

# The ching of the chings



د. مِحَدَّرُ رُغُبُكْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وِليْنَ

www.albayan.co.uk

حمد عبدالله الدويش، ١٤٣٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر الدويش، محمد بن عبدالله

التربية النبوية/ محمد بن عبدالله الدويش-الرياض، ١٤٣٧ هـ

۹٤۸ ص ۱۷ × ۲۶ سم

ردمك: ۳-۱۹۸-۲-۳۰-۹۷۸

> رقم الإيداع: ١٤٣٧/١٩٨٤ ردمك: ٣-١٩٨٨-٢٠-٣٠٣-٩٧٨

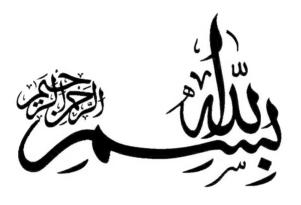

# قائمة المحتويات

| الصفحة الصفحة | الموضوع                              |
|---------------|--------------------------------------|
| 11            | مقدمة                                |
| 19            | الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي   |
| 71            | مدخل حول الهدي النبوي                |
| ٤٢            | كيف تربى النبي ﷺ؟                    |
| ۸۰            | النبي المربي                         |
| 90            | الفصل الثاني: معالم التربية النبوية  |
| 4٧            | معالم التربية النبوية                |
| 4.4           | التربية المتكاملة                    |
| 1.4           | الاصطفاء والاختيار                   |
| 1.4           | طول النفَس والصبر                    |
| 110           | التدرج                               |
| 17.           | الواقعية                             |
| 144           | التربية الإيجابية والقيادية          |
| 171           | الاعتدال                             |
| 144           | الفصل الثالث: مجالات التربية النبوية |
| 1/4           | المجال الإيماني والعبادة             |

| ٧١٣         | الاهتمام بأصحابه            |
|-------------|-----------------------------|
| YEN         | العلاقة التواصلية           |
| VEV         | الفصل السابع: تربية المرأة  |
| V£9         | تربية المرأة                |
| ٧٥١         | شقائق الرجال                |
| ٧٥٣         | تكريم المرأة                |
| V7 <b>Y</b> | التربية الإيمانية           |
| VV£         | التربية السلوكية والأخلاقية |
| VVA         | التربية العاطفية            |
| VA£         | التربية الجمالية            |
| ٧٨٨         | الاعتدال ومراعاة طبيعتها    |
| VA9         | تعليم المرأة                |
| ۸۱۰         | الوسائل والأساليب التربوية  |
| ۸۲۰         | المشاركة العملية            |
| ۸۳۲         | تحميل المسؤولية             |
| ۸۳۳         | عقوبة المرأة                |
| ٨٤٠         | المرأة واللعب               |
| A££         | رعاية البنات                |
|             |                             |

| A £ 9 | تهيئة البيئة التربوية       |
|-------|-----------------------------|
| ٨٥٠   | دورها في إعانة الرجل        |
| ٨٥١   | المربي في بيته              |
| ۸۷۳   | الفصل الثامن: تربية الأطفال |
| ٨٧٥   | تربية الأطفال               |
| AVV   | تهيئة البيئة التربوية       |
| AAY   | العناية المبكرة             |
| AAY   | الرحمة والملاطفة            |
| AAY   | الاهتمام                    |
| ۸۹۸   | المعاشرة والمجالسة          |
| 9.4   | التعليم والتأديب            |
| 41.   | التهيئة للمسؤولية           |
| 917   | اللعب                       |
| 971   | الدعاء لهم                  |
| 471   | الأمر بالعدل بينهم          |
| 977   | لخاتمة                      |
| 171   | قائمة المراجع               |

### مقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعهالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد:

فالتربية هي أداة بناء شخصية الإنسان وتكوينه، لا يستغني عنها في مرحلة من مراحل حياته، ولا في أي مهمة يُعَدُّ لها.

يولد الطفل صغيرًا لا يعلم شيئًا، كما قال سبحانه: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَتَكُم مِنَ الطُّونِ اللَّهَ اللَّهُ وَالتواصلُ، يتعلم كيف يلبّي أَمَّهَا يَكُمُ لَا تَعَلَمُونَ شَيْكا ﴾ (النحل: ٧٨)، يتعلم بالتربية اللغة والتواصلُ، يتعلم كيف يلبّي حاجاته العضوية، يتعلم مهامَّه في أسرته وكيف يؤديها، وينمو وتنمو معه المطالب التربوية؛ ففي كل مرحلة مطالبُ جديدة.

ويتقدم به السن فيدرك مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي، ويشب، ويصل مرحلة الكهولة، ويبقى بحاجة إلى التربية مها تقدم به العمر، ومها كان لديه من العلم والصلاح.

وكما تتسع الحاجة إلى التربية على مدى عمر الإنسان؛ فهي تتسع موضوعيًّا بحسب متطلبات شخصية الإنسان.

بالتربية يتعلم الإنسان حقائق الإيان ومعارفه، وبها تُغرس أعمال القلوب ويُنمَّى الوجدان، وبها تُنمَّى في القلب محبة الله وخشيته، ورجاؤه واليقين بها عنده.

والتربية تحدد لنا محتوى ما يحتاجه طالب العلم الشرعي، وكيفية تنظيم هذا المحتوى، وطرق التعليم وأساليبه الفاعلة.

ومن خلال التربية يتم البناء الخلقي والسلوكي، وتغرس العادات الإيجابية الحميدة، وتُقوَّم العادات السيئة وتعالج. التربية هي الوسيلة التي تنتج إنسانًا إيجابيًا فاعلًا، أو إنسانًا اتّكاليًا فاقدًا للثقة بنفسه، هي التي تبنى الإرادة والعزيمة، أو الكسل والتواكل.

كما أن التربية هي الأداة التي تصنع القيادات: الاجتماعية، والعلمية، والسياسية، والاقتصادية...إلخ.

قد تختلف أنهاط التربية، ومؤسساتها، وأساليبها، لكنها تبقى حاضرة في كل زمان وعصر، ولا غنى لأي مشروع إصلاحي ودعوي عن العناية بالتربية؛ فهي أداة التغيير في الأفراد والمجتمعات، وهي أداة صناعة القادة والرموز.

ومع تنوع المناهج والمدارس والفلسفات، فلا غنى للخلق عن منهج خير الناس وأزكاهم وأبرَّهم وأتقاهم محمد ﷺ، فهو الذي بعثه الله هاديًا ومزكيًا ﴿ هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأَيْتِعَنَ رَسُولًا مِنْهُمْ مِنْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ووصف ﷺ نفسه بقوله: ﴿إِنَ الله لَمْ يَبَعثني مُعَنَّتًا، ولا مُتَعَنَّتًا، ولكن بعثني معلَّمًا مُيسِّرًا» (أخرجه مسلم ١٤٧٨).

ومن هنا تعظم حاجة المربين إلى تعرُّف هدي النبي عَلَيُّ ومنهجه في التربية والتعليم والتوجيه، قال ابن القيم رحمه الله: «وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلَّقة بهدي النبي عَلَيْ، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقلً ومستكثر ومحروم، والفضل بيدالله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. (زاد المعاد ١/ ٦٩).

ورغم انتشار مؤسسات التعليم العالي وكليات التربية في العالم الإسلامي، واتجاه كثير من الأخيار لهذه الدراسات، إلا أن العناية بمنهج القرآن والسنة، وبالهدي النبوي أقل مما ينبغي، بل إن معظم أبناء وبنات المسلمين يعرفون عن النظريات والمدارس والرموز النفسية والتربوية الغربية والشرقية أكثر مما يعرفونه عن هدي النبي عليه ومنهجه.

ومع أهمية العناية بالهدي والمنهج التربوي النبوي، وتأكَّد الحاجة إليه، إلا أن حجم الدراسات الجادة والعميقة حوله لا يزال محدودًا، وكثيرٌ مما كُتب- رغم فائدته- يفتقر إلى الاستقصاء والاستيعاب، ويقتصر على شواهد محدودة قريبة وحاضرة.

وقد كانت لي عناية متواضعة بالهدي والمنهج التربوي النبوي، ودوَّنت جزءًا من ذلك في مقالة نُشرت قبل أكثر من عقدين، ثم ضمَّنتها كتاب (المدرس ومهارات التوجيه)، واعتنيت بعد ذلك بتقديم بعض الدروس والدورات والأحاديث الإذاعية والمتلفزة حول الهدي النبوي في التربية؛ مما حفزني على إصدار هذا الجهد المتواضع.

لقد تحدثت كثيرًا، وكتبت كثيرًا وأجريت قلمي ما بين كتاب أو بحث أو مقالة، لكن هذا الكتاب له طبيعة خاصة، كيف لا وهو حديث عن مقام سيد ولد آدم عليه؟

إن مساحة الأفكار والرؤى البشرية مساحة واسعة ثرية تتسع للعديد من الاجتهادات والأطروحات، لكن الحديث عن المنهج النبوي أمر مختلف.

ترددت كثيرًا وأنا أكتب عن رسول الله ﷺ، شعرت كثيرًا بالخجل من نفسي، كيف لمثل هذا القلم أن يكتب عن ذلك المقام الرفيع؟ وأنّى لهذا العبد الضعيف أن يتحدث عن سيد ولد آدم؟

الحديث عن المنهج النبوي يتطلب علمًا بالسنة ومواطن النصوص، وفقهًا وفهمًا، وقلمًا يجمع بين الفصاحة والأدب مع المقام النبوي، وكل ذلك لا أملكه، وبقدر ما فيه من بركة نشر السنة والهدي النبوي، ففيه مزلَّة قدم لمن لا يحسنه.

وأخيرًا عزمت وتجرأت على خوض هذا الغمار، مستعينًا بالله عز وجل أن يغفر زلتي، ويستر عيبي، ويقيل عثرتي.

وما أرجوه من قرائي الكرام أن يتخذوا هذا الكتاب سلّماً ووسيلة لتعرف جوانب من هدي النبي على ثم يتجاوزوه ليتصلوا بالأصل والمعين، ويَدَعُوا عنهم فهمي وآرائي. وفيها يلي إضاءات سريعة حول خطوات العمل ومنهجيته:

- بدأت العمل بقراءة متأنية لكتاب جامع الأصول لابن الأثير؛ إذ هو يحوي أمهات كتب السنة المشهورة، ودونت ما يندرج تحت الهدي النبوي في التربية، ثم أعدت قراءة الكتاب مرة أخرى واستدركت ما فاتنى.
- قرأت ما وقفت عليه من كتب تناولت التربية النبوية، وأكثر ما أفدته منها هو استدراك ما فاتنى من النصوص.
- اعتنیت بنصوص الهدی العملی أو ما یتصل بها، وصنَّفت النصوص التی جمعتها تصنیفًا موضوعیًّا، وعلَّقت علیها تعلیفًا موجزًا، واعتنیت بنقل أقوال شرَّاح الحدیث فیها یتطلب ذلك.
- التزمت في نصوص الحديث مطابقتها بأصح النسخ المطبوعة والمحققة، وبياناتها
   موضحة في قائمة المراجع، وتحديد هذه الطبعات محل اجتهاد.
- اعتنيت بعزو الأحاديث إلى من خرَّجها، فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك، وإلا اجتهدت في استيعاب من خرَّجه من أصحاب الكتب الستة، ولكثرة النصوص النبوية في الكتاب، وسعيًا للاختصار؛ فقد اكتفيت في العزو ببيان رقم الحديث وفق الترقيم الأشهر لدى المختصين (ويمكن معرفة الترقيم المعتمد بالرجوع لقائمة المراجع)، وأشرت إلى تخريج الحديث في متن الكتاب.

- ا اعتنيت بإيراد لفظ البخاري إن كان في الصحيحين معًا، باستثناء مواضع يسيرة أوردت فيها لفظ مسلم حين يكون أقرب للدلالة، أما إذا لم يكن الحديث مخرَّجًا في الصحيحين أو أحدهما فأورد أقرب الألفاظ والروايات إلى موطن الاستشهاد، مبتدئًا في التخريج بمن أوردت لفظه.
- حرصت قدر الإمكان على الاقتصار على الأحاديث الصحيحة؛ اعتهادًا على تصحيح الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ولم أشر إلى من صحّح الحديث اختصارًا، وقد أصبح الوصول إلى ذلك في متناول غير المتخصصين، فضلًا عن طلبة العلم، وفي حالات يسيرة قد أورد بعض ما فيه من مقال في سياق الشواهد، كها سرت على منهج علماء السير والمغازي في إيراد بعض ما لم يرو بإسناد صحيح من أخبار السيرة حين لا يترتب على ذلك حكم فقهي.
- نظرًا لأن الأحاديث والمواقف النبوية قد رُتِبت في الكتاب ترتيبًا موضوعيًا،
   فقد يقتضي الحال تكرار النص أو الموقف في أكثر من موضع لتكرر مواطن الاستشهاد به، وقد أكرره بلفظه وتخريجه، أو أورد رواية أخرى إن كانت أقرب إلى موطن الاستشهاد.
- اعتنيت ببيان معنى ما رأيت حاجته إلى البيان من الألفاظ الغريبة حين ترد في الحديث النبوي، معتمدًا في ذلك على شرَّ اح الحديث، أو علماء اللغة، وربها فاتني بعض ما يقتضى البيان.
- نظرًا لطول فترة العمل على الكتاب، وتكرار الانقطاعات فقد يرد العزو- في مواطن يسيرة- إلى طبعة مختلفة عها أشير إليه في قائمة المراجع، وهذا في غير نصوص الأحاديث النبوية، وقد حرصت على مراجعة ذلك واستدراكه، إلا

أن الوقت أدركني، كما أن ذلك قد يؤدي للغفلة عن توثيق بعض النصوص والأفكار التي أفدتها من غيري.

وتختلف المدارس والاجتهادات فيها يتصل بالجوانب الإجرائية والشكلية في التوثيق، والأهم في ذلك كله اطراد ووضوح ما سار عليه الكاتب، أما الغفلة، والسهو، والخطأ فأمر جُبل عليه البشر، فكيف بمن هو مثلى؟.

وقد أُمرنا بأن نشكر من أحسن إلينا، فعن أبي هريرة ،عن النبي عَيَّةُ قال: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». (أخرجه أحمد ٧٩٣٩)، وأبو داود ٤٨١١، والترمذي ١٩٥٤).

فأشكر كل من كان له إسهام أو عون في هذا الجهد، وأخص منهم الأستاذ/ عبد العزيز الشامي، الذي أعانني على استخراج بعض النصوص - التي زودته بأرقامها من موسوعة «حرف»، والدكتور/ بلال ربابعة، الذي تولى مطابقة نصوص الأحاديث على الكتب المطبوعة، والابن العزيز/ أحمد سعد، الذي تولى طباعة بعض ما كنت أكتبه بيدي وتنسيق الملفات والعمل عليها، والأستاذ/ محمد كسَّاب، الذي تولَّى المراجعة اللغوية والطباعية.

كما لا أنسى شكر أخي الدكتور/ محمد بافيل، الذي رتب إلقاء دروس الهدي النبوي في التربية في مسجده على مدى أربع سنوات، وأعانتني تلك الدروس على جمع كثير من مادة هذا الكتاب.

ومن ينسى المرء شكرهم والاعترف بفضلهم فهذا من قصور من ينسى وغفلته، ولا يضيرهم ذلك عند الله عز وجل.

وأسعد بتلقّي أي ملحوظة، أو تصويب، أو تسديد ممن يطلع على هذا الكتاب من إخواني وأخواتي؛ لأستدرك ما فاتنى في طبعات لاحقة - إن أمدَّ الله في العمر بحوله وقوته.

أسأل الله أن يجعل هذا الجهد خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعفو عن الزَّلل والقصور، وأن يملأ قلوبنا بمحبة رسول الله ﷺ، ويوردنا حوضه، ويسعدنا بشفاعته، ويرزقنا مرافقته في الجنة، برحمته سبحانه وفضله وجوده.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

محمد بن عبد الله الدويش الرياض ۱٤٣٧/٠٣/٠٨هـ dweesh@dweesh.com

# الفصل الأول: مدخل حول الهدي النبوي

كيف تربى النبي ﷺ؟ النبي المربي

# مدخل حول الهدئ النبوي

الاعتناء بالهدي النبوي ضرورة:

أول سؤال يتبادر إلى الذهن حين نتحدث عن هدي النبي ﷺ ومنهجه: لماذا هَدْي النبي ﷺ

وإثارة هذا السؤال ليس الهدف منه تقرير مدى أهمية الاعتناء بالهدي والمنهج النبوي؛ فهو متقرر - بداهة - لدى كل مسلم مؤمن برسول الله وعب له، فضلًا عن طالب علم أو مشتغل بالدعوة والإصلاح، لكن الإجابة عن هذا السؤال تعزز أهمية الاعتناء بالهدي النبوي، وتستحث الهمة لذلك.

وفيها يلي بعض جوانب أهمية الاعتناء بالهدي النبوي:

### ١ - عصمته ﷺ:

لقد عصم الله تعالى نبيه محمدًا ﷺ عن الخطأ والزلل، فكل ما يقوله ﷺ أو يفعله فهو حق لا مرية فيه، فقد قال عنه ربه تبارك وتعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَيٰ ۚ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ (النجم: ٣ - ٤)، فهو هدي ومنهج معصوم، يُستدل به، ولا يُستدل له.

أما في المقام العملي فالبشر مهم المغوا من العلم والتقوى والصفاء لن يسلموا من الانفعال وردة الفعل والتعاطف، ونحو ذلك من العوارض المؤثرة على سلوكهم ومواقفهم.

كما أن البيئة وثقافة المجتمع والتربية والتنشئة لها أثر على أحكام صاحبها ومعاييره ونظرته للآخرين، فضلًا عن أخلاقه وسهاته؛ فالذي ينشأ في مجتمع قاس وصارم على سبيل المثال - كثيرًا ما يكتسب هذه السمة، وينزع إلى النصوص والشواهد التي تؤيد هذا المسلك، ليس بدافع الهوى، لكنها طبيعة البشر، وهكذا سائر المؤثرات والسهات.

أما النبي ﷺ فلا تخرجه الأحوال البشرية عن قول الحق والعمل به؛ فمحبته ﷺ لشخص لا تدعوه إلى مجاملته، أو المبالغة في الثناء عليه، أو إقراره على ما لا يسوغ، وخلاف ذلك لا يقوده إلى التحامل أو تجاوز الحق.

وحين أنكرت قريش على عبد الله بن عمرو هيئ كتابته عن رسول الله ي محتجين بأن النبي على تعرض له العوارض البشرية، أَمَرَهُ على أن يكتب عنه؛ فعن عبد الله بن عمرو هيئ قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله على، أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك، وقالوا: تكتب ورسول الله على يقول في الغضب والرضا؟ فأمسكت، حتى ذكرت ذلك لرسول الله على فقال: «اكتب؛ فوالذي نفسي بيده، ما خرج منه إلا حق، (أخرجه أحمد ٢٠٨٢، وأبو داود ٣٦٤٦)، وفي رواية أبي داود «فأوما بأصبعه إلى فيه».

## ٢- قمة الصفات البشرية:

قلّما ترى من ذاع صيته، أو كتب له القبول والتأثير لدى الآخرين، إلا وتجد فيه سهات وصفات مميزة، لذا يعتني الناس كثيرًا بالحديث عن صفات المتميزين، ويصفون من يعجبهم بقائمة طويلة من السهات، وقلما يسلمون من المبالغة في ذلك.

لكن خير الصفات والسمات هي ما جُبل عليه خير الخلق محمد على فلو نظرنا له على نظرة بشرية بحتة دون اعتبار لصفة النبوة -حاشاه بأبي وأمى- فإنه على في قمة الصفات

البشرية؛ فهو أفصح الخلق، وأصدقهم نية وحديثًا، وأقدرهم على التسامي على ذاته، وأكثرهم وسطية واعتدالًا، لا يُعرف عنه جَوْر أو شَطَط أو غلو أو إفراط، ولا صفة سيئة مرذولة، وما من خلق حسن أو سجية محمودة في البشر إلا وهو على قمتها ﷺ وما من خصلة أو سجية مذمومة منقوصة إلا وهو أبعد الناس عنها.

إنه كها قال صاحبه حسَّان بن ثابت الله

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّءًا مِنْ كُلِّ عَيْبِ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

# ٣- نموذج ناجح:

يُولَع الناس بالناجحين، ويتتبَّعون أخبارهم، ويبذلون جهدهم في اكتشاف أسرار نجاحهم.

وفي ميدان التربية وبناء الإنسان يمثل المنهج النبوي التربوي أعظم قصة نجاح بشرية، فهو ليس منهجًا نظريًّا، ولا توجيهات مثالية، إنه منهج واقعي أحدث أعظم تغيير عرفته البشرية، حوَّل الأعرابَ الجفاة من عبادة الأصنام والأوثان إلى عبودية الله عز وجل وتوحيده، ومن التعلُّق بالدنيا وأطهاعها إلى إرادة وجه الله عز وجل ومرضاته، ومن الفرقة والتنازع والتصارع والتهارج على مراعي الدواب، إلى الاجتهاع والتآلف وصناعة الحضارة.

فلو تعاملنا مع المنهج النبوي- جدلًا- على أنه منهج بشري مجرد، لكان أولى تجربة تدرس وتبذل الجهود في اكتشاف معالمها.

أعطني فيلسوفًا أو مفكرًا أو عالمًا أو مربيًا قدَّم منهجًا عمليًّا ناجحًا ونموذجًا واقعيًّا كما قدم سيد ولد آدم ﷺ، ومع ذلك لم يحظ المنهج النبوي عند كثير من أتباعه بقدر

من الدراسة يوازي ما حظي به أفلاطون أو سقراط أو ديوي أو غيرهم من القدماء أو المعاصرين.

وفي كليات التربية وإعداد المعلمين يدرس أبناء المسلمين وبناتهم عن علماء التربية والنفس من المغرب والمشرق- بل عن أفلاطون وأرسطو وغيرهم- أكثر مما يدرسونه عن محمد على، وربها يأتي ذكر لبعض علماء المسلمين كابن خلدون وابن جماعة والغزالي ونحوهم في سياق عرض آرائهم في النفس البشرية والتربية، والأغلب أن ذلك يأتي لملء فراغات في القوالب المعاصرة، لا عن دراسة مستقلة مستقصية.

«إن الانصراف عن الهدي النبوي حرمان من الخير، وإن التطلع إلى الغير - مع الغنى بمكنون تراثنا النبوي - لانحراف عن القصد، وإن سبيل الفلاح لأمتنا أن تكشف الستار عها تغافلنا عنه من تراث النبوة». (الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، ص ٩٣).

### ٤ - التعبد باتباعه علي:

اتباع النبي ﷺ والتأسي به عبادة وقربة إلى الله عز وجل، وقد اعتنى سلف الأمة باتباع هدي النبي ﷺ والتأسي به في كل أمورهم وأحوالهم.

عن أنس بن مالك فأن خيًاطًا دعا رسول الله على لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله على إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله على خبزًا ومَرَقًا، فيه دُبّاءُ وقديد، فرأيت النبي على «يتببّعُ الدُّبّاءَ من حوالي القَصْعَة»، قال: «فلم أزلُ أُحِبُّ الدُّبّاءَ من يومئذ» (أخرجه البخاري ٥٣٧٩، ومسلم ٢٠٤١)، وفي رواية لمسلم: «فها صُنع لي طعام بعدُ أقدر على أن يصنع فيه دُبّاء إلا صنع».

قال ابن حجر: «وفيه فضيلة ظاهرة لأنس؛ لاقتفائه أثر النبي عَلَيْ حتى في الأشياء الجبليَّة، وكان يأخذ نفسه باتباعه فيها ، (فتح الباري ٩/ ٥٢٦).

وقد أكّد أهل العلم على طالب العلم الاعتناء بسنة النبي عَلَيْ وتلمُّس هديه، قال الخطيب البغدادي: «ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق القوم، باستعمال آثار رسول الله عَلَيْ ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُو فِي رَسُولِ اللهِ أُسُورُ حَسَنَةٌ ﴾ (الأحزاب: ٢١)»، ثم روى بإسناده عن إبراهيم الحربي: «ينبغي للرجل إذا سمع شيئًا من آداب النبي عَلَيْ أن يتمسَّك به»، وعن سفيان الثوري «إن استطعت، ألا تحكَّ رأسك إلا بأثر فافعل». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ١٤٢).

أما أحوال السلف ومروياتهم في اتباعه ﷺ والتأسي به في العبادات فأكثر من أن تحصر أو تستوعب، والمقصد الإشارة إلى اعتنائهم بالتأسى به ﷺ.

قال ابن القيم رحمه الله: «والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة، كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علَّق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في نخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة، وقد أقسم بأن «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» (أخرجه مسلم ٤٤) وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يُحكِّمُه في كل ما تنازع فيه هو وغيره، ثم يرضى بحكمه، ولا يجد في نفسه حرجًا مما حكم به، ثم يسلم له تسليمًا وينقاد له انقيادًا،

وقال تعالى: ﴿ وَمَكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْجَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ (الأحزاب: ٣٦)؛ (زاد المعاد ١/ ٣٩-٤٠).

ومن هنا يجدر بطالب العلم والمربي استحضار نية المتابعة للنبي عَلَيْقُ والتأسي به وهو يَدْرس أحواله وأخباره في التربية والتعليم أو يُدرِّسها، واستحضار ذلك حين يتأسى بهديه، فالتأسي به عبادة، وسبب لتحصيل بركة العمل والانتفاع به وظهور أثره.

# ضوابط في التعامل مع الهدي النبوي:

السنة مورد للباحث وطالب العلم، والتعامل معها يحتاج إلى ضوابط منهجية تسهم في الوصول إلى نتائج صحيحة.

وحين نتحدث عن الهدي النبوي فثمَّة ضوابط عدة ينبغي مراعاتها، ومن أهمها ما يلى:

# ١ - بين الهدي النبوي والعمل البشري:

إن ما نصل إليه ونحن نقرر هدي النبي ﷺ ومنهجه عملٌ بشريٌّ؛ فالسنة النبوية - قولية أو فعلية - محفوظة بتفاصيلها، وقد قيَّض الله عز وجل لها من يحفظها ويميز صحيحها من سقيمها، وقد صنَّفها أهل العلم وفق مناهج متعددة، إما على المسانيد أو الكتب أو الأبواب...إلخ.

ولثن كان الهدي النبوي في مسائل العبادة كالطهارة أو الصلاة أو الصيام أو الحج، أو في أعمال اليوم والليلة، أو في الجهاد ونحو ذلك، لئن كان الهدي النبوي في هذه الأبواب له مظانه في كتب السنة، فإن الهدي النبوي في التربية والتعليم لا ينتظمه باب، بل هو مبثوث في كتب الحديث والمغازي والشهائل ونحوها.

ومن ثمَّ فحين يتحدث أحد أو يكتب عن الهدي النبوي في التربية والتعليم فهو يُعبِّر

عن رأيه الشخصي، وفهمه للهدي النبوي، لا عن الهدي النبوي في حقيقته، وموافقة ما يقرره للهدي النبوي مرتبطة بمدى استقصائه وجمعه، ومدى صحة فهمه.

وكثيرًا ما يؤتى الإنسانُ من قصور إحاطته واستقصائه، أو قصور فهمه واستنباطه. ٢- النظرة الشاملة:

استنتاج الهدي النبوي يتطلب النظرة الشاملة، ولا يتحقق من خلال النظرة الجزئية المحدودة.

كان أحدهم قاسيًا في خطابه عن الدعاة، شديد السطوة عليهم، مع أن خلافه معهم في مسائل اجتهادية، وحين حاورته في ذلك كان يستشهد بحديث عدي بن حاتم في أن رجلًا خطب عند النبي عَلَيْق، فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصها فقد غوى، فقال رسول الله عَلَيْق: "بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله». (أخرجه مسلم ٨٧٠).

وهكذا من يستشهد بفعله على مع الرجل الذي لبس خاتمًا من ذهب، عن عبد الله بن عباس مستفعاً أن رسول الله على رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، فقيل للرجل - بعد ما ذهب رسول الله على ا

ولا شك أن تعامل النبي ﷺ مع الرجلين في هذين الموقفين هو اللائق تربويًا، وهو الأبلغ تأثيرًا، لكن هل هذا هو هديه الراتب؟ وهل هذا هو الأصل في تعامله مع سائر الناس؟

إننا حين ننظر نظرة شمولية إلى هديه ﷺ ومواقفه العملية، وإلى أقواله ووصاياه نرى أنه ﷺ كان رفيقًا، وكان يأمر بالرفق ويحث عليه، ويخبر ﷺ أن الله عز وجل يعطي

على الرفق ما لا يعطي على العنف وعلى ما سواه، وأنكر على عائشة تركها الرفق في خطابها لليهود، عن عائشة وعلى أن يهود أتوا النبي على فقالوا: السّام عليكم، فقالت عائشة: عليكم، ولعنكم الله، وغضب الله عليكم، قال: «مهلّا يا عائشة، عليكِ بالرفق، وإياكِ والعنف والفحش» قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم، فيستجاب لي فيهم، ولا يستجاب لهم في». (أخرجه البخاري ٢٠٣٠ ومسلم عليهم، ولفظ مسلم: «ياعائشة لا تكوني فاحشة».

وسيأتي حديث مفصل عن ذلك، والمقصود هنا أن الحديث عن المنهج النبوي يتطلب رؤية كلية شاملة، وأن التعامل الجزئي مع النصوص- وبخاصة في المواقف العملية- قد يؤدي لتعميات لا تمثل الهدي النبوي.

### ٣- التجرد من المقررات السابقة:

يتطلب البحث في الهدي النبوي التجرد من المقررات السابقة، فلا يأتي الباحث باقتناعات سابقة ليستدل لها، أو بصورة ذهنية عن التربية والتعليم، ثم يبحث عما يطابقها، وأمثال هؤلاء يصلون إلى صور مشوهة غير متكاملة ولا تمثل الهدي النبوي.

لقد تعامل النبي على و حياته مع أعداد من الناس، تختلف طبائعهم وشخصياتهم، ويتفاوتون في سابقتهم، وفي صحبتهم للنبي على وما يناسب أحدهم قد لا يناسب غيره، كما تتنوع المواقف العملية، فيتعامل على مع كل موقف ومع كل شخص بما يلائمه، فمنهم من يؤخذ باللين، وبعض المواقف يناسبها الإعراض والتجاهل، وبعضها الإيماء والإشارة، وبعضها التصريح، وبعضها الصرامة والعقوبة.

إن من يميل إلى أخذ الناس بالعزائم والصرامة سيجد في نصوص السنة القولية والفعلية ما يستدل به، وهكذا من يميل إلى ما يقابل ذلك.

وليس بالضرورة أن يكون التعامل مع الهدي النبوي وفق مقررات سابقة صادرًا عن نية سيئة، فالتجرد المطلق ليس في طاقة البشر، لكن ما لا يسوغ لهم التفريط فيه هو الاجتهاد والحرص على التجرد، ودوام التأمل واتهام النفس، واللجوء إلى الله عز وجل، وسؤاله سبحانه الهدى والسداد.

### ٤ - التعامل مع النظريات العلمية:

ثُمَّةَ ولع لدى بعض المعاصرين في ربط المنهج النبوي بالنظريات والمدارس العلمية المعاصرة.

وهو أمر لا يخص الميدان التربوي، فحين سادت الاشتراكية وعلت أسهمها وجد في المفكرين المسلمين من يدعو إلى اشتراكية الإسلام، وهكذا في المدارس الإدارية كالإنسانية، أو المدارس العسكرية والحربية، ولا يزال الصوت مسموعًا اليوم في المجال السياسي في ربط الإسلام بالديموقراطية، أو الدولة المدنية.

وفي المجال النفسي والتربوي هناك من تكلف ربط المدرسة السلوكية، أو المعرفية، أو المبنوية، أو بعض نظريات التعلم ونحوها بالهدي النبوي.

ومن صور ذلك: تشبيه عدد من الباحثين النفسيين أحوال النفس (المطمئنة، والأمارة، واللوامة) التي وردت في القرآن بأقسام النفس الثلاثة (الهو، والأنا، والأنا الأعلى) في نظرية التحليل النفسي عند «فرويد».

وقد قدم أحد الباحثين الغيورين ورقة علمية تناول فيها أساليب تعديل السلوك المستنبطة من القرآن الكريم، وارتكزت على البحث عن شواهد من القرآن الكريم على أساليب تعديل السلوك كها جاءت في المدرسة السلوكية.

وهؤلاء كما يصفهم مالك بدري «يكتبون أبحاثهم على أساس مبادئ علم النفس الحديث ونظرياته وممارساته، ثم يبحثون بعد ذلك عن الآيات القرآنية والأحاديث التي

لها أدنى صلة سطحية بموضوعاتهم، فينشرونها في البحث هنا وهناك، ثم يقدمونه على أنه تأصيل إسلامي لعلم النفس.

ويطلق إبراهيم رجب على هذا المنحى المدخل الدفاعي أو الاعتذاري، ويقول عنه: يقوم هذا المدخل على محاولة إثبات أن الإسلام - ممثلاً في القرآن الكريم والسنة المطهرة، أو فيها انبثق عنها من إسهامات السلف وغيرهم من علماء المسلمين المتقدمين - قد كان له فضل السبق في التوصل إلى نظريات ومفاهيم لم يأت بها العلم الحديث إلا مؤخرًا، فنرى الباحثين يبذلون جهودًا كبيرة لانتقاء الآيات أو الأحاديث النبوية التي تدعم بعض المفاهيم أو النظريات المألوفة في العلوم الاجتماعية الحديثة، ويتصور أصحاب هذا المدخل أنهم بهذا «يدافعون» عن الإسلام، ويثبتون صحة حقائقه، ويبرهنون على تفوقه على إسهامات العلم الوضعى، وكأنهم بهذا يثبتون صدق الرسالة.

كها يتكرر هذا المنحى لدى بعض المهتمين بالتدريب، أو ما يسمى التنمية البشرية، واستشهادات أمثال هؤلاء تعبر عن سطحية متناهية، وبعضها استجابة لما يطلبه المتابعون والمتدربون.

وفرق بين استثمار نتاج الدراسات المعاصرة والتجربة البشرية بها يعين على فهم المواقف النبوية، وبين ربط المنهج النبوي بالنظريات المعاصرة.

إن وجود قدر من التشابه مع أجزاء بعض النظريات أو مع تطبيقاتها لا يبرر ربط المنهج النبوي بهذه النظرية أو المدرسة؛ فالنظرية تمثل منظومة متكاملة، وتستند إلى أصول فلسفية بشرية كثير منها يناقض الدين، وكثير منها جاء ردة فعل لمدرسة مخالفة أو واقع سيء.

أما الاستفادة من نتاج الفكر البشري في فهم الهدي النبوي واكتشاف بعض معالمه فأمر مختلف.

فحين نوظف ما توصل إليه الفكر البشري في فهم أساليب الإقناع في الهدي النبوي - على سبيل المثال - أو في تحليل القصة النبوية، أو في تعرُّف موقع المتعلم في التعليم النبوي، فإن هذا يختلف عن ربط المنهج النبوي بمدرسة أو نظرية ما في الإقناع والسرد القصصي والتعليم.

# ٥- مراعاة ضوابط الاستنباط والاستدلال:

ثَمَّةَ فرق بين التعامل مع الهدي النبوي العملي واستنباط الأحكام وأبواب الحلال والحرام، فلا يمكن أن نطبق على الدراسات المتصلة بالسيرة النبوية وما يلحق بها المعايير الصارمة في دراسة أسانيد الحديث النبوي.

وقد توسع أهل العلم في باب المغازي والسير والشهائل النبوية، وفي باب فضائل الأعهال ونحوها.

بوّب الخطيب البغدادي في «الكفاية في علم الرواية»: (باب التشدُّد في أحاديث الأحكام، والتجوُّز في فضائل الأعمال)، قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز على الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريثًا من التهمة، بعيدًا من الظنَّة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر المشايخ. (الكفاية في علم الرواية 1/ ١٣٢).

وأورد بإسناده عن سفيان الثوري: «لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم، الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بها سوى ذلك من المشايخ». (الكفاية في علم الرواية ١/ ١٣٢).

وعن زكريا العنبري: «الخبر إذا ورد لم يحرِّم حلالًا، ولم يحل حرامًا، ولم يوجب حكمًا، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد أو ترخيص، وجب الإغماض عنه، والتساهل في رواته». (الكفاية في علم الرواية ١/ ١٣٤).

وعن أحمد بن حنبل: ﴿إذَا روينا عن رسول الله ﷺ في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي ﷺ في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». (الكفاية في علم الرواية ١/ ١٣٤).

فحين نتناول سيرته على البعثة وأثرها على شخصيته وحياته، أو نتناول تعامله على شخصيته وحياته، أو نتناول تعامله على مع أصحابه، وأساليبه في التعليم والتوجيه، فقد يسع الاستشهاد بها رواه أهل السير والمغازي، أو ما في إسناده ضعف؛ إلحاقًا لذلك بها قرره أهل العلم في الاستشهاد بالحديث الضعيف في باب فضائل الأعمال ونحوها.

أما حين يصل الأمر للاستنباط والاستشهاد على حكم شرعي، أو قضية كلية أو منهجية فلا بد من تطبيق معايير صحة النص وسلامة الاستنباط والاستدلال.

## ٦- مراعاة اعتبار الزمان والمكان والأشخاص:

الهدي النبوي العملي يمثل تعاملًا مع واقع معين باختلاف عناصره؛ فهو مرتبط بزمان ومكان وأشخاص بأعيانهم، وهذا يتطلب مراعاة ذلك في الاستنتاج والاستنباط، وفي تعميم دلالة النص.

قال شيخ الإسلام- وهو يقرر مدى الاحتجاج بفعل الإمام في تقرير مذهبه-: "فإنَّ فعلَه يدل على جوازه فيها ليس من تعبداته، وإذا كان متعبدًا به دلَّ على أنه مستحب عنده أو واجب، أما كونه أفضل من غيره عنده فيفتقر إلى دليل منفصل، وكثيرًا ما يعدل الرجل عن الأفضل إلى الفاضل؛ لما في الأفضل من الموانع، وما يفتقر إليه من الشروط، أو لعدم الباعث، وإذا كان فعله جائزًا أو مستحبًّا أو أفضل فإنه لا عموم له في جميع الصور، بل لا يتعدى حكمه إلا إلى ما هو مثله، فإن هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لها، حتى فعل النبي يتعدى حكمه إلا إلى ما هو مثله، فإن هذا شأن جميع الأفعال لا عموم لها، حتى فعل النبي لا عموم له». (مجموع الفتاوى ١٩/ ١٥٣).

ومثل ذلك مراعاة اختلاف الأشخاص، فقد علَّم عَلَيْ مَن سأله عن الإسلام الفرائض، ولم يزد على ذلك، بينها أكَّد على أصحابه فعل الرواتب والتزوُّد من النوافل، وقال لعبد الله بن عمرو هِ الله الله الله الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل، فترك قيام الليل» (أخرجه البخاري ١١٥٧، ومسلم ١١٥٩)، وهكذا تفاوت مواقفه عَلَيْ في تعامله مع أخطاء أصحابه.

لقد كان على ينعل ما يلائم الموقف والشخص والحال؛ ومِن ثُمَّ فاعتبار أحد أفعال النبي على قاعدة عامة تعميمٌ للنص في غير محله؛ فلم يكن هديه على أخذ الناس دومًا بالعزيمة، ولا بخلاف ذلك، ولم يكن هديه دومًا أن يواجه المخطئ صراحةً بخطئه، ولا خلاف ذلك، إنها كان على يتعامل مع كل موقف بها يقتضيه.

# ٧- التفريق بين المنهج والوسائل:

عما ينبغي مراعاته في التعامل مع الهدي النبوي التفريق بين المنهج، والوسائل والأساليب؛ إذ هدي النبي على القولي والعملي جاء متضمنًا لذلك كله.

لذا ينبغي التفريق بين ما يلحق بالتشريع والمنهج الواجب اتباعه، وبين ماهو في إطار الوسائل يختلف باختلاف الزمان والمكان؛ فما يكون بالغ التأثير اليوم قد لا يكون كذلك غدًا.

ومع ذلك فتغير الأحوال لا يلغي الاستدلال بها ورد في باب الوسائل النبوية، فعلى سبيل المثال كان النبي على الأرض وهو يعلّم أصحابه، كها فعل في حديثه عن الأمل والأجل، والصراط المستقيم وسبل الشيطان، ونحو ذلك مما سيأتي تفصيله

فلو أحضر معلم ترابًا في الصف أو المسجد ليخطَّ عليه؛ تأسيًا بالنبي عَلَيْ لم يكن ذلك سائغًا؛ لأن النبي عَلَيْ فعله وهو جالس على التراب مع أصحابه، والتأسي به عَلَيْ في ذلك

يتحقق باستخدام السبورة أو الورق أو أجهزة العرض، ونحو ذلك مما يمكن معه تصوير المعنى المجرد في نموذج محسوس.

فالتأسي به ﷺ في هذا الأسلوب لا يتم بأن يقف الداعية على جبل في قريته، ويدعو قومه بهذا النداء، إنها بأن يختار الوسلية الأجدى في تبليغهم، كها اختار ﷺ هذه الوسيلة لأنها أجدى في وقته.

وفي حجّه على الصفا، جاء في حديث جابر الله وصف حجة النبي على ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: 
وصف حجة النبي على ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: 
إنّ الصّفاوَالْمَرّورَةَ مِن شَعَآبِرِاللهِ (البقرة: ١٥٨) «أبدأ بها بدأ الله به» فبدأ بالصفا، فرقى عليه، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحّد الله وكبّره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات. (أخرجه مسلم ١٢١٨).

ففي هذا المقام يشرع لنا أن نقف حيث وقف ريم ونقول ما قال، على الحال نفسها، بخلاف المقام الأول.

# ٨- الأدب مع المقام النبوي:

الحديث في الهدي البنوي- أيًّا كان مجاله- هو حديث عن مقام خير البشر وسيد ولد آدم ﷺ؛ مما يقتضي غاية الأدب والإجلال والتوقير.

وقد أمر الله تبارك وتعالى بالتأدُّب مع نبيه ﷺ وتوقيره وإجلال مقامه، فنهى عز وجل عن التقدُّم بين يده ﷺ، قال سبحانه: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِيَّ وَالتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (الحجرات: ١).

قال ابن عباس هِشِظ: ﴿ لا تقولوا خلاف الكتاب والسنةِ ﴾. (تفسير ابن جرير ٢٧٢/٢٢).

وقال مجاهد رحمه الله: ﴿ لا تفتاتوا على رسول الله ﷺ بشيء، حتى يقضيه الله على لسانه». (تفسير ابن جرير ٢٢/ ٢٧٣).

وقال ابن القيم رحمه الله: «وهذا باق إلى يوم القيامة ولم ينسخ؛ فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته، كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم». (مدارج السالكين ٢/٣٦٧).

ونهى سبحانه وتعالى عن رفع الصوت بين يديه، وتوعد على ذلك بحبوط العمل، قال عز وجل: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَصَوْتِ النَّبِيَ وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُ بِالْفَوَلِ لَجَهَرِ عَلَى الْمَعْرُولَ ﴾ (الحجرات: ٢).

قال ابن القيم رحمه الله: «ومن الأدب معه: أن لا تُرفع الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبب لحبوط الأعمال، فها الظن برفع الآراء، ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟». (مدارج السالكين ٢/٣٦٧). وأثنى سبحانه وتعالى على من يتأدبون مع مقام النبي ﷺ بِغَضَّ أصواتهم، ووعد على ذلك بالمغفرة والأجر العظيم، فقال عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُضُونَ أَصَوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللهِ أُولَئِهَكَ اللهِ مُنَا اللهِ عَنْ اللهُ عُلُوبَهُمْ اللهِ عَنْ اللهُ عُلُوبُهُمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عُلُوبُهُمْ اللهِ عَنْ اللهُ عَا عَنْ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا ع

وقد كان أصحاب النبي على في غاية الأدب والتوقير والإجلال معه على يصف المغيرة بن شعبة ويشخ حين وفد إلى النبي على عام الحديبية شيئًا من أدبهم معه على ففي حديث المسور بن خُرَمة ومروان في قصة الحديبية: اثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي على بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله على نُخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهة وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُحدِّون إليه النظر تعظياً له، فرجع عروة إلى أصحابه، فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر، وكسرى، والنجاشي، والله إن رأيت ملكًا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد على عمدًا... الحديث، (أخرجه البخاري ٢٧٣١).

وكان الأدب سِمَةً لمجالسهم معه، عن زياد بن علاقة، عن أسامة بن شريك، قال: «أنيت النبي ﷺ وأصحابه كأنها على رءوسهم الطير». (أخرجه الخطيب في الجامع ٣٢٢).

أخرج الخطيب بسنده عن أبي بكر بن الأنباري: قولهم: جلساء فلان كأنها على رءوسهم الطير، في هذا قولان، أحدهما: أن يكون المعنى أنهم يسكنون فلا يتحركون، ويغضون أبصارهم، والطير لا يقع إلا على ساكن، يقال للرجل – إذا كان حلياً وقورًا -: إنه لساكن الطير الطائر، أي كأن على رأسه طيرًا لسكونه، والقول الثاني: إن الأصل في قولهم: كأنها على رؤوسهم الطير أن سليان بن داود كان يقول للريح: أَقِلِّينَا، وللطير: أَظِلِّينَا، فتقلُّه وأصحابه الريح، وتظلُّهم الطير، وكان أصحابه يغضُّون أبصارهم هيبةً له وإعظامًا، ويسكنون فلا يتحركون ولا يتكلمون بشيء إلا أن يسألهم عنه فيجيبوا، فقيل

للقوم إذا سكنوا: هم علماء وُقَرَاء كأنها على رؤوسهم الطير، تشبيهًا بأصحاب سليهان التلفي ، ومن ذلك الحديث الذي يروى: «كان رسول الله ﷺ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنها على رؤوسهم الطير». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٣٢٣).

ويتجلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي على في تعاملهم مع أقواله وأوامره ونواهيه، عن عبادة بن الصامت الأنصاري النقيب، صاحب رسول الله في وها أنه غزا مع معاوية ها أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير، وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله في يقول: «لا تبتاعوا الذهب بالذهب، إلا مثلًا بمثل، لا زيادة بينها ولا نظرة، فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا، إلا ما كان من نظرة، فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله في وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، فلها قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، وما قال من مساكنته، فقال: ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبّح الله أرضًا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال؛ فإنه هو الأمر. (أخرجه ابن ماجه ١٨، وأصله في مسلم ١٥٨٧).

وقد كان أئمة السلف في غاية التأدب مع مقام النبي على ويتجلى ذلك في مجالس السهاع والتحديث، عن أحمد بن سنان القطان، قال: «كان عبد الرحمن بن مهدي لا يُتحدث في مجلسه، ولا يُبرى فيه قلم، ولا يبتسم أحد، فإن تحدث أو برى قلمًا، صاح ولبس نعليه ودخل، وكذا يفعل ابن نمير، وكان من أشد الناس في هذا، وكان وكيع - أيضًا - في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئًا انتعل ودخل، وكان ابن نمير يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلمًا تغير وجهه». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٣٢٤).

ونُقِل عن جمع منهم اعتناؤه بالطهارة حين يحدث عن رسول الله على أنعن معمر عن قتادة، قال: القد كان يستحب ألا تقرأ الأحاديث التي عن النبي على إلا على وضوء الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٣٢٥).

وعن أبي مصعب أنه قال: «كان مالك لا يحدث بحديث رسول الله على إلا وهو على طهارة؛ إجلالًا لحديث رسول الله». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٩٧٧).

وعن إسحاق بن الربيع، قال: «رأيت الأعمش إذا أراد أن يحدث على غير طهور تيمَّم». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٩٧٨).

ونُقل عن طائفة منهم كراهيته التحديث عنه ﷺ في حال الاضطجاع، أو القيام والمشي، عن ابن أبي الزناد، قال: كان سعيد بن المسيب وهو مريض يقول: «أقعدوني؛ فإني أعظم أن أحدُّث حديث رسول الله ﷺ وأنا مضطجع». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٩٧٢).

وقال عبد الرحمن بن مهدي: سألت مالك بن أنس عن حديث وأنا أصحبه في الطريق فقال: «هذا حديث عن رسول الله على وأكره أن أحدثك ونحن نستطرق الطريق، فإن شئت أن أجلس وأحدثك به فعلت، وإن شئت أن تصحبني إلى منزلي وأحدثك به فعلت، قال: فصحبته إلى منزله، فجلس وتمكن، ثم حدثني به الماح الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع ٩٧٠).

وقيل لمالك: لمَ لَمَ تكتب عن عمرو بن دينار؟ قال: «أتيته والناس يكتبون عنه قيامًا، فأجللتُ حديث رسول الله ﷺ أن أكتبه وأنا قائم». (الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع ٩٦٩).

وعقَّب الخطيب على هذه الآثار بقوله: «كراهة مَن كَرِهَ التحديث في الأحوال التي ذكرناها من المشي، والقيام، والاضطجاع، وعلى غير طهارة، إنها هي على سبيل التوقير للحديث والتعظيم والتنزيه له، ولو حدَّث محدث في هذه الأحوال لم يكن مأثومًا، ولا

فعل أمرًا محظورًا، وأجلُّ الكتب كتابُ الله، وقراءته في هذه الأحوال جائزة، فقراءة الحديث فيها بالجواز أولى». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ٤١٠).

هذا غيض من فيض من أدبهم رحمهم الله في أحوال التحديث ومجالسه، وهو أدب صادق غير متكلف، فكيف بحالهم مع خبره وأمره ونهيه ﷺ، تصديقًا، وامتثالًا؟

عن أبي قتادة الله قال: كنا عند عمران بن حصين المناف في رهط، وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران، يومئذ، قال: قال رسول الله الله الحياء خير كله، قال: أو قال: «الحياء كله خير»، فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارًا لله، ومنه ضعف، قال: فغضب عمران حتى احمرَّت عيناه، وقال: ألا أرى أحدثك عن رسول الله الله وتعارض فيه، قال: فأعاد عمران الحديث، قال: فأعاد بشير، فغضب عمران، قال: في زلنا نقول فيه: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. (أخرجه مسلم، كتاب الإيهان ح ٢١، وأخرجه البخاري ٢١١٧ مختصرًا).

ويتجلى هذا الأدب عند صاحبه أبي هريرة الناس رواية عنه على فعن أبي هريرة الناس رواية عنه على فعن أبي هريرة النار النبي على قال: «توضَّؤُوا مما غيَّرت النار» فقال ابن عباس: أتوضَّأ من الحميم؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا سمعت عن رسول الله على حديثًا، فلا تضرب له الأمثال. (أخرجه ابن ماجه ٣٥٢، وأصله في مسلم ٣٥٢).

وكان أئمة السلف من التابعين فمن بعدهم على هذا النهج، قال السائب: كنا عند وكيع، فقال لرجل ممن عنده، ممن ينظر في الرأي: «أَشْعَرَ رسول الله ﷺ» - يعني هديه -، ويقول أبو حنيفة هو مُثْلَة؟ قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مُثْلة، قال: فرأيت وكيعًا غضب غضبًا شديدًا، فقال: «أقول لك قال رسول الله وتقول: قال إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس، ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا». (أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٣٨٦).

وعن الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي، وسأله رجل عن مسألة، فقال: يروى فيها كذا وكذا عن النبي على فقال له السائل: يا أبا عبد الله تقول به؟ فرأيت الشافعي أرعد وانتقص، فقال: "يا هذا، أي أرض تُقِلَّني، وأي سماء تُظِلَّني، إذا رويت عن النبي على حديثًا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر، نعم على السمع والبصر». (أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ١/ ٣٨٩).

والمقام لا يتسع لاستيعاب الشواهد من أقوال الصحابة وأحوالهم رضي الومن بعدهم من السلف في التأدب مع النبي ﷺ وسنته وهديه.

فإذا كانت هذه حال الكبار، العالمين بالسنة ودقائقها، فكيف بحال أمثالنا من الجفاة الغرباء عن السنة والهدي النبوي، ومعرفتهم به مرتهنة بالقرطاس أو المصدر الرقمي؟

لو خاطب أحدٌ ذا سلطان وشأن لدقَّق في عباراته، وغيَّر وبدَّل، وراجعها مرة بعد أخرى، وربها استشار غيره، فكيف حين يكون الحديث عن سيد ولد آدم بأبي هو وأمي ﷺ؟

 وكما على الباحث في الهدي النبوي أن يتأدب في الألفاظ وهو يتحدث عنه ﷺ، فعليه كذلك تعظيم سنته ﷺ، وإجلال مقامه، والحذر من الاعتراض عليه، أو تقديم الرأي على سنته.

وقد يعترض الباحث في هديه ﷺ مواقفُ عمليةٌ أو أقوالٌ نبويةٌ، تتعارض في ذهنه وفهمه؛ فيعبر عن ذلك بها لا يليق بالمقام النبوي، وربها صيَّر فهمه وعقله إطارًا لفهم الهدي النبوي.

وقد يستخدم على في تعليمه وتربيته أو دعوته وسيلة أو أسلوبًا كان متاحًا في عصره على الباحث إلى اختلاف العصر والأحوال، فلا يوفق في التعبير بها يليق بالمقام النبوي الكريم، بل ربها تجرأ بعضهم بقوله: إن هذا لا يناسب العصر ومتغيراته.

وليس من الأدب مع المقام النبوي بحال أن نقارن هديه ﷺ وما جاء به بآراء العلماء المسلمين، فضلًا عن الفلاسفة، فضلًا عن من وصفهم تبارك وتعالى بقوله: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِ رَاقِ اللَّهُ نَيْ الْوَاقِ اللَّهُ نَيْ الْوَاقِ اللَّهُ نَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ الْلَهُ وَاللَّهُ عَنِ الْلَهُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ عَنِ اللَّهِ عَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّكُ عَلَّا عَلَا عَلَّاعِلًا عَ

وليس من الأدب مع الهدي النبوي أن يُسْتَشْكل لتعَارُضِه مع مقررات سابقة، بل هو الحكم وإليه المرجع، قال ابن القيم رحمه الله: ﴿وَمِنَ الأَدْبِ مَعَهُ: أَنَ لا يستشكل قوله، بل تُستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصّه بقياس، بل تُهذر الأقيسة وتُلقى لنصوصه، ولا يُحرَّف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولًا، نعم هو مجهول، وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه على موافقة أحد، فكل هذا من قلة الأدب معه على المحابة وهو عين الجرأة، (مدارج السالكين ٢/ ٣٦٨).

\* \* \*

### 

شاء الله عز وجل بحكمته أن يكون أنبياؤه بشرًا يعيشون كسائر البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِبَا كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَعْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَمْضَكُمْ لِيَمْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ الطَّعَامَ وَيَعْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَمْضَكُمْ لِيَمْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ الطَّعَامَ وَلِيعْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَمْضَكُمْ لِيَمْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (الفرقان: ٢٠).

وأنكر عز وجل على المشركين اعتراضهم على بشرية النبي ﷺ، وأخبر أنه لو أنزل ملكًا لكان في هيئة البشر، فقال سبحانه: ﴿وَلَوْ جَمَلْنَهُ مَلَكًا لَجَمَلْنَهُ رَجُـلًا وَلَلْبَسْـنَا عَلَيْهِـم مَايَلْبِسُونَ ﴾ (الأنعام: ٩).

وعاش محمد ﷺ كسائر الناس، يصحو وينام، يمرض ويصح، يستبشر ويحزن؛ ليكون قدوة للناس، وليرى الناس نموذج تطبيق الدين في واقع بشري عملي.

إن الله عز وجل قادر على أن يظهر أنبياءه للوجود وهم في سن الوحي والرسالة، وأن تتحقق لديهم صفات الأنبياء وسهاتهم بسنة خارقة.

لكنه سبحانه قدَّر أن يعيش الأنبياء مع أقوامهم، تحملهم أمهاتهم، ويولدون كسائر الأطفال، ويهيء لهم سبحانه بقدرته وإرادته الأسباب والعوامل التي تسهم في بناء شخصيتهم؛ فأصبحوا بذلك قدوة وأسوة للناس من بعدهم.

قال محمد الغزالي: «وقد تسأل: أتنقدح المعارف المتصلة بالكون وما وراءه، والناس وما يفيضون فيه - أتنقدح حقائقها في نفوس المرسلين فجأة، دون إعداد سابق أو تهيئة حكيمة؟

والجواب: كلًا، فالأنبياء - وإن لم يتعلَّموا بالطرق التي يتعلم بها أمثالنا - لهم من سلامة فكرهم واستقامة نظرهم ما يجعلهم في طليعة العلماء - وإن لم يتعلَّموا بها نعهد من أساليب.

ما العلم الذي ترقى به النفس؟ أهو حفظ الدروس واستيعاب القواعد والقوانين؟ إنَّ هناك ببغاوات كثيرة تردِّد ما تسمع دون وعي، ولقد نرى أطفالًا صغارًا يلقون بإتقان وتمثيل خُطبًا دقيقة لأشهر الساسة والقادة.

فلا الأطفال بها استُحفظوا من كلام الأئمة أصبحوا رجالًا، ولا الببغاوات تحوَّلت بشرًا.

وقد تجد من يحفظ ويفقه، ويجادل ويغلب، ولكن العلم في نفسه كعروق الذهب في الصخور المهملة، لا يبعث على خير، ولا يزجر عن شر». (فقه السيرة، ص٧٠).

ومن هنا؛ فإن دراسة حياة النبي على قبل بعثته مطلب مهم لاستجلاء النموذج الأمثل لبناء الشخصية الإنسانية.

### اختيار رباني:

اختار الله عز وجل نبيه على واصطفاه من خير بيوت الناس؛ فعن أبي هريرة والنف: أن رسول الله على قال: (بُعثت من خير قرون بني آدم قرنًا فقرنًا، حتى كنت من القرن الذي كنت فيه». (أخرجه البخاري ٣٥٥٧).

وعن واثلة بن الأسقع الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: ﴿إِن الله اصطفى كنانة من ولد إسهاعيل، واصطفى قريشًا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بنى هاشم، (أخرجه مسلم ٢٢٧٦).

قال ابن القيم: «وهو خير أهل الأرض نسبًا على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي ملك الروم، فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه». (زاد المعاد 1/ ٧٠).

وهذا الاصطفاء والاختيار ليس أمرًا قاصرًا على محمد على الله عن سنة الله عز وجل في الأنبياء والمرسلين، كها جاء في حديث هرقل: «سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها». (أخرجه البخاري ٧، ومسلم ١٧٧٣)، وفي رواية مسلم: «سألتك عن حسبه، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها».

وحسن النسب وكرامة الأصل له أثره في قبول دعوة النبي على وبخاصة لدى أولئك الذين كانت تعلو لديهم معايير النسب، ويقيمون لها وزنًا وشأنًا، وتدفع عنه تهمة البحث عن محمدة ورفعة وراء ادعاء النبوة.

قال الماوردي: «لما كان أنبياء الله صفوة عباده وخير خلقه لما كلفهم من القيام بحقه، استخلصهم من أكرم العناصر، وأمدَّهم بأوكد الأواصر؛ حفظًا لنسبهم من قدح، ولمنصبهم من جرح؛ لتكون النفوس لهم أوطأ، والقلوب لهم أصفى؛ فيكون الناس إلى إجابتهم أسرع ولأوامرهم أطوع». (أعلام النبوة، للهاوردي ١٨٥).

وقال ابن عثيمين: «لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول: جنس العرب خير من غيرهم من الأجناس، وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش، كها جاء في الحديث ... فالنسب له تأثير؛ لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم، فهم خير في الحديث ... فالنسب له تأثير؛ لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم، العمل الفهم، وخير في الجلادة، وخير في الشجاعة وخير في العلم، لكن إذا أبطأ بهم العمل صاروا شرًّا من غيرهم، انظر إلى أبي لهب عم النبي على ماذا كانت أحواله؟» (شرح الأربعين النووية، ص ٣٦٦).

كما أن لحسن النسب أثرًا آخر على صاحبه؛ فهو يهيء له بيئة أكثر استقرارًا، وتتعزز لديه النظرة الإيجابية لذاته.

إلا أن الأمر يحتاج إلى اعتدال؛ فلا يتحول إلى فخر بالأنساب، أو طعن وانتقاص بمن لا يتصفون بشرف النسب، أو قياس الناس وتقويمهم وفقًا لأنسابهم.

لذا؛ فقد حذر على من ذلك، فعن أبي هريرة هن، قال: قال رسول الله على «إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبَيَّة الجاهلية، وفخرها بالآباء، مؤمن تقي، وفاجر شقي، أنتم بنو آدم، وآدم من تراب، ليدعنَّ رجالٌ فخرَهم بأقوام، إنها هم فَحْم مِنْ فَحْم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجِعْلَان التي تدفع بأنفها النَّتَن». (أخرجه أبو داود ١١٦٥، والترمذي ٣٢٧٠، وأحد ٥١١٦).

وفي رواية للترمذي (٣٩٥٥): الينتهينَّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنها هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجُعلِ الذي يُدَهْدِهُ الحِرَاءَ بأنفه، إن الله أذهب عنكم عُبَيَّةَ الجاهلية وفخرها بالآباء، إنها هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم، وآدم خُلق من تراب».

وعن أبي نضرة، حدثني من سمع خطبة رسول الله على وسط أيام التشريق، فقال: «يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فَضْلَ لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، أبلغت؟»، قالوا: بلغ رسول الله. (أخرجه أحمد ٢٣٤٨٩).

قال محمد الغزالي: (وعراقة الأصل لا تمنح الرجل الفاشل فضلًا، كالصُّلب إذا تُرِكَ للصَّدَأ، يمسي لا غناء فيه، أما إذا تعهدته اليد الصنَّاع فإنها تبدع منه الكثير). (فقه السيرة ٥٩).

#### أسرة مستقرة:

تمثل البيئة التي ينشأ فيها الإنسان عاملًا مهمًا من عوامل بناء شخصيته، ولها أثر لا يُجهل على خصائص الشخصية وسهاتها، وعلى محتوى هذه الشخصية من قيم وتدين.

وقد هيأ الله لنبيه على أن يعيش عيشة مستقرة؛ فقد رعته أمُّه، وجدُّه عبد المطلب الذي قام مقام والده، ثم عمُّه أبو طالب؛ فلم يكن يُتُمُّهُ عَلَى معاةً للتشتُّتِ والحياةِ غير المستقرة.

ألقى الله عز وجل محبة النبي على قلب جده عبد المطلب، فأحبّه، ورعاه كها يرعى الرجل أولاده، قال ابن إسحاق: «فكان رسول الله على مع جده عبد المطلب بن هاشم، وكان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه؛ إجلالًا له، قال: فكان رسول الله على يأتي وهو غلام جَفْر، حتى يجلس عليه، فيأخذه أعهامه ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأى ذلك منهم -: دعوا ابني؛ فو الله إن له لشأنًا، ثم يجلسه معه على الفراش، ويمسح ظهره بيده، ويَسُرُّه ما يراه يصنع». (السيرة النبوية لابن هشام ١/١٦٨).

وأخرج الواقدي عن ابن جبير وغيره أنهم قالوا: كان رسول الله على يكون مع أمه آمنة بنت وهب، فلما توفيت قبضه إليه جده عبد المطلب، وضمه، ورَقَّ عليه رِقَّةً لم يَرِقَها على ولده، وكان يقرِّبه منه ويدنيه، ويدخل عليه إذا خلا وإذا نام.

وكان يجلس على فراشه، فيقول عبد المطلب- إذا رأى ذلك-: دعوا ابني؛ إنه يؤسس ملكًا. وقال عبد المطلب لأم أيمن- وكانت تحضنه-: يا بركة لا تغفلي عن ابني؛ فإني وجدته مع غلمان قريب من السدرة، وإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبي هذه الأمة.

وكان عبد المطلب لا يأكل طعامًا إلا يقول: علَي بابني، فيؤتى به إليه.

وحين توفي عبد المطلب أوصى به عمه أبا طالب كها ذكر ابن إسحاق - وذلك لأن عبد الله أبا رسول الله على وأبا طالب أَخَوَانِ لأبٍ وأمٌّ، أمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم.

وألقى الله عز وجل محبته على قلب عمه أبي طالب، حتى أنه لم يطق فراقه حين خرج إلى الشام فاصطحبه معه، قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرًا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيل، وأجمع المسير صَبَّ بِهِ (مَالَ إليه وتعلَّق به) رسول الله على عنه عنه ولا يفارقني، ولا أفارقه أبدًا، يزعمون - فَرَقَّ له أبو طالب، وقال: والله لأخرجن به معي، ولا يفارقني، ولا أفارقه أبدًا، أو كما قال». (السيرة النبوية لابن هشام ١/ ١٨٠).

وتؤكد الدراسات التربوية والنفسية على العلاقة الوثيقة بين الاستقرار الأسري واستقرار الفرد ونجاحه في حياته.

وهذا يؤكد على أهمية الاعتناء بالاستقرار الأسري، باعتباره من أهم شروط نجاح التربية الأسرية.

ويتطلب ذلك الاعتناء بتحقيق الاستقرار على مستوى المجتمع، من خلال إيجاد النهاذج والحلول والوسائل المهيئة لاستقرار الأسرة، والتعامل مع استقرار الأسرة على أنه أولوية عند سَنِّ التنظيمات العامة للمجتمع.

كما يتطلب ذلك الاعتناء بتحقيق الاستقرار على المستوى الفردي، واعتباره أولوية لدى كل من الزوج والزوجة، والاهتمام في تحقيقه على مستوى الأقارب.

### وُلد يتيمًا:

ولد محمد ﷺ يتيم الأب- على الراجح من أقوال علماء السيرة-، قال ابن كثير: «وهذا أبلغ النُتم، وأعلى مراتبه». (البداية والنهاية ٢/ ٣٨٣).

وقد نص القرآن على يتمه، كما قال سبحانه: ﴿ أَلَمْ يَجِدُّكَ يَتِيمُا فَنَاوَىٰ ﴾ (الضحى: ٦).

قال محمد الغزالي: (ولنفرض عبد الله بقي حيًا!! فهاذا عسى كان يفعل لابنه؟! أكان يربيه ليهب له النبوَّة؟! ما كان له ذلك، إن الأب عنصر واحد من عناصر شتى تتحكَّم في مستقبل الطفل، وتحفر له في الحياة مجراه، ولو كانت النبوَّة بالاكتساب ما قربتها حياة الوالد شبرًا؛ فكيف وهي اصطفاء؟». (فقه السيرة ٦٢).

#### رعاية ربانية:

لم تكن نشأة محمد ﷺ قاصرة على الأسباب المادية التي هيأها الله عز وجل له، بل إن الله تبارك وتعالى رعاه، وصنعه على عينه، وأنزل الله عز وجل في ذلك سورتين امتنَّ بهما على نبيه ﷺ، قال تعالى: ﴿وَالشَّحَىٰ ﴾ وَالشِّحَىٰ ﴾ وَالشِّحَىٰ أَلَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَاوَدَعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَى ۞ وَلَلْآخِرَهُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَمَرَضَى ۞ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيسَمُا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَىٰ ۞

وقال في سورة الشرح: ﴿ أَلَا نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنَكَ وِذْرَكَ ۞ اَلَّذِى ٓ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنَكَ وِذْرَكَ ۞ اَلَّذِى ٓ أَنْفَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنَاكَ ذِكْرَكَ ۞ ﴾ (الشرح: ١ – ٤).

وأخبر تعالى عن رعايته لنبيه موسى الطَّيْلا في آيات كثيرة، ومنها قوله تعالى: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةُ مَنِي وَلِلْصَنَّعَ عَلَى عَنْدِي ﴿ وَالْقَيْتُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَى عَنْدِي ﴾ (طه: ٣٩)، ومحمد ﷺ هو سيد ولد آدم، وإمام المرسلين، فلا ريب أن ذلك منطبق عليه ﷺ.

وتوفيق الله عنز وجل ورعايته لعباده ليس قناصرًا على أنبيائه ورسله-صلوات الله وسلامه عليهم-، وإن كان لهم من الرعاية ما ليس لغيرهم.

ومن هنا فإن على المربين السعي لتحقيق أسباب توفيق الله وإعانته لمن يربونهم، وألا يكتفوا بمجرد بذل الأسباب المادية؛ فهي وحدها غير كافية.

ومن ذلك: ما أرشد إليه النبي على من الذكر عند المعاشرة، والاعتناء بتحصين الأولاد بالأوراد والأذكار، ودعاء الله عز وجل لهم بالصلاح والهداية، وحماية المنزل من الأسباب التي تجلب الشياطين وتبعد الملائكة، وغير ذلك من أسباب حلول البركة

الشرعية والتوفيق الرباني.

### طفولة في بني سعد:

كان من عادة أهل مكة أن يسترضعوا لأولادهم في البادية، وهيأ الله لمحمد على أن ينشأ في بادية بنى سعد مع حليمة السعدية المعلى المعل

# وقد حقق هذا الأمر أثارًا مهمة في شخصية النبي عَلَيْ، من أهمها ما يلي:

- البناء الصحيح السليم، والعيش في نقاء البادية وصفائها، بعيدًا عن ضجيج المدينة وصخبها.
- اكتساب اللغة؛ فأهل البادية كانوا أسلم في لغتهم؛ ذلك أن أهل مكة خالطهم
   الأعاجم والموالي من غير العرب؛ مما كان له أثره على لغتهم.
  - اكتساب عادات وقيم لا يتاح اكتسابها في مجتمع مكة.
- التنوع الثقافي والبيئي، فيجمع محمد ﷺ بين خير ما عند أهل مكة، وخير ما في
   بادية بنى سعد.
- العمل وبداية تحمل المسؤولية، فقد كان ﷺ وهو في بني سعد يشارك إخوانه من
   الرضاعة رعي الغنم.

قال محمد الغزالي: (وتنشئة الأولاد في البادية؛ ليمرحوا في كنف الطبيعة، ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل، أدنى إلى تزكية الفطرة، وإنهاء الأعضاء والمشاعر، وإطلاق الأفكار والعواطف.

إنها لتعاسة أن يعيش أو لادنا في شقق صغيرة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على من فيها، وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش، ولا شك أن اضطراب الأعصاب

الذي قارن الحضارة الحديثة يعود فيها يعود إليه إلى البعد عن الطبيعة، والإغراق في التصنُّع، ونحن نقدًر لأهل مكة اتجاههم إلى البادية؛ لتكون عَرَصَاتُهَا الفِساح مدارجَ طفولتهم، وكثير من علماء التربية يودُّ لو تكون الطبيعة هي المعهد الأول للطفل، حتى تتَّسق مداركه مع حقائق الكون الذي وجد فيه، ويبدو أن هذا حلم عسر التحقيق». (فقه السيرة ٦٣-٦٤).

# رعي الغنم:

قدَّر الله عز وجل لنبيه ﷺ أن يرعى الغنم في طفولته وشبابه، وقد أخبر ﷺ عن ذلك، وأنه شأن الأنبياء جميعًا؛ مما يدل على أن رعيه ﷺ للغنم أمر مقصود أراده الله عز وجل لأنبيائه جميعًا، وأنه ليس مما حصل له اتفاقًا، أو لأن هذا شأن قومه.

عن جابر بن عبد الله هيئشه قال: كنا مع رسول الله على نجني الكَبَاكَ، وإن رسول الله على قال: «وهل من الله على قال: «وهل من نبي إلا وقد رعاها؟». (أخرجه البخاري ٣٤٠٦، ومسلم ٢٠٥٠).

# رعى الغنم مرتين:

رعى النبيُّ على مرحلتين في حياته، كانت الأولى في طفولته في بني سعد، فقد جاء في روايته على لحديث شق الصدر أنه كان يرعى البَهْمَ وقتها مع أخيه من الرضاعة، عن عتبة بن عبد السلمي، أنه حدَّثهم: أن رجلًا سأل رسول الله على فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في شأنك يا رسول الله؟ قال: «كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بَهْم لنا، ولم نأخذ معنا زادًا، فقلت: يا أخي، اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا، فانطلق أخي، ومكثت عند البَهْم، فأقبل طَيْرَانِ أبيضانِ كأنها نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ ومكثت عند البَهْم، فأقبل طَيْرَانِ أبيضانِ كأنها نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم، فأقبلا يبتدراني، فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقًا بطني.... الحديث. (أخرجه أحمد ١٧٦٤٨)، والدارمي ١٣).

ويروي ابن إسحاق قصة حليمة الله عين قدمت إلى مكة، وظفرت بخير البشر الله المنظمة المنطقة المنطقة

قال ابن إسحاق: وحدَّثني جهم بن أبي جهم مولى الحارث بن حاطب الجمحي، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أو عمن حدثه عنه، قال: كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، أم رسول الله ﷺ التي أرضعته، تحدُّث: أنها خرجت من بلدها مع زوجها، وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر، تلتمس الرضعاء، قالت: وذلك في سنة شهباء، لم تبق لنا شيئًا، قالت: فخرجت على أتان لي قَمْرَاءَ، معنا شارف لنا، والله ما نَبضُّ بقطرة، وما ننام ليلنا أجمع من صبيًّنا الذي معنا؛ من بكائه من الجوع، ما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغديه- قال ابن هشام: ويقال: يغذيه-، ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج، فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفًا وعجفًا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، في منا امرأة إلا وقد عُرضَ عليها رسول الله عليه فتأباه، إذا قيل لها: إنه يتيم؛ وذلك أنا إنها كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم! وما عسى أن تصنع أمه وجدُّه؟ فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعًا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعًا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه، قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة، قالت: فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، قالت: فلما أخذته، رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارفنا تلك، فإذا إنها لحافل، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريًّا وشِبَعًا، فبتنا بخير ليلة، قالت: يقول صاحبي- حين أصبحنا-: تعلمي والله يا حليمة، لقد أخذتِ نَسَمَةً مباركة، قالت: فقلت: والله إني الأرجو ذلك، قالت: ثم

خرجنا وركبت (أنا) أتاني، وحملته عليها معى، فو الله لقطعت بالركب ما يقدر عليه شيء من مُحُرِهِم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي ذؤيب، ويحك! أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنتِ خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله، إنها لهي هي، فيقلن: والله إن لها لشأنًا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضًا من أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعًا لبنًا، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسانٌ قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم! اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم جياعًا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعًا لبنًا، فلم نزل نتعرَّف من الله الزيادة والخبر حتى مضت سنتاه وفصلته، وكان يشبُّ شبابًا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفرًا، قالت: فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا؛ لما كنا نرى من بركته، فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بُنيَّ عندي حتى يغلظ؛ فإني أخشى عليه وَبَأَ مكة، قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا. (السيرة النبوية لابن هشام ١/١٦٢ - ١٦٤).

قال السهيلي: «وأما دفع قريش وغيرهم من أشراف العرب أو لادهم إلى المراضع، فقد يكون ذلك لوجوه، أحدها: تفريغ النساء إلى الأزواج... وقد يكون ذلك منهم - أيضًا لينشأ الطفل في الأعراب، فيكون أفصح للسانه، وأجلد لجسمه، وأجدر أن لا يفارق الهيئة المعدية، كما قال عمر في: تَمَعْدَدُوا وتَمَعْزَزُوا واخْشَوْشِنُوا، وقد قال الطَيْئِلَةُ لأبي بكر في حين قال له: ما رأيت أفصح منك يا رسول الله، فقال: وما يمنعني، وأنا من قريش، وأرضعت في بني سعد؟! فهذا ونحوه كان مجملهم على دفع الرُّضَعَاء إلى المراضع الأعرابيات». (الروض الأنف ٢/ ١٦٧ - ١٦٨).

لقد كانت المرحلة الأولى من رعيه على الغنم في طفوته وهو في بني سعد، وتكرر رعيه على الغنم في مرحلة ثانية وهو على شاب في مكة، وقد حدَّث على عن نفسه بذلك، عن أبي

هريرة الله عن النبي على قال: (ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم)، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: (نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». (أخرجه البخاري ٢٢٦٢).

وقال السهيلي: (وإنها أراد ابن إسحاق بهذا الحديث رعايته الغنم في بني سعد مع أخيه من الرضاعة، وقد ثبت في الصحيح أنه رعاها بمكة- أيضًا- على قراريط الأهل مكة». (الروض الأنف ٢/١٦٢).

وفي هذه المرة التي كان الرعي فيها بمكة كان على قد شبَّ وجاوز الطفولة، والرعي في مكة يتطلب مسيرًا أكثر؛ فطبيعة مكة تختلف عن بني سعد.

وكان يرعى ﷺ في بني سعد كجزءٍ من واجبه الأُسَرِي، أما في مكة فقد كانت على قراريط؛ فهو عمل بمقابل مادي، يتحمل فيه مسؤولية مختلفة عها كانت في طفولته ﷺ.

لماذا رعى الغنم؟

رعي النبي ﷺ للغنم من أهم أحداث السيرة النبوية فيها قبل البعثة، ويستحق أن نتوقف عنده كثيرًا.

فقد أخبر على عن نفسه بذلك، وأخبر أن إخوانه من الأنبياء جميعهم قد رعوا الغنم، وهذا يعني- كما سبق- أن الأمر اختيار رباني، ولم يكن مما حصل للنبي على وإخوانه الأنبياء اتفاقًا.

وقد تناول شُرَّاح الحديث وعلماء السيرة هذا الحدث بالتفسير والتعليل، واجتهدوا في استنباط الحكمة من رعيه ﷺ للغنم.

وفيها يلي نتناول ذلك بشيء من التفصيل، مع التركيز على ما له صلة بنطاق البحث:

#### ١ - الحاجة إلى التربية والإعداد:

لا يوجد- في حدود علم الكاتب- نصَّ يمكن القطع به في تحديد الحكمة من رعيه على العنم في طفولته وشبابه، وما يقال من الحِكمِ لا يعدو أن يكون اجتهادًا واستنباطًا من أهل العلم.

ومهما اختلفت الأقوال في تحديد الحكمة من رعي الغنم، فإن الأمر له دلالته على حاجة المرسلين إلى التربية والإعداد؛ فرعي الغنم ليس عملًا تعبديًّا مقصودًا لذاته، إنها لأثره على من يقوم به.

إن الأنبياء يُعَدُّون لمهام عظام، من أهمها: تبليغ الدين والرسالة، ودعوة الناس إلى الدين، وتعليم المؤمنين وتربيتهم، وقيادة الأمة، ومجاهدة الكفار والمنافقين....إلخ.

وتلك المهام العظام تتطلب تهيئة وإعدادًا وتربية، إضافة لاختياره ﷺ واصطفائه من بين خير بيوت الناس.

لقد عاش على أربعين سنة قبل أن يوحى إليه، يتلقى التربية والإعداد، حتى تهيأ على التربية والإعداد، حتى تهيأ على التلقي الوحي، والإبلاغ الرسالة وقيادة أصحابه.

وكلما عظمت المهمة تأكدت الحاجة للتربية والإعداد؛ فالمهام العظام لا يقوم بها إلا من امتلك الأهلية العالية لها، وتمكّن مما تطلبه من علم ومهارات وقدرات.

كما أن مَن يتصدرون للقيادة يحتاجون أكثر من غيرهم لتزكية النفس وتهذيبها، ويتعرضون لآفات العُجب والنظرة للذات، وفتنة الأتباع، وهذا كله يؤكد على الحاجة للتربية التي تؤهلهم لذلك.

#### ٢- شمول مجالات التربية:

انحسر مفهوم التربية عند بعض المهتمين بالشأن الدعوي والإصلاحي فيها يتصل بالتدين، حتى لدى كثير عمن يتحدثون عن التربية الشاملة؛ فهم يعنون بها: المجال الإيهاني، والعلمي (الشرعي)، والسلوكي، والأخلاقي، والدعوي... إلخ، بينها تغيب أبعاد الشخصية الأخرى: المجال العقلي، النفسي، الاجتهاعي.. إلخ، وتبقى خارج دائرة اهتهام هؤلاء؛ باعتبار عدم صلتها المباشرة بالتدين والعلاقة بالله عز وجل(۱).

وتتأكد العناية ببناء كافة مجالات الشخصية، والتعامل مع الإنسان باعتباره كيانًا متكاملًا، وبخاصة في مرحلة الطفولة؛ إذ تتشكل فيها كثير من جوانب الشخصية: كالتفكير، والثقة بالنفس، والتواصل، والإرادة، والمبادرة، وتحمل المسؤولية.. إلخ، وهي جوانب ذات أهمية بالغة في تكوين الشخصية، ويظهر أثرها على صاحبها في شبابه ورجولته.

إن كثيرًا من جوانب التميز أو الخلل في تكوين شخصيات بارزة قد تشكلت في مرحلة طفولتهم، فتركت أثرها على تفكيرهم، وطريقة تشكيل مواقفهم، وعلى أدائهم في كافة مجالات الحياة.

لذا؛ فإن برامج التربية في رياض الأطفال، ومراحل الطفولة التالية ينبغي أن تولي مجالات بناء الشخصية اهتهامًا وعناية.

#### ٣- تدريبه على القيادة:

محمد ﷺ سيقود أصحابه وأمته، في السلم والحرب، في السراء والضراء؛ لذا فقد هيأ الله عز وجل له ما يُعدُّه لهذه المهمة، وقد نصَّ طائفة من أهل العلم على أن من حِكَم رعي الغنم تهيئه النبي ﷺ للقيادة.

<sup>(</sup>١) سيتم تناول هذا الأمر بالتفصيل عند الحديث عن خصائص التربية النبوية، وعن مجالاتها.

قال ابن بطال: «أن ذلك توطئة وتقدمةً فى تعريفه سياسة العباد، واعتبارًا بأحوال رعاة الغنم، وما يجب على راعيها من اختيار الكلا لها، وإيرادها أفضل مواردها، واختيار المسرح والمراح لها، وجبر كسيرها، والرفق بضعيفها، ومعرفة أعيانها وحسن تعهدها، فإذا وقف على هذه الأمور كانت مثالًا لرعاية العباد، وهذه حكمة بالغة». (شرح صحيح البخاري، لابن بطال ٦/ ٢٨٦).

قال السهيلي: "وفي غريب الحديث للقتبي: "بُعث موسى على وهو راعي غنم، وبُعث داود على وهو راعي غنم، وبُعث وأنا راعي غنم أهلي بأجياد»، وإنها جعل الله هذا في الأنبياء تقدمة لهم ليكونوا رعاة الخلق ولتكون أعمهم رعايا لهم، وقد رأى رسول الله على أنه ينزع على قليب وحولها غنم سود وغنم عُفْر، قال: ثم جاء أبو بكر ف فنزع نزعًا ضعيفًا، والله يغفر له، ثم جاء عمر، فاستحالت غَرْبًا- يعني الدلو-، فلم أر عبقريًا يفري فَرْيَه، فأو الناسُ في الخلافة لأبي بكر وعمر في المنه ولولا ذكر الغنم السود والعفر لبعدت الرؤيا عن معنى الخلافة والرعاية؛ إذ الغنم السود والعفر عبارة عن العرب والعجم، وأكثر المحدثين لم يذكروا الغنم في هذا الحديث. ذكره البزار في مسنده، وأحمد بن حنبل وأيضًا، وبه يصح المعنى، والله أعلم». (الروض الأنف ٢/١١٧).

وأشار ابن الجوزي إلى جانب من جوانب القيادة فقال: «وأما رعي الغنم فكأنه تمهيد لمداراة الناس؛ فلذلك قُدِّر للأنبياء». (كشف المشكل ٣/ ٩).

وفصًل ابن حجر رحمه الله ذلك مُوردًا عددًا من الأمثلة، مقارِنًا للغنم بغيرها من بهيمة الأنعام، فقال: «قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم الحلم التمرُّن برعيها على ما يُكلَّفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى، ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سَبُع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها، وشدة تفرقها مع

ضعفها، واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام بذلك من أول وهلة؛ لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر؛ لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، ومع أكثرية تفرقها؛ فهي أسرع انقيادًا من غيرها». (فتح الباري (٤٤ ١ ٤٤).

#### ٤ - الاكتساب والاستغناء عن الناس:

ومن معاني رعي الغنم وحِكمه أن يكتسب على من عمل يده، وأن يستغني عن الحاجة إلى الناس؛ فالحاجة إليهم تتنافى مع كمال الشخصية، واليد العليا خير من اليد السفلي.

والحاجة إلى الناس لها أثرها على الشخص وشعوره بمنة الآخرين وإحسانهم؛ لذا أمره الله عز وجل أن يقول ذلك صريحًا للناس: ﴿ قُلْمَاۤ أَسْتَلُكُمُ عَلَيْدِمِنَ أَجْرٍ ﴾ (الفرقان: ٥٧).

وهو منهج للأنبياء جميعًا، فقد كان كل منهم يقول لقومه هذه المقولة.

كما أن ذلك يجعله على قدوة لأمته في الاكتساب والأكل من عمل اليد، وقد بيَّن على الله أن هذا من هدي الأنبياء، فقال: «ما أكل أحد طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود الطّين كان يأكل من عمل يده». (أخرجه البخاري٢٠٧٢).

# وقد أكَّد أهل العلم على المعلِّم في أن يتعفف عما في أيدي طلابه:

أخرج الخطيب البغدادي بإسناده عن جعفر بن محمد بن عيسى بن نوح، أنه قال: سمعت محمد بن عيسى بن الطباع، يقول: «أهدوا للأوزاعي هدية أصحاب الحديث، فلما اجتمعوا قال لهم: «أنتم بالخيار إن شئتم قبلت هديتكم ولم أحدثكم، وإن شئتم حدثتكم ورددت هديتكم». (الجامع ٨٣٢).

وأخرج بإسناده عن حماد بن شعيب، قال: (كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، ولا يدع أحدًا يمشي معه في الطريق، يقول: هو ذا أجلس إليكم». (الجامع ٥٤٥).

وأخرج عن الحسن بن الربيع البوراي، قال: كنت عند عبد الله بن إدريس، فلما قمت قال لي: «لا تسل عنه؛ فإنك تكتب مني قال لي: سل عن سعر الأشنان، فلما مشيت ردَّني، فقال لي: «لا تسل عنه؛ فإنك تكتب مني الحديث، وأنا أكره أن أسأل من يسمع مني الحديث حاجة». (الجامع ٨٤٦).

وقال ابن جماعة: «وكذلك ينزهه (العلم) عن الطمع في رفق من طلبته بهال أو خدمة أو غيرهما؛ بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه، كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة». (تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ص٠٥).

### ٥- التواضع:

خلق التواضع من أهم ما يحتاجه المؤمن، فضلًا عن من يتصدى لقيادة الناس وتوجيههم، ورعيه ﷺ للغنم في بداية نشأته وحياته يسهم في غرس هذا الخلق لديه.

وقد نصَّ طائفة من أهل العلم على أن اكتساب التواضع من حِكَم رعيه عَلَيْ للغنم، قال ابن عبد البر رحمه الله: «وفيه حديث ما من نبي أن الأنبياء والمرسلين أحوالهم في تواضعهم غير أحوال الملوك والجبارين، وكذلك أحوال الصالحين». (التمهيد ٢٤/ ٣٤٤).

وقال ابن الجوزي: «أو كأنه يشير بهذا إلى أن الأنبياء لم يكونوا ملوكًا، وإنها كانت النبوة عند المتواضعين من أصحاب الحرف». (التمهيد ٢٤/ ٣٤٤).

وقال ابن حجر: «وفي ذكر النبي على لذلك بعد أن علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه، والتصريح بمنته عليه، وعلى إخوانه من الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء». (فتح الباري ٤٤١/٤).

إن تواضع المعلم والداعية والمربي له أثره البالغ في تهيئة النفوس للتلقي والقبول منه، وفي مقابل ذلك فالكبر يورِّث حاجزًا بين الناس والتلقي.

# ٦- الرقَّة والسكينة:

ومن آثار رعي الغنم أنه يورث السكينة والرقّة، وقد بين ﷺ اتصاف رعاة الغنم بذلك؛ فعن أبي هريرة هم، أن رسول الله ﷺ قال: «رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، والفَدّادين(١) أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم». (أخرجه البخاري ٣٣٠١، ومسلم ٥٢).

قال ابن عبد البر: (وأما أهل الغنم فهم أهل سكينة، وقلة أذى، وقلة فخر وخيلاء، على ما قال النبي الطَّيْقِة؛ فهو الصادق في خبره ﷺ. (التمهيد ١٤٨/ ١٤٢-١٤٣).

وقد أخرج الإمام أحمد (١١٩١٨) حديث وصف أهل الغنم بالسكينة مقرونًا بإخباره على عن رعيه الغنم، عن أبي سعيد الخدري في قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي على، فقال النبي على: «الفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم»، وقال رسول الله على: «بُعث موسى العلى وهو يرعى غنهًا على أهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنها لأهلى بجياد»، وإسناده لا يصح، وله شواهد.

### ٧- أهمية التربية من خلال المواقف العملية:

كثيرة هي الأهداف والمتطلبات التي يسعى المربون إلى تحقيقها لدى طلابهم وتلامذتهم، ولئن كانت المعارف والمعلومات يمكن إيصالها من خلال الأساليب المباشرة في التعليم، إلا أن كثيرًا من الأهداف لا يمكن أن تتحقق دون بيئة عملية.

<sup>(</sup>١) الفدَّادين: جمع الفدَّاد: وهو الشديد الصوت، من فدا: إذا رفع صوته، وهو دأب أصحاب الإبل وعادتهم.

حين نريد تعميق خلق الصبر - مثلًا - فلن يكفي في ذلك تقديم مادة معرفية للمتربي حول الصبر ومفهومه وأدلته، ونهاذج من أخلاق السلف في ذلك، وهكذا حين نريد تنمية خلق التواضع، والحياء، والشجاعة، والجود... وغيرها من الأخلاق والسلوكيات.

والأمر ليس قاصرًا على المجال الخلقي والسلوكي، فكثير من متطلبات بناء الشخصية لا تمثل المعرفة المباشرة إلا نسبة يسيرة من وسائل تحقيقها، فمن ذلك: الإرادة، والمبادرة، والإيجابية، وهكذا ما يتصل بالمهارات العقلية، والقيادية ... إلخ.

ومن هنا تهيأت لمحمد على تلك البيئة التي يتعلم من خلالها هذه المعاني التربوية، وتتأصل في نفسه الشريفة على.

وعلى الرغم من أن كثيرًا من المربين اليوم يؤمنون بهذه الحقيقة، إلا أن المسافة واسعة بين الاقتناع والواقع العملي.

ولم تكن التربية العملية له ﷺ قاصرة على مرحلة ما قبل البعثة - وإن كانت المرحلة الأهمَّ لغرس هذه المعاني - فالمواقف التي عاشها ﷺ في دعوته وجهاده كان لها الأثر البالغ في تزكية تلك الشخصية العظيمة والسُّمُّو بها.

### ٨- التعليم بالمحاكاة:

كما يتجلى في رعي الغنم ما يسمى التعليم بالمحاكاة، وهو أن يعيش المتعلم في بيئة بديلة لبيئة الحقيقة، فيتعلم المهارات ويتدرب عليها.

لقد كان ﷺ في رعيه للغنم يهارس مهام القيادة بصورة تدريجية، فهو يتعلم اتخاذ القرار، ورعاية المصالح، وحمايتها مما يضر، ويتعلم الصبر والحلم .. إلخ.

واليوم يهارس هذا النمط من التعليم في تدريب المعلمين، والطيارين، وفي إجراء التجارب الخطرة، وذلك بتهيئة بيئة تقترب من البيئة الحقيقية يتدرب فيها المتعلم على المهارات المستهدفة.

### تساؤل مهم:

يبدو ها هنا تساؤل مهم وهو: ألا يمكن أن تتحقق هذه المعاني في نفس النبي ﷺ، وأن تتحقق الأهداف التربوية في شخصيته دون الحاجة لرعي الغنم، وغير ذلك مما عاشه على عين الله؟

إن من يتأمل سنة الله عز وجل في خلقه يجد أن الله سبحانه وتعالى - مع أنه لا يعجزه شيء - قد قدَّر هذا الخلق بحكمة عظيمة، ومن ذلك ارتباط النتائج بالأسباب الظاهرة أمام الناس؛ مما له أثره في التأسي بالأنبياء، والاقتداء بهم.

لقد بيَّن الله عز وجل استنكار المشركين كون النبي ﷺ بشرًا مثلهم، يعيش كها يعيش كها يعيشون، فقال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاْ صُلُّ الطَّعَارَ وَيَمْشِى فِ الْأَسُوانِ لَوْلَا أَنزِلَ يَعِيشُونَ، فقال سبحانه: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَاْ صُلُّ الطَّعَارَ وَيَمْشِى فِ الْأَسْوَانِ لَوْلَا أَنزِلَ الْمَالُولُ وَلَا الْمَالُولُ وَلَا الطَّالِيمُونَ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللهُ ا

وييَّن سبحانه أن هذه سنته في المرسلين، فقال: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَاْ كُلُونَ الطَّعَامَ وَيَكْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ۗ وَيَكْلُنَا بَعْضَكُمْ لِيَعْضِ فِشْنَةً أَنصْدِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾ (الفرقان: ٢٠).

وحين بيَّن الله عز وجل اعتراض المشركين على بشرية الرسول ﷺ بيَّن سبحانه أنه لو أرسل ملكًا إلى البشر لكان على هيئتهم ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّمُونَ الْأَمْنُ ثُمَّ لَا أَرْسُلُ مَلكًا لِلْمُعْمَ اللهُ مَاللهُ مَا اللهُ ال

وهكذا تبدو حياة النبي ﷺ لأمته وأتباعه من بعده، صفحة مشرقة جليَّة، يرون فيها السُّمُوَّ والرفعة، ويرون فيها كهال عبادة الله عز وجل، والتعامل مع الناس، وقيادتهم

ورعايتهم، والجهاد في سبيل الله، والدعوة ونشر الدين... يرون ذلك كله في حياة بشر يعيش كما يعيشون، ويصيبه من الدنيا ما يصيبهم، فيتحقق كمال الاقتداء والتأسي به ﷺ.

#### شق الصدر:

طهَّر الله عز وجل نبيه ﷺ حسًّا ومعنَّى، ومما هيأ الله له من أسباب التطهير شق الصدر، فقد شُق صدره الشريف ﷺ مرتين في حياته:

المرة الأولى في طفولته حين كان في بني سعد، فعن أنس بن مالك أن رسول الله على أتاه جبريل على وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه، فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه عَلَقَة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طَسْتِ من ذهب بهاء زمزم، ثم لا مَهُ، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظِئْرَه - فقالوا: إن محمدًا قد قُتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. (أخرجه مسلم ١٦٢).

وروى هذه الحادثة ابن إسحاق بإسناده عن خالد بن معدان، عن أصحاب رسول الله على أنهم قالوا: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك، فقال: دعوة أبي إبراهيم، وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام، واسترضعت في بني سعد بن بكر، فبينا أنا مع أخ لي في بهم لنا، أتاني رجلان عليها ثياب بياض، معها طُسْتٌ من ذهب مملوءة ثلجًا، فأضجعاني، فشقًا بطني، ثم استخرجا قلبي فشقًاه، فأخرجا منه علقة سوداء، فألقياها، ثم غسلا قلبي وبطني بذاك الثلج، حتى إذا أنقياه، ردَّاه كها كان، ثم قال أحدهما لصاحبه: زنه بعشرة من أمته، فوزنني بعشرة، فوزنتهم، ثم قال: زنه بهائة من أمته، فوزنني بائة، فوزنتهم، ثم قال: زنه بائف من أمته، فوزنني بألف، فوزنتهم، فقال: دعه عنك، فلو وزنته بأمته لوزنهم. (سيرة ابن إسحاق ص٨٢)، وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي (البداية والنهاية ٣/ ٢٩٩، وأخرجه في دلائل النبوة ١/ ١٤٥ –١٤٦).

والمرة الثانية التي شُقَّ فيها صدره الشريف ﷺ كانت حين عُرج به ﷺ إلى السهاء، عن أنس بن مالك ، قال: فُرِّج عن سقف أنس بن مالك ، قال: كان أبو ذر الله عدين أن رسول الله ﷺ قال: فُرِّج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل، ففرج صدري، ثم غسله بهاء زمزم، ثم جاء بطستٍ من ذهب ممتلئ حكمة وإيهانًا، فأفرغه في صدري، ثم أطبقه...». (أخرجه البخاري ٣٤٩، ومسلم ١٦٣).

قال السهيلي: (بل كان هذا التقديس وهذا التطهير مرتين.

الأولى: في حال الطفولية؛ لينقى قلبه من مغمز الشيطان، وليطهر ويقدس من كل خلق ذميم، حتى لا يتلبس بشيء مما يعاب على الرجال، وحتى لا يكون في قلبه شيء إلا التوحيد؛ ولذلك قال: فَوَلَّيَا عني، يعني: الملكين، وكأني أعاين الأمر معاينة.

والثانية: في حال الاكتهال، وبعد ما نبّى، وعند ما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لا يصعد إليها إلا مقدّس، وعرج به هنالك لتفرض عليه الصلاة، وليصلي بملائكة السموات، ومن شأن الصلاة: الطهور، فَقُدّسَ ظاهرًا وباطنًا، وغُسِلَ بهاء زمزم. (الروض الأنف ٢/ ١٧٣ - ١٧٤).

وقال ابن حجر - في سياق الحكمة من ذلك -: «ولكل منهما حكمة: فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس: فأخرج عَلَقَة فقال: هذا حظ الشيطان منك، وكان هذا في زمن الطفولية، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السهاء؛ ليتأهب للمناجاة، ويحتمل أن تكون الحكمة في هذا الغسل لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة كما تقرر في شرعه على ويحتمل أن تكون الحكمة في انفراج سقف بيته الإشارة إلى ما سيقع من شق صدره، وأنه سيلتثم بغير معالجة يتضرر بها.

وجميع ما ورد من شق الصدر، واستخراج القلب وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له، دون التعرض لصرفه عن حقيقته؛ لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك». (فتح الباري ٧/ ٢٠٥).

ورجّع ابنُ حجر كونَه مرتين، فقال: «ورجع عياض أن شق الصدر كان وهو صغير عند مرضعته حليمة، وتعقّبه السهيلي بأن ذلك وقع مرتين، وهو الصواب». (فتح الباري / ٤٦٠).

### تكليم الجماد له:

عما هيأ الله لنبيه على تكليم الجهاد له، وسلامه عليه، عن جابر بن سمرة على قال: قال رسول الله على: "إني لأعرف حَجَرًا بمكة كان يسلم علي قبل أن أُبعث، إني لأعرفه الآن». (أخرجه مسلم ٢٢٧٧).

إن هذا يمثل تهيئة لمحمد ﷺ، وإعدادًا لمقام النبوة، كما أنه يجعله ينظر لنفسه نظرة الشعور بالمسؤولية، وأنه لا يليق به ما لا يليق بسائر الناس، وأنه يُعَدُّ لمهمة عظيمة تتطلب نفسًا عظيمة.

# التواصل مع المجتمعات الأخرى:

عاش محمد ﷺ ونشأ في مجتمع مكة القبلي، وقد كانت مكة مقصدًا للعرب؛ فهم يحجون للبيت الحرام، ويمثل موسم الحج تجمعًا أدبيًّا وثقافيًّا.

فأتاح ذلك لمحمد على أن يتواصل مع سائر العرب، ويتعرف طبيعتهم وثقافتهم؛ فهو مرسلٌ للناس أجمعين، وليس للعرب وحدهم، ولا لأهل مكة - وإن كانوا مبدأ دعوته.

إلا أن الأمر لم يقف عند حدود القبائل العربية، بل إن الله عز وجل هيًّا لمحمد علي أن يتواصل مع المجتمعات الأخرى خارج مكة.

فقد خرج مع عمه أبي طالب في رحلته إلى الشام، وفيها التقى بُحَيْرًا الراهب، وكان من شأنه ما أوردته كتب السير(١).

ثم سافر إلى الشام مرة أخرى، وهذه المرة كان على مستقلًا بنفسه، فقد سافر ليتاجر بال خديجة رضى الله عنها، وفي هذه المرة تحمَّل مسؤولية المال وممارسة التجارة، وكأن الرحلة الأولى كانت تهيئة لهذه الرحلة، فلا يجتمع عليه عبء التعرف على المجتمع الجديد، وإدارة المال.

قال ابن إسحاق - في وصف رحلته الثانية -: ﴿ وكانت خديجة بنت خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه، بشيء تجعله لهم، وكانت قريش قوما تجارًا، فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها، من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله رسول الله على منها، وخرج في مالها ذلك، وخرج معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام. (السيرة النبوية لابن هشام ١/١٨٧-١٨٨).

لقد أتاحت رحلتا الشام لمحمد ﷺ الاطلاع على المجتمع الآخر، وعلى بيئة مختلفة عن البيئة العربية بتقاليدها وطبيعتها.

وهذا الاطلاع والتنوَّع له أثره على شخصية محمد ره الذي سيراسل هؤلاء الملوك بعد سنوات، ويرسل أصحابه فاتحين لتك الديار ومبلغين رسالة الإسلام.

قال محمد الغزالي: «إن الأسفار من أخصب أبواب المعرفة، وأعمقها أثرًا، ومِثْلُ محمد عليه الصلاة والسلام في صفاء ذهنه ونقاء قلبه، لا يعزب عنه وجه العبرة فيها يرى، في حلّه أو ترحاله». (فقه السرة ٦٩).

<sup>(</sup>١) يوجد خلاف بين أهل الحديث في مدى ثبوت قصة بحيرا. انظر: زاد المعاد، البداية والنهاية، السيرة النبوية الصحيحة.

#### حل المشكلات:

عاش محمد ﷺ يتياً فقيرًا، عاش في كنف عمه أبي طالب، وكان أبو طالب كثير العيال؛ مما يزيد من الأعباء المادية عليه.

شعر محمد على بهذه المسؤولية منذ صغره، فسعى للتكسب وطلب الرزق، فرعى الغنم الأهل مكة - كما سبق -، ورحل متاجرًا إلى الشام، ولم يكن شعور محمد على بالمسؤولية قاصرًا على نفسه وحياته الشخصية، بل أحس بها يعانيه عمه، فاجتهد في مساعدته.

روى أهل السير أن محمدًا على ذهب إلى عمه العباس بن عبد المطلب، وعرض عليه أن يُخفّفا على أبي طالب من عياله، قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج، قال: كان من نعمة الله على على بن أبي طالب، ومما صنع الله له، وأراده به من الخير، أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله على للعباس عمه، وكان من أيسر بني هاشم -: يا عباس: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه، فلنخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلًا، وتأخذ أنت رجلًا، فنكلها عنه، فقال العباس: نعم، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب، فقالا له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقال لهم أبو طالب: إذا تركتها لي عقيلًا فاصنعا ما شئتها، قال ابن هشام: ويقال: عقيلًا وطالبًا.

فأخذ رسول الله على عليًا، فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرًا فضمه إليه، فلم يزل على مع رسول الله على حتى بعثه الله تبارك وتعالى نبيًا، فاتبعه على الله وآمن به وصدقه، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. (السيرة النبوية لابن هشام ١/٢٤٦). وحين تقدَّم به العمر على أصبح فتَى يافعًا نها شعوره بالمسؤولية، وامتدت مشاركته

في حل المشكلات إلى المجتمع من حوله، فكانت حادثة بناء الكعبة، فقد أسهمت حكمة محمد على إنقاذ قريش من دماء كانت على وشك أن تسيل.

يحكي ابن إسحاق قصة خلاف قريش حول وضع الحجر أثناء بناء الكعبة، فيقول: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بَنُوها، حتى بلغ البنيان موضع الركن، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوزوا وتحالفوا، وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جفنة عملوءة دمًا، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي ابن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة، فسمُّوا لعقة الدم، فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خسًا، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد، وتشاوروا وتناصفوا.

فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن خزوم - وكان عامئذ أَسنَّ قريش كلها - قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيها تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، ففعلوا، فكان أول داخل عليهم رسول الله على المار أوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد، فلها انتهى إليهم وأخبروه الخبر، قال على من ألم الله عنه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعًا، ففعلوا: حتى إذا بلغوا به موضعه، وضعه هو بيده، ثم بنى عليه، (السيرة النبوية لابن هشام ١/ ١٩٦ - ١٩٧).

لقد كان لتلك الحياة والمواقف التي هيأها الله عز وجل لنبيه على أثر بالغ في اعتنائه بحل مشكلات الآخرين ورعايتهم، وفي اكتسابه لمهارات حل المشكلات.

ومثل هذه المهارات إنها يتم بناؤها من خلال المواقف العملية، وليس من خلال التوجيه المعرف- وإن كان مفيدًا، إلا أنه لا يكفى-.

واعتناء المربين بإتاحة الفرص للمتربي لتعليمه مهارات حل المشكلات وأدواتها أمر مهم، وقد اعتنى النبي على الأمر في تربيته لأصحابه، كما سيأتي بإذن الله تعالى.

#### حلف الفضول:

شارك محمد على قومه في حلف الفضول، وحدَّث بذلك عن نفسه، كما روى ذلك البيهقي في السنن الكبرى (١٣٢١) عن طلحة بن عبد الله بن عوف، أن رسول الله عن قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حِلْفًا ما أحب أن لي به مُحرَ النَّعم، ولو أَدْعَى به في الإسلام لأجبت»، قال القتيبي - فيها بلغني عنه -: وكان سبب الحلف أن قريشًا كانت تتظالم بالحَرَم، فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدَعَوَاهم إلى التحالف على التناصر، والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجابها بنو هاشم وبعض القبائل من قريش.

وذلك أن رجلًا أخذ العاصُ بن وائل مالَه فاستغاث بهم، فاجتمع نفرٌ منهم، وتحالفوا بالله ليكوننَّ يدًا واحدة مع المظلوم على الظالم، حتى يؤدى إليه حقه، ما بلَّ بحرٌ صوفةً، وما رسي ثبيرٌ وحراءً مكانَها، وعلى التأسي في المعاش، وقال الزبير بن عبد المطلب في ذلك -:

إِنَّ الفُضُولَ تَعَاقَدُوا وَتَعَالَفُوا أَنْ لَا يُقِيمَ بِبَطْنِ مَكَّةَ ظَالِمُ أَنْ لَا يُقِيمَ بِبَطْنِ مَكَّةَ ظَالِمُ أَمْرٌ عَلَيْهِ تَعَاقَدُوا وَتَوَاثَقُوا فَالْجَارُ والمُعْتَرُ فِيهِمْ سَالِمُ

ومثل هذا التحالف واللقاء لا بد أن ينشأ عنه حوارات، وآراء متباينة، حتى يصلوا إلى صيغة يتراضي عليها الجميع.

وشهوده ﷺ هذا اللقاء- ولو كان مستمعًا- سيفتحه على نافذة أخرى، وسيطلعه على نموذج في التواصل وحل المشكلات.

### صيانته من حال أهل الجاهلية:

عاش محمد ﷺ في مجتمع دينه الشرك وعبادة غير الله عز وجل، والفجور والفساد فيه ليس بمنكر، لكن الله تبارك وتعالى صانه وحماه، فلم يقع قبل بعثته في شيء من عبادة الأصنام أو تعظيمها، ولم يتلبس بقذارات أهل الجاهلية.

وصف ذلك ابن إسحاق بقوله: «فشب رسول الله ﷺ والله تعالى يكلؤه ويحفظه ويحوطه من أقذار الجاهلية؛ لما يريد به من كرامته ورسالته، حتى بلغ أن كان رجلًا، وأفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأكرمهم حسبًا، وأحسنهم جوارًا، وأعظمهم حليًا، وأصدقهم حديثًا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم من الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، تنزُّهًا وتكرُّمًا، حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين؛ لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة». (السيرة النبوية لابن هشام ١/١٨٣).

قال ابن عاشور: "ولم يختلف أصحابنا أن نبينا ﷺ لم يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته، ولم يزل علماؤنا يجعلون ما تواتر من حال استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلًا من جملة الأدلة على رسالته، بل قد شَافَة القرآنُ به المشركينَ بقوله: ﴿فَقَدْ لَهُ مَنْ عَلَمُ اللّهِ مَنْ جَلّة الأدلة على رسالته، بل قد شَافَة القرآنُ به المشركينَ بقوله: ﴿أَمَرْتَهُ يَعْرِفُواْرَسُولَهُ مِّفَهُ مُلَّهُ لَهُ لَمُ يَوْتُو أَن المشركينَ أفحموا النبيء ﷺ فيما أنكر منكِرُونَ ﴾ (المؤمنون: ٦٩)، ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبيء شَف فيما أنكر عليهم من مساوي أعمالهم، بأن يقولوا: فقد كنت تفعل ذلك معنا». (التحرير والتنوير عليهم من مساوي أعمالهم، بأن يقولوا: فقد كنت تفعل ذلك معنا». (التحرير والتنوير عليهم من مساوي أعمالهم، بأن يقولوا: فقد كنت تفعل ذلك معنا».

ومن حماية الله عز وجل له من دنس الجاهلية ما يلى:

١ - حفظ العورة:

كان أهل الجاهلية لا يبالون في كشف العورات، ويطوفون بالبيت عراة، قال عروة:

«كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة، إلا الحُمْس، والحُمْش: قريشٌ وما ولدت، وكانت الحُمْشُ يحتسبون على الناس، يعطي الرجلُ الرجلُ الثيابَ يطوف فيها، وتعطي المرأةُ المُمْشُ على الناب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحُمْشُ طاف بالبيت عربانًا». (أخرجه البخاري المرأةُ الثياب تطوف فيها، فول نبيه على عن هذا الدنس.

قال ابن إسحاق: "وكان رسول الله ﷺ فيها ذكر لي - يحدث عها كان الله يحفظه به في صغره وأمر جاهليته، أنه قال: لقد رأيتني في غلمان قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب به الغلمان، كلنا قد تعرَّى، وأخذ إزاره فجعله على رقبته، يحمل عليه الحجارة، فإني لأقبِلُ معهم كذلك وأُذبِرُ، إذ لَكَمَنِي لاكمٌ ما أراه، لكمة وجيعة، ثم قال: شُدَّ عليك إزارك، قال: فأخذته وشددته على، ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي وإزاري علي من بين أصحابي، (السيرة النبوية لابن هشام ١/١٨٣).

وحين شارك على قومه في بناء الكعبة صانه الله عز وجل من التعري؛ فعن جابر بن عبد الله مستنه، قال: لما بُنيت الكعبة ذهب النبي على وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي على: اجعل إزارك على رقبتك، فخرَّ إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السهاء، فقال: «أرني إزاري»، فشده عليه. (أخرجه البخاري ١٥٨٢، ومسلم ٣٤٠).

قال ابن حجر: (وفيه أنه ﷺ كان مصونًا عما يُستقبح قبل البعثة وبعدها». (فتح الباري ١/ ٤٥٧).

# ٢- الوقوف بعرفة:

كان مما أحدثته قريش وبدَّلته من مناسك إبراهيم أنهم كانوا- دون سائر الناس-يقفون بالمزدلفة، ولا يخرجون إلى عرفة؛ لأنهم أهل الحرم فلا يخرجون منه، وفي ذلك نزل قول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِن حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنُورٌ تَجِيمٌ ﴾ (البقرة: ١٩٩). وقد حمى الله عز وجل نبيه محمدًا على من ذلك، فكان يقف في عرفة مخالفًا ما عليه قومه، عن جبير بن مطعم في قال: أضللت بعيرًا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي في واقفًا بعرفة، فقلت: «هذا والله من الحُمْسِ، فها شأنه ههنا؟» (أخرجه البخاري ١٦٦٤، ومسلم ١٢٢٠).

وفي رواية ابن إسحاق ما يدل على أن ذلك كان في الجاهلية، فقد أخرج بإسناده عن نافع بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم، قال: لقد رأيت رسول الله على قبل أن ينزل عليه الوحي، وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس من بين قومه، حتى يدفع معهم منها؛ توفيقًا من الله له على تسليبًا كثيرًا. (السيرة النبوية لابن هشام ١/٢٠٤).

# ٣- ترك تعظيم الأصنام:

عن علي بن أبي طالب شه قال: قيل للنبي ﷺ: هل عبدت وثنًا قط؟ قال: لا، قيل: فهل شربت خرًا قط؟ قال: لا، وما زلت أعرف أن الذي هم فيه كفر، وما كنت أدري ما الكتاب ولا الإيان. (شرف المصطفى للخركوشي ١٦٩، وعزاه السيوطي في الخصائص الكبرى لأبي نعيم في الدلائل).

قال أبو نعيم: (ومما عُظِّمَ به ﷺ وحُرِسَ منه أن لا يتعرى كفعل قومه وأهله، وإذا حُفِظَ من التعري فها فوقه أولى أن يعصم منه، ويُنهى عنه». (دلائل النبوة ١٨٨١).

#### ٤ - العفاف والطهر:

وكما انتشر لدى مجتمع مكة الكفر والشرك، فقد كان الفساد الخلقي شائعًا ومتاحًا، تُحَدِّثنَا عن ذلك عائشة رَطُخُهُ، فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته: أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فَيُصْدِقُها ثم يَنْكِحُها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته-إذا طهرت من طمثها-: أرسلي إلى فلان فاسْتِبْضِعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنها يفعل ذلك رغبةً في نجابة الولد، فكان هذا النكاحُ نكاحَ الاستبْضَاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت، ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمى من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاح الرابع: يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة، لا تمتنع ممن جاءها، وهُنَّ البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علمًا، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها، ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطُّ به، ودُعِيَ ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعِثَ محمد ﷺ بالحق، هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. (أخرجه البخاري ١٢٧٥).

لكنه ﷺ عاش عفيفًا بعيدًا عن ذلك، بل بعيدًا عما اعتاده قومه من الفجور مما هو دون هذه الفواحش، وجاء في بعض مرويات السيرة أنه هم مرة بحضور عرس فيه لَمْق،

فألقي عليه النوم، فعن علي بن أبي طالب في قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما هممت بها كان أهل الجاهلية يهمون به إلا مرتين من الدهر، كلاهما يعصمني الله تعالى منها، قلت لله لله لله تعلى من قريش، في أعلى مكة في أغنام لأهلها ترعى -: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة، كها تسمر الفتيان، قال: نعم، فخرجت، فلها جئت أدنى دار من دور مكة سمعت غناء وصوت دفوف وزمر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان تزوج فلانة - لرجل من قريش تزوج امرأة -، فلهوت بذلك الغناء والصوت حتى غلبتني عيني فنمت، فها أيقظني إلا مَسُّ الشمس، فرجعت فسمعت مثل ذلك، فقيل لي مثل ما قيل لي، فَلَهُوْتُ بها سمعت وغلبتني عيني فها أيقظني إلا مس الشمس ثم رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: «ما فعلت شيئًا» قال رسول الله على: «فوالله ما همتُ بعدها أبدًا بسوء مما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم بعدها أبدًا بسوء مما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم بعدها أبدًا بسوء عما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم بعدها أبدًا بسوء عما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم بعدها أبدًا بسوء عما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم بعدها أبدًا بسوء عما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم بعدها أبدًا بسوء عما يعمل أهل الجاهلية، حتى أكرمني الله تعالى بنبوته». (أخرجه الحاكم بعده) (۱۷). (١٠٠) (۱۰). (١٠٠) (١٠٠). (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠) (١٠٠)

قال محمد الغزالي: «لكن محمدًا عليه الصلاة والسلام على ما يملك من وسائل المتاع ما أُثرت عنه قط شهوة عارضة، أو نزوة خادشة، أو حُكيت عنه مغامرة لنيل جاه، أو اصطياد ثروة، بل على العكس؛ بدأت سيرته تومض في أنحاء مكة بها امتاز به على أقرانه إن صحّت الإضافة من خِلَالٍ عَذْبَةٍ، وشهائل كريمةٍ، وفكرٍ راجحٍ، ومنطقٍ صادقٍ، ونهج أمينٍ.

وليس شرف النفس أن تنتهي شهوة الإنسان إلى الحياة، أو توجد الشهوة وتنتفي وسائل بلوغها، بل الشرف أن تكون قوة العفاف أربى من نوازع الهوى، فإذا ظلَّت النفس في حالة سكون، فلتعادل القوى السالبة والموجبة فيها، وقد تجد رجلًا تافهًا هزيلًا لا يخفى

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير: وهذا حديث غريب جدًّا، وقد يكون عن علي نفسه، ويكون قوله في آخره: «حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته عمقحمًا، والله أعلم (البداية والنهاية ٢/٤٤٧).

له طمع، ولا تنحبس له شهوة، لو قست غرائزه المنفلتة بغرائز غيره المضبوطة ما بلغت عُشرَ قوتها، لكن هذه وجدت زمامًا من الرَّشَد، فكظم عليها، وتلك لم تجد عقلًا يردع، ولا خُلقًا يعصم، فثارت وتمردت. (فقه السيرة ٧٨-٧٧).

# التحنُّث والتعبُّد:

حين تقدم بمحمد على العمر يسرَّ الله عز وجل له الصلة به سبحانه وتعالى، فحُبب إليه التحنُّث وهو التعبُّد، فكان يخلو في غار حراء فيتعبد ربه عز وجل، حتى أتاه الوحي في وهو في الغار، عن عائشة أم المؤمنين على أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله في من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، فيتحنث فيه وهو التعبُّد - الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال: الما أنا بقارئ ......). (أخرجه البخاري ٣، ومسلم ١٦٠).

قال النووي: «قال أبو سليهان الخطابي رحمه الله: حُبَّبَت العزلة إليه عَلَيْهُ؛ لأن معها فراغ القلب، وهي معينة على التفكر، وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه». (شرح صحيح مسلم ١٩٨/٢).

قال ابن كثير: «وإنها كان رسول الله على يجب الخلاء والانفراد عن قومه؛ لما يراهم عليه من الضلال المبين، من عبادة الأوثان والسجود للأصنام، وقويت مجبته للخلوة عند مقاربة إيجاء الله إليه، صلوات الله وسلامه عليه». (البداية والنهاية ١١/٤).

وهنا اكتملت جميع جوانب شخصية محمد رهن الديه بناء الشخصية السوية، واكتسب الخبرات والمهارات اللازمة لمن سيتولى هذه المهمة، وتحقق له زكاء نفسه الشريفة وصلتها بالله عز وجل.

إن بناء الشخصية الإنسانية وحده لا يكفي، فكم في الدنيا عمن امتلكوا العبقرية والدهاء، والمهارات العالية وصنعوا منجزات هائلة، لكنهم مفلسون في عالم القيم، وهم من حطب جهنم، وقد قال عز وجل عن المنافقين -: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُواْ نَسَمَعْ لِنَوْلِمِمْ كَانَهُمْ خُشُبُ مُسَنَدَ أَنَي مَسَادً فَي عَلَيْهُمُ مُلْ الله الله الله وزير عن المنافقون: ٤).

والصلاح والإيهان وحدهما لا يكفيان لمن يريد قيادة المجتمعات والتغيير فيها، فلا غنى عن امتلاك القدرة على التأثير في الآخرين وتربيتهم، وقيادتهم.

وهكذا اكتملت مسيرة التربية والإعداد للنبي الخاتم، والمربي الأول على وصار مهيئًا لحمل الرسالة وقيادة الأمة، قال ابن القيم: «فلها كمل له أربعون، أشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وبعثه إلى خلقه واختصه بكرامته، وجعله أمينَه بينه وبين عباده». (زاد المعاد ٧٦/١).

هل انتهت التربية؟

وها هنا سؤال مهم: هل انتهت مرحلة التربية والإعداد لشخصية النبي على بعد النبوة؟

لقد كانت تلك السنون الأربعين خاصة بالإعداد والتربية، ولكن بعد نبوته على ورسالته استمرت مسيرة الإعداد والتربية، ويظهر ذلك من خلال أمور عدة منها:

أولًا: أمر الله عز وجل له بالتحنث والتعبد والتسبيح، وربط ذلك بمهمتة الرسالية والمدعوية، قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اَلْمُزَّمِلُ اللهُ قُرِ اَلْتِلَ إِلَّا قَلِيلًا اللهُ وَمُلكًا وَانْتُصْمِنهُ قَلِيلًا اللهُ وَمُلكًا وَانْتُصْمِنهُ وَلِيلًا اللهُ وَمُلكًا وَانْتُصْمِنهُ وَلِيلًا اللهُ وَمَلكًا وَانْتُصْمِنهُ وَلِيلًا اللهُ وَمَلكًا وَانْتُمْ وَمُلكًا وَانْتُمْ وَمُنكًا وَانْتُمْ وَمُوانِدًا وَانْتُمْ وَانْتُولُونَ وَانْتُمُ وَمُنكًا وَانْتُمْ وَلِكُ وَمُنكًا وَانْتُومُونَ وَانْتُمُونُونَ وَانْتُمُ وَمُنكًا وَانْتُومُونَ وَانْتُمُ وَلِيكُ اللهُ وَمُن وَانْتُومُونُونَ وَانْتُمُومُونَ وَانْتُمُ وَلِيكُ وَانْتُمُ وَلِيكُونُ وَانْتُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُمُومُونَ وَانْتُمُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُمُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُومُونَ وَانْتُمُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُمُومُ وَانْتُومُونَا وَانْتُمُ وَانْتُومُونَا وَانْتُومُونَا وَانْتُمُومُونَا وَانْتُمُومُ وَانْتُمُومُ وَانْتُومُ وَانُومُ وَانْتُومُ وَانُومُ وَانُومُ وَانُومُ وَانُومُ وَانُومُ وَانُومُ وَانُوم

وحين يأتي الحديث في القرآن عن كيد المشركين وتكذبيهم يؤمر محمد ﷺ بالتسبيح والعبادة، قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ نَقَلُو أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۞ فَسَيِّعْ بِحَمَّدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۞ وَأَعْبُدْ رَبِّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ ۞ (الحجر: ٩٧ – ٩٩).

وقال عز وجل: ﴿فَاضِيْرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيَخْ بِحَمْدِ رَبِكَ فَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّـمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهِمَّا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلنَّلِفَسَيِّحْ وَأَطْرَافَٱلنَّهَارِلْعَلَكَتْرَضَىٰ﴾ (طه: ١٣).

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْفُرْءَانَ تَنزِيلَا۞ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا نُطِغ مِنْهُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا فَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّ ومِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ثانيًا: أمر الله عز وجل له بالاستزادة من العلم، قال سبحانه: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴾ (طه: ١١٤)، فَأَمَرَهُ تبارك وتعالى بالتزود من العلم، وهو ﷺ أعلم الناس.

قال ابن كثير: « قال ابن عيينة رحمه الله: ولم يزل عَلَيْهُ في زيادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: «إن الله تابع الوحي على رسوله، حتى كان الوحي أكثر ما كان يوم توفي رسول الله عَلَيْهُ»(١). (تفسير ابن كثير ٥/ ٣١٩).

والعلم في القرآن الكريم أوسع مما اصطلح عليه الناس اليوم؛ فقد بيَّن الله عز وجل أن أهل العلم هم أهل الخشية، فقال: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَانُونُ ﴾ (فاطر: ٢٨)، وأخبر عن حال أهل العلم وعبادتهم فقال: ﴿ أَمَّنَ هُوَقَانِتُ اَلنَّلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَخَذَدُ اللَّاخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَيِّقِ مُفَلِّ هَلَ يَسَتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَاللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَلِنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٨٢)، ولفظه في النسخة المطبوعة: عن ابن شهاب، قال: أخبرني أنس بن مالك هيئنه: «أن الله تعالى تابع على رسوله على الوحي قبل وفاته، حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله على بعد».

أُونُّوا الْمِلْمَ مِن مَبْلِهِ عِلِنَا يُسْلَى عَلَيْهِمْ يَحِرُّونَ الْلَاَدُاقَانِ سُجَدًا ﴿ وَالْمَعْوَلَا الْمَفْعُولَا الْمَفْعُولَا عَبَادة بن الصامت لجبير: ﴿ إِن شَنْتَ لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس: الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلًا خاشعًا». (أخرجه الترمذي ٢٦٥٣).

ثالثًا: كان على عبريل كل عام ليدارسه القرآن، وكان من مقاصد هذه المدارسة بمع ما نزل منه هذا العام، كما كان لها أثر آخر على شخص النبي على عبر عنه ابن عباس معنف بذلك الوصف البليغ لحاله على بعد لقاء جبريل التلكي عن ابن عباس معنف قال: «كان النبي على أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل التلكي يلقاه كل ليلة في رمضان، حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي على القرآن، فإذا لقيه جبريل التلكي كان أجود بالخير من الريح المرسلة». (أخرجه البخاري ١٩٠٢).

وبقيت هذه المدارسة واللقاء مع جبريل الني إلى نهاية عمره على النبي عنده المنت عنده المؤمنين المن المؤمنية المؤمنة المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنة المؤمنة المؤمنية المؤمنة المؤم

واصبري، فإني نعم السلف أنا لك قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارًني الثانية، قال: «يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟». (أخرجه البخاري ٦٢٨٥، ومسلم ٧٤٥٠).

وفي ذلك أسوة وعبرة لكل من يقوم على دعوة الناس أو تربيتهم، أنه مهما بلغ وارتقى فلن يستغني عن التعلم والتربية، وسيبقى بحاجة لذلك ما دام على قيد الحياة.

وقد تنوعت عبارات السلف رحمهم الله في التأكيد على هذا المعنى.

وقد روي مرفوعًا: «منهومان لا تنقضي نُهُمتهما: طالب علم، وطالب دنيا» (١٠٠٠

وكان السلف رضوان الله عليهم يُعْنَوْن بهذا المعنى في ذواتهم، ويوصون طلابهم به؛ فطلب العلم ملازم لهم حتى الوفاة، وتعاهد النفس وعاسبتها وتزكيتها لا تنتهي في سن معين.

سئل ابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: «حتى المهات إن شاء الله». (جامع بيان العلم وفضله، ص٢٠٤).

<sup>(</sup>١) قال السخاوي: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة، وهي وإن كانت مفرداتها ضعيفة فبمجموعها تتقوى، وصححه الألباني في المشكاة.

وقيل له مرة أخرى مثل ذلك، فقال: (لعل الكلمة التي تنفعني لم أكتبها بعد). (جامع بيان العلم وفضله، ص٢٠٦).

وسئل سفيان بن عيينة: مَن أحوج الناس إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم؛ إن الخطأ منه أقبح. (جامع بيان العلم وفضله، ص ٤٠٧).

وقال محمد بن إسهاعيل: مر بنا أحمد بن حنبل ونعلاه في يده، وهو يركض في دروب بغداد يتنقل من حلقة لأخرى، فقام أبي وأخذ بمجامع ثوبه، وقال له: يا أبا عبد الله إلى متى تطلب العلم؟ قال: إلى الموت، (شرف أصحاب الحديث ص ٦٨).

قال البخاري: (وقد تعلم أصحاب رسول الله ﷺ على كبر سنهم).

وعن ابن معاذ قال: سألت أبا عمر بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ فقال: ما دامت تحسن به الحياة».

قال ابن عقيل: (وإني لأجد من حرصي على العلم وانا في عشر الثمانين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين».

قال بعض العارفين: «متى رضيتَ نفسك وعملك لله، فاعلم أنه غير راض به». (مدارج السالكين ١٩٣/).

## النبيء المربيء

يبدو الحديث عن إثبات كونه على مربيًا أمرًا من فضول القول، وسعبًا لتقرير البدهيات، ولكن من باب اكتهال الصورة، وتأكيد هذا المعنى نورد بعض الشواهد الدالة على ذلك، وإلا فالاطلاع على شيء من سيرة النبي على وأخباره كاف في ذلك.

## نص القرآن على وظيفته:

جاء الحديث في القرآن الكريم عن مقاصد بعثة النبي رفح ووظائفه، فحددت في أربع: تلاوة القرآن، وتعليم الكتاب، وتعليم الحكمة، والتزكية.

ففي سورة البقرة ذكر الله عز وجل دعاء إبراهيم وإسهاعيل وهما يرفعان قواعد البيت، قال تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (البقرة: ١٢٩).

وفي سورة آل عمران جاء ذكرها في سياق امتنان الله عز وجل على المؤمنين ببعث نبيه على الله عن وجل على المؤمنين ببعث نبيه على الله عن وجل: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى ٱلمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَدُلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن مَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ شَبِينٍ ﴾ (آل عمران: وَيُزكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن مَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ شَبِينٍ ﴾ (آل عمران: 178).

وفي سورة الجمعة جاء ذكر ذلك في سياق الامتنان على الأُمِّين ببعثه ﷺ، قال عز وجل: ﴿ هُوَ اَلَذِى بَعَثَ فِي الْأَمْيِتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَرُزِّكَمِيمْ وَيُعْلِمُهُمُ ٱلْكِنَبَ وَالْلِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن مَالَالِ مُّينِ فِي الْأَمْيِتِ ﴾ (الجمعة: ٢).

فالوظيفة الأولى: تبليغ القرآن الكريم.

والوظيفة الثانية: تعليم الكتاب، والتعليم وظيفة تربوية.

والوظيفة الثالثة: تعليم الحكمة، وقد اختلف المفسرون في تحديد المقصود بالحكمة، وعلى كل الأقوال فهي وظيفة تربوية.

والوظيفة الرابعة: التزكية، ولا إشكال في كونها وظيفة تربوية، وهي تتحقق بتعليم الكتاب والحكمة، كما تتحقق بمعايشته على الكتاب والحكمة، كما تتحقق بمعايشته على المحابه، وما يرونه من واقعه العملى.

قال السعدي: ﴿ وَيُزَكِّيهِمْ ﴿ بالتربية على الأعبال الصالحة والتبري من الأعبال الرَّدِيَّة، التي لا تزكّى النفوس معها». (تفسير السعدي . ص٦٦).

والتزكية تشمل معنى عامًّا يتحقق لكل أتباعه من خلال نصوص القرآن الكريم، ونصوص السنة، وأخباره وأحواله على وشهائله.

وتشمل معنى خاصًا بأصحابه الذين عايشوه وتربوا على يديه؛ فتحقق لديهم الأمران معًا، فكان هديهم وسمتهم أقرب الناس إلى هديه على، وهم متفاوتون في ذلك، قال حذيفة الله الناس دلًا وسمتًا وهديًا برسول الله على لابنُ أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا». (أخرجه البخاري ٢٠٧٩).

فهم أسعد الناس بالتزكية بنصوص الوحيين، كما أنهم قد حازوا شرف صحبته ﷺ ومعايشته، فزكًاهم بقوله وفعله وهديه ﷺ.

## النتاج التربوي:

حين ترى سلعة جيدة المظهر، متقنة الصناعة تتصف بأداء جيد، وفاعلية عالية، فقد لا يعنيك كثيرًا أن تسمع عن جودة المصنع الذي أنتجها ومعاييره العالية.

وحين ترى موظفًا عيزًا جادًا في عمله فلست بحاجة لأن تطلع على سيرته الذاتية، أو تبحث عن تزكية له لأجل أن توليه عملًا ما، فالتنيجة أعظم برهان وأصدق دليل.

وهكذا حين نعود إلى واقع محمد ﷺ، فإننا سنرى أفضل شاهد على كونه أعظم المربين.

«ومن تأمل حسن رعايته للعرب مع قسوة طباعهم، وشدة خشونتهم، وتنافر أمزجتهم، وكيف ساسهم واحتمل جفاءهم، وصبر على أذاهم، إلى أن انقادوا إليه والتفوا حوله، وقاتلوا أمامه ودونه أعز الناس عندهم: آباؤهم وأقاربهم، وآثروه على أنفسهم، وهجروا في طاعته ورضاه أحباءهم وأوطانهم، وعشيرتهم وإخوانهم، وكان كل ذلك - وأعظم منه - منهم له ورضاه أحباءهم وأوطانهم، وعشيرتهم وإخوانهم، وكان كل ذلك - وأعظم منه - منهم له على وهو لم يهارس القراءة و الكتابة، ولا طالع كتب الماضين، ولا أخبار المربين السالفين... من تأمل هذا تحقق له بنظر العقل أنه على هو المعلم الأول، والنبي المرسل، وأنه سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه.

يقول كارليل - في حال العرب -: "هم قوم يضربون في الصحراء، لا يؤبه لهم عدة قرون، فلما جاءهم النبي العربي، أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد القلة، وعزُّوا بعد الذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وعلومهم». (المربي محمد ﷺ، محمد المولوي، ص ٩٨).

لقد جاء محمد على إلى واقع بالغ الغاية في السوء، وأصدق وصف له ما ورد في حديث عياض بن حمار هم، وفيه: «وإن الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب». (أخرجه مسلم ٢٨٦٥).

فهاذا صنع محمد ﷺ؟

خلال ثلاث وعشرين سنة أحدث تغييرًا هائلًا.

نقل الناس أفرادًا ومجتمعات من الوثنية إلى التوحيد لله عز وجل، ومن عبادة الأرباب والآلهة المتعددة إلى عبادة الله وحده.

وربها صنع أحدهم إلهه من تمر، فإذا جاع أكله، كها قال الشاعر:

| والمجَاعَة | التَّقَحُّم | زَمَنَ | رَبُّها  | يفة | ٿ خنِ     | أكَلَ |
|------------|-------------|--------|----------|-----|-----------|-------|
| والتّباعَة | العَوَاقِبِ | شوء    | دَبِيْ م | مِن | يُخذُرُوا | Ĭ     |

ويُصوِّر أبو رجاء العطاردي شه حالهم مع الآلهة بقوله: «كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرًا هو أخير منه ألقيناه، وأخذنا الآخر، فإذا لم نجد حجرًا جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه، ثم طفنا به، فإذا دخل شهر رجب قلنا: مُنَصِّلُ الأسِنَّة، فلا ندع رحًا فيه حديدة، ولا سهمًا فيه حديدة، إلا نزعناه وألقيناه شهر رجب». (أخرجه البخاري).

وقال الكلبي في كتاب (الأصنام): كان الرجل إذا سافر فنزل منزلًا أخذ أربعة أحجار، فنظر إلى أحسنها، فجعله ربا، وجعل ثلاث أثافي لقِدره، وإذا ارتحل تركه». (البيهقي في الدلائل ص ٧٥).

حرَّ فوا دين إبراهيم الطَّيْقِ وبدَّلوه، وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، قال عز وجل: ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآ إِبَةٍ وَلَا صَالِمَ وَلَا حَالِمِ وَلَاكِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الله، قال عز وجل: مُتَقِلُونَ ﷺ ﴿ مَا جَمَلَ اللهُ اللهُ اللَّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْتِلُونَ ۗ ﴾ (الماثدة: ١٠٣).

وقال عز وجل: ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ الْحَرَثِ وَالْأَنْكَ مِنْ مَصِيبًا فَقَالُوا هَكَذَا
لِلَّهِ بِرَغَمِهِ مَ وَهَلَذَا لِشُرَكَآنِكَ أَفَ مَا كَانَ لِشُركَآنِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلّهِ
لِلَّهِ بِرَغَمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُركَآنِهِمْ أَكَا مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ زَنِّنَ لِكَ يُبِهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُركَآنِهِمْ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ زَنِّنَ لِكَ يُبِهِمْ وَلَيكِيمِهُمْ وَلِيكِيمُ وَمَا يَلْكُومُ مَا يَعْمَلُوهُ مَا وَلِيكَيمِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَكَاهُ أَلَهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا وَلِيكَيمِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَكَاهُ اللَّهُ مَا وَلِيكَيمِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَكَاهُ اللّهُ مَا وَلَيكِيمِهُمْ وَلَيكِيمِهُمْ وَلِيكَيمِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَكَاهُ اللّهُ مَا وَلِيكَيْمِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَكَاهُ اللّهُ مَا وَلَيكِيمِهُمْ وَلَيكِيمِهُمْ وَلَيكِيمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ (الأنعام: ١٣٦ - ١٣٧).

ألفوا الفرقة والصراع والحروب التي عبر عنها شاعرهم: زهير بن أبي سلمى بقوله:

وَمَا الْحَوْبُ إِلاَّ مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْمُرَجِّمِ مَنَى تَبْعَثُوهَا ذَمِيْمَةً وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُوهَا فَتَضْرَمِ فَتَعْرُكُكُمْ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا وَتَلْقَحْ كِشَافًا ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُنْشِم

فأصبحوا بعد تربية محمد ﷺ إخوانًا متحابين متآلفين معتصمين بحبل الله عز وجل.

كانت معايير المفاضلة بينهم هي معايير القبيلة والنسب، فصار معيار التفاضل هو التقوى ﴿إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٣).

أَلِفُوا شرب الخمر، وكانوا يتغنون بها ويمدحونها، فيقول قائلهم:

وَلَوْلَا ثَلَاثٍ هُنَّ مِنْ للَّهِ الفَتَى وَجَدِّكَ لَمْ أَحْفِلْ مَتَى قَامَ عُوَّدِي فَمِنْهُ لَاثِ مُنَى مَا تُعَلَّ بالماءِ تُزْبَدِ فَمِنْهُنَّ سَبْقِي العَاذِلَاتِ بِشَرْبَةٍ كُمَيْتٍ مَتَى مَا تُعَلَّ بالماءِ تُزْبَدِ

وتلاحق أماني الخمر أحدهم حتى بعد وفاته، فيقول:

إِذَا مِتُّ فَادْفِنِّي إِلَى جَنْبِ كَرْمَةٍ تَرْوِي عِظَامِي بَعْدَ مَوْتِي عُرُوقُهَا وَلَا مَتُّ أَلَّا أَذُوتُهَا وَلَا مَا مِتُّ أَلَّا أَذُوتُهَا

فلم حرَّم الإسلام الخمر استجابت نفوسهم وأراقوها، ولم تكن هناك حاجة لمتابعة وملاحقة، ولا برامج إرشادية أو علاجية.

عن أنس بن مالك الله عن أنس بن مالك الله قال: «كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري، وأبا عبيدة بن الجراح، وأبي بن كعب شرابًا من فضيغ وهو تمر-، فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجِرَار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مِهْرَاسٍ لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت». (أخرجه البخاري ٧٢٥٣، ومسلم ١٩٨٠).

وفي رواية لمسلم: «فها راجعوها، ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل». (أخرجه مسلم ١٩٨٠).

وهكذا في المجال الخلقي والسلوكي كانوا كها قال جعفر المناها للنه الملك، كنا قومًا أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبه، وصدقه، وأمانته، وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده، ونعبده، ونخلع ما كنا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم، والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئًا، وأمرنا بالصلاة، والزكاة، والصيام». (أخرجه أحمد ١٧٤٠).

أما في المجال الحضاري فلم يكن لهم شأن يذكر، تتمحور حياتهم حول الطعام والشراب، والسلب والنهب، حتى أن يزدجرد تساءل عن سر مجيئهم لبلاده، وفسر ذلك بالصورة الذهنية التي كان يحملها عن العرب، فقال لرسولهم: إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى ولا أقل عددًا ولا أسوأ ذَاتَ بين منكم، قد كنا نوكل بكم قرى الضواحي فيكفونناكم، لا تغزون فارس ولا تطمعون أن تقوموا لهم، فإن كان عدد لحق فلا يغرنكم منًا، وإن كان الجهد دعاكم فرضنا لكم قوتًا إلى خصبكم، وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم، وملًكنا عليكم ملكًا يرفق بكم.

# فأسكت القوم، فقام المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيدي، فقال:

أيها الملك، إن هؤلاء رءوس العرب ووجوههم، وهم أشراف يستحيون من الأشراف، وإنها يكرم الأشراف الأشراف، ويعظم حقوق الأشراف الأشراف ويفخم الأشراف الأشراف وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك، ولا كل ما تكلمت به أجابوك عليه، وقد أحسنوا ولا يحسن بمثلهم إلا ذلك، فجاوبني لأكون الذي أبلغك، ويشهدون على ذلك، أنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالمًا، فأما ما ذكرت من سوء الحال، فها كان أسوأ حالًا منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيات، فنرى ذلك طعامنا، وأما المنازل فإنها هي ظهر الأرض، ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار الإبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل بعضنا بعضًا، ويغير بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامنا، فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك، فبعث الله ألينا رجلًا معروفًا، نعرف نسبه، ونعرف وجهه ومولده. (تاريخ ما ظلبري ٣/ ٤٩٩-٠٠٥).

ثم فتح الله على يديهم البلاد، وأقاموا حضارة لا زال العالم يجنى ثمراتها.

والحديث عن التغيير الذي أحدثه محمد ﷺ، والنتاج التربوي لا يمكن استيعابه في هذه السطور، وحسينا هذه العجالة.

إن ذلك التغيير وتلك النقلة أعظم دليل على النجاح التربوي الذي حققه محمد عَلَيْق، بل إن التاريخ لم يعرف إنجازًا تربويًا وتغييرًا كذلك الذي أحدثه عَلَيْق.

### شهادات أصحابه:

من أعظم الشواهد على كونه على أعظم مربِّ عرفته البشرية حديث أصحابه الذين رأوه وجالسوه، فقد تنوعت شهاداتهم رضوان الله عليهم على حسن تربيته على وأثره في حياتهم، وفيها يلي طائفة من هذه الشواهد:

### ١ - قصائدهم الشعرية:

الشعر ديوان العرب، به يصفون ويدونون تاريخهم؛ فهو تعبير عن المشاعر ودواخل النفوس، ينطلقون به على سجيتهم وطبيعتهم، وهو مرآة يمكن من خلالها قراءة واقعهم وتعرف حياتهم.

ولقد بيَّن القرآن الكريم أن الشعراء يتبعهم الغاوون، ثم استثنى أهل الإيهان منهم، قال عز وجل: ﴿وَالشَّعَرَاءُ يَنِيعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ الْمَرْ اللَّهُ مَ فِي كُلِّ وَادِيَهِيمُونَ ﴿ وَالشَّعَرَاءُ يَنِيعُهُمُ الْفَاوُنَ ﴿ اللَّهَ الْمَرْ اللَّهُ مَا لَا يَفَعُلُونَ ﴾ وَالشَّعَرُوا وَمَيعُلُمُ وَالنَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ اللَّيْنَ ظَلَمُوا أَي مَنْقَلَ يَنْقَلُونَ ﴾ (الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٧).

ولا شك أن الشعراء من أصحاب النبي على هم أول من تحققت لديهم التزكية الربانية.

## ومما سطره أصحابه الشعراء في وصفه على والثناء على تربيته ما قاله حسان الله

لَقَدْ غَيْبُوا حَلَّمًا وَعَلَّمًا وَرَحْمَةً عَشَيَّةً عَلَوْهُ النَّرَى لَا بُوسَّدُ وَرَاحُوا بِحُزْنِ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيُّهُم وَقَدْ وَهَنَتْ مِنْهُمْ ظُهُورٌ وَأَعْضُدُ يُبَكُّونَ مَنْ نَبْكى السَّهَاوَاتُ يَوْمَهُ وَمَنْ قَدْ بَكَتْهُ الْأَرْضُ فَالنَّاسُ أَكْمَدُ وَهَلْ عَلَلْتْ يَوْمًا رَزِيَّةُ هَالِكِ رَزِيَّةً يَوْم مَاتَ فِيهِ مُحَمَّدُ وَقَدْ كَانَ ۚ ذَا نُور يَغُورُ وَيَنْجَدُ يَدُلُّ عَلَى الرِّحْن مَنْ يَقْتَدِي بِهِ وَيُنْقِذُ مِنْ هَوْلِ الْخَزَايَا وَيُرْشَدُ مُعَلِّمُ صِدْقِ إِنْ يُطِيعُوهُ يُسْعَدُوا فَمِنْ عِنْلِهِ تَيْسِيرُ مَا يَتَشَدَّدُ دَلِيلٌ بِهِ نَهْجُ الطَّرِيقَةِ يُقْصَدُ عَزِيزٌ عَلَيْهِ أَنْ يَجُورُوا عَنْ الْمُدَى حَرِيضٌ عَلَى أَنْ يَسْتَقِيمُوا وَيَهْتَدُوا عَطُوفٌ عَلَيْهِمْ لَا يُنتَّى جَنَاحُهُ إِلَى كَنَفٍ يَجْنُو عَلَيْهِمْ وَيَمْهَدُ إِلَى نُورِهِمْ سَهُمٌ مِنْ الْمُؤْتِ مُقْصِدُ يُبَكِّنِهِ حَقُّ الْمُرْسَلَاتِ وَيُحْمَدُ وَأَمْسَتْ بِلَادُ الْخَرْمِ وَحْشًا بِقَاعِهَا لِغَيْبَةٍ مَا كَانَتْ مِنْ الْوَحْي تَعْهَدُ قِفَارًا سِوَى مَعْمُورَةِ اللَّحْدِ ضَافَهَا فَقِيدٌ يَبْكِيهِ بَلَاطٌ وَغَرْقَدُ وَمَسْجِدُهُ فالموحشات لِفَقْدِهِ خَلَاءٌ لَهُ فِيهِ مَقَامٌ وَمَقْعَدُ وَبِالْجَمْرَةِ الْكُبْرَى لَهُ ثُمَّ أَوْحَشَتْ دِيَارٌ وَعَرْصَاتٌ وَرَبْعٌ وَمَوْلِدُ

تَقَطَّعَ فِيهِ مَنْزِلُ الْوَحْي عَنْهُمْ إِمَامٌ لَهُمْ يَهْدِيهِمْ الْحَقَّ جَاهِدًا وَإِنْ نَابَ أَمْرٌ لَمْ يَقُومُوا بِحَمْلِهِ فَبَيْنَا هُمْ فِي نِعْمَةِ اللَّهِ بَيْنَهُمْ فَبَيْنَا هُمْ فِي ذَلِكَ النُّورِ إِذْ غَدَا فَأَصْبَحَ تَحْمُودًا إِلَى اللهِ رَاجِعًا

### ورثته صفية بنت عبدالمطلب نطي بقولها:

ألَا يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتَ رَجَاءَنَا وَمُعلَّا وَمُعلَّا مَادِيًا وَمُعلَّا لَعَمْرُكَ مَا أَبْكِي النَّبِيِّ لِفَقْدِهِ كَأَنَّ عَلَى قَلْبِي لِذِخْرِ مُحَمَّدٍ كَأَنَّ عَلَى قَلْبِي لِذِخْرِ مُحَمَّدٍ كَأَنَّ عَلَى قَلْبِي لِذِخْرِ مُحَمَّدٍ أَفَاطِمُ صَلَّى اللهُ رَبُّ مُحَمَّدٍ فَدَى لِرَسُولِ اللهِ أُمِّي وَخَالَتِي فَدًى لَرَسُولِ اللهِ أُمِّي وَخَالَتِي فَدًى لَرَسُولِ اللهِ أُمِّي وَخَالَتِي فَدًى لَرَسُولِ اللهِ أُمِّي وَخَالَتِي فَدًى لَنِينَا صَدَقًا فَلَى أَنَّ رَبَّ النَّاسِ أَبْقَى نَبِينَا فَلَى أَنَّ رَبَّ النَّاسِ أَبْقَى نَبِينَا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلَامِ غَيْبًةً فَلَى أَنْ رَبَّ النَّاسِ أَبْقَى نَبِينَا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلَامِ غَيْبًةً أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ اللّهِ السَّلَامِ عَيْبًةً أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ اللّهِ السَّلَامِ عَيْبَةً أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ اللّهِ السَّلَامِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلَامِ عَيْبًةً أَرَى حَسَنًا أَيْتَمْتَهُ وَتَرَكْتَهُ أَنَّ مَا اللهِ السَّكَامِ عَلَيْكَ مَنَ اللهِ السَّلَامِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلَامِ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ السَّلَامِ عَلَيْكً وَتَوْكُنَتُهُ أَنَّ مَا اللهِ السَلَامِ عَلَيْكَ وَتَوَكُنَتُهُ وَتَرَكُتُهُ اللّهِ السَّلَامِ عَلَيْكَ مِن معلم:

وكُنْتَ بِنَا بَرًّا وَلَمْ نَكُ جَافِيا لِيَبْكِ عَلَيْكَ اليَوْمَ مَنْ كَانَ بَاكِيا وَلَكِنْ لِلَا أَخْشَى مِنَ الْهَرْجِ آتِيَا وَمَا خِفْتُ مِنْ بَعْدِ النَّبِيِّ المَكَاوِيَا عَلَى جَدَثٍ أَمْسَى بِيَثْرِبَ ثَاوِيا وَعَمِّي وَآبَانِي ونَفَسِي وَمَالِيا ومِتَّ صَلِيبَ العُودِ أَبَلَجَ صَالِيا مَعِدْنَا وَلَكِنْ أَمْرُهُ كَانَ مَاضِيا وأُدْخِلْتَ جَنَّاتٍ مِنَ العَدْنِ رَاضِيا ويُدْخِلْ مَائِيا

جاء معاوية بن الحكم السلمي على من البادية إلى رسول على، فرأى ذلك النموذج الذي عبر عنه بشهادته العظيمة، عن معاوية بن الحكم السلمي على قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله على إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وا ثُكُلَ أمياه! ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت، فلما صلى رسول الله على، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما كَهَرَني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن». (أخرجه مسلم ٥٣٧).

فوصف معاوية على رسولَ الله على وصفًا عامًا بأنه أحسن الناس تعليها، ثم نفى عنه سوء التعليم، ثم وصف كيفية تعليمه على وتوجيهه، ذلك التعليم الذي جمع فيه بين الرفق وحسن التعليم وايصال المراد إليه.

### ٣- المجالس الإيمانية:

وصف الصحابة رضوان الله عليهم مجالسهم مع الرسول على بأنها مجالس إيهان، وبيّنوا تلك الصورة السامية المشرقة لهذه المجالس، يحدثنا عن ذلك أبو هريرة في، فيقول: قلنا: يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رَقَّت قلوبنا وكُنَّا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد، قال: «لو تكونون- أو قال: لو أنكم تكونون- على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بِأَكُفِّهِم، ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم». (أخرجه أحمد ٢٥٣٨، والترمذي ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم». (أخرجه أحمد ٢٥٣٨).

ويتكرر الوصف نفسه من حنظلة الأسيدي - وكان من كتّاب رسول الله على - فيقول: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله على يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله على عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله على منافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله على: "وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرًا، فقال رسول الله على: "والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. (أخرجه مسلم ٢٧٥٠).

والشاهد هنا ليس في الحال التي اشتكى الصحابة منها، إنها في وصف هذه المجالس وأثرها على نفوسهم.

## ٤ - ثناء خادمه أنس بن مالك على طيب تعامله:

عاش أنس بن مالك على مع النبي على خادمًا عشر سنين، وهو لما يزل غلامًا يافعًا، والغلام في هذا السن لا يسلم من خطأ وتقصير لحداثة سنه، وقلة خبرته، كما أن شأن الخادم أن يتلقى أوامر من يخدمه، وأن يلبي احتياجاته.

وسِنُّ أنس ﴿، وطبيعة مهمته يلزم منها الخطأ والقصور، وقد تستدعي بعض المواقف الزجر والعقاب، لكنه ﷺ كان له مع أنس شأن أخر.

يحدثنا أنس عن حاله مع النبي على في خدمته له، فيقول: خدمت النبي على عشر سنين، فها قال لي: أف، ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟ (أخرجه البخاري ٢٠٣٨، ومسلم ٢٠٣٩).

وأخرجه أبو نعيم بلفظ: خدمت رسول الله على سنين فها سبني سُبَّة قط، ولا ضربني ضربة، ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمرني بأمر فتوانيت فيه فعاتبني عليه، فإن عاتبني عليه أحد من أهله قال: «دعوه؛ فلو قدر شيء لكان». (دلائل النبوة ٢٢٤).

#### حديثه عن نفسه ومهمته:

حدَّث عَلَيْ أصحابه في عدد من المواقف عن نفسه وعن مهمته، وفي بعضٍ مما حدَّث بعلية عن نفسه وصفه لنفسه ومهمته بأوصاف التربية والتعليم.

ومن ذلك ما يلي:

# ۱ - معلِّم ميسِّر:

عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله عليه، فوجد الناس جلوسًا ببابه، لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر، فدخل، ثم أقبل عمر، فاستأذن فأذن له، فوجد النبي ﷺ جالسًا حوله نساؤه، واجَّا ساكتًا، قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي عَيْنِين، فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، سألتني النفقة، فقمت إليها، فَوَجَأْتُ عنقها، فضحك رسول الله ﷺ، وقال: «هن حولي كما ترى، يسألنني النفقة»، فقام أبو بكر إلى عائشة يَجا عنقَها، فقام عمر إلى حفصة يَجا عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله ﷺ ما ليس عنده؟ فقلن: والله لا نسأل رسول الله ﷺ شيئًا أبدًا ليس عنده، ثم اعتزلهن شهرًا- أو تسعًا وعشرين- ثم نزلت عليه هذه الآية ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّيُّ قُل لِأَزْوَيِكَ ... ﴾ حتى بلغ ﴿... لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجَّرًا عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب: ٢٨ - ٢٩)، قال: فبدأ بعائشة فقال: ايا عائشة، إن أريد أن أعرض عليك أمرًا، أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك» قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوى؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت، قال: ﴿ لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني مُعَنَّنَّا، ولا مُتَعَنَّتًا، ولكن بعثني مُعَلَّمًا مُيسِّرًا). (أخرجه مسلم ١٤٧٨).

فهو هنا ﷺ يخبر بأن الله عز وجل بعثه معلكًا، وهذا يعني أنه ممتلك لصفات المعلم ومهاراته، الجبلي منها والمكتسب.

كما وصف ﷺ منهجه وأسلوبه في التعليم؛ فتعليمه قائم على التيسير، وهي سنة الله في الحياة؛ فهو سبحانه يعطي على الرفق ما لايعطي على العنف ولا على ما سواه.

كما نفي عن نفسه على أساليب التعليم التي لا تليق به من التعنُّت والتكلُّف.

### ٧- بمنزلة الوالد:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ: ﴿إنها أنا لكم بمنزلة الوالد أُعَلِّمُكُم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطبُّ بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوْثِ والرِّمَّة. (أخرجه أبو داود ٨، والنسائي ٤٠، وابن ماجه ٢٣٨، وأحمد ٧٣٦٨، والدارمي ٧٠١).

لقد جمع ﷺ بين صفات الوالد وخصائصه: من المحبة لأصحابه، والشفقة عليهم، والحرص على تعليمهم، وبذل الجهد في ذلك، وقد وصفه ربه تبارك وتعالى وهو أعلم به بقوله: ﴿ لَقَدَ جَانَا كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ مُ حَرِيضً عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَبُوكُ رَجِيمً ﴾ (التوبة: ١٢٨).

## ٣- متمِّم لصالح الأخلاق:

حدَّث ﷺ عن نفسه بأنه جاء ليزكي النفوس، وليقيم صالح الأخلاق؛ عن أبي هريرة الله على ا

وإتمامه على لصالح الأخلاق متحقق بتعليمه أمته منزلة الأخلاق ومكانتها، ومعايير الخلق السوي، وبالقدوة العملية؛ فقد كان على أحسن الناس خلقًا شهد له بذلك الأعداء قبل الأصحاب، كيف لا وقد زكًاه مولاه وخالقه عز وجل بقوله: ﴿ وَإِنَّكَ لَمُلَا خُلُتٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤).

\* \* \*

# الفصل الثانمي: معالم التربية النبوية

التربية المتكاملة.

الاصطفاء والاختيار.

طول النفس والصبر.

التدرج.

الواقعية.

التربية الإيجابية والقيادية.

الاعتدال.

### معالم التربية النبوية

المعالم أو الخصائص هي سهات عامة كلية يتصف بها المنهج التربوي، هذه السهات قد لا ترد منصوصًا عليها بذاتها، وسبيل استكشافها هو النظرة الكلية للمنهج التربوي، ومما تتسم به المعالم ما يلي:

- ارتباطها بقضايا كلية لا جزئية أو تطبيقات محدودة؛ لذا فهي ظاهرة في كافة مجالات التربية وتطبيقاتها؛ فالاعتدال على سبيل المثال نراه في العبادة والصلة بالله عز وجل، والتعامل مع النفس، ومع الآخرين، وفي مجال الثواب والعقاب، والوعظ والتذكير، وفي تربية الخاصة والعامة، والرجال والنساء، وفي المجال العقلي والسلوكي والنفسي... وهكذا.
- اتساقها مع كليات الشريعة؛ فالمعالم لا يسوغ أن تكون قضايا فرعية أو مسائل اجتهادية؛ ولذا يمكن للباحث أن يورد عليها عشرات الأدلة من القرآن والسنة.
- تكتسب قدرًا عاليًا من الأهمية؛ فتأثيرها واسع وممتد على مجالات التربية وبناء الشخصية، وحاجة المربين إلى دراستها واستيعابها آكد من حاجتهم إلى التفاصيل الدقيقة رغم قيمتها وأهميتها –.

وعلى الرغم من كون المعالم قضايا كلية، وارتباط كثير منها بأدلة قطعية، إلا أن تحديدها والتعبير عنها أمر بشري اجتهادي، ودائرة الاختلاف في تصنيفها وتقسيمها، ودخول بعضها في بعض دائرة واسعة، ومع ذلك فجوهرها ينبغي ألا يختلف حوله.

وفيها يلي بعض المعالم التي اتسمت بها التربية النبوية، وهي اجتهاد من الكاتب في استقصائها والتعبير عنها وتصنيفها.

## التربية المتكاملة

عرفت البشرية العديد من الفلسفات، والأديان السهاوية المحرفة، والأديان البشرية، وكلها قدمت تصورًا للإنسان في طبيعته وإصلاحه، وكلها سعت لإسعاده إما في الدنيا أو الآخرة.

ورغم التباين الشديد بين هذه الفلسفات والديانات والمدارس إلا أنها تشترك جميعًا في أنها تقدم تصورًا قاصرًا للإنسان؛ ومِن ثُمَّ اتسم منهجها في تربيته وإصلاحه بالقصور.

نظرت بعضها إلى الجانب الروحي والوجداني في الإنسان وأهملت عقله ومشاعره وحياته الاجتهاعية، فقدَّمت مناهج لإصلاح الروح على حساب عواطف الإنسان ومشاعره، وعلى حساب جسده ومصالح دنياه، وتأثرت الاتجاهات الصوفية بهذه المناهج.

ونظر بعضها إلى عقله وأهمل روحه ووجدانه، فاعتنى بالمنطق والفلسفة، وأغرق في إعلاء شأن العقل حتى ألَّه.

ونظر بعضها إلى الإنسان كآلة للإنتاج المادي وتعمير الحياة، فاعتنى بتطوير معارفه ومهاراته في العمل والإنتاج، وأهمل الروح والوجدان.

وتسود التربية الغربية اليوم في معظم دول العالم، وقد تأثر بها العالم الإسلامي، وهي وإن سعت إلى النظرة المتكاملة للإنسان إلا أنها تختزله في عالم المادة، فلا وجود للإيهان والسعي للآخرة، والتدين أمر شخصي يختاره الفرد، والقيم والأخلاق نسبية ومحكومة بها تجلبه من مصالح ومنفعة.

أما المنهج التربوي النبوي فهو وحده المنهج المتكامل المتوازن.

### سنة الله في الحياة:

التكامل والتوازن سنة من سنن الله في خلقه؛ فالحياة البشرية والحيوانية قائمة على التكامل والتوازن، والكون بنجومه وأفلاكه قائم على هذه السنة الربانية.

والكائن البشري قائم على هذا الأساس؛ فتكوين الإنسان العضوي قائم على منظومة متكاملة من الوظائف يكمِّل بعضها بعضًا، ويؤثر بعضها في بعض، وهكذا في تكوين الشخصية الإنسانية، فهي تتألف من مجالات متعددة لا غنى عنها لحياة الإنسان واستقراره، وبعضها يؤثر في بعض، والخلل في أي منها ينعكس على شخصية الإنسان وأدائه لأدواره في الحياة، فعلى سبيل المثال في إن القلق النفسي يحدث اختلالًا في صحة الفرد العامة، ويتسبب في اختلال نظامه الهضمي ودورته الدموية ونومه، وإذا ما طال القلق والخوف في اختلال نظامه لمدة طويلة من الزمن فإن من شأنها أن يتسببا في بطء عملية النمو الجسمي». (عمر التومى الشيباني، الأسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب، ص ٤٧).

والمنهج التربوي النبوي منهج واقعي جاء لإصلاح النفس البشرية؛ ومِن ثُمَّ كان متوافقًا مع طبيعتها وخصائصها.

### تكامل الشخصية النبوية:

منهج النبي على ليس مجرد منهج فكري، وليس قائمًا على المعرفة المجردة، وإنها يتمثل في شخص النبي على الذي بعثه الله بَشَرًا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق.

والمتأمل في شخصية النبي ﷺ يلحظ التكامل والتوازن فيها .

ففي مجال العبادة والصلة بالله عز وجل كان على قدوة للناس أجمع في كل باب في أبوابها؛ في الذكر والتلاوة والصلاة والصدقة والصيام وأعمال القلوب.

وفي مجال السلوك والخلق كان إمامًا في الكرم والجود والشجاعة والصبر والحلم والحياء والعفة.

وفي مجال العلاقات مع الآخرين كان خيرهم في تعامله مع أسرته ومع الصغير والحبير والجاهل والمتعلم، والقريب والبعيد والعدو والصاحب.

كان قائدًا عسكريًّا وحاكمًا عادلًا، وقاضيًا منصفًا، وواعظًا يحرك القلوب، ومعلمًا ميسرًا، صاحب رأي سديد، وفكر عميق، يبهر الحكماء والبلغاء، ويمشى مع الأرملة والمسكين، ويداعب الصغار والأطفال.

وأنَّى لفرد ضعيف مهما أوتي من علم وفصاحة أن يحيط بجوانب شخصية محمد ﷺ، لكنها إشارات عابرة.

إن هذا التكامل والتوازن في شخصية محمد على أول جوانب هذا المعلم التربوي؛ فالهدي النبوي في التربية أول ما يتمثل في شخص النبي على وحياته العملية.

## التكامل في مجالات الشخصية:

لعل أبرز ما يبدو فيه التكامل في المنهج النبوي ما يتصل بمجالات الشخصية، فقد كان على يعنى برعاية كافة مجالات الشخصية الانسانية ومكوِّناتها.

ففي مجال التربية الجسمية أكد على حق الجسد على صاحبه، وعلى الغذاء المتوازن والصحة الجسدية، وبناء الجسد وتقويته على طاعة الله عز وجل، بل إنه أمر بمراعاة حق الجسد في العبادة، وأكد على ذلك في توجيهاته لأصحابه، فعن عبد الله بن عمرو ميسنط قال: دخل علي رسول الله على فقال: «ألم أُخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟» قلت: بلى، قال: «فلا تفعل، قم ونم، وصم وأفطر؛ فإن لجسدك عليك حقًّا، وإن لعينك عليك حقًّا، وإن لزوجك عليك حقًّا». (أخرجه البخاري ٦١٣٤).

وفي المجال الإيهاني والروحي ربَّى أصحابه على حقائق الإيهان وأعهال القلوب، والصلة بالله عز وجل، ودوام طاعته وذكره.

وفي المجال النفسي اعتنى ببناء الشخصية السوية البعيدة عن القلق والهم والحزن، وحمى النفس البشرية من كل مظاهر الاعتلال والاضطراب، ولم يهمل المجال النفسي حتى في حال العبادة، فيدخل في الصلاة التي هي قُرَّة عينه عَيِّة، فيسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، عن أنس بن مالك شقال: ما صلَّيت وراء إمام قطُّ أخف صلاة ولا أتم من النبي عَيِّة، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه. (أخرجه البخاري ٧٠٨).

ويأتي ابنه وهو ساجد أقرب ما يكون إلى ربه فيرتحله، فيتركه على حتى يقضي حاجته، عن عبد الله بن شداد عن أبيه شال: خرج علينا رسول الله في إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، وهو حامل الحسن أو الحسين، فتقدم النبي في فوضعه، ثم كبّر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهر اني صلاته سجده أطالها، فقال: إني رفعت رأسي، فإذا الصّبي على ظهر رسول الله في وهو ساجد، فرجعت في سجودي، فلما قضى رسول الله في الصلاة، قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهر اني صلاتك سجدة قد أطلتها، فظننا أنه حدث أمر، أو أنه يؤحى إليك، قال: «فكُلُّ ذلك لم يكن، ولكنَّ ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضى حاجته». (أحمد ٢٠٥٣، والنسائي ١١٤١).

وفي المجال العقلي حَرَّر العقول من الدجل والخرافة، واعتنى ببناء المهارات والعمليات العقلية، والتوازن بين العقل والنقل، دون صراع أو اختلال.

وهكذا في سائر مجالات الشخصية، يقول محمد قطب- معبِّرًا عن هذا التكامل التربوي-: «طريقة الإسلام في التربية هي معالجة الكائن البشري كله معالجة شاملة لا تترك منه شيئًا، ولا تغفل عن شيء: جسمه، وعقله، وروحه، حياته المادية والمعنوية، وكل نشاطه في الأرض». (منهج التربية الإسلامية ج١ ص ١٩).

## في مطالب الآخرة والدنيا:

جاء محمد ﷺ كإخوانه من الأنبياء ليقول للناس: ﴿اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَا عَبْرُهُۥ ﴾ (الأعراف: ٦٥)، ليخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، جاء يدعوهم إلى النجاة من النار والفوز بالجنة، فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه فإلى النار -حمانا الله منها-.

ومع ذلك فقد ربى على أمته تربية تراعي مطالب الآخرة والدنيا، وتحقق التكامل بينها، فربى على أصحابه على الأخذ بنصيبهم من الدنيا، وبيَّن أنها متاع، وحثَّهم على الكسب وطلب الرزق.

ونهى التقصير في التقصير في التقصير في التقصير في حقوقهم الدنيوية، وربط بين الدنيا والآخرة في بناء منسجم متكامل؛ فطلب الرزق عبادة يؤجر الإنسان عليها، وحسنات يلقى جزاءها في الآخرة، والصبر على مصائب الدنيا ومشاقها حط للسيئات ورفعة للدرجات، وفي المقابل فطلب الدنيا لا يسوغ أن يكون على حساب مطالب الآخرة؛ فتصبح الدنيا أكبر هم المسلم ومقصد حياته.

### الفرد والمجتمع:

اعتنت التربية النبوية بتحقيق التكامل والتوازن في رعاية الفرد؛ فحققت ذاته وكيانه وأطلقت قدراته وإمكاناته.

كما اعتنت ببناء المجتمع، ففرضت على الفرد حقوقًا تجاه مجتمعه، وعزَّزَت مشاعر انتهاء الفرد للمجتمع، والاندماج في كيانه.

وحقَّقَت التوازن في ذلك، فلم يكن الاهتهام بالفرد على حساب المجتمع وحقوقه، ولم يكن البناء الاجتهاعي ملغيًا لشخصية الفرد وكيانه.

## الاصطفاء والاختيار

جاء هذا الدين للناس كلهم، العرب والعجم، الذكر والأنثى، الذكي والبليد، والتفاوت في ميزان الآخرة إنها هو بالتقوى وصالح العمل.

واستوعبت التربية النبوية الجميع، وقدمت لكلٌّ ما يناسبه.

وكانت التربية النبوية تستهدف بناء مجتمع جديد، وتحقيق الامتداد في مواطن جديدة، وتأسيس جيل يمثل قدوة للأمة وفرطًا لها تستضيء بهديه أجيال الأمة اللاحقة، ويمثل قدوة ومرجعية لها؛ مما اقتضى مزيد اهتهام ورعاية، وانتقاء لقادة ذلك الجيل، وهذا تطلّب اتسام هذه التربية بقدر من الاصطفاء والاختيار، فمع ما كان يقدمه على لعامة أصحابه، ومع اعتنائه بدعوة الجميع وتعليم الجميع، فقد كان على يعتني بالاصطفاء والاختيار لمن يخصهم بمزيد من الرعاية.

ومن صور الاصطفاء والاختيار ما يلي:

١ - العناية بالنخبة:

عن ابن عباس بين عباس بين قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي، يقول: رحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك؛ لأني كثيرًا ما كنت أسمع رسول الله على يقول: «كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معها، فالتفتُ فإذا هو على بن أبي طالب. (أخرجه البخاري ٣٦٧٧، ومسلم ٢٣٨٩).

ومنها قصة أبي موسى الأشعري شه حين كان بّوابَ النبي عَلَيْقَ، فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك، ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال: «ائذن له وبشره بالجنة»، ثم استأذن عمر، ثم عثمان... (أخرجه البخاري ٣٦٧٤، ومسلم ٣٤٠٣).

وما رواه أنس بن مالك النبي على النبي على صعد أحدًا، وأبو بكر، وعمر، وعثمان فرجف بهم فقال: «اثبت أحد؛ فإنها عليك نبي، وصديق، وشهيدان». (أخرجه البخاري ٣٦٧٥).

ومثله ما رواه أبو هريرة أن رسول الله على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله على: «اهدأ؛ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد». (أخرجه مسلم ٢٤١٧).

ولئن ساغ تفسير موقفٍ أو موقفين بأن الأمر حصل اتفاقًا، فليس من المنطقي تفسير تلك المواقف كلها بذلك.

إن هذا يؤكد على مزيد من الاختصاص والعناية منه ﷺ بهذه النخبة من صحابته، ومن تأمل تاريخ صدر الإسلام، وما أعقبه ﷺ من فتوح ونشر للإسلام أدرك أثر هذا الاصطفاء والعناية.

### ٢- التخصيص بالعزائم:

تربية النبي ﷺ قائمة على التيسير والرفق، وما خُيِّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما-ما لم يكن إثمًا-، لكنه ﷺ كان يخصص بعض أصحابه بعزائم ليست لغيرهم من الناس، إنها لا تنقلهم إلى عنت أو مشقة، لكنهم مهيئون لمهام عليا تتطلب نفوسًا قادرة على ذلك. عن عوف بن مالك الأسجعي شه قال: كنا عند رسول الله على تسعة أو ثهانية أو سبعة، فقال: ﴿ أَلا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ﴿ أَلا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، ثم قال: ﴿ أَلا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: ﴿ على أَن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، والصلوات الخمس، وتطيعوا وأسرً كلمة خفية – ولا تسألوا الناس شيئًا»، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم، فها يسأل أحدًا يناوله إياه. (أخرجه مسلم ١٠٤٣).

ومن ذلك أنه كان لا يؤذن بالسؤال لخاصة أصحابه كها يؤذن لغيرهم، كها روى نواس بن سمعان شه قال: أقمت مع رسول الله على بالمدينة سنة، ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله على عن شيء، قال: فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله على نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. (أخرجه مسلم ٢٥٥٣).

وعن أنس بن مالك هم، قال: نُهينا أن نسأل رسول الله على عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل، فيسأله، ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية، فقال: يا محمد، أتانا رسولك، فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: "صدق"... (أخرجه مسلم ١٢).

وحين جاءه رجل وسأله ماذا فرض الله عليه؟ لم يذكر له سوى الفرائض، عن طلحة بن عبيد الله هم، قال: جاء رجل إلى رسول الله على من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله على المرات في اليوم والليلة، فقال: هل على غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال رسول الله على غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال رسول الله على غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»،

قال: وذكر له رسول الله على غالن على غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله على: «أفلح إن صدق». (أخرجه البخاري ٤٦، ومسلم ١١).

بينها أمر أحد أصحابه بقيام الليل ونهاه عن تركه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مينها أمر أحد أصحابه بقيام الليل، فترك مثل فلان كان يقوم الليل، فترك قيام الليل». (أخرجه البخاري ١١٥٢، ومسلم ١١٥٩).

#### ٣- تخصيص صاحب الحال:

وقد يقتضي الموقف تخصيص صاحب الحال بخطاب معين، عن أنس بن مالك الله قال: قال ناس من الأنصار - حين أفاء الله على رسوله الله الفاء من أموال هوازن، فطفق النبي على يعطي رجالًا المائة من الإبل - فقالوا: يغفر الله لرسول الله الله يمقالتهم، فأرسل ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، قال أنس: فحدث رسول الله الله بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدع معهم غيرهم، فلما اجتمعوا قام النبي فقال: «ما حديث بلغني عنكم؟» فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئًا، وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله على على قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال النبي على "فإني أعطي رجالًا حديثي عهد ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال النبي في "فإني أعطي رجالًا حديثي عهد بكفر أتّألّفهم، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي فقال لهم النبي فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»، قالوا: يا رسول الله، قد رضينا، فقال لهم النبي فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به»، قالوا: يا رسول الله، قد رضينا، فقال لهم النبي المناهم، فقال المنه ورسوله في فإني على الحوض».

وتدل رواية أخرى أنه ﷺ سعى للتأكد من أنه لا يوجد معهم غيرهم؛ فعن أنس هم قال: دعا النبي ﷺ الأنصار فقال: «هل فيكم أحد من غيركم؟» قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، فقال رسول الله ﷺ: «ابن أخت القوم منهم». (أخرجه البخاري ٣٥٢٨، ومسلم ١٠٥٩).

لقد كان لهذا التخصيص قيمة أخرى خلاف كونهم هم وحدهم المعنيّين، ففيه تأكيد على قيمتهم ومنزلتهم لدى رسول الله على وهو ما عبَّر عنه على بقوله: «ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي الله إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امراً من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا وشِعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دِثَار، إنكم ستلقون بعدي أثرَة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». (البخارى ٤٣٣٠).

وربها خص على بعض أصحابه ممن يفقهون عنه بها لم يقله لغيره، عن أنس بن مالك أن النبي على ومعاذ رديفه على الرحل، قال: «يا معاذ بن جبل» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثًا، قال: «ما من أحد وسعديك، قال: «يا معاذ» قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثلاثًا، قال: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: «إذًا يتكلوا» وأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا. (أخرجه البخاري ١٢٨، ومسلم ٣٢).

إن طائفة من الدعاة والمربين أغرقوا في التعامل مع النخبة والخصوصية، حتى انشغلوا عن الناس، وصرفوا أوقاتًا نفيسة منغلقين مع فئة لا تستحق هذا القدر؛ وذلك نتاج قراءة جزئية لسيرة النبي على والصورة المتكاملة لا تتأتى إلا بالقراءة الشمولية.

# طول النفّس والصبر

الكائن البشري كائن مُعقَّد تؤثر فيه مؤثرات عِدة من داخله وخارجه، وتصارعه نوازع النفس ووساوس الشيطان وكيده، بالإضافة إلى أن شخصيته وقناعاته ومعاييره تتشكل من خلال تراكم عوامل عديدة عبر مدى زمنى طويل.

ومن هنا فإن التغيير في النفس البشرية يصطدم بكثير من العوائق والمؤثرات، فضلًا عن إصلاح الخلل المتراكم في الشخصية، ناهيك عن أن بعض الأهداف بطبيعتها لا يمكن تحقيقها إلا عبر وقت وجهد.

وهذا يتطلب أن يتحلى المربي والداعية وكل من يسعى للتغيير في الإنسان، أن يتحلى بالصبر وطول النفس.

لذا كان ﷺ إمامًا في الصبر وقدوة للمربين من بعده، وسيرته العملية ﷺ حافلة بذلك، وفيها يلي نهاذج من صبره ﷺ وطول نفسه:

## ١ - المدة التي قضاها في التربية:

بعث الله محمدًا على في مكة، فبقي على فيها ثلاث عشرة سنة يدعو إلى الله عز وجل، ويربي صفوة أصحابه المستجيبين له متحملًا ما يصيبه من الأذى واللأواء، عن ابن عباس عشف قال: بُعث رسول الله على لأربعين سنة، فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين، ومات وهو ابن ثلاث وستين. (أخرجه البخاري ١٩٠٧، ومسلم ٢٣٥١).

وعن جابر الله على الله على الله على الله على الناس في منازلهم بعكاظ، ومجنّة، وفي المواسم بمنّى يقول: امن يؤويني؟ مَن ينصرني؟ حتى أبلّغ رسالة ربي، وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مُضَرّ – كذا قال – فيأتيه قومه

فيقولون: احذر غلام قريش، لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يثرب، فآويناه وصدقناه.... (أخرجه أحمد ١٤٤٥٦).

وقد ظهر أثر تلك التربية النبوية، فكان لذلك الجيل الأول من المهاجرين السابقين إلى الإسلام الأثر البالغ في نشر الدين والجهاد وإقامة الإسلام في عهده على وبعد وفاته، ومن تأمَّل تاريخ انتشار الإسلام في الصدر الأول رأى ذلك واضحًا، وأدرك أثر ذلك الجيل الذي ربَّاه على ورعاه في مكة.

ولم يكن صبره على قاصرًا على ما يلقاه من أذى المشركين، بل كان على يسبر على ما قد يبدر من بعض أصحابه- بحكم الطبيعة البشرية - من تعجل.

عن خبّاب بن الأرّت الله عن عنه الله وهو متوسّدٌ بردةً له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ قال: «كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن عن دينه، ويُمَشَّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. (أخرجه البخارى ٣٦١٢).

ولم يكن الصبر وطول النفَس مرحلة انتهت مع هجرته على المدينة، بل بقي على متحليًا بذلك، حتى ترك أثره على بدنه على وصحته، فعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة المناها: هل كان النبي على يصلى وهو قاعد؟ قالت: نعم، بعد ما حَطَمَهُ الناسُ. (أخرجه مسلم ٧٣٢).

قال النووي: قولها: (قعد بعد ما حَطَمَه الناس) قال الراوي في تفسيره: يقال: حَطَمَ فلانًا أهلُه: إذا كبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم، صيَّروه شيخًا محطومًا، والحطم: الشيء اليابس». (شرح صحيح مسلم ٦/ ١٣).

#### ٢ - صبره على المتربين والمتعلمين:

استجاب للنبي عَلَيْهُ طائفة من الناس، وهم ليسوا في درجة واحدة، فمنهم خاصة أصحابه من العشرة، والمهاجرين والأنصار وأهل بدر والحديبية، وقد بين الله عز وجل في سورة التوبة تفاوت أولئك، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن مَشَعِدُ مَا يُغِفُ مَعْرَمًا وَمَعَرَمًا اللهَ وَمِن الْأَعْرَابِ مَن مَشَعِدُ مَا يُغِفُ مَعْرَمًا وَمَعَلَمُ اللهَ وَمِن الْأَعْرَابِ مَن يُوْمِث يالله وَمَلَوَث الرَّسُولُ الآ إِنّا وُرَمَ اللهَ مَن يُومِث يالله وَالمَوْرِ الْآوِمِ اللهَ عَنُورُ وَمِيمًا اللهَ مَن اللهُ عَنْورُ وَمِيمًا اللهُ مَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَالمَوْن الله وَمَن وَالأَصل وَالْوَرَا اللهُ عَنْورُ وَمِيمً اللهُ وَاللّهُ وَمَن الله وَمَن الله وَمَن وَالأَصل وَالْوَرَا اللهُ وَلَكُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن وَالأَصل وَالْوَرَا اللهُ وَلَك الْفَورُ وَمِيمَ اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمَن وَالأَصل وَالْوَرَا مَن اللهُ وَلَى اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُون اللهُ وَمُن اللهُ وَمُون المَن اللهُ وَمُن اللهُ وَالمُول المُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَلَا وَمُن اللهُ وَمُن ال

وقد صبر على كثير من حديثي العهد بالإسلام ونحوهم، وتحمل جفاء بعضهم، وسيرته مليئة بالشواهد على ذلك، ومنها ما يلى:

# أ- صبره على الأعرابي الذي بال في المسجد:

عن أبي هريرة همقال: قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس، فقال لهم النبي على: «دعوه، وهريقوا على بوله سَجْلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء؛ فإنها بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين». (أخرجه البخاري ٢٢٠).

ب- صبره على من طلب منه أن يأذن له في الزنا:

عن أبي أمامة عليه قال: إن فتى شابًا أتى النبي عليه فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه، مه. فقال: «ادنه»، فدنا منه قريبًا، قال: فجلس قال:

«أتحبه لأمك؟»قال: لا، والله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم»، قال: «أفتحبه لابنتك؟»قال: لا، والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»، قال: «أفتحبه لأختك؟» قال: لا، والله جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يحبونه لأخواتهم»، قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا، والله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم»، قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا، والله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يحبونه لحالاتهم»، قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: «اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصّن يحبونه لخالاتهم»، قال: فوضع يده عليه، وقال: «اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصّن فرجه»، قال: فلم يكن بعد ذلك الفتي يلتفت إلى شيء. (أخرجه أحمد ٢٢٢١).

### ج- صبره على من سأله العطاء:

عن أنس بن مالك على قال: كنت أمشي مع النبي عَلَيْ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة، حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي عَلَيْ قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مُر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك، ثم «أمر له بعطاء». (أخرجه البخاري ٣١٤٩، ومسلم ١٠٥٧).

#### د- صبره على الغلاة:

بدأت نابتة الغلاة في عهد عليه عليه عليه عليه عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه المتذكرًا ما لقيه أخوه موسى التليكي متمثلًا وصية ربه عز وجل ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزْمِينَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل

عن عبد الله بن مسعود عنه قال: لما كان يوم حنين، آثر النبي على أناسًا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسًا من أشراف العرب، فآثرهم يومئذ في القسمة، قال رجل: والله إن هذه القسمة ما عُدل فيها، وما أريد بها وجه الله، فقلت: والله لأخبرن النبي على فأتيته، فأخبرته، فقال: «فمن يعدل

إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحم الله موسى؛ قد أوذي بأكثر من هذا قصبر». (أخرجه البخاري ٣١٥٠، ومسلم ٢٠٦٢).

#### ٣ - صبره على ما يصدر من أصحابه:

أصحاب النبي على بشرٌ لا يسلمون من أن يصدر منهم- بحكم بشريتهم- ما يستوجب صبر النبي على واحتماله، وقد جاء في كتاب الله عز وجل عتاب لهم على بعض المواقف، فكان على صبورًا طويل النفس، كان كما وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: ﴿ عَزِينً عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرَدِيثُ عَلَيْكُم يَالْمُؤْمِنِينَ رَءُونٌ رَحِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨).

ومن صور ذلك ما حصل من بعضهم وهو على يخطب الجمعة، عن جابر بن عبد الله عن صور ذلك ما حصل من بعضهم وهو على يخطب الجمعة، عن جابر بن عبد الله عن قال: بينها نحن نصلي مع النبي على إذ أقبلت عيرٌ تحمل طعامًا، فالتفتوا إليها، حتى ما بقي مع النبي على إلا اثنا عشر رجلًا، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا رَأْوَلَ بَحَرَةً أَوَلَهُ وَا أَنْفَضُ وَا إِلَيْهَا ﴾ بقي مع النبي على إلا اثنا عشر رجلًا، فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا رَأْوَلَ بَحَرَةً أَوَلَهُ وَا أَنْفَضُ وَا إِلَيْهَا ﴾ . (أخرجه البخاري ٩٣٦، ومسلم ٨٦٣).

إن بعض المربين والشيوخ قد لا يطيق الصبر على بعض مواقف تلامذته وأخطائهم، وقد يضخمها بدافع الغيرة والحرص على بلوغهم درجات عالية، وربها كانت توقعاته منهم عالية، وانتظر منهم نموًّا ونضجًا أو إنجازًا لا يتناسب مع إمكاناتهم، أو تجاهل عامل الزمن والوقت.

<sup>(</sup>١) من المهم عند تناول مثل هذه الأحداث استحضار جلالة قدر أصحاب النبي ﷺ وعلو منزلتهم، وأنهم خير الناس وأبرهم وأتقاهم، فلا يسوغ أن تساق مثل هذه الأخبار في سياق التنقص منهم، أو إساءة الأدب معهم رضوان الله عليهم.

## ٤ - صبره على أذى قومه:

وصبر على على ما يلقاه من أذى قومه وصدودهم، وشواهد ذلك متظافرة، ويكفي فيها ما لقيه منهم في بيت الله، عن عبد الله بن مسعود أن النبي كان يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان، فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي في وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئًا، لو كان لي منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله في ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عن ظهره، فرفع رسول في رأسه ثم قال: «اللهم عليك بقريش»، ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك بقريش»، ثلاث مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط»، وعدَّ السابع فلم يحفظ، ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط»، وعدَّ السابع فلم يحفظ، قال: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عَدَّ رسول الله علي صرعى في القليب قليب لهرر. (أخرجه البخاري ٤٢٠، ومسلم ١٧٩٤).

# ٥ - ترك استعجال عذابهم:

حين عُرض عليه على عذاب المكذبين لم يتعجل ذلك، وصبر على ما لقيه، وبين على أنه يؤمل في صلاح ذرياتهم، عن عروة، أن عائشة والله ورج النبي على حدَّثته أنها قالت للنبي على: هل أتى عليك يوم كان أَشَدَّ من يوم أحد، قال: «لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثَّعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك

الجبال لتأمره بها شئت فيهم، فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال، ذلك فيها شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال النبي عَلَيْهُ: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، لا يشرك به شيئًا». (أخرجه البخاري ٣٢٣١، ومسلم ١٧٩٥).

#### التدرج

إن الجوانب التي تتطلب التربية والإصلاح في النفس البشرية من الاتساع والتعدد والتنوع ما يجعل تحصيلها في وقت يسير وجهد محدود أمرًا عسيرًا ومتعذرًا؛ لذا كان التدرج معلمًا مهمًّا من معالم التربية النبوية، ويشمل التدرج في التربية النبوية ما يلي:

### ١ - التدرج في التشريع:

عن يوسف بن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين الله إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفّن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين: أريني مصحفك، قالت: لم الله أولف القرآن عليه؛ فإنه يُقرأ غيرَ مؤلّف، قالت: وما يضرك أيّه قرأت قبل؟ إنها نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمر، لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا، لقد نزل بمكة على محمد على وإني لجارية العب ﴿ بَلِ السّاعَةُ مَوّعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أَدّ هَن وَأَمّرُ ﴾ (القمر: ٢٦)، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، قال: فأخرجت له المصحف، فأملت عليه آي السورة. (أخرجه البخاري).

ومن التدرج في التشريع أن تحريم الربا كان من آخر ما نزل، أخرج ابن جرير في تفسيره (بإسناده ٦٣٠٩، وأحمد في مسنده ٢٤٦) عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب في قال: كان آخر ما نزل من القرآن آية الربا، وإن نبي الله على قبض قبل أن يفسرها، فدعوا الرَّبا والرَّيَبَة.

وعن ابن عباس هيئه، قال: «آخر آية نزلت على النبي على الربا». (أخرجه البخاري ٤٥٤٤).

وتأخر تحريم الخمر إلى المدينة؛ فالآيات التي جاء فيها تحريمه مدنية؛ فعن ابن عمر مونينا الله المدينة بيومثذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. (أخرجه البخاري ٤٦١٦).

قال القرطبي (ج ٣، ص ٥٥) - في سياق سرده للمسائل المستخرجة من قوله تعالى: 
﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا آكَبُرُ مِن نَفْهِهَا ﴾

(البقرة: ٢١٩) -: «الثالثة: قال بعض المفسرين: إن الله تعالى لم يدع شيئًا من الكرامة والبر إلا أعطاه هذه الأمة، ومن كرامته وإحسانه أنه لم يوجب عليهم الشرائع دفعة واحدة، ولكن أوجب عليهم مرة بعد مرة، فكذلك تحريم الخمر، وهذه الآية أول ما نزل في أمر الخمر، ثم بعده ﴿ لاَ نَقَرَبُوا الصَّكَلَوةَ وَالنَّيْسِ وَيَعُلَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوةَ فَهَلَ النَّمُ مُنتُهُونَ ﴾ المائدة: ٩١)، ثم قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمَتَكُوةَ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُسَالُ وَالْأَلْمُ مِثْلُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ الْمُلْدَةِ فَهَلَ النَّمُ مُنتُهُونَ ﴾ (المائدة: ٩١)، ثم قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُتَكُونُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُسَالُ وَالْأَلْمُ مِثْلُ مِنْ عَمَلِ الشَّيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ الْمُلْدَةُ فَهَلَ النَّمُ مُنتُهُونَ ﴾ (المائدة: ٩١)، ثم قوله: ﴿ إِنَّمَا الْمُتَكُمُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمُسَالُ وَالْأَلْمُ مِثْلُ مِنْ مَمَلِ الشَيطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمُ الْمُلْدَةُ فَهَلَ اللّهُ مَن المَلْدُونَ فَاللّهُ اللّهُ وَعَنِ الطَّيْرُونَ لَهُ المَائِدَةُ وَالْمَالُونَ وَالْمَلْمُ وَالْمُلُونَ فَالْمُ الْمَالُونُ الْمُعْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمُلُونَ فَاللّهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ وَالْمَلْمُ وَالْعَلَقُونُ الْمُلْوَدُ وَالْمَالُونُ الْمُعْمَلُكُمْ الْمُلْمَالُ وَالْمَلْمُ وَلَلْ اللّهُ وَالْمُونُ الْمُلْمَالُونُ الْمُلْمَالُ وَالْمُلْمَالُ وَالْمُلُولُ وَالْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلَالُولُولُ اللّهُ وَالْمُونُ الْمُلْمُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْمُ الْمُنْ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ وَالْمُنْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُنْمُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللللّهُ اللل

وأبيح نكاح المتعة ثم حُرِّم، عن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدَّثه أنه كان مع رسول الله على فقال: «يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخلِّ سبيلَه، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا». (أخرجه مسلم ٢٠١٦).

ومع استقرار التشريع واكتهال الدين لم يعد هناك مجال للتدرج في الإباحة والتحريم، لكن تبقى دلالة ذلك قائمة على طبيعة النفس البشرية وحاجتها إلى التدرج في التربية والتقويم والإصلاح، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، قال عبد الملك بن عمر لأبيه: ما يمنعك أن تمضي للذي تريد؟ والذي نفسي بيده ما أبالي لو غَلَتْ بي وبك القدور، فقال: الحمد لله الذي جعل لي من ذريتي من يعينني على هذا الأمر، يا بني لو تأهب الناس بالذي

تقول لم آمن أن ينكروها، فإذا أنكروها لم أجد بُدًّا من السيف، ولا خير في خير لا يجيء إلا بالسيف، إني أروِّض الناس رياضة الصعب، فإن يطل بي عُمرٌ، فإني أرجو أن ينفذ الله مشيئتي، وإن تغدو عليَّ مَنِيَّةً فقد علم الله الذي أريد. (تاريخ الإسلام للذهبي ٢/ ١٣٤).

### ٧- التدرج في دعوة الناس:

ومن مجالات تدرجه على دعوة الناس، فقد تدرج على في محتوى الدعوة، والمدعويين، ومراحل الدعوة.

فمن تدرجه على في محتوى الدعوة وصيته لمعاذ الله حين بعثه داعيًا، فعن ابن عباس المنتخف أن رسول الله على المعث معاذًا الله على الميمن قال: «إنك تقدمُ على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة عليهم خس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس». (أخرجه البخاري ١٤٥٨، ومسلم ١٩).

وتدرَّج ﷺ في المدعوين فبدأ بعشيرته الأقربين، ثم قومه، ثم سائر العرب. وتدرَّج في مراحل دعوته؛ فبدأ بالدعوة السرية، ثم الجهرية، ثم الجهاد بمراتبه.

ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله على بقاء مبدأ التدرج في الدعوة، فيقول: «فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول على شيئًا فشيئًا بمنزلة بيان الرسول لما بُعث به شيئًا فشيئًا، ومعلوم أن الرسول لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، ولم تأت الشريعة جملة، كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع، فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به، كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شرائعه ويؤمر بها كلها، وكذلك التائب

من الذنوب والمتعلم والمسترشد لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك، وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا عليه في هذه الحال، وإذا لم يكن واجبًا لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءً، بل يعفو عن الأمر والنهي بها لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان، كها عفا الرسول على عها عفا عنه إلى وقت بيانه، ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات وترك الأمر بالواجبات؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل، وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط، فتدبر هذا الأصل؛ فإنه نافع». (مجموع الفتاوى ٢ / ٩ ٥ - ٥٠).

## ٣- التدرج في العقوبة:

وكما كان التدرج في التشريع والدعوة، فقد أمر به على في عقوبة من ارتكب ما يوجب ذلك؛ فعن أبي هريرة ميلئ قال: قال النبي على: "إذا زنت الأَمّة فتبين زناها فليجلدها ولا يُثَرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر». (أخرجه البخاري ٢١٥٢، ومسلم ١٧٠٣).

وقد جاء في كتاب الله عز وجل الأمر بالتدرج في عقوبة الزوجة حين يُخاف نشوزها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَالصَّنلِحَاتُ قَنلِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَالَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُمُ كَ فَعِظُوهُ كَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُوا عَلَيْهِنَ لَشُوزَهُ كَ فَعِظُوهُ كَ وَأَهْجُرُوهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِيُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَيِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ (النساء: ٣٤).

# ٤ - توجيه المربين للتدرج:

ولم يكن التدرج لدى النبي على قاصرًا على هديه العملي، فقد وجَّه الآباء إلى التدرج في تربية أولادهم على الصلاة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». (أخرجه أبو داود ٤٩٥، وأحمد ٦٦٨٩).

ومعلوم أن وجوب الصلاة كسائر الأحكام إنها هو بعد البلوغ، لكن لأهمية الصلاة، وأنها تتطلب التعويد عليها أُمر الصغير بها ثلاث سنوات، ثم عوقب على تركها رغم أنها لا تجب عليه، وقرر الخطيب البغدادي أن «الأمر بالصلاة والضرب عليها إنها هو على وجه الوجوب». (الكفاية في علم الرواية ١/ ٦٣).

#### الواقعية

جاء هذا الدين للناس كافة، وجاءت الشريعة الإسلامية ناسخة لما قبلها من الشرائع وصالحة لكل زمان ومكان، ومن هنا كان هذا الدين بعقائده وشرائعه وآدابه ملائمًا لواقع الناس وحياتهم؛ فالناس في أي زمان كانوا وتحت أي ظرف أو مكان قادرون على أن يتمثلوا هذا الدين ويلتزموا بشرائعه.

ومن أهم صور الواقعية في التربية النبوية ما يلي:

١ - واقعية الشريعة:

تتجلي الواقعية في منهج النبي عَلَيْ في تربية أمته في واقعية الشريعة ابتداء، فقد جاء عَلَيْ بالتيسير، ووضع عن أمته الآصار والأغلال التي كانت على من سبقهم، كما قال سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يَنَبِّعُونَ الرَّسُولَ النِّي الْأَبْحِيلِ يَأْمُرُهُم مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِ التَّوْرَدَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُ عَنِ الْمُنكَ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ وَيُعَمَّمُ عَنهُمْ فِي الْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِيلِ اللَّهُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنِ وَيَصَمَعُ عَنهُمْ إِلَمْ عَنهُمْ وَالْأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ فَاللَّذِينَ اللَّهُ الطّيبَاتِ وَيُحَرَّرُهُ وَنَصَكُرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي الْإِلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِكُونَ ﴾ (الأعراف: ١٥٧).

وعنتُ الناس ومشقتُهم أمر يعزُّ على محمد ﷺ، وقد وصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُمُ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مُ وَلَّكُ مَ مَا عَنِيتُ مُ التوبة: ١٢٨.

كما تجلت تلك الواقعية في توجيهاته على وتعامله مع أصحابه، وخطابه لأمته، وقد أوصاه أخوه موسى الله بذلك، وخبَّره بها لقيه من بني إسرائيل وما عاشه من تجربة معهم، كما حدثنا عن ذلك على الله موسى حين لقيه في الإسراء: «ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فَرضَ خسين صلاة، قال: فارجع إلى ربك؛ فإن أمتك لا تطيق

ذلك، فراجعني، فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى، قلت: وضع شطرها، فقال: راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه، فقال: ارجع إلى ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجعته، فقال: هي خمس، وهي خمسون، لا يُبَدَّلُ القول لدي، فرجعت إلى موسى، فقال: راجع ربك، فقلت: استحييت من ربي، (أخرجه البخاري ٩٤٩، ومسلم ١٦٢).

#### ٢- مشروعية التوبة:

شرع الله عز وجل التوبة، وأمر بها على وحث عليها، وبين لأصحابه فضائلها ومنزلتها، عن أنس بن مالك فله قال: قال رسول الله على: ﴿ للهُ أَشدُ فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها، قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح -: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح). (أخرجه مسلم ٢٧٤٧).

وأخرجه البخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٢٧٤٤) من حديث عبد الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله بن مسعود الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه، فإذا راحلته عنده».

وحدَّ ثهم ﷺ عن حال عبد تكرر منه الذنب، فعن أبي هريرة هن، عن النبي ﷺ فيها يحكي عن ربه عز وجل، قال: «أذنب عبد ذنبًا، فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب،

ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا، فعلم أن له ربًّا يغفر الذنب، ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك»، قال عبد الأعلى: لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة: «اعمل ما شئت». (أخرجه مسلم ٢٧٥٨).

وليس هذا مقام إيراد أحاديث التوبة وفضلها والحث عليها، والقصد أن تقرير مشروعية التوبة وبيان فضلها تقريرٌ لوقوع الذنوب من البشر، وأنهم لا يسلمون من ذلك.

كما حثهم على الاستغفار، وأمر به في العديد من مواطن الذكر المقيد، فأمر به في الصلاة، وبعد المكتوبة، وعند الصباح والمساء وغير ذلك من المواطن.

### ٣- تقريره ﷺ وقوع الذنوب من الناس:

قرَّر النبي ﷺ وقوع الذنب والخطأ من ابن آدم، وأنه مهما بلغ من التقوى فلن يصل إلى حالة لا يقارف فيها ذنبًا، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله، فيغفر لهم». (أخرجه مسلم ٢٧٤٩).

وحين حضرت أبا أيوب الأنصاري الله الوفاة قال: كنت كتمت عنكم شيئًا سمعته من رسول الله ﷺ يقول: «لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقًا يذنبون يغفر لهم». (أخرجه مسلم ٢٧٤٨).

وعن أنس النبي عَلَيْ: «كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون». (أخرجه الترمذي ٢٤٩٩، وابن ماجه ٤٢٥١، وأحمد ٢٣٠٤).

إن تقرير النبي ﷺ لوقوع الأخطاء من أمته ليس دعوة لمعصية، ولا لتهوين مراقبة الله عز وجل وخشيته، إنها هو بيان لطبيعة البشر، حتى لا يجهد الإنسان نفسه في تحصيل كمال يستحيل عليه إدراكه.

وهي دعوة للمربين ولكل من يعنيه شأن الناس للأخذ بالسعة والرفق، وفهم طبيعة الإنسان وواقعه.

ومن المهم مراعاة التوازن هنا، والنظر إلى النصوص جملة؛ فالإفراط في النظر إلى النصوص التي تقرر وقوع الذنوب من البشر قد يؤدي للاستهانة بالذنوب، والإفراط في الترهيب- دون النظر إلى أحاديث الرجاء والتوبة- قد يؤدي إلى القنوط من رحمة الله عز وجل.

# ٤- وقوع الأخطاء من أصحابه في عصره:

وتتمثل واقعية المنهج التربوي النبوي في مخرجات تربيته ﷺ، فحين تقرأ سيرته تجد أن أصحابه رضوان الله عليهم برغم ما بلغوه من صفاء ونقاء سريرة، وما كانوا عليه من صلاح وتقى بدرت منهم هفوات وزلات جاء التصريح بها في القرآن الكريم، ومن ذلك ما يلي:

- ما جاء في سورة الأنفال من خطاب لأهل بدر صفوة الأمة وخيرتها، قال تعالى:
   ﴿ فَٱتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (الأنفال: ١)، وقوله: ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُونُ اللّهِ ﴿ الأنفال: ٧)، وقال سبحانه: ﴿ لَوْلَا كِنَابٌ مِنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَا آخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٦٨).
- وما جاء في سورة آل عمران خطابًا لأهل أحد تلاقيه: ﴿إِذَ هَمَّت طَابَهُ عَنَى مِنكُمْ اَن تَفْشَلا وَاللّهُ وَلِيُهُمّا وَعَلَى اللّهُ وَمِنُونَ ﴾ (آل عمران: ١٢٢)، وقوله: ﴿حَقَى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنَذَرُعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْدَنكُم مَّا تُحِبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الْأَمْرِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْدَنكُم مَّا تُحِبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الْأَصْرِ وَعَصَكِيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرْدَنكُم مَّا تُحِبُونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرِيدُ أَلْآخِرَةً ثُمَّ صَكَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبَتِلِيكُمُ وَلَقَدُ عَمَا عَنْهُمْ وَلَقَدُ مَا تَعْمِيدُونَ وَلا تَنْوَبُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ إِلَيْ اللّهُ وَمِنِينَ أَنْ إِلَا عَلَى مَا عَلَى مَا يَعْمِلُونَ وَلا تَنْوَبُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ فَي الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ عَمَا يَعْمَونَ وَلا تَنْوَبُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مَا أَلْهُ مَن أَلَا عَمُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْمَلُونَ ﴾ (آل عمران: ١٥٣ ١٥٣). فانتكُمُ وَلا مَا أَصَكَمَ عُلَا اللّهُ عَلَيْ مِا تَعْمَلُونَ ﴾ (آل عمران: ١٥٣ ١٥٣).

ولكن هذه المواقف وغيرها لا يجوز أن تكون مدخلًا للانتقاص من أصحاب رسول الله يَتَلِينُهُ، فضلًا عن الطعن فيهم، فقد تاب الله عليهم، قال عز وجل: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهم، قال عز وجل: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهم، قال عز وجل: ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وليس هذا مجال تسطير فضائلهم ومناقبهم، لكن يتأكد الاعتناء ببيان فضائلهم ومناقبهم حين يقتضي المقام الإشارة إلى ما حصل من بعضهم باعتبار بشريتهم، وكيف تعامل على مع تلك المواقف، وبخاصة أن بعض المعاصرين تحصل منه جرأة على مقام الصحابة، وسوء أدب معهم، وأنّى لمن بضاعته من العلم والعمل مُزْجَاة أن يطلق قلمه في الحديث عن أصحاب النبي على بها يخرج عن مقام الأدب والتبجيل والتوقير لهم رضوان الله عليهم.

# ٥- واقعيته في أخذ النفس بالعزيمة في العبادة:

وأنكر ﷺ على زينب نظام بالغتها في التعبُّد، عن أنس بن مالك الله قال: دخل النبي ﷺ فإذا حبل مدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي ﷺ: «لا، حُلُّوهُ، ليصلِّ أحدُكُمْ نشاطَه، فإذا فتر فليقعد». (أخرجه البخاري ١١٥٠، ومسلم ٧٨٤).

إن العبادة تمثّل صلة العبد بربه عز وجل، وهي إشراقة الروح وسمو النفس، وحاجة العبد إليها أشد من حاجته للطعام والشراب، ومع ذلك يؤكد النبي على أصحابه الواقعية في التعامل مع النفس في ذلك، ويصحح ما قد يبدر من بعضهم من مبالغة في التعبد.

وتعلَّم أصحابه رضوان الله عليهم هذا الهدي وتلك التربية؛ فتواصوا بهذا المنهج، فكان للمؤاخاة التي عقدها بينهم أثر تربوي.

تروي كتب السنة النبوية ما حدث بين سلمان وأبي الدرداء ويستها؛ فعن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: آخى النبي يسلمان، وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أمَّ الدرداء متبذِّلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال: كل؟ قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، فصليا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي عليه فذكر ذلك له، فقال النبي عليه: "صدق سلمان". أخرجه البخاري

لقد تعلم سلمان على هذا المعنى من محمد ﷺ، وتربى عليه، وسعى لنقله إلى أخيه فأقره ﷺ على ذلك.

#### ٦- تجاوزه عن الهفوات:

ثمة أخطاء وهفوات هي جزء من الطبيعة البشرية، والمربي الواقعي الذي يعرف طبيعة النفس البشرية لا يحفل بمثل هذا الهفوات ولا يقف عندها.

تركت حادثة الإفك أثرها على أصحاب رسول الله ﷺ، وتألُّوا لما أثير على بيت النبوة، كيف لا وهو محمد ﷺ، وتلك هي زوجه، وأمهم؟!

ومما جاء في خبر تلك الحادثة: فقام رسول الله على من يومه، فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول، فقال رسول الله على: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرًا؟ وقد ذكروا رجلًا ما علمت عليه إلا خيرًا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي»، فقام سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله، أنا والله أعذرك منه، إن كان

من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا، ففعلنا فيه أمرك، فقام سعد بن عبادة – وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلًا صالحًا، ولكن احتملته الحمية – فقال: كذبت لعمر الله، لا تقتله، ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن حضير، فقال: كذبت لعمر الله، والله لنقتلنّه؛ فإنك منافق تجادل عن المنافقين، فثار الحيَّان: الأوس، والخزرج، حتى همُّوا، ورسول الله على المنبر، فنزل، فخفضهم حتى سكتوا، وسكت. (أخرجه البخاري ٢٦٦١، ومسلم ٢٧٧٠).

لقد كان ﷺ بواقعيته يدرك طبيعة النفوس ف وطبيعة تلك الأجواء المشحونة، فتفهّم ما صدر عن أصحابه رضوان الله عليهم، ولم يقف كثيرًا عند هذه المواقف، بل اكتفى بتلافي انقلاب الأمر إلى خصومة وصراع.

# ٧- واقعيته في التعامل مع العلاقات الاجتماعية:

طبيعة الحياة الاجتهاعية تقتضي زوال التكلَّف والتعامل بعفوية، وتذيب طولُ المعاشرة فيها كثيرًا من الحواجز، وتزيل الكُلفة والتحفظ في التعامل مع الطرف الآخر.

وبيت النبوة كغيره من البيوت، ونساؤه كالله كسائر الناس، فيحصل منهن ما يحصل من المرأة في بيتها.

يحدثنا عن ذلك عمر فيه، فيقول: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحتُ على امرأي، فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي والم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم، ثم جمعت علي ثيابي، فدخلت على حفصة، فقلت: أي حفصة أتغاضب إحداكن رسول الله واليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم، فقلت:

أدرك على طبيعة المرأة، وأنها قد تهجر وتسخط وتغلبها طبيعتها البشرية، فلم يكن عند ذلك، أو يعده إخلالًا بالحق الواجب، أو خطيئة تستوجب العقاب.

وفي بيت آخر قريب من بيت النبوة نقرأ هذا الموقف، عن سهل بن سعد الله قال: جاء رسول الله على بيت فاطمة فلم يجد عليًا في البيت، فقال: «أين ابن عمك؟» قالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني، فخرج، فلم يَقِل عندي، فقال رسول الله على لإنسان: «انظر أين هو؟» فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله على وهو مضطجع، قد سقط رداؤه عن شقه، وأصابه تراب، فجعل رسول الله على يمسحه عنه، ويقول: «قم أبا تراب، قم أبا تراب» (أخرجه البخاري ٤٤١)، ومسلم ٢٤٠٩).

اطلع على هذا الموقف بين ابنته وابن عمه، واكتفى بالسؤال عن علي الله وإيقاظه، وأمرً الموقف، فلم يعنف ابنته أو ابن عمه.

والذين يُصرُّون على الصورة المثالية في الحياة الاجتماعية يهدمون بيوتهم وأسرهم؛ إذ يرسمون صورة حالمة يحاسبون أنفسهم أو شريكهم على أساس هذه الصورة.

كما أن بعض المتصدرين للشأن الاجتماعي والأسري، يبالغون في رسم صورة حالمة عن الحياة الأسرية، فتصبح تلك الصورة معيارًا يحاكم كل طرف العلاقة الزوجية شريكه على ضوئها.

# ٨- مراعاته لواقع الناس في تطبيق الأحكام الشرعية:

وفي تطبيق الأحكام الشرعية كان ﷺ يراعي واقع الناس، فقد امتنع ﷺ عن هدم

الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم؛ لحداثة قومه بالكفر، عن عائشة نط أن رسول الله على قواعد إبراهيم؟ ، فقلت: يا رسول قال لها: «ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ ، فقلت: يا رسول الله ، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت ، فقال عبد الله هذا من رسول الله على ما أرى رسول الله على ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. (أخرجه البخاري ١٥٨٣) ، ومسلم ١٣٣٣).

قال النووي: «وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام، منها: إذا تعارضت المصالح، أو تعارضت مصلحة ومفسدة، وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي على أخبر أن نقض الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم على مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريبًا؛ وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة فيرون تغييرها عظيها فتركها على (شرح صحيح مسلم ٩/٨٩).

كها امتنع على عن قتل المنافقين معلّلًا ذلك بمراعاة واقع الناس، عن عمرو بن دينار، أنه سمع جابرًا على يقول: غزونا مع النبي يلى وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعّاب، فكسع أنصاريًا، فغضب الأنصاري غضبًا شديدًا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين، فخرج النبي فقال: «ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم، فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، قال: فقال النبي على: «دعوها فإنها خبيثة»، وقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أقد تداعوا علينا، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فقال عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله، فقال النبي على: «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». (أخرجه البخاري ٥٨٨ ٣٠).

# ٩ - مراعاته لواقع الناس في تطبيق العبادات:

كانت الصلاة قرة عين النبي على وهي ملجؤه إذا حزبه أمر، ومع ذلك كان يراعي واقع الناس وطبيعتهم، فهو على يريد إطالة الصلاة؛ لأنه يتلذذ بمناجاة ربه، وليسمع أصحابه منه كتاب الله، لكنه يدع عن ذلك مراعاة لواقع الناس.

عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة عن النبي على قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن أشق على أمه» (أخرجه البخاري ٧٠٧).

وعن قتادة، عن أنس بن مالك على أن النبي على قال: «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه» (أخرجه البخاري ٧٠٩، ومسلم ٧٤٠).

وعن عائشة رضي قالت: أعتم النبي رسي ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي». (أخرجه مسلم ٦٣٨، وأصله في البخاري).

وفي وقت إقامة الصلاة كان يراعي تقدمهم وتأخرهم، وفي حديث جابر على ولله في صلاة

النبي ﷺ قال: والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عَجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أُخَر. (أخرجه البخاري ٥٦٠، ومسلم ٦٤٦).

# ١٠ - تجاوزه عن بعض أخطاء أصحابه:

عن أنس عن أنس النبي عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي عنه في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي عنه فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: «غارت أمكم»، عنه الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: «غارت أمكم»، ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. (أخرجه البخاري ٥٢٢٥).

قال ابن حجر: «المراد- بقوله: أمكم- كاسرة الصحفة، وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث، وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بها يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة، وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا: «إن الغيرَى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه»(١٠). (فتح الباري ٩/ ٣٢٥).

وكان على يتجاوز عما يصدر من خادمه على، عن أنس على قال: خدمت النبي على الله عشر سنين، فما قال لي: أفّ، ولا: لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟. (أخرجه البخاري ٢٣٠٨، ومسلم ٢٣٠٩).

وفي رواية عند أحمد (١٣٤١٨): خدمت النبي علية عشر سنين، فها أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحدٌ من أهل بيته إلا قال: «دعوه؛ فلو قُدِّر» أو قال: «لو قُضي أن يكون كان».

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى ۲۷۰.

وكها كان ﷺ واقعيًّا في تعامله مع خادمه فقد راعى ذلك في موقفه من تعامل أصحابه مع خدمهم.

عن أسهاء بنت أبي بكر، قالت: خرجنا مع رسول الله على حُجّاجًا، حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله على ونزلنا، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله على وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله على واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال فطفق أبو بكر يضربه ورسول الله يتبسم، ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟» قال ابن أبي رزمة: فها يزيد رسول الله على أن يقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع؟» ويتبسم. (أخرجه أبو داود ١٨١٨، وابن ماجه ٢٩٣٣، وأحد ٢٦٩١٦).

ومن واقعيته على مراعاته للطبيعة البشرية، ووقوع الخطأ من الإنسان، فيدعو أصحابه إلى حسن التعامل مع من يقع في الخطأ، وتجنب إعانة الشيطان عليه، عن أبي هريرة الله قال: أُتي النبي على برجل قد شرب، قال: «اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: «لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان». (أخرجه البخاري ٦٧٧٧).

#### التربية الإيجابية والقيادية

المنهج التربوي النبوي منهج واقعي عملي، لم يكن ليكتفي بالتوجيه النظري والتأصيل العلمي، إنها عاش محمد على الخوانه من الأنبياء – مع الناس، وعلَّمهم وزكَّاهم وربَّاهم، حتى خرجت تلك التربية النبوية أفضل نموذج بشري، وخير مجتمع عرفته البشرية.

أسهمت تلك التربية النبوية في تخريج جيل فاعل ترك أثره على تاريخ الأمة أجمع، وليس على ذاك القرن الذي عاش فيه؛ لذا كانت التربية الإيجابية سمةً للتربية النبوية.

تعني التربية الإيجابية والقيادية تلك المهارسات التربوية التي تقود المتربين؛ ليكونوا منتجين مؤثرين في حياتهم ومجتمعاتهم.

#### وتتمثل تلك التربية في مستويين:

الأول: يستهدف جمهور المتريين، وذلك بتنشئتهم على الفاعلية والإيجابية؛ فينشأ الفرد إيجابيًا، مؤثرًا في مجتمعه، أيًّا كان مستوى هذا التأثير.

الثاني: يستهدف النخبة والخاصة من المتربين، وذلك باصطفاء من يملكون سهات أعلى، وتخصيصهم بمزيد من التربية والرعاية؛ ليكونوا قادة فاعلين في مجتمعاتهم، وتتنوع القيادة لتشمل المجال الإداري والسياسي، والعسكري، والعلمي، والاجتهاعي.

ويقابل التربية الإيجابية التربية السلبية التي تنظر لسلبيات المتربي وجوانب قصوره أكثر ما تنظر للجانب المشرق لديه، وينعكس أثر تلك النظرة على الأداء التربوي للنموذجين.

ويمكن أن تتمثل مجالات الإيجابية في التربية النبوية في ثلاثة مجالات: الأهداف، والعمليات، والنتائج.

### الإيجابية في الأهداف التربوية:

التربية الإيجابية على مستوى الأهداف تعطي أولوية للبناء وتنمية شخصية المتربي والارتقاء بها، أما التربية السلبية فتركز أهدافها على تصحيح الأخطاء، وحماية المتربي مما يؤثر عليه سلبًا.

وحين نعود للتربية النبوية نجد بروز الجانب الإيجابي في الأهداف التربوية، ونلمس ذلك حين ننظر نظرة كلية إلى مواقف التعليم والتوجيه النبوي.

ويتجلى ذلك في اعتنائه على بتربية الإيهان في نفوس أصحابه، وتعليمهم القرآن الكريم، كما قال جندب بن عبد الله على كنا مع النبي على ونحن فتيان حَزَاوِرَة، فتعلمنا الإيهان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيهانًا. (أخرجه ابن ماجه ٦١).

واستعراض الشواهد على ذلك يطول، وهو أمر جلي يدركه من له أدنى إلمام بسنة النبي على وسيرته.

# الإيجابية في العمليات:

لا يكفي لتحقيق التربية الإيجابية رسم أهداف طموحة؛ فالأهداف لن تتحول إلى واقع إلا من خلال عمليات تربوية، والعمليات التربوية هي الترجمة الحقيقة لما يريد المربي تحقيقه.

وتعني الإيجابية في العمليات التربوية أن يكون الخطاب التربوي إيجابيًّا متفائلًا، يركز على الحوافز والدوافع؛ فنقد الواقع، وبيان المخاطر قد يحفز الناس على العمل، إلا أن علوً صوت النقد، وغلبة الخطاب المتشائم الذي يضخم المخاطر والسلبيات ويهمش الإنجاز، لا يمكن أن يوجد جيلًا إيجابيًّا فاعلًا.

كما تعني الإيجابية في العمليات التربوية أن يكون المتربي فاعلًا في الموقف التعليمي، يشارك في التعليم، ويتفاعل في بناء نفسه، لا مجرد متلقً سلبي. وتعني أن يدُفع به للميدان العملي- بها يتناسب معه- فيعمل ويشارك، ويرى النتائج بعينه؛ فتسره حسنته، وتسوءه سيئته.

ومن صور الإيجابية في العمليات التربوية في المنهج النبوي ما يلي:

أولًا: تولية المسؤوليات العملية:

كان ﷺ يولي أصحابه مسؤوليات ومهام عملية أصبح لها أثر في بناء الشخصية الإيجابية والفاعلية لديهم، وسيرته ﷺ مليئة بالشواهد على ذلك.

ونكتفي في هذا المقام ببعض الشواهد مِن توليته ﷺ المسؤوليات العملية للشباب واليافعين من أصحابه رضوان الله عليهم؛ فهي أكثر دلالة، وأبلغ في بيان اعتنائه ﷺ بالتربية على القيادية والعمل الإيجابي.

وقد تنوعت المسؤوليات التي كان ﷺ يوليها لأصحابه، ومن ذلك ما يلي:

## ١ - الإمامة في الصلاة:

ولَّى ﷺ طائفة من الشباب من أصحابه مسؤولية الإمامة في الصلاة، والإمامة في الصلاة آنذاك لها شأن مختلف عن واقعنا؛ فهي ليست مجرد وظيفة يتقدم لها من شاء.

ومن صور ذلك تولية عمرو بن سلمة الإمامة وهو لما يزل يافعًا، عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: كنا بهاء محرّ الناس، وكان يمر بنا الرُّكبان، فنسألهم ما للناس، ما للناس، ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنها يُغرني في صدري، وكانت العرب تَلَوَّم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلها كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلمَّ قدم، قال: جئتكم والله من عند النبي عَن حقًا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت

الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنًا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقًى من الركبان، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين، وكانت علي بردة كانت إذا سجدت تَقلَّصَتْ عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم! فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فها فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. (أخرجه البخاري ٤٣٠٢).

وقال عن نفسه: افها شهدت مجمعًا مِنْ جَرْمٍ إلا كنت إمامهم، وأصلي على جنائزهم إلى يومي هذا». (أخرجه أحمد ٢٠٣٣٢).

كما ولى عنهان بن أبي العاص أمامة قومه، فعنه أن النبي عنه قال له: «أمَّ قومك، قال: قلت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي شيئًا، قال: قادنه، فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: «تحوَّل، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: «أمَّ قومك، فمن أمَّ قومًا فليخفف؛ فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده، فليصل كيف شاء، (أخرجه مسلم ٤٦٨).

#### ٢- الإمارة:

وولى على الإمارة طائفة من شباب أصحابه رضوان الله عليهم، فحين قدم عليه على وفد ثقيف وكان فيهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغر الوفد سنًا ولاه عليهم وأمره بإمامتهم، عن المغيرة بن شعبة ف، قال: قال عثمان بن أبي العاص وكان شابًا -: وفدنا على النبي فوجدني أفضلهم أخذًا للقرآن، وقد فضلتهم بسورة البقرة، فقال النبي في: (قد أمَّرتك على أصحابك، وأنت أصغرهم، فإذا أممت قومًا فأمَّهم بأضعفهم...).

وقال ابن سعد عن عثمان الله قلم عثمان بن أبي العاص على رسول الله على مع وقد ثقيف وكان أصغر الوقد سنًا، فكانوا يخلفونه على رحالهم يتعاهدها لهم، فإذا رجعوا من عند رسول الله فله وكانت الهاجرة أتى عثمان رسول الله فله فاسلم قبلهم سرًا منهم وكتمهم ذلك، وجعل يسأل رسول الله فله عن الدين ويستقرته القرآن، فقرأ سورًا من في رسول الله فله ، وكان إذا وجد رسول الله فله نائمًا عمد إلى أبي بكر فسأله واستقرأه، وإلى أبي بن كعب الله فسأله واستقرأه، فأعجب به رسول الله فله وأحبه، فلما أسلم الوفد وكتب لهم رسول الله فله الكتاب الذي قاضاهم عليه وأرادوا الرجوع إلى بلادهم قالوا: يا رسول الله أمر علينا رجلًا منًا، فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص وهو أصغرهم؛ لما رأى رسول الله فله من حرصه على الإسلام. (الطبقات الكبرى ٢/ ٤٧ – ٤٨).

وولَّى ﷺ عتَّاب بنَ أُسيدٍ على مكة وهو شاب، وكان عمره حين استعمل نيفًا وعشرين سنة، وأثبت ﴿ أَنه أَهُلُ لَهٰذَه الإمارة، فعن عمرو بن أبي عقرب قال: سمعت عتَّاب بن أُسيدٍ، وهو مسنِد ظهره إلى بيت الله، يقول: (والله ما أصبت في عملي هذا الذي ولاًني رسول الله ﷺ إلا ثوبين معقدين كسوتُهُما مولاي كيسان الله الإصابة ٢٥٦/٤).

#### ٣- كتابة الوحي:

#### ٤ - الترجمة:

كلَّف رسول الله عَلَيْ زيد بن ثابت عسمهمة الترجمة بينه وبين يهود وهو لا زال شابًا يافعًا، عن خارجة بن زيد أن أباه زيدًا أخبره أنه لما قدم النبي على المدينة قال زيد: ذُهِبَ بي إلى النبي على فاعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك النبي على وقال: «يا زيد تعلم لي كتاب يهود؛ فإني والله ما آمن يهود على كتابي»، قال زيد: فتعلمت كتابهم، ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. (أخرجه أحمد ٢١٦١٨، وأبو داود ٣٦٤٥).

#### ٥ - قيادة الجيوش والسرايا:

وكان ﷺ يولي أصحابه رضوان الله عليهم قيادة الجيوش والسرايا، ومن أعظم هذه المواقف التي يتجلى فيها هذا الأمر توليته ﷺ أسامة بن زيد هي على جيش لغزو الروم، توفي ﷺ وهو لم يغادر المدينة، فأنفذه أبو بكر ها، وهي مهمة صعبة عظيمة ينوء بها الرجال الأشاوس فضلًا عن الشباب.

وأمَّر علي بن أبي طالب على سرية، فعن عمران بن حصين عَنَيْ قال: بعث رسول الله ﷺ جيشًا واستعمل عليهم على بن أبي طالب. (أخرجه الترمذي ٣٧١٢).

وأرسل على أحد الشبان في سرية وهو حمزة بن عمرو الأسلمي، فعنه الله الله على الله على سرية، قال: فخرجت فيها، وقال: "إن وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار"، فوليت فناداني فرجعت إليه، فقال: "إن وجدتم فلانًا فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار". (أخرجه أبو داود ٢٦٧٣، وأحمد ١٦٠٣٤).

#### ٦-الدعوة:

وولًى عَلَيْ طائفة من الشباب من أصحابه مهام في الدعوة، فأرسل معاذًا الله اليمن في القصة المشهورة، عن ابن عباس عند أن رسول الله على المعث معاذًا على اليمن، قال: «إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتَوق كرائم أموال الناس». (أخرجه البخاري ١٤٥٨، ومسلم ١٩).

وأمَّرَ علي بن أبي طالب على حين بعثه ليهود خيبر بدعوتهم، فقال له: «انفُذْ على رِسُلِك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بها يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا خير لك من أن يكون لك مُور النَّعم». (أخرجه البخاري ٢٠٠٩، ومسلم ٢٤٠٦).

وحين بايعه وفد الأوس والخزرج بيعة العقبة الأولى بعث على معهم مصعب بن عمير في إلى المدينة يدعوهم ويعلمهم، قال ابن إسحاق: فلما انصرف عنه القوم، بعث رسول الله على مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ بالمدينة: مصعب، وكان منزله على أسعد بن زرارة بن عدس، أبي أمامة، قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يَؤُمّه بعضٌ. (السيرة النبوية لابن هشام ١/ ٤٣٤-٤٣٥).

# ٧- التعليم:

وكان ﷺ يوصي الشباب من أصحابه بتعليم أقوامهم، ومن ذلك ما سبق من إرسال معاذ الله اليمن، ومصعب الله إلى المدينة، فقد كانا داعيين ومعلمَيْن.

وأمر على أسهاء بن حارثة به بتبليغ قومه صيام عاشوراء، فعن يجيى بن هند بن حارثة، عن أبيه وكان من أصحاب الحديبية، وأخوه الذي بعثه رسول الله على يأمر قومك بصيام يوم عاشوراء، وهو أسهاء بن حارثة – أن رسول الله على بعثه فقال: «مُر قومك فليصوموا هذا اليوم» قال: أرأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: «فليتموا آخر يومهم». (أخرجه أحمد ١٦٧١٦).

وأمر رسول الله على مالك بن الحويرث الله ومن معه بتعليم قومهم، فعن مالك بن الحويرث الحويرث الله والله الله الله ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة، فظن أنا المتقنا أهلنا، وسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه، وكان رفيقًا رحيبًا، فقال: «ارجعوا إلى أهليكم، فعلموهم ومروهم، وصلُّوا كها رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم». (أخرجه البخاري ١٠٠٨، ومسلم ٦٧٤ دون موضع الشاهد).

#### ٨- الاحتساب على المنكرات:

ويكلُّف ﷺ بعض أصحابه مهمة الاحتساب على المنكرات، فقد بعث عليًا ﴿ بإزالة مظاهر الشرك وما يؤدي إليه، عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا

أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟ «أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته. (أخرجه مسلم ٩٦٩).

### ثانيًا: الاعتدال في علاج الخطأ:

لا يسلم المبادرون من القصور والوقوع في الخطأ، بل إن المبادرين ربها كانوا أقرب لذلك من غيرهم.

ووقوع الشخص في الخطأ يؤدي في عدد من الحالات إلى الشعور بالفشل والإحباط، والإحساس بالقصور الذاتي؛ مما يتطلب اعتناء المربي بطريقة ردة فعله تجاه الخطأ الواقع من المتربي، وألا يستولى عليه الحرص على تصحيح الخطأ وينسى من أمامه.

والتعامل مع الخطأ لدى المتربين يمكن أن يكون وسيلة للعلاج وتدارك الخطأ، ويمكن أن يكون بخلاف ذلك؛ فيؤدي إلى الإحباط والفشل.

ولقد كان النبي ﷺ يعنى بتصحيح أخطاء أصحابه، وربها أغلظ لأحدهم حين يقتضي المقام ذلك، لكنه كان يراعي الاعتدال في تصحيح الخطأ، ويعين صاحبه على تجاوزه.

فحين قتل أسامة بن زيد الله رجلًا بعد أن قال: لا إله إلا الله، أغلظ له النبي على القول، ثم بعد ذلك أمَّره على جيش يغزو الروم فيه كبار أصحابه رضوان الله عليهم، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الحديث عن منهجه على في التعامل مع الأخطاء.

# ثالثًا: تشجيع المبادرات:

كان ﷺ يشجع مبادرات أصحابه، ويحفزهم على ذلك، ومن ذلك ما يلي:

تشجيعه مبادرة سلمان الفارسي ﷺ؛ فقد كانت أول غزوة غزاها مع رسول الله ﷺ مي غزوة الخندق، وأشار على النبي ﷺ بحفر الخندق فقال: «يا رسول الله، إنا إذ كنا

بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟». (مغازي الواقدي ٢/ ٤٤٥).

وأثنى على من بادر بحمد الله عز وجل والثناء عليه، عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال: «كنا يومًا نصلي وراء النبي على فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده"، قال رجل وراءه-: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: «من المتكلم؟» قال: أنا، قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول». (أخرجه البخاري ٧٩٩).

وأخرجه مسلم (٢٠٠) من حديث أنس بن مالك أن رجلًا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفَس، فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسول الله على صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات؟» فَأَرَمَّ (١٠ القومُ، فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسًا»، فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال: «لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها، أيهم يرفعها».

وحين كان أصحاب النبي في سرية واستضافوا قومًا فلم يضيفوهم، فرقى أحدهم سيدهم وأخذ جُعلًا على ذلك أثنى في على عمله وأيّده، عن أبي سعيد الخدري، وإنّ نَفَرَنَا غُيّب، وإنّ نَفَرَنَا غُيّب، وقال: كنا في مسير لنا فنزلنا، فجاءت جارية، فقالت: إن سيد الحي سليم، وإنّ نَفَرَنَا غُيّب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نَأْبُنُهُ برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبنًا، فلم رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية - أو كنت ترقي؟ - قال: لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب، قلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي - أو نسأل - النبي عَلَيْه، فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي عَلَيْهُ فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم». (أخرجه البخاري للنبي عَلَيْهُ فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم». (أخرجه البخاري

<sup>(</sup>١) قال النووي: قوله: «فأرم القوم» هو بفتح الراء وتشديد الميم، أي: سكتوا، قال القاضي عياض: ورواه بعضهم في غير صحيح مسلم، «فأزم» بالزاي المفتوحة وتخفيف الميم من الأزم، وهو الإمساك، وهو صحيح المعنى. (شرح صحيح مسلم ٥/ ٩٧).

وحين تأخر على على أصحابه فصلوا الصبح أثنى على عملهم ومبادرتهم، فعن المغيرة بن شعبة على أنه غزا مع رسول الله على تبوك قال المغيرة: فتبرَّز رسول الله على قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله على إلى أخذتُ أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جُبَّتهُ عن ذراعيه، فضاق كُمَّا جُبَّتهِ فأدخل يديه في الجبة، حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجُبَّة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خُفَّيه، ثم أقبل قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله على إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله على عليهم ثم قال: فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي على صلاته أقبل عليهم ثم قال: «أحسنتم»، أو قال: «قد أصبتم»، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. (أخرجه مسلم ۲۷۶).

وألمح النبي على المسور بن محرمة ومروان الطويل في قصة الحديبية: ثم رجع النبي الله المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدًا، فاستله الآخر، فقال: أجل، والله إنه لجيد، لقد جربت به، ثم جربت، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه، فأمكنه منه، فضربه عتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله على حين رآه: "لقد رأى هذا ذُعرًا"، فلما انتهى إلى النبي على قال: قتل والله صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله، قد – والله – أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني فجاء أبو بصير فقال النبي على النبي الله، قد – والله – أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم، ثم أنجاني الله منهم، قال النبي على النبي على البحر قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل، أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل،

فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي على تناشده بالله والرحم، لما أرسل، فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي على إليهم. (أخرجه البخاري ٢٧٣١).

# رابعًا: التعليم الإيجابي:

كان ﷺ إيجابيًّا في تعليمه لأصحابه، فمع أنه ﷺ كان يُحذُرهم، ويخوفهم عقوبة الآخرة، إلا أنه كثيرًا ما كان يرغبهم بنعيم الآخرة وجزاء الدنيا لمن أطاع الله، وسنته ﷺ مليثة بالحث على فضائل الأعمال، وبيان الأجور المترتبة عليها، وسيأتي الحديث عن الترغيب مفصلًا بإذن الله.

وكان على بنني على من أصاب منهم وأجاد: فيثني على من أجاب عن سؤال سأله، كما أثنى على أبي حبن سأله أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ ويثني على من يحسن السؤال كما أثنى على أبي هريرة على حين سأله من أسعد الناس بشفاعتك؟ ويثني على القبائل كما أثنى على أسلم وغفار، وأثنى على الأشعريين، ويثني على الأفراد كما أثنى على أشمّ عبد قيس.... ومواقف الثناء في تعليمه على الأصحابه أشهر من أن تحصى، وسبأتى الحديث عنها مفصلًا بإذن الله.

إن من يعيشون على لغة الترهيب والتحذير وحدها، ولا يسمعون سوى النقد والحديث عن الأخطاء، ويفتقدون الثناء والتشجيع والتأييد، إن أمثال هؤلاء كثيرًا ما يسيطر عليهم القلق والتوجُّس، ويصبح هاجس الفشل لديهم أعلى من الأمل بالنجاح، ويصعب أن توجد لديهم روح المبادرة والثقة التي تدفع إلى العمل والإبداع والمخاطرة التي لا غنى عنها.

لقد كان التعليم والخطاب النبوي التربوي خطابًا إيجابيًّا متوازنًا: يستخدم الترهيب وأيحفَّز، والتحذير في موضعه، ويبين الأخطاء ومواطن القصور، لكنه مع ذلك يرغب ويُحفِّز، ويثنى على من يحسن ويصيب؛ فلا غرو أن خرَّج ذلك الجيل الإيجابي الفاعل.

#### خامسًا: التحفيز على العمل:

كان على بتحفيز أصحابه على العمل الصالح الإيجابي وحثهم عليه، وقد تنوعت أساليب التحفيز النبوى على العمل، ومنها ما يلى:

### ١ - تشجيع العمل اليسير:

كان ﷺ بحث أصحابه رضوان الله عليهم على العمل وتبليغ الدين، ولو كان يسيرًا، فعن عبد الله بن عمرو هيئي أن النبي ﷺ، قال: «بلّغوا عني ولو آية، وحدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار». (أخرجه البخاري ٣٤٦١).

ومثل هذا التوجيه النبوي يحفِّز من يستمعونه على الفاعلية في الدعوة والتبليغ، فينطلق كل منهم في تبليغ ما تعلمه من رسول الله على من كلام الله أو كلام رسوله على ولو كان آية واحدة.

### ٢- النهي عن احتقار العمل:

وفي مقابل حثّه على أصحابه رضوان الله عليهم على العمل ولو كان يسيرًا، فإنه ينهاهم عن احتقار العمل؛ إذ البعض إنها يعوقه عن العمل الاستهانة به واحتقاره، ورغبته في أن يعمل عملًا ذا أثر بالغ، أو لا يعمل شيئًا.

فيحثهم على الصدقة والهدية ولو كانت شيئًا يسيرًا، فعن أبي هريرة عن النبي عن النبي على السلمات، لا تحقرنَّ جارة لجارتها، ولو فِرْسِن شاة». (أخرجه البخاري ٢٥٦٦، ومسلم ١٠٣٠).

كما يحث على الإحسان للآخرين ولو كانت مظاهر الإحسان تفاعلًا وتواصلًا إيجابيًا، وبشاشة وطلاقة وجه، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر الله قال: قال لي النبي على الله الله الله عقرنً من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلْق. (أخرجه مسلم ٢٦٢٦).

وينمِّي ﷺ لديهم الصدقة والبذل معلَّما إياهم أن أحدهم يمكنه أن يتصدق بها لا ينقص شيئًا من ماله، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر الله قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يحقرن أحدكم شيئًا من المعروف، وإن لم يجد فليلق أخاه بوجه طَلْق، وإن اشتريت لحمًا أو طبخت قدرًا فأكثرُ مرقتَه واغرف لجارك منه». (أخرجه الترمذي ١٨٣٣).

كما يبين الله الأصحابه تنوع مجالات الإحسان وبذل الخير للآخرين، فعن مالك بن مرثد، عن أبيه، عن أبي ذر الله قال: قال رسول الله الله التبسّمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبَصَرُكَ للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة». (أخرجه الترمذي ١٩٥٦).

وحين سأله أحد أصحابه عن المعروف ذكر له على صورًا مما يحتقره كثير من الناس ويستهينون به، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل من قومه، قال: لقيت رسول الله على في بعض طرق المدينة، وعليه إزار من قطن منبتر الحاشية، فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: «إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، إن عليك السلام تحية الموتى، سلام عليكم، سلام عليكم، مرتين أو ثلاثا هكذا، قال: سألت عن الإزار؟ فقلت: أين أتزر؟ فأقنع ظهره بعظم ساقه، وقال: «ها هنا اتزر، فإن أبيت، فها هنا أسفل من ذلك، فإن أبيت، فها هنا فوق الكعبين، فإن أبيت فإن الله عز وجل لا يحب كل مختال فخور،، قال: وسألته عن المعروف؟ فقال: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تعطى فخور، قال: وسألته عن المعروف؟

صلة الحبل، ولو أن تعطي شِسْعَ النَّعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك، ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منطلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الْوَحْشَانَ في الأرض، وإن سَّبك رجل بشيء يعلمه فيك، وأنت تعلم فيه نحوه، فلا تسبه فيكون أجره لك ووزره عليه، وما سر أذنك أن تسمعه فاعمل به، وما ساء أذنك أن تسمعه فاجتنبه». (أخرجه أحمد ١٥٩٥٥، وأبو داود ٤٠٨٤، والترمذي ٢٧٢٢، مختصرًا دون موضع الشاهد).

# ٣- تنويع مجالات العمل:

ومن أساليبه ﷺ في تحفيز أصحابه على العمل أنه كان يبين لهم تنوع مجالات العمل الصالح، وتنوع المجالات يحفِّز العاملين، ويلائم تنوع قدراتهم واهتهاماتهم.

ومن صور بيان تنوع مجالات العمل ما رواه عبد الله بن عمرو سينسب قال: قال رسول الله على الله الله على الله الله الله بها الجنة ، قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز، من رد السلام، وتشميت العاطس، وإماطة الأذى عن الطريق، ونحوه فها استطعنا أن نبلغ خس عشرة خصلة. (أخرجه البخاري ٢٦٣١).

قال ابن حجر: «قال ابن بطال- ما ملخصه-: ليس في قول حسان ما يمنع من وجدان ذلك، وقد حض على أبواب من أبواب الخير والبر لا تحصى كثرة، ومعلوم أنه على بالأربعين المذكورة، وإنها لم يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرها؛ وذلك خشية أن يكون التعيين لها مزهّدًا في غيرها من أبواب البر». (فتح الباري ٥/ ٢٤٥).

 ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، فقال أبو بكر الله أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: (نعم، وأرجو أن تكون منهم). (أخرجه البخاري ١٨٩٧، ومسلم ١٠٢٧).

وقد ظهر أثر ذلك على أصحاب النبي على في تنوع مجالات تميزهم وعطائهم، فلما سئل علي على عن أصحاب محمد على قال: عن أيهم تسألوني؟ قالوا: عبد الله بن مسعود؟ قال: علم القرآن والسنة ثم انتهى، وكفى به علمًا، قلنا: أبي موسى؟ قال: صبغ في العلم صبغة ثم خرج منه، قلنا: حذيفة؟ قال: أعلم أصحاب محمد على بالمنافقين، قالوا: سلمان؟ قال: أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحر لا يدرك قعره، وهو منا أهل البيت، قالوا: أبي ذر؟ قال: وعى علمًا عجز عنه، فسئل عن نفسه، فقال: كنت إذا سألت أعطيت، وإذا سكت ابتديت.

إن بعض الأشياخ والمربين يحصر التميز في مجال محدود، وربها ضيَّق المجال أكثر؛ فقد يحصر مجال التميز في العلم الشرعي، ثم في فرع من فروعه، وهكذا المربي المهتم بمجال عملي أو دعوي.

لقد خلق الله عز وجل الناس متفاوتين في قدراتهم واهتهاماتهم، وفي عقولهم وإدراكهم، وتنويع مجالات العطاء، وفتح الباب للطاقات المختلفة مما يوسع دائرة الإيجابية والفاعلية، ويشعر الفرد أن بإمكانه أن يؤدي أدوارًا مهمة، وأن يحقق نتائج عالية ولو تواضعت قدراته الذهنية والعلمية، أو كان فاقدًا للجاذبية أو ما يسمى (الكاريزما).

#### سادسًا: استشارتهم.

كان ﷺ كثيرًا ما يستشير أصحابه رضوان الله عليهم، حتى وصفه بذلك صاحبه أبو هريرة هذه بقوله: (ما رأيت أحدًا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ). (أخرجه البيهقي ١٣٤٣٢، وأحمد ١٨٩٢٨، والترمذي ١٧١٤).

### وتنوعت مجالات استشارته على لأصحابه، لتشمل ما يلي:

#### ١ - حياته الخاصة بيلغ:

كان على يستشير أصحابه في حياته الخاصة، بل في علاقته الزوجية؛ ففي حادثة الإفك التي اتهمت فيها زوجه عائشة برائح، وصار الحديث يموج في المدينة استدعى على المهاب من الصحابة كما تحدثنا صاحبة الشأن عائشة برائح، فتقول: «فدعا رسول الله على بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله». (أخرجه البخاري ٢٦٦١، ومسلم ٢٧٧٠).

وأثبت أسامة بن زيد هيئ حينها أنه أهل للاستشارة، والثقة في أم المؤمنين رفظ، تقول عائشة - في حديثها -: «قالت: فأما أسامة فأشار عليه وبالذي يعلم في نفسه من الوُدِّ لهم، فقال أسامة: أهلُك يا رسول الله، ولا نعلم إلا خيرًا...». (أخرجه البخاري ٢٦٦١، ومسلم ٢٧٧٠).

#### ٢- في العبادات:

وكان على الله عز وجل، فقد استشارهم في أمر الأذان، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار، قال: اهتم النبي على للصلاة كيف يجمع الناس لها، فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضًا، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القُنْع - يعني الشَّبُور، وقال

### ٣- في الجهاد ومواجهة العدو:

أما ميدان الجهاد ومواجهة العدو فيكاد أن يكون أبرز مجالات استشارته وللله عليه المتعادة المتعا

استشار النبي على أصحابه في أول غزوة لقي فيها قريش، عن أنس في أن رسول الله على شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، قال: فتكلم أبو بكر فأعرض، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغهار لفعلنا. (أخرجه مسلم ١٧٧٩).

وبعد أن وضعت الحرب أوزارها استشارهم في الأسرى؛ فعن ابن عباس الله قال: حدثني عمر بن الخطاب في قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف... قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى، قال رسول الله على لأبي بكر، وعمر: «ما

ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية؛ فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، فقال رسول الله يحيج: «ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنًا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليًا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان نسيبًا لعمر، فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، فهوي رسول الله على ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، فلما كان من الغد جئت، فإذا رسول الله على وأبو بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ بكر قاعدين يبكيان، قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ للذي عرض علي أصحابك من أخد بكاء تباكيت لبكائكها، فقال رسول الله على «أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عُرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة – شجرة قريبة من نبي الله على وأنزل الله عز وجل: ﴿ مَا كَاكَ لِنَي الله عَلَيْ مَا كَالَا مِن الغذيمة مَا كَالَا فوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَا غَيْمَتُمُ مَلَا لَا لِنَا الله عن والله الغنيمة لهم. (أخرجه مسلم ١٧٦٣)، إلى قوله تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِمَا غَيْمَا مَا لله الغنيمة لهم. (أخرجه مسلم ١٧٦٣).

كما استشارهم في غزوة أحد، فعن جابر بن عبد الله هيئ أن رسول الله على قال: «رأيت كأني في درع حصينة، ورأيت بقرًا منحرة، فأولت أن الدرع الحصينة المدينة، وأن البقر نفر، والله خير» قال: فقال لأصحابه: «لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم»، فقالوا: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ – قال عفان في حديثه: فقال: «شأنكم إذًا» – قال: فلبس لأُمّتهُ، قال: فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله عليه رأيه، فجاءوا، فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذًا، فقال: «إنه ليس لنبي إذا لبس لأُمّتهُ أن يضعها حتى يقاتل». (أخرجه أحمد ١٤٧٨٧).

وأصله في البخاري باب قول الله: وأمرهم شورى بينهم ... وذكر البخاري في الباب، وشاور النبي على الله الحروج، فلم البس لأَمْنَهُ

و عزم، قالوا: أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله.

ويتجلى في هذا الموقف أثر التربية النبوية، وحقيقة استشارته على الأصحابه، فقد رأى على رؤيا، وأوَّل هذه الرؤيا بها يتفق مع ما كان يراه، وعرض لهم رأيه، لكن رأي جمهورهم كان بخلاف ذلك، ولم يصدَّهم هذا عن إبداء رأيهم.

إن دلالة هذا الموقف لا تقتصر على استشارته و لله على الله الما الما الما الما الموقف لا تقتصر على استشارته و الله البيئة التي عاشوها وتربوا جمهورهم رأيًا بخلاف ما كان يراه و المستبدين لا يجرؤون على مخالفة رأيهم ولو استشاروهم، عليها، وقد رأينا أن من هم حول المستبدين لا يجرؤون على مخالفة رأيهم ولو استشاروهم، وحال هؤلاء المستبدين كحال فرعون ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ آفَتُلُ مُوسَىٰ وَلَيَدَعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ آخَانُ أَن يُعْلِهِ رَفِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ (غافر: ٢٦).

وحال ملأ بلقيس حين استشارتهم، فوكلوا الأمر إليها مبدين استعدادهم وقوتهم، قالُواْ تَعَالَى: ﴿قَالَتَ يَتَأْيُهُمَا ٱلْمَلُؤُا أَفْتُونِ فِى أَمْرِى مَا كُنتُ قَالِطَةً أَمْرًا حَتَىٰ تَشْهَدُونِ ۚ قَالُواْ خَوْرَ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ (النمل: ٣٢ - ٣٣).

وفي غزوة الأحزاب يرى رجلان من خيرة أصحاب النبي عَلَيْ خلاف رأيه، وهو قد اختارهما من بين سائر الناس لسيتشيرها.

قال ابن إسحاق: فلما اشتد على الناس البلاء، بعث رسول الله ﷺ كما حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم، عن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري إلى عبينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، وإلى الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري، وهما قائدا غطفان، فأعطاهما ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه، فجرى بينه وبينهما الصلح، حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح، إلا المراوضة

في ذلك، فلها أراد رسول الله على أن يفعل، بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فذكر ذلك لهما، واستشارهما فيه، فقالا له: يا رسول الله، أمرًا نحبه فنصنعه، أم شيئًا أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به، أم شيئًا تصنعه لنا؟ قال: قبل شيء أصنعه لكم، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعًا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم، قال رسول الله على: فأنت وذاك، فتناول سعد بن معاذ الصحيفة، فمحا ما فيها من الكتاب، ثم قال: ليجهدوا علينا. (السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٢٢٣).

ويتجلى في هذا الموقف الفقه، وتمام الأدب مع النبي ﷺ، فإن كان وحيًا فلا خيار لهما إلا التسليم، وإن كان يحبه ﷺ ويريده فلن يخرجا عما يحبه ﷺ، أما إن كان الأمر مرده للرأي والأصلح فهذا لم يمنعهما عن إبداء رأيهما.

واستشارهم على غزوة الحديبية، فعن عروة بن الزبير، عن المسور بن غرمة، ومروان بن الحكم- يزيد أحدهما على صاحبه- قالا: خرج النبي على عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة، قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة، وبعث عينًا له من خزاعة، وسار النبي على حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه، قال: إن قريشًا جعوا لك جموعًا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مقاتلوك، وصادُّوك عن البيت، ومانعوك، فقال: فأشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين، قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدًا لهذا البيت، لا تريد

قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجه له، فمن صدَّنا عنه قاتلناه. قال: «امضوا على اسم الله». (أخرجه البخاري ٤١٧٨).

وفي مواقف استشارته على الأصحابه، لم يكن يطيل في تبرير وجهة نظره والدفاع عنها، وحتى لو صارت النتائج بخلاف ما رأى أصحابه - كما في أُحُد - لم يكن على الله الله الله الله عنها، أو يعيد تذكيرهم بها كان يراه.

### دور الاستشارة في بناء الشخصية القيادية:

للاستشارة أثر بارز في بناء الشخصية القيادية، ويتمثل ذلك فيها يلى:

- تعزيز الثقة بالنفس: فإن الفرد حين يستشار يشعر بقيمة رأيه وتأثيره؛ مما يعزز
   ثقته بنفسه، وشعوره بالقدرة على الإنجاز.
- رؤية الإنجاز: فالاستشارة تمنح الفرد فرصة لأن يقدم رأيًا يرى نتيجته وأثره في الواقع، ويبصر فيه إنجازه الشخصي، وهذا من أهم المحفزات على العمل والعطاء.
- نضج الرأي والتفكير، فالاستشارة في الأغلب لا تنتهي عند مجرد إبداء الرأي، إنها يصحب ذلك نقاش، وتبرير للرأي، وقد يورد عليه من يستشيره بعض الثغرات في رأيه ويطالبه بالإجابة عنها، وربها أورد له بدائل أخرى مقارنًا لها برأيه، وهذا كله يجعله في موقف نقاش مع من هو في الأغلب أنضج منه رأيًا وسنًا؛ مما يسهم في تنمية قدراته وإنضاج تفكيره.
- تحمل المسؤولية عن رأيه، وإشعاره بخطورة ما يترتب عليه، وهذا يحفّزه على مزيد من التفكير وتقليب الرأي، وتقويم الآراء الأخرى، ومقارنتها برأيه.

# المنتج التربوي:

وكما نلمس التربية الإيجابية والقيادية في التربية النبوية في الأهداف والعمليات، فيمكن أن نراها بشكل أوضح في المنتج التربوي.

بل إن المنتج التربوي هو الذي يعبِّر بشكل أكثر جلاءً ووضوحًا عن الأداء التربوي الناجح لأي تجربة تربوية؛ فالعمليات التربوية يمكن أن تتأثر بالقراءة الشخصية، ويمكن أن يتخلف تأثيرها لضعف في الأداء، أو لعوامل أخرى.

وقد يتملكك الإعجاب وأنت تسمع عن أب متميز في تربية أولاده، أو شيخ أو داعية في تربية تلامذته، لكن الأبلغ من ذلك كله حين ترى نتاج تربيته وأثرها، الأي تخرج معلم من المربين تخرج على يديه عدد أوفر وأهدى من هذا الرسول الكريم، الذي تخرج به هؤلاء الأصحاب والأتباع؟ فكيف كانوا قبله؟ وكيف صاروا بعده؟! إن كل واحد من هؤلاء الأصحاب دليل ناطق على عظم هذا المعلم المربي الفريد الأوحد، وهذا يُذكرنا بكلمة طيبة جدًّا لبعض الجهابذة الأصوليين، يقول فيها: لو لم يكن لرسول الله عجزة معجزة الا أصحابه، لكفوه لإثبات نبوته». (الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، ص ١٤).

وحين نعود إلى المنتج التربوي النبوي نلمس أثر التربية الإيجابية والقيادية واضحًا وبارزًا لدى أصحاب النبي ﷺ، سواء في حياته، أم بعد مماته ﷺ.

# ومن أمثلة ذلك ما يلي:

#### ١ - المبادرة:

كان من سيات أصحاب النبي على المبادرة إلى فعل الخير، وحياتهم رضوان الله عليهم حافلة بذلك، في ميدان العبادة والدعوة والجهاد والبذل والإحسان، وسائر أبواب القربات.

حين قدم أبو ذر الله إلى مكة، وكان يبحث عن النبي وهو يدرك خطورة الأمر، فعن ابن عباس ويشخل قال: فأتى المسجد، فالتمس النبي ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه - يعني الليل - فاضطجع، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهم صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي ولا حتى أمسى فعاد إلى مضجعه، فمر به علي فقال: ما آنى للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، للرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، وتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه على معه، ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدًا وميثاقًا لترشدني فعلت، ففعل، فأخبره، فقال: فإنه حق، وهو رسول الله والله المسجدة فاتبعني...». (أخرجه البخاري ٣٨٦١)، واللفظ لمسلم.

ومن صور المبادرة لدى أصحاب النبي على ما فعله سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قَرَد، يحكي سلمة ها الموقف بنفسه في حديث طويل، وفيه... ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله على بظهره مع رباح غلام رسول الله على وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظّهر، فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفَزَاري قد أغار على ظهر رسول الله على فاستاقه أجمع، وقتل راعيه، قال: فقلت: يا رباح، خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله، وأخبر رسول الله على أن المشركين قد أغاروا على سَرْجِه، قال: ثم قمت على أكمة، فاستقبلت المدينة، فناديت ثلاثًا: يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل فاستقبلت المدينة، فناديت ثلاثًا: يا صباحاه، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز، أقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرُّضَّع، فألحق رجلًا منهم فَأَصُكُ سهما في رحله، حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، قال: قلت: خذها وأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرُّضَّع، فإذا رجع إليَّ فارس أتيت شجرة، وجلست في أصلها، ثم رميته فعقرت به، حتى إذا تضايق الجبل، فدخلوا في تضايقه، فجلست في أصلها، ثم رميته فعقرت به، حتى إذا تضايق الجبل، فدخلوا في تضايقه،

علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة، قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله ﷺ إلا خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة، وثلاثين رمحًا، يستخفون ولا يطرحون شيئًا إلا جعلت عليه آرامًا من الحجارة يعرفها رسول الله ﷺ وأصحابه، حتى أتوا متضايقًا من ثنيَّة، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون- يعني يتغدون- وجلست على رأس قرن، قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، والله، ما فارقنا منذ غَلَّس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا، قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة، قال: فصعد إلى منهم أربعة في الجبل، قال: فلما أمكنوني من الكلام، قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا، ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد ﷺ لا أطلب رجلًا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني، قال أحدهم: أنا أظن، قال: فرجعوا، فها برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله ﷺ يتخللون الشجر، قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدى، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقداد بن الأسود الكندي، قال: فأخذت بعنان الأخرم، قال: فولوا مدبرين، قلت: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله ﷺ وأصحابه، قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، وتعلم أن الجنة حق، والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة، قال: فخليته، فالتقي هو وعبد الرحمن، قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله، وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله ﷺ بعبد الرحمن، فطعنه فقتله، فوالذي كرم وجه محمد ﷺ، لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائى من أصحاب محمد ﷺ، ولا غبارهم شيئًا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له: ذا قرد؛ ليشربوا منه وهم عطاش، قال: فنظروا إنَّي أعْدُو وراءهم، فخلَّيتهم عنه- يعني أجليتهم عنه- فيا ذاقوا منه قطرة، قال: ويخرجون فيشتدون في ثَنِيَّة، قال: فأعدُو، فألحق رجلًا منهم فَأَصُكُّهُ بسهم في نُغْض كتفه، قال: قلت: خذهاوأنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع قال: يا تُكِلَّتُهُ

أمه، أَكْوَعُهُ بُكْرَة؟ قال: قلت: نعم يا عدو نفسه، أَكْوَعُكَ بُكْرَة، قال: وأَرْدَوْا فرسين على ثنيَّة، قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله ﷺ، قال: ولحقني عامر بسَطيحَة فيها مَذْقَةٌ من لبن، وسَطيحَة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله ﷺ وهو على الماء الذي حَلَّاتُهُم عنه، فإذا رسول الله علي قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذته من المشركين، وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله ﷺ من كبدها وسنامها، قال: قلت: يا رسول الله، خلني فأنتخب من القوم مائة رجل فأتبع القوم، فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلته، قال: فضحك رسول الله عَلَيْ حتى بدت نواجذه في ضوء النار، فقال: «يا سلمة، أتراك كنت فاعلاً؟» قلت: نعم، والذي أكرمك، فقال: «إنهم الآن لَيُقْرَوْنَ في أرض غَطَفَان»، قال: فجاء رجل من غَطَفَان، فقال: نحر لهم فلان جزورًا، فلما كشفوا جلدها رأوا غبارًا، فقالوا: أتاكم القوم، فخرجوا هاربين، فلما أصبحنا قال رسول الله ﷺ: (كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة»، قال: ثم أعطاني رسول الله علي سهمين سهم الفارس، وسهم الراجل، فجمعها لي جميعًا، ثم أردفني رسول الله ﷺ وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة... (أخرجه مسلم ۱۸۰۷).

ومن مواقف المبادرة أيضًا ما فعله ثابت بن أقرم ﴿ في غزوة مؤتة، فقد سمى ﷺ أمراء ثلاثة، فعن عبد الله بن عمر ﴿ مُسْفُ قال: أمَّر رسول الله عَلَيْ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله ﷺ: "إن قُتِلَ زيد فجعفر، وإن قُتِلَ جعفر فعبد الله بن رواحة»، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب، فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين، من طعنة ورمية». (أخرجه البخاري ٤٢٦١).

قال ابن إسحاق: ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني العجلان، فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم، قالوا: أنت، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناس على

خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية دافع القوم، وحاشى بهم، ثم انحاز وانحيز عنه، حتى انصرف بالناس. (السيرة النبوية لابن هشام ٢/ ٣٧٩-٣٨٠).

وتتمثل المبادرة هنا في موقف ثابت الله حين أخذ الراية، ودعا المسلمين إلى الاتفاق على من يتولى الإمارة، كما تتمثل المبادرة - أيضًا - في موقف خالد بن الوليد الله الذي قبل هذه المهمة، وقاد جيش المسلمين، حتى تحقق الفتح.

وقد أثنى على موقف خالد الله فعن أنس النبي الله نعى زيدًا، وجعفرًا، وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان: «حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم». (أخرجه البخاري ٤٢٦٢).

وظلت المبادرة سمة لأصحاب النبي عَلَيْ في مواقف السراء والضراء، فحين مات والي الكوفة قام جرير بن عبد الله فخطب الناس، ودعاهم أن ينتظروا مَن يؤمّر عليهم، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت جرير بن عبد الله، يقول - يوم مات المغيرة بن شعبة، قام فحمد الله وأثنى عليه، وقال -: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار، والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنها يأتيكم الآن، ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فإنه كان يحب العفو، ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي على قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط على: «والنصح لكل مسلم»، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر ونزل. (أخرجه البخاري ٥٨).

وقد سبق ذكر بعض الأمثلة في تشجيعه على المبادرة والتحفيز عليها، والمبادرة من أهم الدلائل على إيجابية من صدرت منه.

### ٧- استيعاب الأزمات بعد وفاته على:

ويكفي في وصف تلك المصيبة والحدث ما سطَّره حسان ، في قصيدته الطويلة: بطَيْبَةَ رَسْمٌ للرسول، ومما جاء فيها قوله ،

عَشِيَّةَ عَلَّوْهُ الثَّرَى لَا يُوسَّدُ وَقَدْ وَهَنَتْ مِنْهُمْ ظُهُورٌ وَأَعْضُدُ وَمَنْ قَدْبَكَتْهُ الأَرْضُ فَالنَّاسُ أَكْمَدُ رَزِيَّةَ يَوْم مَاتَ فِيهِ مُحَمَّدُ لَقَدْ غَيَّبُوا حِلْهَا وَعِلْهَا وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً وَرَاحُوا بِحُزْنِ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِيُّهُمْ وَيَبْكُونَ مَنْ تَبْكِي السَّمَوَاتُ يَوْمَهُ وَيَبْكُونَ مَنْ تَبْكِي السَّمَوَاتُ يَوْمَهُ وَهَلْ عَدَلَتْ يَوْمًا رَزِيَّةُ هَالِكِ

لقد أدًى هول المصيبة إلى أن يكذّب بعض أصحاب النبي على الخبر ويشككوا فيه، عن عائشة ولا أن رسول الله على مات وأبو بكر بالسَّنْح - قال إسهاعيل: يعني: بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله على قالت: وقال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك وليبعثنه الله، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم، فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله على فقبًله، قال: بأبي أنت وأمي، طبت حيًّا ومَيَّتًا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدًا على عمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد محمدًا على الله على الله المؤلفة فإن الله والله وا

حي لا يموت، وقال: ﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴾ (الزمر: ٣٠)، وقال: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ فَذَ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرَّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُرْتَ لَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَعُمُر اللهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللهُ ٱلشَّنْكِرِينَ ﴾ (آل عمران: ١٤٤). (أخرجه البخاري ٣٦٦٧–٣٦٦٨).

وسرعان ما استوعب أصحاب النبي ﷺ الموقف، وانشغلوا بها يجب عليهم؛ فكان أول ما اتخذوه أن اختاروا خليفة رسول الله ﷺ، فبايعوا أبا بكر الله الخلافة قبل أن يجهزُّ وا رسول الله ﷺ.

وكثير من الكيانات تنهار وتتفكك عند رحيل قائدها وزعيمها، رغم الفارق الذي لا مجال معه للمقارنة بين الفراغ الناشىء عن فقده على الفراغ الناشئ عن فقد غيره من القادة؛ فهو على رسول معصوم، يتلقى الوحي من ربه سبحانه وتعالى، إضافة إلى أنه على لا يقارن بغيره حتى على مستوى الخصائص البشرية المجردة، فقد اصطفاه خالقه سبحانه وآواه وهداه وأغناه.

ثم تلت حالة فَقُد النبي على واختيار خليفته حادثة الردة؛ فتعامل أصحاب النبي على المحزم ووضوح مع مَن صرَّحوا بالردة، إلا أن هناك من بقي على الإسلام، لكنهم منعوا الزكاة؛ فاختلف أصحاب النبي على في شأنهم، عن أبي هريرة عله قال: لما توفي رسول الله على واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه، وحسابه على الله، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله على لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق». (أخرجه البخاري ٤٧٢٨٤، ومسلم ٢٠).

وعن طارق بن شهاب عن أبي بكر الله الله البخارية المتعدون أمرًا يعدرونكم به الله المنطري الإبل، حتى يري الله خليفة نبيه والمهاجرين أمرًا يعدرونكم به الأخرجه البخاري المحيحين وقد أخرجها أبو بكر البرقاني في مستخرجه، وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين برواية أتم: عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد بُزَاخَة من أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فخيرهم بين الحرب المُجلية والسَّلم المُخزِيّة، فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها في المخزية ؟ قال: ننزع منكم الحَلْقة والكراع، ونغنم ما أصبنا منكم، وتردون علينا ما أصبتم منّا، وتدون لنا قتلانا، ويكون قتلاكم في النار، وتتركون أقوامًا يتبعون أذناب الإبل، حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به، فعرض أبو بكر ما قال على القوم، فقام عمر فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك: أما ما ذكرت فذكر الحكمين الأولين، قال: فنعم ما ذكرت، وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار، فإن قتلانا قالتك على أمر الله وأجورها على الله ليست لها ديات، قال: فتتابع القوم على ما قال عمر. قال الحميدي: اختصره البخاري، فذكر طرفًا منه. (فتح الباري ۱۲۰/۲۱۳).

لقد حسم أصحاب النبي عَلَيْ الأمر مع الجميع، كما حسموا أمر الردة من الناحية العملية، فما هي إلا أشهر حتى أعادوا الجزيرة إلى لواء الإسلام، وانطلقوا بعد ذلك في الفتوحات.

# ٣- نشر الإسلام والفتوحات:

ما أن حسم أصحاب النبي على أمر المرتدين حتى انطلقوا فاتحين، فغزوا فارس والروم، ومصر وأفريقية، فلم ينته عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان شم حتى كانت الفتوحات الإسلامية قد استوعبت بلاد فارس، ووصلت إلى نهر جَيْحُونَ وبحر قزوين وتخوم القوقاز، وامتدت في أفريقيا إلى النوبة وصحراء أفريقيا وتونس غربًا.

ولا يمكن أن يفهم حجم هذا الإنجاز من لا يعرف واقع الجزيرة العربية، وإمكاناتها المادية والعسكرية في مقابل جيوش فارس والروم.

كها لا يفهمه من يقرؤه على أنه مجرد انتصار عسكري، إنه فتح أزال كيانات عريقة كانت سائدة، وأعاد بناء تلك المجتمعات، ونشر الإسلام، وأشاع العدل والأمن والحياة الكريمة.

#### ٤ - التعامل مع المستجدات:

واجهت أصحاب النبي على مستجدات عدة تعاملوا معها بإيجابية وفاعلية واستوعبوها؛ فالأمر ليس قاصرًا على الانتصار العسكري، بل تمكن أصحاب النبي على من تعليم أهل تلك البلاد المفتوحة اللغة العربية، والعلم الشرعي، حتى كان القرن الثاني والثالث زاخرًا بأئمة الحديث والفقه والتفسير واللغة من أهل تلك البلاد.

وحين فتح أصحاب النبي على العراق- وهي أرض زراعية- اختلف رأيهم في ذلك، هل يقسمونها بين الفاتحين كما فعل النبي على أم أن المصلحة تقتضي التعامل معها بصورة أخرى؟

روى أبو عبيد بإسناده عن عبد الله بن أبي قيس، أو عبد الله بن قيس الهمداني – شك أبو عبيد - قال: قدم عمر الجابية، فأراد قسم الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله - إذن - ليكونن ما تكره، إنك إن قسمتها صار الربع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون، فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يَسُدُّون من الإسلام مَسَدًّا، وهم لا يجدون شيئًا، فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم. (الأموال ١٥٢).

وعن حارثة بن مضرب، عن عمر، أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين، فأمر أن يحصوا فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين، فشاور في ذلك، فقال له علي بن أبي

طالب: دعهم يكونوا مادة للمسلمين، فتركهم وبعث عليهم عثمان بن حنيف، فوضع عليهم ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر. (الأموال ١٥١)، وها هنا نرى أن أصحاب النبي ﷺ جمعوا المعلومات قبل أن يتخذوا قرارهم «فأمر أن يحصوا».

ويلخص أبو يوسف شأن الخراج حاكيًا حوار أصحاب النبي على في شأنه فيقول: وحد ثني غير واحد من علياء أهل المدينة قالوا: لما قدم على عمر بن الخطاب على جيش العراق من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه شاور أصحاب محمد على في تدوين الدواوين، وقد كان اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس؛ فلها جاء فتح العراق شاور الناس في التفضيل، ورأى أنه الرأي؛ فأشار عليه بذلك من رآه، وشاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام؛ فتكلم قوم فيها وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت ووُرثت عن الآباء وحيزت، ما هذا المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت ووُرثت عن الآباء وحيزت، ما هذا برأي؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: فها الرأي؟ ما الأرض والعلوج برأي؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: فها المرأي؟ ما الأرض والعلوج بعدي بلد فيكون فيه كبير نبيل؛ بل عسى أن يكون كلًا على المسلمين؛ فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام بعلوجها فها يسد به الثغور وما يكون للذرية والأرامل بهذا البلد وبغيره من أرض الشام والعراق؟

فأكثروا على عمر رضي الله تعالى عنه، وقالوا: أتقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ فكان عمر لله لا يزيد على أن يقول: هذا رأي، قالوا: فاستشر، قال: فاستشار المهاجرين الأولين، فاختلفوا؛ فأما عبد الرحمن بن عوف لله فكان رأيه أن تقسم لهم حقوقهم، ورأى عثمان وعلى وطلحة وابن عمر تُوفِي مر.

فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس، وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم؛ فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليه بها هو أهله ثم قال: إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيها حملت من أموركم؛ فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني ووافقني من وافقني، وليس أريد أن تتبعوا هذا الذي هواي، معكم من الله كتاب ينطق بالحق؛ فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق.

قالوا: قل نسمع يا أمير المؤمنين قال: قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم، وإني أعوذ بالله أن أركب ظلبًا، لئن كنت ظلمتهم شيئًا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت؛ ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس، فوجهته على وجهه وأنا في توجيهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها وأضع عليهم فيها الخراج وفي رقابهم الجزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين: المقاتلة والذرية ولمن يأتي من بعدهم، أرأيتم هذه المغور لا بد لها من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المدن العظام كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر - لا بد لها من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم؛ فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج؟

فقالوا جميعًا: الرأي رأيك؛ فنعم ما قلت وما رأيت، وإن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال، وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم؛ فقال: قد بان لي الأمر، فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها، ويضع على العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا له على عثمان بن حنيف وقالوا: تبعثه إلى أهل ذلك؛ فإن له بصرًا وعقلًا وتجربة؛ فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد، فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر رضي الله تعالى عنه بعام مائة ألف ألف درهم، والدرهم يومئذ درهم ودانقان، ونصف، وكان وزن الدرهم يومئذ وزن المثقال. (الخراج لأبي يوسف ص٣٥-٣٦).

وحين فتحت مصر اتبع أصحاب النبي على بشأنها المنهج نفسه، فعن سفيان بن وهب الخولاني قال: لما افتتحت مصر بغير عهد، قام الزبير فقال: يا عمرو بن العاص، اقسمها، فقال عمرو: لا أقسمها، فقال الزبير: لتقسمنها، كما قسم رسول الله على خير، فقال عمرو: لا أقسمها، حتى أكتب إلى أمير المؤمنين فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن فقال عمرو: لا أقسمها، حتى أكتب إلى أبير المؤمنين فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة قال أبو عبيد: أراه أراد: أن تكون فيئًا موقوفًا للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن، فتكون قوة لهم على عدوهم. (الأموال ١٤٩).

«وهكذا دعا الفاتحون المغلوبين للبقاء في الأرض على أن يدفعوا الخراج، وقد أفاد هذا الإجراء في عدم تحول الفاتحين إلى فلاحين عما يضعف قدراتهم القتالية وهم يواجهون الفرس في الشرق والبيزنطيين في الغرب - كما ربط الفلاحين القدامي بأرضهم وكسب ولاءهم، وساعد على استمرار ازدهار الزراعة في السواد؛ إذ ما كان بوسع الفاتحين استثمار الأرض لنقص الخبرة الزراعية، وأوجد موردًا سنويًّا كبيرًا لبيت المال، خاصة وأن الأراضي المفتوحة في الشام ومصر عوملت وفق نظام الخراج أيضًا، وهذا المورد مكن الدولة من تجهيز الجيوش الكبيرة والقيام بالإصلاحات المتنوعة، وخاصة الارتقاء بالمستوى المعيشي للناس عن طريق نظام العطاء، إضافة إلى الحد من نشوء اللكيات الاقطاعية الكبيرة عما يولد تباينًا اقتصاديًّا شاسعًا، ويحصر تداول الثروة بأيد الملكيات الاقطاعية الكبيرة عما يولد تباينًا اقتصاديًّا شاسعًا، ويحمر تداول الثروة بأيد الملكيات الاقطاعية مر من الآيات القرآنية عما يوضح دقة فهمه وعمق بصيرته، وأثر القرآن في توجيه سياسته». (عصر الخلافة الراشدة، أكرم العمري، ص١٧٩).

وليس المقصود الاستطراد في الشأن التاريخي للخراج وما يتعلق به، إنها هو دليل على أثر التربية النبوية ومخرجاتها، كان أصحاب رسول الله على هذه الحالة مع مسألة حادثة وطارئة لم تكن وقت النبوة، فتعاملوا معها بفقه ومرونة عالية، وأداروا الخلاف بينهم بطريقة منهجية، فاستمعوا للآراء كافة وقلَّبوها، واتخذوا قرارهم، واجتهدوا في الأمر، ولم

يؤد ذلك إلى صراع وتطاحن، أو اتهام بالخروج عن منهج النبي ريكي أو الجمود والتحجر.

إنه ليسهل اتخاذ موقف صارم بالرفض للجديد، ويسهل الاندفاع مع الجديد، لكن الإنجاز هو في الالتزام بالمنهج الشرعي، والمرونة التي تستوعب الواقع، وتطوير حلول جديدة تستوعب المشكلة، ولا تتجاوز حدود الشرع، وهكذا كان اجتهاد أصحاب النبي علية.

## اتساع الأمصار:

أدى اتساع الفتوح وتتابعها إلى اتساع أمصار المسلمين، وتضاعفت مساحة الدولة الإسلامية أضعافًا عدة، وهذا يفرض أعباءً عديدة في استيعاب أهل تلك البلاد المفتوحة وفي إدارتها.

ولم يقف أصحاب النبي عَلَيْ مكتوفي الأيدي، بل تعاملوا بإيجابية عالية مع هذا الواقع الجديد، وحققوا اندماج تلك المجتمعات المتباينة في المجتمع الإسلامي، وقد كانت مجتمعات مختلفة الأجناس واللغات، ومتباينة الثقافات ما بين فرس وروم وأقباط وعرب منتصرين وغيرهم.

### العجمة وتطوير العلوم:

اقتضى اتساع نطاق الدولة الإسلامية بروز حاجات جديدة تمثلت بشكل أساس في تعلم العربية لغة القرآن والسنة، ثم في تعليم القرآن وعقائد الإسلام وأحكامه وآدابه، وما هي إلا سنوات حتى خرَّجت تلك البلاد نهاذج فذَّه من علهاء اللغة والحديث والتفسير والفقه والاعتقاد.

# ٥- تقديم حلول جديدة للمشكلات:

واجه أصحاب النبي ﷺ مشكلات عدة طوال عصر الخلافة الراشدة؛ فتعاملوا مع هذه المشكلات بفاعلية وإيجابية، وتمكنوا من تقديم حلول عملية لها.

ومن أبرز هذه المشكلات ما يلي:

أولًا: جمع القرآن الكريم:

لم يكن القرآن الكريم قد جمع على عهد النبي على في مصحف واحد، وكان يتلقى بالحفظ والمشافهة، وكان كما وصفه زيد بن ثابت بقوله: قبض رسول الله على لا يكن القرآن جمع، إنها كان في العُسُب، والكرانيف، وجرائد النخل، والسَّعَف، فلما قتل سالم يوم اليهامة قال سفيان وهو أحد الأربعة الذين قال رسول الله على: «خذوا القرآن منهم» -: جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر فقال: إن القتل قد استحرَّ بأهل القرآن، وقد قتل سالم مولى أبي حذيفة، وأخاف أن لا يلقى المسلمون زحفًا آخر إلا استحرَّ القتل فيهم، فاجمع القرآن في شيء؛ فإني أخاف أن يذهب... (أخرجه أحمد في فضائل الصحابة ٥٩١).

وفي رواية البخاري بيان الحوار بين أبي بكر وعمر في الأمر، ثم حوارهما مع زيد بن ثابت في عن زيد بن ثابت الأنصاري في وكان عن يكتب الوحي – قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليهامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني، فقال: إن القتل قد استَحرَّ يوم اليهامة بالناس، وإني أخشى أن يستحرَّ القتل بالقُراء في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر: قلت لعمر: اكيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله علي الأرى أن تجمع القرآن، قال أبو بكر: قلت عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر، قال زيد بن ثابت: وعمر عنده جالس لا يتكلم، فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، ولا نتهمك، كنت تكتب الوحي لرسول الله يكن فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان الوحي لرسول الله يكن فتتبع القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي القرآن، قلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي الله الله مدر الله بكر: هو والله خبر، فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف، والعسب وصدور

الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاري لم أجدهما مع أحد غيره، ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مِّ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مِّ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] إلى آخرهما، وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. (أخرجه البخاري ٢٧٩).

وعن هشام بن عروة، عن أبيه قال: لما استحرَّ القتل بالقراء يومئذ فَرَقَ أبو بكر على القرآن أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: «اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه». (أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص١٥٧)، رقم الأثر ٢٣).

واستقر الأمر على ذلك، ولم يخالف أحد من أصحاب النبي ﷺ في هذا الأمر.

وفي عهد عثمان الله ومع اتساع الفتوحات، وكثرة الداخلين في الإسلام من الأعاجم طرأت مشكلة أخرى دعته الله على جمع آخر للقرآن الكريم.

عن ابن شهاب عن أنس بن مالك، حدثه: أن حذيفة بن اليهان، قدم على عثهان وكان يغازي أهل الشأم في فتح إرمينية، وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثهان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة، قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثهان إلى حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف، ثم نردها إليك»، فأرسلت بها حفصة إلى عثهان، فأمر زيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف»، وقال عثهان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش؛ فإنها نزل بلسانهم» ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، رد عثهان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر المساحة، من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يجرق. (أخرجه البخاري ٤٩٨٧).

#### ثانيًا: جلد شارب الخمر:

كان شارب الخمر على عهد النبي على يجلد أربعين جلدة، ومع اتساع الفتوحات، والاتصال بالأعاجم رأى أصحاب النبي على الحاجة لتغليظ العقوبة، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله على ومدرًا من خلافة عمر، فنافذ عمر، فنجلد أربعين، حتى إذا عنوا وفسقوا جلد ثمانين، (أخرجه البخاري ٢٧٧٩).

وفي رواية أبي داود بيان حوار أصحاب النبي في الأمر، واتفاقهم على جلد الشارب ثهانين، عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت رسول الله في غداة الفتح، وأنا غلام شاب، يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد، فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بها في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول الله التراب، فلها كان أبو بكر: أتي بشارب، فسألهم عن ضرب النبي الذي ضربه، فَحَزَرُوهُ أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلها كان عمر، كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب، وتحاقروا الحد والعقوبة، قال: هم عندك فسلهم، وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم، فأجعوا على أن يضرب ثمانين، قال: وقال على: إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن يَجعله كَحَدً الفرية. (أخرجه أبو داود ٤٤٨٩).

### الاعتدال

الاعتدال من أهم معالم التربية النبوية، بل هو مما تنفرد به عن سائر المناهج والفلسفات والتجارب البشرية.

ومن أبرز ما يتمثل فيه الاعتدال في التربية النبوية ما يلي:

أولًا: وسطية الإسلام عقيدة وشريعة:

أرسل الله نبيه ﷺ بعقيدة وشريعة يتجلى فيها الاعتدال والوسطية، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة: ١٤٣).

ونهى الله تبارك وتعالى أهل الكتاب عن الغلو في الدين، فقال عز وجل: ﴿يَتَأَهْلَ الْحَتَّ ﴾ (النساء: ١٧١).

وقال سبحانه: ﴿قُلْ يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَنَبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِر قَـدْ صَكُنُواْ مِن قَبْـلُ وَأَصَكُنُواْ كَثِيرًا وَصَكُنُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (الماثلة: ٧٧).

ونَهِيُ أهل الكتاب عن الغلو يتضمن نفي الغلو عن دين الإسلام الذي أُمروا باتباعه، كما يتضمن نهي المسلمين عن الغلو في أي باب من أبواب الدين.

ووصف الله عز وجل نبيه محمدًا ﷺ بوضع الآصار والأغلال التي كانت على مَن سبق، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأَمِنَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ فِي التَّوْرَكَةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْ عَنِ الْمُنكَّرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيُعَرِمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ إِلَى مَعْهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ لِللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَيْكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَالَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ولَا عَلَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

ونفى الله عز وجل الحرج عن الدين، فقال- في سياق بيان أحكام الطهارة-: ﴿
مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْمَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَحْمَلُ عَلَيْكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيتُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
مَا يُرِيدُ لِيكُونِ كَ ﴾ (المائدة: ٦).

وربط تبارك وتعالى بين اصطفاء الأمة ونفي الحرج عنها، فقال عز وجل: ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللَّهِ حَتَّى جِهَادُواْ فِي اللَّهِ مَنَ حَرَجٌ مِلَاً أَيِكُمْ إِنزَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ فِي اللَّهِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَيِكُمْ إِنزَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ اللَّهِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّا أَيكُمْ إِنزَهِيمُ هُوَ سَمَّنكُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّامِنُ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا السَّلَوْةَ وَءَاتُوا السَّلَوْةَ وَاللَّهِ عَلَى النَّامِنُ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الرَّكُونَةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلَئكُمُ فَيْعَمَ النَّولُ وَيَعْدَ النَّصِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

قال الماوردي: «الخصلة الثالثة: أنه عدل فيها شرعه من الدين عن غلو النصارى في التشديد، وعن تقدير اليهود في التقصير، إلى التوسط بينهها، وخير الأمور أوساطها؛ لأنه العدل بين طرفي سَرَف وتقصير، فليس لما جاوز العدل حَظَّ من رَشَد ولا نصيبٌ من سَداد، وقد قال عَيِّم: «إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، فشر السير الحَقْحَقَة، وأن المُنبَتَ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى». (أعلام النبوة، للهاوردي ٢٢٨-٢٢٩).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه الفرقة الناجية -أهل السنة- وهم وسط في النّحَل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملك؛ فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهًا واحدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقًا وقتلوا فريقًا، بل المؤمنون آمنوا برسل الله وعزروهم ونصروهم ووقروهم وأحبوهم وأطاعوهم، ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابًا». (مجموع الفتاوى ٣/ ٣٠٠)، ثم ذكر وسطيتهم في شرائع دين الله، وفي الحلال والحرام.

وليس هذا مقام البسط والحديث عن وسطية الإسلام عقيدة وشريعة، لكن المقصود أن تربية النبي على المسلم على عقيدة الإسلام وأحكامه لها أثرها في بناء الشخصية المعتدلة وتكوينها؛ فزيادة فقه المسلم في الدين من أهم أسباب تحقيق الاعتدال في شخصيته.

## 

كان الاعتدال سمة للنبي ﷺ في شخصيته وتكوينه، وفي عبادته لله عز وجل، وفي سياسته للناس وقيادتهم.

ولم يكن الاعتدال في حياة النبي على قاصرًا على العبادة فحسب، بل كان سمة لحياته على مشيته، فعن ابن عباس لحياته على مشيته، فعن ابن عباس عليهم باعتداله في مشيته، فعن ابن عباس مشيّا يُعرف فيه أنّه ليس بعاجز ولا كسلان. (أخرجه ابن عساكر ٤/ ٢١، والبزار).

وفي رواية لأحمد (٣٠٣٣) أن النبي على «كان إذا مشى، مشى مجتمعًا، ليس فيه كسل».

وكان معتدلًا في مزاحه معهم ومضاحكته لهم؛ فكان كثير التبسم على عن جرير ، عن جرير ، قال: ما حجبني النبي على منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي. (أخرجه البخاري ٣٠٣٥، ومسلم ٢٤٧٥).

ومع كثرة تبسمه ﷺ فضحكه لم يكن يخرج به عن سمته ووقاره، عن عائشة رائحة، ومع كثرة تبسمه ﷺ مستجمعًا قطُّ ضاحكًا، حتى أرى منه لَمُوَاتِه، إنها كان يتبسم». (أخرجه البخاري ٢٠٩٢، ومسلم ٨٩٩).

وفي رواية مسلم: ما رأيت رسول الله على مستجمعًا ضاحكًا، حتى أرى منه لَهُوَاتِه، إنها كان يتبسم، قالت: وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا، عُرف ذلك في وجهه، فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا؛ رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية؟ قالت: فقال: «يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عُذّب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: ﴿هَاذَاعَارِضٌ مُمْطِرُنَاً ﴾ الله (الأحقاف: ٢٤).

وكان على بنا عار الله على بنا عاد الله على بنا عاد الله على بنا عاد الله على بنا عاد الله على صلاة، فأوجز فيها، فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، قال: أما إني قد دعوت فيها بدعاء كان رسول الله على يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغني، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرَّة، ومن فتنة مضلَّة، اللهم زينا بزينة الإيهان، واجعلنا هداة مهديين». (أخرجه أحمد ١٨٣٢٥) والنسائي ١٣٠٥–١٣٠٦).

قال ابن القيم رحمه الله: «ولما كان أكثر الناس إنها يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضًا رضاه في الباطل، سأل الله عز وجل من توفيقه لكلمة الحق في الغضب والرضى، ولهذا قال بعض السلف: لا تكن عمن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق.

ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليَّتَيْن، يبتلى الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده، وفي الفقر يقبضها، سأل الله عز وجل القصد في الحالين، وهو التوسط الذى ليس معه إسراف ولا تقتير». (إغاثة اللهفان ١/ ٢٩).

والحديث عن اعتداله على تربية أصحابه وتكوينهم. بالاعتدال له أثره البالغ على تربية أصحابه وتكوينهم.

وربها كانت شخصية المربي من أكثر عوامل اكتساب سهات الاعتدال والتحلي بها، أو اكتساب نقيضها، فثمة مربون أفاضل ذوو علم وديانة وسلوك، ولهم أثر في نشر الخير والعلم والدعوة، ومع ذلك فهم لا يَسْلَمُونَ مِن حِدَّة في طباعهم تترك أثرها على بعض مواقفهم وآرائهم وأحكامهم؛ فيتعلم منهم طلابهم هذه السمة، وبخاصة أنها قد تصدر منهم في موقف دفاع عن حق، أو رد على باطل، وتكرُّر هذه المواقف يحولها إلى أن تصبح جزءًا من تكوين المتربين على يديه وطريقة تفكيرهم.

# ثالثًا: النتاج التربوي:

من أهم ما يبرز الاعتدال في التربية النبوية نتاج تلك التربية وأثرها، وقد سبق الحديث مفصلًا عن النتاج التربوي لتربية النبي ﷺ، والمقصود هنا بيان صلة ذلك بالاعتدال بصفته مَعلًا من معالم التربية النبوية.

حين تتأمل واقع أصحاب النبي ﷺ ستراهم- مع بشريَّتهم- أكثر الناس اعتدالًا، وأبعدهم عن الغلو والشَّطط، وقد مرت بهم أحداث وفتن تهز النفوس، فلم تدفعهم لردود أفعال حادة مجانبة للحكمة والاعتدال.

ارتدَّ حدثاء العهد بالإسلام، وطائفة ممن وصفهم الله عز وجل بقوله: ﴿قُل لَّمْ نُوْمِنُواْ وَلَكِينَ فُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ (الحجرات: ١٤).

ظهرت بدايات التفرق والمقولات الضالة في الأمة؛ فظهرت الخوارج، والقول بنفي القدر.

وهكذا اتساع الفتوحات وما صاحبه من انفتاح الأمة على مجتمعات الفرس والروم والأقباط وغيرهم بها يحملونه من ثقافة وحياة اجتهاعية، وانفتاح المجتمع الإسلامي على واقع اقتصادي واجتهاعي جديد.

كل هذه العوامل التي واجهت مجتمعًا كان في قمة الصفاء والتديَّن، لم تولد حالات إفراط أو تفريط بين أصحاب النبي عَلَيْق، لا في الاعتقاد، ولا في التعبد والنسك، ولا في الخلق والسلوك، ولا في التعامل مع الآخرين؛ مما يبرز نتاج التربية النبوية في بناء الوسطية والاعتدال لدى الرعيل الأول.

#### رابعًا: عنايته على الاعتدال:

ومع الأثر البارز لوسطية الدين، ولشخصية النبي على التربية على الاعتدال، إلا أن الطبيعة البشرية تتطلب بذل مزيد من الجهد التربوي الخاص لتأسيس الاعتدال، وعلاج ما قد يظهر من حالات الاختلال في ذلك.

وقد تنوعت أساليب اعتنائه على المعتدال، ومن ذلك ما يلي: ١ - تقريره يسر الدين:

كان على يقرر الأصحابه ويعلّمهم يسر الدين وسهاحته، ويقرّب لهم على الصورة المجردة بنموذج محسوس، عن أبي هريرة الهاب عن النبي على قال: «إن الدين يسر، ولن يشاذ الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا، وأبشروا، واستعينوا بالغَدْوَة والرَّوحة وشيء من الدُّبَّة» (أخرجه البخاري ٣٩).

قال ابن رجب: «التسديد: هو إصابة الغرض المقصود، وأصله من تسديد السهم إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم يخطه، والمقاربة: أن يقارب الغرض وإن لم يصبه؛ لكن يكون مجتهدًا على الإصابة، فيصيب تارة ويقارب تارة أخرى، أو تكون المقاربة لمن عجز

عن الإصابة، كما قال تعالى: ﴿ فَأَتَقُواْ أَلَنَّهُ مَا آسَتَطَعْتُمْ ﴾ (التغابن: ١٦)، وقال النبي عَلَيْهُ: الإصابة، كما قال تعالى: ﴿ فَأَتَقُواْ أَلْلَهُ مَا استطعتم \* أَفْتُح الباري لابن رجب ١/١٥١).

وقال أيضًا: «ومعنى الحديث: النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه من العبادة ما لا يحتمله إلا بكلفة شديدة، وهذا هو المراد بقوله على الني أحد الدين أحد الا غلبه -، يعني: أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة، فمن شاد الدين غلبه وقطعه ». (فتح الباري لابن رجب ١٤٩/١).

وحين سئل على عن أحب الدين إلى الله أجاب بها يعبر عن الاعتدال والوسطية، عن ابن عباس هيئ قال: قبل لرسول الله على: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: قال: الحنيفية السمحة». (أخرجه أحمد ٢١٠٧).

#### ٢- بيانه منزلة الاعتدال:

ومع تقريره على يسر الدين ووسطيته فقد كان يبين لأصحابه منزلة الاعتدال وفضله، عن أبي هريرة هم، أن رسول الله على قال: اللاث منجيات، وثلاث مهلكات، فأما المنجيات: فتقوى الله في السر والعلانية، والقول بالحق في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات: فهوى مُتَبَع، وشُعِّ مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن». (أخرجه البيهقي في شعب الإيهان ١٨٦٥).

#### ٣- إنكاره على من جاوز الاعتدال:

دفع الحرص على الطاعة والاجتهاد فيها بعض أصحاب النبي ﷺ إلى مبالغة في التعبد، وإجهاد للنفس، فنهاهم ﷺ عن ذلك، وأنكر هذه المظاهر.

عن أنس بن مالك ﷺ قال: دخل النبي ﷺ فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: «ما هذا الحبل؟» قالوا: هذا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت، فقال النبي ﷺ: «لا، حُلُوه، ليُصَلِّ أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. (أخرجه البخاري ١١٥٠، ومسلم ٧٨٤).

وعن عائشة رفط أن النبي على دخل عليها وعندها امرأة، قال: «من هذه؟» قالت: فلانة، تذكر من صلاتها، قال: «مه، عليكم بها تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا»، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. (أخرجه البخاري ٤٣، ومسلم ٧٨٥).

وقد ورد في رواية مسلم (٧٨٥) تسمية هذه المرأة بالحَوْلَاء بنت تُويْت، فعن عائشة زوج النبي عَلَيْه، أن الحَوْلَاء بنت تُويْت بن حبيب بن أسد بن عبد العزى مرت بها وعندها رسول الله عَلَيْه، فقلت: هذه الحَوْلَاء بنت تُويْت، وزعموا أنها لا تنام الليل، فقال رسول الله عَلَيْه، فقلت: هذه الحَوْلَاء بنت تُويْت، وزعموا أنها لا تنام الليل، خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا».

قال ابن رجب: "وقول النبي على الله حمه و زجر لعائشة عن قولها عن هذه المرأة في كثرة صلاتها وأنها لا تنام الليل، وأمر لها بالكف عها قالته في حقها؛ فيحتمل أن ذلك كراهية للمدح في وجهها؛ حيث كانت المرأة حاضرة، ويحتمل وهو الأظهر، وعليه يدل سياق الحديث أن النهي إنها هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرع، وعلى هذا فكثيرًا ما يذكر في مناقب العباد من الاجتهاد المخالف للشرع، ينهى عن ذكره على وجه التمدح به والثناء به على فاعله». (فتح الباري لابن رجب ١٦٤١-١٦٥).

وكذلك الحال مع من جمع في نذره بين ما يشرع وما لا يشرع، فعن ابن عباس ميسنا، قال: بينا النبي على غطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم

ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي ﷺ: «مُرُهُ فليتكلم وليستظلُّ وليقعد، وليتمُّ صومَه». (أخرجه البخاري ٢٧٠٤).

وعن أنس هُ أن النبي ﷺ رأى شيخًا يهادى بين ابنيه، فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي، قال: «إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني»، وأمره أن يركب. (أخرجه مسلم ١٦٤٢).

وأنكر ﷺ بيده على من ربط زمامًا بأنف صاحبه يقوده في الطواف، فعن ابن عباس عباس النبي ﷺ مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بِخِزَامَةٍ (١) في أنفه، فقطعها النبي ﷺ بيده، ثم أمره أن يقوده بيده». (أخرجه البخاري ٢٧٠٣).

قال ابن حجر: «قال ابن بطال: وإنها قطعه؛ لأن القود بالأزمَّة إنها يفعل بالبهائم، وهو مُثْلة». (فتح الباري ٣/ ٤٨٣).

وحين رأى على من بالغ في العبادة أنكر عمله، عن رجاء بن أبي رجاء قال: كان بُريندة على باب المسجد، فمر محجن عليه وسُكْبَة يصلي، فقال بُريندة وكان فيه مُرَاح -، لحجن: ألا تصلي كها يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله على أخذ بيدي، فصعد على أحد، فأشرف على المدينة، فقال: "ويل أُمّها! قرية يدعها أهلها خير ما تكون، أو كأخير ما تكون، في غيرا، فيجد على كل باب من أبوابها ملكًا مُصْلِتًا بجناحه فلا يدخلها»، قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي، فدخل المسجد، وإذا هو برجل يصلي، فقال لي: "من هذا؟» فأثنيت عليه خيرًا، فقال: "اسكت لا تسمعه، فتهلكه»، قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه، فنفض يده من يدي، قال: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره». (أخرجه أحد ١٨٩٧٦).

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر : ﴿ والخزامة بكسر المعجمة وتخفيف الزاي حلقة من شعر أو وبر تجعل في الحاجز الذي بين منخري البعير يشد فيها الزمام ليسهل انقياده إذا كان صعبا ﴾ (فتح الباري ١١/ ٥٨٩).

# ٤- تأكيده على حقوق النفس والآخرين:

غالبًا ما تكون المبالغة في التعبد وتجاوز القدر المشروع في ذلك على حساب رعاية حق النفس، وحق الآخرين؛ لذا فقد أرشد على من وقع في شيء من ذلك إلى أهمية رعاية هذه الحقوق، والتوازن بين حق الله عز وجل، وحق النفس، وحقوق الآخرين.

كان عبد الله بن عمرو بن العاص الله مجتهدًا في التعبد حتى قصَّر في حق أهله، فاشتكى والده إلى النبي ﷺ، فدعاه ﷺ، وذكَّره برعاية هذه الحقوق.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويسطى، قال لي رسول الله على الله الخير أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟ ، فقلت: بلى يا رسول الله، قال: «فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن لحسنة عشر لزورك عليك حقًا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله »، فشدّدت، فَشُدّد عليّ، قلت: يا رسول الله إني أجد قوة قال: «فصم صيام نبي الله داود الطبيخ، ولا تزد عليه»، قلت: وما كان صيام نبي الله داود الطبيخ، ولا تزد عليه ، قلت: يا ليتني قبلت رخصة النبي على قال: «نصف الدهر»، فكان عبد الله يقول - بعد ما كبر -: يا ليتني قبلت رخصة النبي على البخاري ١٩٧٥، ومسلم ١١٥٩).

 

# ٥- إقراره الأخذ بحض النفس المشروع:

اشتكى بعض أصحاب النبي على له عن اختلاف حالهم عند خالطة أهلهم وأو لادهم عها يجدونه في مجالسته على عن حنظلة الأسيدي، قال وكان من كُتّاب رسول الله على قال: لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت؟ يا حنظلة قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله على الذي المائل والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله على عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله على وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك، تذكّرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك، رسول الله نكون عندك، تذكّرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرًا، فقال رسول الله على "والذي نفسي ييده إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»، ثلاث مرات. (أخرجه مسلم ٢٧٥٠).

# ٦- إزالة بواعث الغلو:

ثمة بواعث قد تدفع بالمرء إلى الغلو ومجاوزة القدر، وقد كان على المواعث، ويكشف الشبه التي قد تقود بعض أصحابه إلى المبالغة في التعبد.

يقرر على الأصحابه أن المرء مها بلغ في الاجتهاد والعمل الصالح فإن عمله لن يدخله الجنة إلا برحمة الله، عن أبي هريرة في، قال: قال رسول الله على: «لن ينجي أحدًا منكم عملُه»، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة، سددوا

وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدُّلَجَة، والقصدَ القصدَ تبلغوا». (أخرجه البخاري ٦٤٦٣، ومسلم ٢٨١٦).

وعن عائشة رَكُ أن رسول الله ﷺ قال: «سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدَكم عملُه الجنة، وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قَلَّ». (أخرجه البخاري ١٤٦٤، ومسلم ٢٨١٨).

ولما سعى بعض أصحاب النبي عَلَيْ إلى الاجتهاد في العبادة أكثر مما كان يفعل عَلَيْ إلى الاجتهاد في العبادة أكثر مما كان يفعل عَلَيْ الله عليه عتجين بأنه قد غُفر له، استدرك عَلَيْ ذلك عليهم، وبيَّن أن خير الهدي هديه، وأنه أتقى الناس وأخشاهم لربه.

عن أنس بن مالك ، قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي على الخبروا كأنهم تَقَالُّوهَا، فقالوا: وأين نحن من النبي على الخبروا كأنهم تَقَالُّوهَا، فقالوا: وأين نحن من النبي على الدخر وقال آخر: أنا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله على أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله على اليهم، فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني» (أخرجه البخاري ٥٠٦٣، ومسلم ١٤٠١).

وأنكر على من تنزهوا عما رخَّص فيه، فعن عائشة نَكُ صنع النبي عَلَيْهُ شيئًا ترخص فيه، وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي عَلَيْهُ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية). (أخرجه البخاري ٧٣٠١، ومسلم ٢٣٥٦).

#### ٧- بيانه لآثار الغلو والمبالغة:

بيَّن ﷺ لأصحابه آثار الغلو والمبالغة في التعبد، وأخبرهم أن نهاية ذلك انقطاع النفس، وأن الدين سيغلب مَن شادَّه؛ ففي حديث أبي هريرة السابق قال : "ولن يشادَّ الدينَ أحدُ إلا غلبه».

قال ابن حجر: «قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال، أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل، أو إخراج الفرض عن وقته». (فتح الباري ١/ ٩٤).

كما بين ﷺ أن التنطَّع يقود صاحبه إلى الهلاك، فعن الأحنف بن قيس، عن عبد الله الله عن عبد الله الله عن عبد الله على المتنطعون، قالها ثلاثًا. (أخرجه مسلم ٢٦٧٠).

قال النووي: «أي: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم». (شرح صحيح مسلم ٢١/ ٢٢٠).

# ٨- بيانه القدر المشروع في العبادة:

الإفراط والتفريط إنها ينشآن عن تجاوز القدر المشروع في العبادة؛ لذا فقد قرن على النهي عن الغلو ببيان الصفة الشرعية للعبادة، فعن ابن عباس عبس عن الغلو ببيان الصفة الشرعية للعبادة، فعن ابن عباس عبس عبس عن قال: قال لي رسول الله على غداة جمع: «هَلُمَّ الْقُطْ لي»، فلقطت له حصيات هن حصى الخَذْف، فلما وضعهن في يده، قال: «نَعَمْ بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين، فإنها هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وإبن ماجه ٢٠٢٩).

إن اتجاه النفس إلى الغلو نابع عن شعور صاحبها بحاجته إلى الاجتهاد في الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل، ولن يتم علاج هذا الاختلال لديه إلا بتعليمه العمل المشروع، وإعانته على تحقيق التقرب إلى الله بها شرع سبحانه وتعالى.

### ٩- نهيه عن التفريط:

لم يكن أمره على بالاعتدال، ونهيه عن مجاوزته قاصرًا على حال الغلو والتعمق في الدين، إنها نهى أصحابه عبًا يقابل ذلك، فنهاهم على عن السرف والمخيلة، عن عمرو بن شعيب، عن أييه، عن جده على قال: قال رسول الله على : «كلوا، وتصدقوا، والبسوا في غير إسراف، ولا غيلة» (أخرجه النسائي ٢٥٥٩، وأحد ٦٦٩٥).

قال ابن حجر: «قال الموفق عبد اللطيف البغدادي: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه، وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة؛ فإن السرف في كل شيء يضر بالجسد ويضر بالمعيشة؛ فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس؛ إذ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال، والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العُجب، وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم، وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس، (فتح الباري ١٠/ ٢٥٣).

أما نهيه ﷺ وتحذيره من التفريط في أمور العبادات والتقصير فيها فأكثر من أن يحصر أو يستقصى، فقد توعَد ﷺ مَن لا يستتر من بوله، وتوعَد من يتساهل بالوضوء فيبقى من بشرته ما لم يصبه الماء.

وتوعَد عَلَيْ مَن أخر الصلاة عن وقتها، ومَن يفرط في إتمام ركوعها وسجودها، ومَن ينام عنها، ومن يفرط في صلاة الجاعة فيصلي في بيته.

وتوعَّد ﷺ من فرَّط في الزكاة الواجبة فلم يخرجها، ومن استهان بها فأخرج ردي، ماله، أو أخرجها عن غير طيب نفس. وتوعَد ﷺ من أفطر في رمضان دون عذر، وغلَّظ الكفارة على مَن تساهل في شأن الصيام فأتى أهله في نهار رمضان.

وهكذا توعَدين من تساهل في الكسب الحرام فأكل الربا، أو كسب المال عن طريق الغش، أو التدليس، وتوعد من تساهل في ظلم الناس وإيذائهم بلسانه أو يده... إلخ.

ونهيه على أصحابه وأمته عن التفريط والتساهل في العبادات والطاعات، أو الحلال والحرام، أو سائر حقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين أضعاف نهيه عن الغلو والتشدد؛ إذ الأغلب لدى أكثر الناس هو التساهل والتهاون، والله المستعان.

\* \* \*

# الفصل الثالث: مجالات التربية النبوية

المجال الإيماني والعبادة.

المجال الخلقي والسلوكي.

المجال الجسمى.

المجال النفسي.

المجال العقلي.

المجال الاجتماعي.

التربية الجمالية.

الإعداد للحياة الدنيوية.

تنمية الكرامة.

### المجال الإيماني والعبادة

عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له هي الحكمة من خلق الإنسان وغاية وجوده، كما قال سبحانه: ﴿ وَمَاخَلَفْتُ اَلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٦)؛ لذا كان من أهم أدوار التربية تهيئة الإنسان وإعداده لهذه الوظيفة.

وتمثل التربية الإيهانية محور ارتكاز التربية النبوية، وعنوانها، ومبدأها ومنتهاها؛ فغاية ما اشتغل به ﷺ مع أصحابه تعريفهم حقائق الإيهان، وتربيتهم عليه، وتعليمهم مقتضياته من العلم والعمل.

فالإيمان هو أفضل الأعمال، عن أبي هريرة شه أن رسول الله على سنل: أي العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»، قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». (أخرجه البخاري ٢٦، ومسلم ٨٣).

وتفاضل أهل الجنة فيها بينهم بالإيهان؛ فعن أبي سعيد الحدري الله على قال: النبي على قال النبي الله قال: الله المحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كها تتراءون الكوكب الله وتا العابر من المفتى من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال: ابلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، (أخرجه مسلم ٢٨٣١، وأصله في البخاري دون موضع الشاهد).

وتفاوت العصاة من الموحدين في النار مرتبط بالإيهان؛ فعن معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك الهود هبنا معنا بثابت البنان

إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره، فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا، فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال: حدثنا محمد على قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون أدم...الحديث، وفيه: فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيهان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تُعط، واشفع تشفّع، فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق، فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيهان، فأخرجه، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدًا، فيقول: يا رب، أمتي يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تُعط، واشفع تُشفّع، فأقول: يا رب، أمتي يا محمد، ارفع رأسك، وقل يُسمع لك، وسل تُعط، واشفع تُشفّع، فأقول: يا رب، أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيهان، أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيهان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل». (أخرجه البخاري ١٥٥).

# التربية الإيمانية هي البداية:

كانت التربية الإيهانية هي بداية ما كان يعنى به على في تربيته لأصحابه، وكانت تسبق تعلم القرآن الكريم، يحدثنا عن ذلك جندب بن عبد الله في فيقول: «كنا مع النبي ونحن فتيان حَزَاوِرَة (١٠)، فتعلمنا الإيهان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيهانًا». (أخرجه ابن ماجه ٦١).

وأدرك ابن عمر هيض تغير العصر، وقصور التربية الإيهانية، وأن بعض الناس انشغلوا بإتقان حروف القرآن قبل أن يتربّوا على الإيهان، فيحدثنا على عن حالهم مع رسول الله عليه فيقول: «لقد لبثنا بُرهة من دهر، وأحدنا ليؤتى الإيهان قبل القرآن، تنزل السورة

<sup>(</sup>١) الحَزَوَّر هو الغلام إذا اشتد وقوي وخدم، وهو الذي قارب البلوغ (اللسان ٤/ ١٨٧).

على محمد ﷺ فنتعلم حلالها وحرامها، وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها كما يتعلم أحدكم السورة، ولقد رأيت رجالًا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان يقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يعرف حلاله ولا حرامه، ولا أمره ولا زاجره، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه وينثره نثر الدَّقَل». (أخرجه ابن منده في الإيمان ٢٠٧، والحاكم ١٠٧).

وقال الحسن رحمه الله: «إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، ولم يتأولوا الأمر من قبل أوله، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ كِنَبُّ أَنزَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوا الله من قبل أوله، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿ كِنَبُ أَنزَلْتُهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوا آياته اتباعه، والله بعلمه (١)، أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى أن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن كله فها أسقطت منه حرفًا، وقد والله أسقطه كله، ما يرى له القرآن في خلق، ولا عمل، حتى أن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نَفَس، والله ما هؤلاء بالقراء، ولا العلماء، ولا الحكماء، ولا الورعة، متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كَثَر الله في الناس مثل هؤلاء». (أخرجه ابن المبارك في الزهد٧٩٧).

# مجالات البناء الإيماني:

تشمل مجالات البناء الإيماني في تربية النبي ﷺ ثلاثة مكونات رئيسة هي: العلم، والوجدان، والسلوك، وفيها يلي عرض موجز لهذه المجالات:

#### ١ - العلم:

المعرفة والعلم هي المكون الأول من مكونات التربية الإيهانية؛ فالإيهان ليس مجرد مشاعر ووجدان، ولا رهبانية هائمة، إنها تربية عميقة تستند إلى العلم بالله عز وجل، واليقين بها جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه.

<sup>(</sup>١) هكذا في النسخة المطبوعة.

وقد أمر الله عز وجل نبيه ﷺ بالعلم بمسائل الإيهان والتوحيد، فقال سبحانه: ﴿ فَأَعَلَرُ أَنَهُ جَنَّتُ لِآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتُ وَاللهُ بَعْلَمُ مُتَغَلِّبَكُمْ وَمُنُونَكُمْ ﴾ (محمد: ١٩).

وقد اعتنى ﷺ بتعليم أصحابه الإيهان وأركانه، كها في حديث جبريل الطبيخ حين جاء للنبي ﷺ في صورة رجل يسأله، وفيه: قال: فأخبرني عن الإيهان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. (أخرجه البخاري، ٥، ومسلم ٨)، واللفظ لمسلم.

وعن على هيئ البيان قال رسول الله على الا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر»، (أخرجه أحمد ٢٥٨، وابن ماجه ٨١) وفي رواية للترمذي (٢١٤٥): «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر».

ولعظم شأن تعليم الإيهان فقد اعتنى على بتعليمه مَن يَفِدُ إليه من المؤمنين به، فعن ابن عباس ويضل قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي قلقال: «مَن القوم؟ أو مَن الوفد؟» قالوا: ربيعة، قال: «مرحبًا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى»، فقالوا: يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيئنا وبينك هذا الحي من كفار مُضَر، فمرنا بأمر فصل، نخبر به من وراءنا، وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة: فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع، أمرهم: بالإيهان بالله وحده، قال: «أتدرون ما الإيهان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس، ونهاهم عن أربع:

عن الحَنْتَمِ والدُّبَّاء والنَّقِير والمُزَفَّت، وربها قال: «المَقِير»، وقال: «احفظوهن، وأخبروا بهن من وراءكم». (أخرجه البخاري٥٣، ومسلم ١٧).

ولأهمية شأن الإيمان لم يذكره لهم على سردًا، إنها سألهم بقوله: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» ليتطلعوا إلى معرفته، ويعتنوا بتعلمه.

كما أن تعليم مسائل الإيمان لم يكن قاصرًا على خاصة أصحابه، بل امتد إلى العامة والإماء؛ ففي حديث معاوية بن الحكم السُّلَمي حين تكلم في الصلاة، قال: وكانت لي جارية ترعى غنبًا لي قبل أُحد والجَوَّانيَّة، فاطَّلعت ذات يوم فإذا الذِّيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسَفُ كما يأسفون، لكني صككتُها صَكَّة، فأتيت رسول الله يَعْفَى فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «اثتني بها» فأتيته بها، فقال له! «أين الله؟» قالت: في السهاء، قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنها مؤمنة». (أخرجه مسلم ٥٣٧).

والعلم بأصول الإيهان لا بد أن يصل إلى اليقين؛ فينتفي الشك أو التردد؛ لذا أكَّد ﷺ على هذا المعنى؛ فقال: «أشهد ألا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة». (أخرجه مسلم ٢٧).

كما وجّه ﷺ أصحابه بالانصراف عن التفكير في مسائل الإيهان، وترك الاستجابة للوساوس، وطمأنهم بأن ما يجده أحدهم في نفسه دون أن يعتقده أو يتلفظ به لا يحاسب عليه.

عن أنس بن مالك الله قال: قال رسول الله على: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟». (أخرجه البخاري ٧٢٩٦، ومسلم ١٣٦).

وعن أبي هريرة الله على قال رسول الله على الله على الله على الشيطان أحدكم، فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله، ولينته». (أخرجه البخاري ٣٢٧٦، ومسلم ١٣٤).

وقد وقع مصداق ما أخبر به على صاحبه أبا هريرة هم من أن الناس سيسألونه عن ذلك، فعن أبي هريرة هم قال: قال لي رسول الله على: «لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا: هذا الله، فمن خلق الله؟» قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب، فقالوا: يا أبا هريرة، هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصّى بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا، صدق خليلي. (أخرجه مسلم ١٣٥).

وفي رواية أخرى لمسلم: «لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله؟»، وفي رواية لمسلم أن أبا هريرة رضى الله عنه قال وهو آخذ بيد رجل، فقال -: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: سألني واحد، وهذا الثاني». (أخرجه مسلم ١٣٥).

ونهاهم ﷺ عن التكلُّف وإثارة الإشكالات دون علم وبرهان، عن معاوية ﷺ أن النبي ﷺ «نهي عن الغُلُوطَاتِ». (أخرجه أبو داود ٣٦٥٦، وأحمد ٢٣٦٨٧).

عن أنس الله قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف. (أخرجه البخاري ٧٢٩٣).

ومع ما يتعرض له جيل الأمة من الانفتاح غير المسبوق في هذا العصر فإنه يتحتم الاعتناء بتأسيس العلم في مسائل الإيمان، وتأصيل اليقين بحقائقه لدى هذا الجيل؛ فالبناء العلمي الهش عرضة للاهتزاز عند أدنى شبهة.

ومن المهم أن نعي أن البناء الإيهاني الذي يحتاجه جيل اليوم ليس بالضرورة متمثلًا في التوسع في تفاصيل المسائل العقدية، والرد على المخالفين، فهذا شأن طلبة العلم، إنها

العناية بتأصيل كليات الإيهان وحقائقه وتعميقها؛ كاليقين باستحقاق الله عز وجل وحده للعبادة دون سواه، والحذر من صور الشرك، والتسليم لنصوص الوحي واليقين بها دلت عليه، والإيهان بالغيب واليوم الآخر والقضاء والقدر وغير ذلك من أصول الاعتقاد والفقه الأكبر، ولا بدمن بناء المناهج التعليمية والتربوية على العناية بذلك، أما المختصون بالعلم الشرعى فلهم شأن آخر.

#### ٢- الوجدان:

العلم والمعرفة منشأ الإيهان؛ فبه يعرف الإنسان ربه، وأسهاءه وصفاته جل جلاله، ويعرف مقتضيات الإيهان والتوحيد، لكن المعرفة المجردة تبقى جافة ما لم ترتبط بالوجدان وتتصل به؛ لذا جاءت التربية النبوية الإيهانية بالعناية بالوجدان وتحريك القلوب، ولم تكتف بالمعرفة الجافة الجامدة.

عن أبي هريرة هيك قال: جاء ناس من أصحاب النبي على فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: «ذاك صريح الإيهان». (أخرجه مسلم ١٣٢).

قال الخطابي: «قوله: ذاك صريح الإيهان، معناه: أن صريح الإيهان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم والتصديق به، حتى يصير ذلك وسوسة لا يتمكن في قلوبكم، ولا تطمئن إليه أنفسكم، وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيهان؛ وذلك أنها إنها تتولد من فعل الشيطان وتسويله، فكيف يكون إيهانًا صريحًا؟ وقد روي في حديث آخر: أنهم لما شكوا إليه ذلك قال: الحمد لله الذي رَدَّ كيده إلى الوسوسة». (شرح سنن أبي داود ٤/ ١٤٧).

وقال النووي: «معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح الإيهان؛ فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به- فضلًا عن اعتقاده- إنها يكون لمن استكمل الإيهان

استكمالًا محققًا، وانتفت عنه الريبة والشكوك». (شرح صحيح مسلم ٢/١٥٤).

ففي هذا الحديث أشار النبي عَلَيْ إلى أن من صريح الإيمان: استقرار الإيمان في القلب، بما يقود إلى تعاظم التفكير بخلافه، أو ورود الوساوس والشكوك.

وأشار النبي عَلَيْ إلى أن الإيهان يخالط القلب فيجد صاحبه لذته وحلاوته، عن أنس عن النبي على قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يجب المرء لا يجبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كها يكره أن يقذف في النار ». (أخرجه البخاري ١٦، ومسلم ٢٢).

وعن العباس بن عبد المطلب الله أنه سمع رسول الله على يقول: «ذاق طعم الإيهان من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا». (أخرجه مسلم ٣٤).

فهو هنا على يوجه إلى السعي لتحصيل طعم الإيهان وحلاوته، ويربط ذلك بالجانب الوجداني المتمثل في التسليم والرضا.

ويتحتم الاعتناء بهذا الأمر في تعليم التوحيد والاعتقاد، والتربية عليه، فقد أدى اتساع دائرة الانحراف في مسائل الإيهان والاعتقاد إلى اعتناء كثير من المصنفين في أبواب الاعتقاد بتحرير المسائل التي ضل فيها المخالفون، والرد عليهم، والإجابة عن شبههم، وهو أمر لا نقاش في أهميته، وفي أثره على حماية معتقد أهل السنة وتجليته.

إلا أن ذلك أثَّر على بعض بيئات التعليم ومدارسه، فارتبط تعليم الاعتقاد والتوحيد بنقاش المخالفين وشبهاتهم؛ مما حوَّل تدريس الاعتقاد والتوحيد إلى مسائل معرفية جدلية، وتضاءل جانب الوجدان، والحديث عن تعظيم الله عز وجل، وأعمال القلوب، وصار هذا شأن الوعاظ غير المشتغلين بالعلم الشرعى، فأدى إلى انفصال الأمرين.

لقد بيَّن الله عز وجل حال أهل العلم من قبلنا داعيًا للاقتداء بهم، فقال سبحانه: ﴿ قُلُ عَامِنُواْ بِهِ اَوْلاَ تُوْمِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهِ اَلْمَالِمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُشْلَى عَلَيْهِمْ يَجِرُّونَ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَيَعُولُونَ سُجَدًا ﴿ وَيَعُولُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْبُمُ مَا يَعْبُمُ مَعْدُولُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُونَ وَيَزِيدُ هُو خُشُوعًا ﴾ (الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩).

وقال سبحانه: ﴿ أَمَنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَآءَ الَّيْلِ سَاجِدَا وَقَـَآيِمًا يَحْـذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوى الَّذِينَ يَقَلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَقْلَمُونَ ۚ إِنِّمَا يَنَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ عِنْ ﴿ (الزمر: ٩).

#### ٣- السلوك:

يمثل السلوك المكون الثالث من مكونات التربية الإيهانية؛ فالإيهان الصادق لا بد أن يترك أثره على سلوك أن يترك أثره على سلوك صاحبه؛ لذا فقد أكد على على أن الإيهان يترك أثره على سلوك صاحبه، فبين على أن صلاح القلب صلاح لسائر الجوارح، فقال: «ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». (أخرجه البخاري ٥٢، ومسلم ١٥٩٩).

وقد عرَّف عَلَيْ المؤمن بمعيار سلوكي، فعن فضالة بن عبيد النبي على قال: «المؤمن من أُمِنَهُ الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب». (أخرجه ابن ماجه ٣٩٣٤، وأحمد ٢٩٢٥).

واعتبار السلوك معيارًا لتعريف الإيهان دليل على علو منزلة الجانب السلوكي في الإيهان، وعلى أن الإيهان الصادق لا بد أن يترك أثره على سلوك صاحبه.

وقد جعل على حسن الخلق معيارًا لكمال الإيمان، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: «أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» (أخرجه أبو داود ٢٠٦٢)، وأحمد ٧٤٠٢، والترمذي ١٦٢).

وكثيرًا ما كان ﷺ يربط السلوك بالإيهان في توجيهاته لأصحابه، ففي أحاديث كثيرة نجد عبارة «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر»: فقد وردت في: الإحسان للجار، وقول الخير أو الصمت، وإكرام الضيف، والاستتار عند دخول الحمام، محبة الأنصار، ورعاية حرمة مكة، وترك لبس الذهب والحرير، وامتناع المرأة عن رؤية عورة الرجال في الصلاة.

وفي مقابل ربط النبي ﷺ الإيهان وتحققه بالمظاهر المتعلقة بالسلوك، فإنه ﷺ بيّن علاقة الخلل السلوكي بضعف الإيهان.

ففي أكثر من موضع ربط ﷺ نفي الإيهان ببعض مظاهر الإخلال بالسلوك، فقال-عن النبيذ-: «فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر». (أخرجه أبو داود ٢١٦٦، وابن ماجه ٣٤٠٩، والنسائي ٥٦١٠).

وأقسم على نفي الإيمان عن طوائف ممن ساء سلوكهم، فقال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، والله لا يؤمن»، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوايقه». (أخرجه البخاري ٢٠١٦).

وهذا الارتباط بين الإيهان والسلوك - مع تأكيده على أهمية السلوك وصلته بالإيهان - يتطلب أن يتناول السلوك في إطار صلته بالإيهان؛ فهو يوافق المنهج النبوي والنصوص الشرعية، كما أنه يسهم في مراعاة منزلة السلوك ومكانته الشرعية.

وسيأتي مزيد تفصيل لذلك عند الحديث عن المجال الخلقي والسلوكي.

وسائل البناء الإيماني:

تنوعت وسائل البناء الإيهاني وأساليبه في تربية النبي عَين الأصحابه، ومنها ما يلي:

# ١ - الربط باليوم الآخر:

يمثل الإيهان باليوم الآخر مرتكزًا رئيسًا في العقيدة الإسلامية؛ فهو يدفع المؤمن إلى فعل الطاعة والاجتهاد في أدائها وتحمل المشاق تجاه ذلك، فلا سبيل لتحقيق السعادة الأخروية إلا بالإيهان بالله واليوم الآخر، قال سبحانه: ﴿ أَمْ حَيِبْتُمْ أَن نَذْ غُلُواْ الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا الْأَخروية إلا بالإيهان بالله واليوم الآخر، قال سبحانه: ﴿ أَمْ حَيِبْتُمْ أَن نَذْ غُلُواْ الْجَنَّكَةَ وَلَمَّا اللَّهُ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِكُمْ مَسَتُهُمُ الْبَأْسَآةُ وَالطَّرَّا اللَّهُ وَلُولًا حَقَّ يَعُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَامَنُوا مَعَهُ. مَقَى نَعْراللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ ﴾ (البقرة: ٢١٤).

كما أن الإيمان باليوم الآخر يدفع المؤمن إلى ترك ما حرم الله، والتخلي عن شهواته وغرائزه المحرمة، ومجاهدة النفس في ذلك.

لذا اعتنى ﷺ بربط كثير من توجيهاته وأوامره لأصحابه بالإيهان باليوم الآخر، فنقرأ كثيرًا في توجيهاته ﷺ قوله: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر».

وقد جاء ذلك في سياق: التوجيه العام لأصحابه، كها جاء في التوجيه الخاص لكل جنس، فقد قال في حق النساء -: "من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم" كراهة أن يرين من عورات الرجال. (أخرجه أبو داود ٨٥١، وأحمد ٢٦٩٥٠).

وعن زينب بنت أبي سلمة، قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي على فقالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحدُّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا»، (أخرجه البخاري ١٢٨١، ومسلم ١٤٨٦) ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فَمَسَّت، ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله على المنبر يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن

بالله واليوم الآخر، تحدُّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا». (أخرجه البخاري ١٢٨٢، ومسلم ١٤٨٧).

وأثر هذه التربية والتوجيهات النبوية لا ينتهي عند الموقف محل التوجيه، وإنها يتجاوز ذلك فيترك أثره على الشخصية؛ فدوام سماع المؤمن والمؤمنة لليوم الآخر: ترغيبًا وترهيبًا، يعلِّق قلبه به، ويجعل الآخرة هي همه، وهذا من خير ما يُصْلح قلبه، كما في الحديث عن أنس بن مالك فيه، قال: قال رسول الله على الله على الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا هم جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدر له». (أخرجه الترمذي ٢٤٦٥، وأحمد وفرَّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدر له». (أخرجه الترمذي ٢٤٦٥، وأحمد

كما أن ارتباط العمل والسلوك باليوم الآخر يحوِّل هذا الإيهان من تصديق ويقين قلبي إلى عمل يحرك صاحبه ويدفعه.

وقد جاء هذا المعنى في كتاب الله عز وجل، فقال سبحانه: ﴿ وَيُطْمِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِـ، مِسْكِمِنَا وَيَشِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ إِنَّا نَظُومُكُو لِوَجْهِ اللّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَلَهُ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَظُومُكُو لِوَجْهِ اللّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَلَهُ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا غَظُومُكُو لِوَجْهِ اللّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَلَهُ وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا غَظُومُكُو لِوَجْهِ اللّهِ لَا يُرِيدُ مِنكُومًا عَبُوسًا وَمَعْلَمُ وَالْإِنسان: ٨ - ١٠).

ومن وسائله ﷺ في ربط أصحابه باليوم الآخر ما يلي:

# أولًا: وصف الجنة و النار:

مما استخدمه على وبط أصحابه باليوم الآخر وصف الجنة والنار، وبيان الطريق اليهما، فعن أبي هريرة هو أن رسول الله على قال: «حُجِبَت النار بالشهوات، وحُجِبَت الجنة بالمكاره». (أخرجه البخاري ٦٤٨٧، ومسلم ٢٨٢٢ وفي لفظ مسلم: «حُقَّت» بدلًا من «حُجبت»).

إن هذا التوجيه النبوي يرسِّخ لدى المؤمن العلاقة القوية بين الإيهان باليوم الآخر والعمل الصالح، فدخول الجنة لن يتحقق ما لم يحتمل المؤمن المكاره في طاعة الله، كها أن السير وراء الشهوات المحرمة قد تكون نهايته دخول النار.

# ثانيًا: التأكيد على تعلم مسائل اليوم الآخر:

أكد على أصحابه أثر العلم باليوم الآخر على الحياة والسلوك والعمل الصالح، عن أنس الله على أصحابه أثر العلم باليوم الآخر على الحياة والسلوك والعمل الله تعلمون عن أنس الله على قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا». (أخرجه البخاري ٢٣١١، ومسلم ٢٣٥٩).

وفي رواية مسلم (٢٣٥٩) عن أنس بن مالك قال: بلغ رسول الله عَيْمَ عن أصحابه شيءٌ، فخطب فقال: «عُرضت عليَّ الجنة و النار، فلم أر كاليوم في الخير و الشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرًا»، قال: فما أتى على أصحاب رسول

الله عَلَيْة يوم أشد منه، قال: غطُّوا رؤوسهم ولهم خَنِينٌ، قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا».

فجاء أثر هذا التأكيد منه على أصحابه بالبكاء والشدة، ثم بقول عمر الله : «رضينا ...». ثالثًا: وصف مشاهد اليوم الآخر:

يصف النبي ﷺ لأصحابه مشاهد اليوم الآخر، ويربط ذلك بالعمل والسلوك، فهو ﷺ يحدث أصحابه عما أراه الله من أحوال المعذبين في البرزخ أو في النار، ويربط ذلك بما كانوا يعملونه في الدنيا.

ففي حديث سمرة بن جندب على يصوِّر عَيْكُم حال طائفة من العصاة في البرزخ، فعن سمرة بن جندب الله قال: كان رسول الله عَلَيْ ما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه قال- ذات غداة-: "إنه أتاني الليلة آتيان، وإنها ابتعثاني، وإنها قالا لي: انطلق، وإني انطلقت معها، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى» قال: «قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟» قال: «قالا لي: انطلق» قال: «فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكَلُوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقى وجهه فَيُشَرْشُرُ شِدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه- قال: وربها قال أبو رجاء: فيشق-» قال: «ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فها يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى» قال: «قلت: سبحان الله ما هذان؟» قال: «قالا لى: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على مثل التنور - قال: فأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات-» قال: «فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا» قال: «قلت لهما: ما هؤلاء؟ » قال: «قالا لى: انطلق انطلق»، قال: «فانطلقنا، فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول: - أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه فيلقمه حجرًا، فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فَغَرَ له فاه فألقمه حجرًا» قال: «قلت لهما: ما هذان؟ » قال: «قالا لى: انطلق انطلق» قال: «فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت راء رجلًا مرآة، وإذا عنده نار يحشُّها ويسعى حولها» قال: «قلت لهما: ما هذا؟» قال: «قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة، فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولًا في السهاء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط»، قال: «قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟» قال: «قالا لي: انطلق انطلق» قال: «فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة - قطّ - أعظم منها ولا أحسن " قال: «قالا لي: ارقَ فيها " قال: «فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء » قال: «قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر » قال: «وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة» قال: «قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك» قال: «فسما بصرى صُغُدًا، فإذا قصر مثل الرَّبَابة البيضاء»، قال: «قالا لي: هذاك منز لك » قال: «قلت لهما: بارك الله فيكما ذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله»، قال: «قلت لها: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا، فم هذا الذي رأيت؟» قال: «قالا لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فررفضه، وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه، يشر شر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة، الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم في وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة»، قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله في «وأولاد المشركين، وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حَسنًا وشطر منهم قبيحًا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئًا، تجاوز الله عنهم». (أخرجه البخاري٧٠٤٧).

وفي صلاة الكسوف حدَّث عَلَيْ أصحابه عما رآه من مشاهد النار وعذاب أهلها، فعن عبد الله بن عباس، قال: «أُريتُ النار، عبد الله بن عباس، قال: «أُريتُ النار، فلم أر منظرًا كاليوم - قط - أفظع». (أخرجه البخاري ٤٣١).

ووصف على حال بعض من رآهم يُعذّبون فيها، وذكر أعمالهم التي كانت سبب عذابهم، عن جابر في قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله على يوم مات إبراهيم ..... فانصرف حين انصرف، وقد آضت الشمس، فقال: «يا أيها الناس إنها الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس وقال أبو بكر: لموت بشر - فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت؛ مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحبّن يجر قُصْبَهُ في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنها تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة المحرّة التي ربطتها فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت جوعًا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي

وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدالي أن لا أفعل، فها من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه». (أخرجه مسلم ٩٠٤).

كما خص على النساء بمزيد تحذير من النار فقال: «أُريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن " قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئًا، قالت: ما رأيت منك خيرًا قط». (أخرجه البخاري ٢٩، ومسلم ٩٠٧).

#### ٢- الوعظ الفردى:

ومن الوسائل التي استخدمها النبي عَلَيْةً في التربية الإيهانية لأصحابه الوعظ الفردي؛ فرغم أهمية البيئة الجهاعية في التربية الإيهانية، وآثارها التي تتجاوز محتوى ما يقدم فيها، إلا أن النفس البشرية تحتاج إلى التنوع وتعدد الوسائل.

لذا فقد اعتنى ﷺ في تربيته لأصحابه بمبدأ الوعظ والتوجيه الفردي؛ فالخطاب الفردي يرفع مستوى التواصل ويزيد فيه الإصغاء والاستماع، كما أن المستمع يشعر أن الخطاب موجه له بشخصه وعينه دون غيره، بخلاف الخطاب الجماعي، وهو أيضًا يتيح له التواصل والسؤال والنقاش والحوار أكثر مما يتيحه الخطاب الجماعي.

ويندرج هذا المعنى في توجيهاته المتنوعة ﷺ بشأن النصيحة، وبيان منزلتها من الدين، ومن أول ما يدخل في النصيحة: الوعظ والخطاب الفردي.

 لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفت الصحف». (أخرجه الترمذي ٢٥١٦، وأحمد ٢٦٦٤).

وعن عبد الله بن عمر هي قال: أخذ رسول الله على بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل». (أخرجه البخاري ٦٤١٦).

قال ابن بطال: "لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس بل هو مستوحش منهم؟ إذ لا يكاد يمر بمن يعرفه مستأنس به، فهو ذليل في نفسه خائف، وكذلك عابر السبيل لا ينفذ في سفره إلا بقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت بها يمنعه من قطع سفره معه، زاده وراحلته يبلغانه إلى بغيته من قصده شبهه بهها، وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف، فكها لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل». (فتح الباري ١١/ ٢٣٤).

ومن المهم للمربي وهو يتعامل مع التوجيه الفردي والجهاعي ألا يجعل الاعتناء بأحدهما يعني إلغاء الآخر؛ فلكل وسيلة منهها مجالها وأثرها المناسب، وما يلائم موقفًا قد لا يلائم غيره، والمتربي بحاجة لأن يتعامل معهها معًا، فيترك كل منهها أثره المناسب في شخصيته.

#### ٣- مجالس الإيبان:

تتصف التربية النبوية بأنها تربية تؤكد على معاني الاجتماع ووحدة النفوس والقلوب، وتتمثل المعاني الجماعية في صور متعددة، ومنها الأساليب التربوية.

لذا كانت (مجالس الإيهان) من أهم الأساليب التربوية التي كان على بها في التربية الإيهانية.

ومجالس الإيمان لها أثر داخلي نفسي؛ فحين يعيش الفرد الجو الإيماني ويسمع الموعظة وهو مع إخوانه، ويقرأ فيهم التأثر والتفاعل يترك ذلك أثرًا يتجاوز مجرد السماع، ألا ترى أن حضور الموعظة وسماعها بمحضر الآخرين أبلغ أثرًا من سماعها عبر وسائط نقل الصوت أو الصورة؟

كما أن لمجالس الإيمان أثر معنوى يتمثل في بركة هذه المجالس، ومن أعظم بركاتها رحمة الله ومغفرته وأثر الصحبة الصالحة.

لذا فقد وجّه عَلَيْ أصحابه للاعتناء بهذه المجالس، وبين لهم فضلها وبركتها فقال: «مَن نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومَن يسّر على معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطًا به عمله، لم يسرع به نسبه». (أخرجه مسلم ٢٦٩٩).

كما بين على الصحابه أن بركة هذه المجالس ليست قاصرة على من يحضرها راغبًا في أجرها وثوابها، بل يمتد ذلك لمن بقي في المجلس حياء من الآخرين، ووظّف على أم موقفًا عايشه أصحابه في ترسيخ هذا المعنى، فعن أبي واقد الليثي هذه قال: بينها رسول الله على في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله على وذهب واحد، فأما أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة، فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله على قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم: فأوى إلى الله، فآواه الله، وأما الآخر: فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر: فأعرض فأعرض الله عنه». (أخرجه البخاري فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر: فأعرض فأعرض الله عنه». (أخرجه البخاري).

وفي حديث آخر يبين علي أن إدراك بركة المجالس الإيمانية لا يقف عند مجرد من يحضرها حياءً، بل حتى أولئك الخطَّائين المقصرين الذين لا يأتونها رغبة فيها؛ إنها لحوائجهم، إن أولئك تنالهم هذه البركة، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله تنادوا: هلُّمُّوا إلى حاجتكم»، قال: «فيحفونهم بأجنحتهم إلى السهاء الدنيا» قال: "فيسألهم ربهم- وهو أعلم منهم- ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك»، قال: «فيقول: هل رأونى؟» قال: «فيقولون: لا والله ما رأوك؟»، قال: «فيقول: وكيف لو رأوني؟» قال: «يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدًا وتحميدًا، وأكثر لك تسبيحًا»، قال: «يقول: فما يسألون؟»، قال: «يسألونك الجنة»، قال: «يقول: وهل رأوها؟»، قال: «يقولون: لا والله يا رب ما رأوها»، قال: «يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟»، قال: «يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا، وأشد لها طلبًا، وأعظم فيها رغبة»، قال: «فمم يتعوذون؟» قال: «يقولون: من النار»، قال: «يقول: وهل رأوها؟» قال: «يقولون: لا والله ما رأوها»، قال: «يقول: فكيف لو رأوها؟»، قال: «يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا، وأشد لها مخافة»، قال: «فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم»، قال: «يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنها جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم». (أخرجه البخاري ۲۶۰۸ ومسلم ۲۲۸۹).

ويُصوِّر أبو هريرة ﴿ أثر المجالس النبوية، فعن أبي هريرة ﴿ قال: قلنا: يا رسول الله، إنا إذا رأيناك رَقَّت قلوبنا وكُنَّا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا، وشممنا النساء والأولاد، قال: «لو تكونون – أو قال: لو أنكم تكونون – على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بِأَكُفَّهِم، ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا، لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم». (أخرجه أحمد ٤٣، والترمذي ٢٥٢٦).

كما يُصوِّر المعنى نفسه حنظلةُ الأسيدي هو فيقول: لقيني أبو بكر، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة، قال: سبحان الله! ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله على يُذكرُ نا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله على عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، فنسينا كثيرًا، قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا، فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله على قلت: نافق حنظلة يا رسول الله، فقال رسول الله على: "وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله نكون عندك، تذكرنا بالنار والجنة، حتى كأنا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرًا، فقال رسول الله على: "والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر، لصافحتكم الملائكة على فُرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة»، ثلاث مرات. (أخرجه مسلم ٢٧٥٠).

واليوم مع تنوع وسائل الاتصال، وحلول كثير من أساليب التواصل عن بُعد علَّ اللقاء المباشر، يتأكد اعتناء المربين بمجالس الإيهان وإحيائها، والسعي لإيجاد الوسائل المعينة على تحقيقها، وتطوير بدائل ملائمة لذلك؛ فإن بدائل التواصل السمعي والبصري عن بُعد لا يتحقق معها أثر هذه المجالس، فضلًا عن بركة مجالس الإيهان والذكر وفضلها الشرعى.

# ٤- الأمر بالعمل الصالح عند الفتن:

الإيهان عدة صاحبه في أوقات الفتن؛ لذلك كان على يعلى يوصي بالعمل الصالح وقت الفتن.

عن أبي هريرة الله أن رسول الله على قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا». (أخرجه مسلم ١١٨).

قال النووي: «معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بها يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة، كتراكم ظلام الليل المظلم، لا المقمر، ووصف على نوعًا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنًا، ثم يصبح كافرًا أو عكسه – شك الراوي – وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم». (شرح صحيح مسلم ٢/ ١٣٣).

وفي رواية أخرى حدد ﷺ هذه الفتن، فعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «بادروا بالأعمال ستًّا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أو أمر العامة». (أخرجه مسلم ٢٩٤٧).

قال ابن رجب: «والمراد من هذا أن هذه الأشياء كلها تعوق عن الأعمال، فبعضها يشغل عنه، إما في خاصة الإنسان، كفقره وغناه ومرضه وهرمه وموته، وبعضها عام، كقيام الساعة، وخروج الدجال، وكذلك الفتن المزعجة». (جامع العلوم والحكم ٢/ ٣٨٨).

وأخرج الطبراني عن زاذان قال: كنا مع عابس الغفاري على ظهرِ أجار، فأبصر أناسًا يتحملون، فقال: ما شأن هؤلاء؟ فقال: يفرون من الطاعون قال: يا طاعون خذني إليك، فقال ابن عم له وكانت له صحبة -: تمنى الموت وقد سمعت رسول الله على: «لا يتمنين أحدكم الموت»، قال: إني سمعت رسول الله على يقول: «بادروا بالأعمال ستًا: إمارة السفهاء، وكثرة الشُرَط، وبيع الحُكم، واستخفاف بالدم، وقطيعة الرحم، ونَشُو يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقهًا». (١٨٨/٣٦).

وبينَ ﷺ لأصحابه فضل العبادة في الهرْج بقوله: «العبادة في الهرج كهجرة إلي». (أخرجه مسلم ٢٩٤٨).

قال النووي: «المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها، ولايتفرغ لها إلا أفراد». (شرح صحيح مسلم ١٨ / ٨٨-٨٩).

وحين تأتي الفتن العامة والخاصة يتأكد على المربي حث الناس على العبادة واللجوء إليه سبحانه وتعالى؛ فالعبادة تربط العبد بالله عز وجل، وتخلّصه من التعلق بنفسه والثقة بها دون عونه سبحانه وتوفيقه، كما أنها تذكره بالله عز وجل؛ إذ شأن الفتن أن تصرف الناس وتشغلهم بالدنيا والصراع والتنافس حولها، كما أن الفتن يلتبس فيها الحق بالباطل؛ فالعبادة والصلة بالله عز وجل سبب من أسباب الهداية والتوفيق الرباني.

# ٥- تعليمهم الدعاء:

للدعاء شأن عظيم، فقد سماه الله عز وجل عبادة، فقال سبحانه: ﴿وَأَعْتَرِلُكُمْ
وَمَا تَذْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ أَلّا أَكُونَ بِدُعَآ وَبِي شَقِيًّا ۖ فَلَمَّا اَعْتَزَفَتُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن
دُونِ ٱللّهِ وَهَمْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ ۗ وَكُلاَ جَمَلْنَا نَبِيتًا ﴾ (مريم: ٤٨ – ٤٩).

وقال عز وجل: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ انْعُونِي ٓ أَسْتَجِبْ لَكُوَّ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمْيُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (غافر: ٦٠).

وجاءت توجيهات النبي على الأصحابه مؤكدة على هذا المعنى، فعن النعمان بن بشير هيئة أن رسول الله على قال: «إن الدعاء هو العبادة»، ثم قرأ: ﴿اَدْعُونَ اَسْتَجِبْ لَكُوْإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ ﴾ (غافر: ٦٠). (أخرجه أحمد ١٨٣٥٢، وأبو داود ١٤٧٩، والترمذي ٢٩٦٩، وابن ماجه ٣٨٢٨).

وفي تربيته ﷺ لأصحابه على الدعاء كان يبين لهم منزلة الدعاء، وفضائله بعامة، والفضائل الخاصة بأنواع ومواضع معينة من الدعاء.

كما يبين لهم ﷺ الدعاء والذكر بالمشروع: تارة بفعله، وتارة بالقول والأمر، وهذا مشهور مبسوط في كتب السنة بما يغنى عن الاستشهاد.

بل إن عنايته على الدعاء قد بلغت أن يصف أصحابه تعليم الدعاء بأنه كتعليم القرآن الكريم، فعن جابر بن عبد الله على قال: كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة في الأمور كها يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: عاجل أمري وآجله – فاقدره في ويسره في ثم بارك في فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في في ديني ومعاشي وعاقبة أمري – أو قال: في عاجل أمري وآجله – فاصر فه عني واصر فني عنه، واقدر في الخير حيث أمري – أو قال: في عاجل أمري وآجله – فاصر فه عني واصر فني عنه، واقدر في الخير حيث أمري – أو قال: ويسمى حاجته. (أخرجه البخاري ١٦٦٦).

وفي الدعاء لجوء إلى الله عز وجل، وإخبات وخشوع يربي صاحبه، ويلين قسوة قلبه، كما بين عز وجل حال الأنبياء والصالحين عند الدعاء، فقال: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسُكِرِعُونَ فِي

ٱلْحَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَ رَغَبًا وَرُهَبُ وَكَانُواْ لَنَا خَشِوبِك ﴾ (الأنبياء: ٩٠).

فأثر الدعاء ليس قاصرًا على تلبية حاجة العبد موضع الدعاء - وإن كان ذلك من أعظم مقاصده - إلا أن دوامه وتكراره يزيد صاحبه إيهانًا وقربًا من ربه سبحانه، ولجوءًا إليه عز وجل، كما أنه يرقق القلب ويزيل قسوته.

# واعتناء المربي بتعليم الدعاء يتضمن أمرين مهمين:

الأول: التأكيد على منزلة الدعاء، وبيان فضائله، وأنه ملجأ للعبد عند الحاجة والشدة، وهذا يتحقق ابتداء في مواقف التعليم العامة والخاصة، وفي توجيه المتربي عند التعامل مع موقف يرى فيه ضعف نفسه وقصورها عن الوصول إلى حل لمشكلته.

الثاني: تعليمه الأدعية المشروعة، الواردة في القرآن والسنة، سواء أكانت أدعية عامة ومطلقة، أو أدعية خاصة بأزمان وأحوال معينة.

# ٦ - زيارة القبور واتباع الجنائز:

زيارة القبور واتباع الجنائز من وسائل التربية الإيهانية النبوية، ومما أوصى به عليه المحابه وحثهم عليه، وبين أثره في تذكر الآخرة ورقة القلب.

فعن ابن بريدة، عن أبيه هن، قال: قال رسول الله ﷺ: "نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرًا». (أخرجه مسلم ٩٧٧).

وجاء في بعض الروايات تعليل ذلك بتذكِّر الآخرة، ففي رواية أبي داود «نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها؛ فإن في زيارتها تذكرة». (٣٢٣٥).

وعند أحمد من حديث علي ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وعند أحمد أيضًا من حديث أبي سعيد هيئف : "إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ فإن فيها عبرة» (١١٣٢٩).

وعند أحمد أيضًا من حديث أنس ميشك: «ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث، ثم بدالي فيهن: نهيتكم عن زيارة القبور، ثم بدالي أنها ترق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هُجْرًا» (١٣٤٨٧).

عن أبي سعيد الخدري، عن النبي على قال: «عودوا المريض، وامشوا مع الجنائز؛ تذكركم الآخرة». (أخرجه أحمد ١١١٨٠).

ووعظ ﷺ أصحابه عند القبر، كما في حديث البراء بن عازب الله وسيأتي بإذن الله عند الحديث عن الموعظة.

#### ٧- التعاون على العبادة:

الجانب الفردي في العبادة هو الأصل؛ فهي صلة بين العبد وربه عز وجل، إلا أن التعاون الجماعي عليها يؤدي وظيفة مهمة من وظائف العبادة، ويسهم في تحفيز العبد على ذلك؛ لذا كان ﷺ يُعنى بتربية أهل بيته على العبادة، ويعينهم على ذلك.

فقد كان عَيْنِ يوقظ زوجاته لقيام رمضان، كما تحدثنا عن ذلك عائشة رطحًا، فتقول: «كان النبي عَيْنِ إذا دخل العشر شدَّ مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله». (أخرجه البخاري ٢٠٢٤، ومسلم ١١٧٤).

ولم يكن هذا الأمر قاصرًا على قيام رمضان، بل كان ﷺ يوقظ زوجته عائشة رطحًا للوتر كما تحدثنا عن ذلك فتقول: كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: «قومي فأوتري يا عائشة». (أخرجه مسلم ٧٤٤).

كما تجاوز ذلك رَسُول الله عَلَيْ إلى من يعيشون خارج بيته، فأيقظ عليًّا وفاطمة ولله على بن أبي طالب أن رسول الله على طرقه وفاطمة بنت النبي على ورضي عنها ليلة، فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يارسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصر ف حين قلنا ذلك ولم يرجع إليَّ شيئًا، ثم سمعته وهو مُولً يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ أَكُمْ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ (الكهف: ٥٤). (أخرجه البخاري ١١٢٧، ومسلم ٧٧٥).

ويوصي عَلَيْ النساء والرجال من أمته بهذا التعاون، فعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على الله والمحتلفة والمراته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء». (أخرجه أحمد ٢٦١٠)، وأبو داود ١٣٠٨، وابن ماجه ١٣٣٦، والنسائي ١٦١٠).

ويحثهم على ذلك مبينًا الأجر المترتب على هذا العمل، فعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ويشخط قالا: قال على: «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته، فصليا ركعتين جميعًا، كتبا من الذاكرين الله كثيرًا، والذاكرات». (أخرجه أبو داود ١٤٥١، والنسائي في الكبرى ١٣١٨، وابن ماجه ١٣٣٥).

### ٨- تلاوة القرآن:

القرآن الكريم أعظم وأبلغ ما يرسِّخ الإيهان ويزيده في النفوس، وقد وصف الله تبارك وتعالى كتابه بأنه يزيد المؤمنين إيهانًا، قال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ أَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (الأنفال: ٢).

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِ مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ عِلِيمَنَا فَأَمَا الَّذِيرَ عَالَمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

لذا كان على أصحابه، عن ابن عمر الذا كان على أصحابه، عن ابن عمر النا كان على أصحابه، عن ابن عمر النا على أصحابه، عن ابن عمر النا «كان النبي على يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيسجد ونسجد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته». (أخرجه البخاري ١٠٧٥، ومسلم ٥٧٥).

وكثيرًا ما يقرأ القرآن في خطبته ﷺ، فعن جابر بن سمرة ﴿ قال: «كانت للنبي ﷺ خطبتان يجلس بينهم القرآن، ويذكر الناس» (أخرجه مسلم ٨٦٢).

وربها قرأ القرآن على بعض أصحابه، عن أنس بن مالك ، قال النبي ﷺ لأبي: "إن الله أمرني أن أقرأ عليك ﴿لَتَوَكُنُ ٱلَذِينَ هَنَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ﴾ (البينة: ١) قال: وسماني؟ قال: «نعم» فبكى (أخرجه البخاري ٣٨٠٩ ومسلم ٧٩٩).

وطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، عن عبد الله أن قال: قال رسول الله عليه الله عليه قال: قال الله عليه الله عليه الله عليه قال: «إني أشتهي أن أسمعه من غيري»، قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَاجِنْنَامِن كُلِّأُمُّمْ بِشَهِيدِ وَجِنْنَابِكَ عَلَى هَنَّوُلاَ مِشَهِيدًا ﴾ (النساء: ٤١). قال لي: «كُفَّ أو أمسك » فرأيت عينيه تذرفان. (أخرجه البخاري ٥٠٥٥، ومسلم ٥٠٥٠).

وحث أصحابه على قراءة القرآن مقارنًا بين حال المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه، والمنافق الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرؤه، عن أبي موسى الأشعري الشهيئة: همثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُثرُجَّة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر». (أخرجه البخاري ٥٤٢٧، ومسلم ٧٩٧).

وحثّهم ﷺ على تعلم القرآن في المسجد، عن عقبة بن عامر هم، قال: خرج رسول الله ﷺ ونحن في الصُّفَّة، فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحَانَ، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كَوْمَاوَيْن في غير إثم، ولا قطع رحم؟»، فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك، قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل». (أخرجه مسلم ٨٠٣).

كها حثَّهم على الاجتهاع على تلاوته وتدارسه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على حثَّهم على الاجتهاع على تلاوته وتدارسه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على معسر، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلم مسلمًا على عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه

علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطًّا به عمله، لم يسرع به نسبه». (أخرجه مسلم ٢٦٩٩).

### المجال الخلقىء والسلوكيء

يمثل المجال الخلقي و السلوكي مجالًا مهمًّا من مجالات التربية النبوية، حتى عدَّ عَيْنَةُ ذلك من مقاصد بعثته، وحث أصحابه على التحلي بمحاسن الأخلاق، وأعلى منزلة حسن الخلق، ورَبَطه بالإيهان- كها سيأتي تفصيل ذلك.

ويتصل البناء الخلقي والسلوكي بالتربية اتصالًا وثيقًا، حتى صار الذهن ينصرف إليه حين يطلق لفظ التربية، وبغض النظر عن مدى سلامة هذا الإطلاق، إلا أنه يعبر عن مدى الصلة الوثيقة بين التربية والأخلاق.

واستيعاب التربية النبوية في المجال الخلقي يضيق عنه هذا المقام، كيف لا وقد بُعث عَلَيْة ليتم صالح الأخلاق، وحسبنا هنا إشارات وإضاءات لنبذ من التربية النبوية في المجال الخلقي والسلوكي.

# اعتناؤه بالدعوة له في مكة:

اعتنى ﷺ بالبناء الخلقي في صدر دعوته، حتى عدَّ بعضُ مَن وفد إليه من أصحابه- وهو في مكة - الأخلاق من معالم دعوته.

إن دلالة وصف أبي ذر على لا تنتهي عن مجرد بيان أنه على كان يعنى بالدعوة لمكارم الأخلاق وهو في مكة، بل إنه جعل الأمر بمكارم الأخلاق شعارًا وعنوانًا لدعوة النبي على الأعربية.

واعتناء النبي على بالدعوة إلى مكارم الأخلاق في المرحلة المكية لم ينفرد بذكرها أبو ذر ها، فقد وفد عمرو بن عبسة إليه على وهو في مكة في بداية دعوته، وحكى جزءًا مما علمه إياه على من محاسن الأخلاق.

عن أبي أمامة، قال: قال عمرو بن عبسة السلمي ١٠٠٠ كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه، فإذا رسول الله ﷺ مستخفيًا جُرَءَاءُ عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: «أنا نبي»، فقلت: وما نبي؟ قال: «أرسلني الله»، فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: «أرسلني بصلة الأرحام، وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء، قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر، وعبد»، قال: ومعه يومئذ أبو بكر، وبلال ممن آمن به، فقلت: إني متبعك، قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس، ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني»، قال: فذهبت إلى أهلى وقدم رسول الله ﷺ المدينة، وكنت في أهلى فجعلت أتخبَّر الأخبار، وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم على نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: «نعم، أنت الذي لقيتني بمكة»، قال: فقلت: بلى... الحديث». (أخرجه مسلم ۸۳۲).

ومما يؤكد هذا المعنى عناية القرآن المكي بالجانب الخلقي؛ ففي سورة المطففين جاء الوعيد للمطففين، وربط القرآن ذلك باليوم الآخر، فقال سبحانه: ﴿وَيَلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ۞ الَّذِينَ إِذَا ٱلْكَالُواْعَلَى النَّاسِ يَسَتَوْفُونَ ۞ وَلِذَا كَالُوهُمْ أَوْزَنُوهُمْ يُخْيِرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُ أُوْلَتِكَ أَنْهُم مَتَعُوثُونَ ۞ إِلَا يَظُنُ أُولَتِكَ أَنْهُم مَتَعُوثُونَ ۞ لِيَقِم عَظِيرٍ۞ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴾ (المطففين: ١ - ٦).

وفي وصية لقمان لابنه بدأها بالنهي عن الشرك بالله سبحانه، وتضمنت طائفة من الوصايا الخلقية، قال تعالى: ﴿يَبُنَى أَقِيمِ الصَّلَوْةَ وَأَمْرَ وَأَمْرِ عَلَى مَا أَصَابَكَ أَإِنَ ذَلِكَ مِنْعَزْمُ الْأَمُودِ فَالْمَعُرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَلَصْيِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ أَإِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُ الْأَمُودِ فَ وَلَا نُصَعِرْ خَذَكَ لِلتَاسِ وَلَا تَشِي فِي ٱلْمَرْضِ مَرَمًا إِنَّ ٱللّهَ لَا يُحِبُ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورٍ فَي وَلَقِيد فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُوا لَا ضَوْتُ الْخَيدِ ﴾ (لقمان: ١٧ - ١٩).

وقد شاع في سياق الحديث عن أهمية التوحيد والعقيدة أنه ﷺ إنها اقتصر في مكة على الدعوة إلى التوحيد، وربها جعل بعض الناس هذا الأمر مبرِّرًا للتهوين من شأن الأخلاق، بل قد يلمز بعضهم من يعتني بالدعوة إليها، محتجًّا بأن الأولى هو الدعوة إلى التوحيد.

ولا شك ولا ريب أن التوحيد كان عنوان دعوة النبي على ودعوة إخوانه من الأنبياء قبله، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمّة وَرَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّه وَاجْتَنِبُوا اللّه عَوْنَ فَي مُن هَدَى اللّه وَوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمّة وَسُولًا أَنِ الْعَبُدُوا فَي اللّه وَالْمَالُةُ فَي يُرُوا فِي اللّه وَمِن اللّه الله ومنزلته، لكن حديث أبي ذر، وحديث عمرو بن عبسة هيئ صريحان في أنه وعظم شأنه ومنزلته، لكن حديث أبي ذر، وحديث عمرو بن عبسة هيئ صريحان في أنه وعظم شأنه ومنزلته، لكن حديث أبي ذر، وحديث عمرو بن عبسة هيئ على بعضهم وعظم شأنه ومن المعتني بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والأمر بها، حتى جعل بعضهم ذلك عنوانًا لدعوته على الله الله عنوانًا لدعوته على الله عنوانًا لدعوته المناه الله عنوانًا لدعوته الله عنوانًا لدعوته المناه عنوانًا لدعونه المناه عنوانًا لدعونه المناه عنوانًا لدعونه المناه عنوانًا لدعونه المناه المناه والمناه المناه والله مكارم المناه والله والله

#### من مقاصد بعثته عليه:

جعل النبي ﷺ الأخلاق عنوانًا لدعوته، ومن مقاصد بعثته، فعن أبي هريرة ﴿ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ الْأَخْلَقُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي حديث هرقل حين سأل أبا سفيان علم عما يدعوهم إليه النبي عليه ذكر في ذلك الجانب الخلقي، "ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف». (أخرجه البخاري ٤٥٥٣، ومسلم ١٧٧٣).

# وسائل البناء الخلقي النبوي:

تنوعت وسائل البناء الخلقي في التربية النبوية، ومن أهم هذه الوسائل ما يلي:

#### ١ - القدوة العملية:

كان ﷺ قدوة عملية في مجال التحلي بمحاسن الأخلاق ومكارمها، ويكفي في ذلك التزكية الربانية، والشهادة له من الله سبحانه وتعالى بحسن خلقه، قال عز وجل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيرٍ ﴾ (القلم: ٤).

وامتن سبحانه وتعالى على المؤمنين بحسن خلق النبي ﷺ، قال سبحانه: ﴿ لَقَدْجَآ اَكُوْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُم عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُحَرِيضٌ عَلَيْكُم عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُحَرِيضٌ عَلَيْكُم عَزِينٌ رَءُوفٌ رَسُولُ مِنْ ﴿ (التوبة: ١٢٨).

كها امتن سبحانه عليه ﷺ بأن رزقه حسن الخلق، وبيَّن أن ذلك من رحمته تبارك وتعالى بعبده ﷺ قال عز وجل ﴿ فَيِمَارَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْكُنتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكٌ فَاعَنْ عَنْهُمْ وَالسَّتَغْفِرْ لَمُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَوَكِّلِينَ ﴾ وزَحْولِكٌ فَاعَلَى اللهَ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ المُتَوكِلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

وتنوعت شهادات أصحابه رضوان الله عليهم له عليه بحسن الخلق، فشهد له خادمه أنس هو بأنه أحسن الناس خلقًا، عن أنس في قال: كان النبي على أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير – قال: أحسبه فطيًا –، وكان إذا جاء قال: "يا أبا عمير، ما فعل النُّغير» نُغَرٌ كان يلعب به، فربها حضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. (أخرجه البخاري ٢٢٠٣، ومسلم ٢٥٩).

كما شهد له بالجود والشجاعة، فعن أنس ف قال: «كان النبي الله أحسن الناس، وأشجع الناس، وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي الله سبقهم على فرس»، وقال: «وجدناه بحرًا». (أخرجه البخاري ٢٨٢٠، ومسلم ٢٣٠٧).

وجاء وصفه على بحسن الخلق في التوراة، عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله عن عن صفة رسول الله على في التوراة؟ قال: «أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ﴿يَا أَيُّا ٱلنَّيِّ إِنَّا ٱلْرَسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٤٥)، وحرزًا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخّاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينًا عميًا، وآذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا». (أخرجه البخارى ٢١٢٥).

ومع بلوغه ومعاليها، فقد كان ين يبرز لأصحابه نهاذج من القدوات الحية في محارم الأخلاق، ومن أعظم هذه كان ين يبرز لأصحابه نهاذج من القدوات الحية في محاسن الأخلاق، ومن أعظم هذه الأخلاق سلامة الصدر للمسلمين، عن أنس بن مالك في قال: كنا جلوسًا مع رسول الله ين فقال: "يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة"، فطلع رجل من الأنصار، تَنْطفُ لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه في يده الشهال، فلها كان الغد، قال النبي ين مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلها كان اليوم الثالث، قال النبي ين مثل مقالته فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى، فلها كان اليوم الثالث، قال النبي ين مثل مقالته

أيضًا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى، فلما قام النبي على تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص عبد فقال: إني لاحيتُ أبي، فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثًا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم، قال أنس: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئًا، غير أنه إذا تعارَّ وتقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر، حتى يقوم لصلاة الفجر، قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرًا، فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحقر عمله، قلت: يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر ثم ولكن سمعت رسول الله يخفي يقول لك ثلاث مرار : «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»، فطلعت أنت الثلاث مرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك، فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله يخفي فقال: ما هو إلا ما رأيت، قال: فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشًا، ولا أحسد أحدًا على خير أعطاه رأياه، فقال عبد الله هذه التي بلغت بك، وهي التي لا نطيق. (أخرجه أحمد ١٢٦٩٧).

ولئن أمكن تحقيق بعض الأهداف التربوية من خلال التوجيه والتعليم، والأمر والنهي، فإن الجانب الخلقي لا يمكن بناؤه دون قدوة عملية تتمثل محاسن الأخلاق ومكارمها؛ فالأخلاق تتسع فيها دائرة النسبية، ويتأثر تفسيرها وفهمها بطبيعة الشخص وتربية؛ فالقسوة - على سبيل المثال - كثيرًا ما تُفسَّر على أنها قوة في الحق، وغيرة على الحرمات، وقيام بحق القوامة والمسؤولية، والعفو قد يفسِّره بعضهم أنه ضعف، وسكوت عن الحق، وخدش في الكرامة... وهكذا.

وقلًا نرى مبتلًى بخلق سيء من جفاء وقسوة وتعالى ونحو ذلك، إلا تجد أنه تلقى ذلك من معلّم أو والد، أو بيئة نشَّأته عليه بصورة غير مقصودة، بل ربها بفهم قاصر لسوء الخلق.

إن مفتاح النجاح في التربية الخلقية أن يأخذ العالم والأستاذ والوالد وكل من له شأن في التربية نفسه بمكارم الأخلاق، ويحسِّن خلقه، ويقوِّم سلوكه، وسيرى أثر ذلك واضحًا على من يربِّيه.

والتأثير الفاعل للقدوة في البناء الخلقي مرتبط بالصدق في تمثُّل الأخلاق من قبل المربي؛ فالخلق الصادق الصادر عن محبة حقيقية للإحسان إلى الناس، وتوقير لهم، وتواضع حقيقي يترك أثره على المتلقى أضعاف أثر الخلق الذي يتصنَّعه صاحبه ويتكلفه.

#### ٢- بيانه لمنزلة حسن الخلق:

اعتنى النبي على بالتأكيد على حسن الخلق وبيان منزلته ومكانته، والعلم بمنزلة حسن الخلق من أعظم ما يحفِّز على التحلي والالتزام بمحاسن الأخلاق، ومجاهدة النفس على ذلك، ومن صور بيانه على لمنزلة حسن الخلق ما يلى:

### ربط حسن الخلق بالإيمان:

بيَّن ﷺ ارتباط حسن الخلق بالإيهان، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيهانًا، أحسنهم خلقًا، وخيارهم خيارهم لنسائهم». (أخرجه أحمد ٧٤٠٢)، وأبو داود ٢٦٨٢، والترمذي ٢١٦٢).

كما بين على أن دخول الجنة موقوف على الإيهان، والإيهان موقوف على خلق المحبة، ثم وجّههم على أن مسلم في تحقيق المحبة بينهم، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله على الله الله الله المختفى المحبة بينهم، عن أبي هريرة الله قال أدُلُّكم على شيء إذا على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم». (أخرجه مسلم ٥٤).

وجعل ﷺ تحقق كمال الإيمان مرتبطًا بخلق المحبة للمؤمنين، عن أنس عن النبي ﷺ قال: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». (أخرجه البخاري ١٣، ومسلم ٤٥).

ومن صور ربطه على الجانب الخلقي بالإيهان، نفيه على الإيهان عن بعض مَن تخلَّق بمساويء الأخلاق، عن أبي شريح في أن النبي على قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوايقه». (أخرجه البخاري ٢٠١٦).

كما كان على المخرم التحلي بمحاسن الأخلاق بالإيهان باليوم الآخر، كما في الكرم والإحسان إلى الجار، فعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». (أخرجه البخاري ٢٠١٨، ومسلم ٤٧).

ويضيف على الكرم والإحسان للجار الحث على طيب الكلام وقول الخير، أو التحلي بالصمت، فعن أبي شريح العدوي في قال: سمعت أذناي، وأبصرت عيناي، حين تكلم النبي على فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته»، قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: "يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فها كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». (أخرجه البخاري ٢٠١٩، ومسلم ٤٨).

وفي رواية مسلم: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت».

ويحذرهم ﷺ من مساوئ الأخلاق مذكّرًا إياهم بالإيهان بالله واليوم الآخر، عن عقبة بن عامر في قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع على بيع أخيه حتى يتركه». (أخرجه الدارمي ٢٥٩٢).

### أكثر ما يدخل الناس الجنة:

بيَّن عَيْدُ أَن حسن الخلق أكثر أسباب دخول الجنة، عن أبي هريرة الله قال: سئل رسول الله عن أكثر ما الله عن أكثر ما يلج الناس النار، فقال: «الأجوفان: الفم، والفرج»، وسئل عن أكثر ما يلج به الجنة، فقال رسول الله عن: «حسن الخلق». (أخرجه أحمد ٧٩٠٧).

كما بيَّن ﷺ أن حسن الخلق من أسباب رفعة المنزلة في الجنة، عن أبي أمامة شه قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا زعيم ببيتٍ في رَبَضِ الجنة لمن ترك المِرَاء وإن كان محقًا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحًا، وببيت في أعلى الجنة لمن حَسُن خلقه». (أخرجه أبو داود ٤٨٠٠).

# خير ما أعطى الناس:

وبين عن اسامة بن شريك عنه قال: أتيت النبي عن أسامة بن شريك عنه قال: أتيت النبي عنه وأصحابه عنده كأنها على رءوسهم الطير، قال: فسلمت عليه، وقعدت، قال: فباءت الأعراب، فسألوه فقالوا: يا رسول الله، نتداوى؟ قال: «نعم، تداووا؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهَرَم» قال: وكان أسامة حين كَبرَ يقول: «هل ترون لي من دواء الآن؟» قال: وسألوه عن أشياء، هل علينا حرج في كذا وكذا، قال: «عباد الله، وضع الله الحرج إلا امراً اقترض امرأ مسلمًا ظلمًا، فذلك حرج، وهلك، قالوا: ما خير ما أعطى الناس يا رسول الله؟ قال: «خلق حسن». (أخرجه أحمد ١٨٤٥٤).

#### حسن الخلق هو البر:

ومن بيانه ﷺ لمنزلة حسن الخلق أن فسَّر البر بحسن الخلق، فعن النواس بن سمعان الأنصاري فله قال: «البر حسن الخلق، والإثم، فقال: «البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس». (أخرجه مسلم ٢٥٥٣).

### ثقله في ميزان العبد يوم القيامة:

وبين على أن حسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء هي النبي عن النبي على قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء». (أخرجه أحمد ٢٧٤٩٦، وأبو داود ٤٧٩٩، والترمذي ٢٠٠٢، واللفظ له).

### حسن الخلق معيار للخيرية:

بين الله أن حسن الخلق معيار للخيرية؛ فجعل خيار الناس أحاسنهم أخلاقًا، عن مسروق، قال: كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو، يحدثنا، إذ قال: لم يكن رسول الله على فاحشًا ولا متفحشًا، وإنه كان يقول: (إن خياركم أحاسنكم أخلاقًا). (أخرجه البخاري ٢٠٣٥، ومسلم ٢٣٢١).

#### إدراك درجة المتعبد:

بيَّن ﷺ لأصحابه أن تمثل حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة المتعبد القانت لله عز وجل، فعن عائشة الخلق أن النبي ﷺ قال: (إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم». (أخرجه أخرجه أحمد ٢٥٠١)، وأبو داود ٤٧٩٨).

# حبه على المتحلين بمحاسن الأخلاق:

بيَّن ﷺ أن أحاسن الناس أخلاقًا من أحب الناس إليه ﷺ، فعن عبد الله بن عمرو عَيْنَ اللهِ اللهِ الله ﷺ لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا، وقال: «إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقًا». (أخرجه البخاري ٣٧٥٩).

كما قرن ﷺ حبه لمن يتحلون بمحاسن الأخلاق بقرب منزلتهم منه في الجنة، عن جابر الله الله ﷺ قال: "إن من أحبكم إلى وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة

أحاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسًا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتشدقون، قال: والمتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». (أخرجه الترمذي ٢٠١٨).

# عَدُّه من أفضل الأعمال:

وجّه النبي على من سأله عن أفضل الأعمال إلى الإحسان للناس، والتحلي بصالح الأخلاق، فعن أبي هريرة في قال: سئل رسول الله على: أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تدخل على أخيك المسلم سرورًا أو تقضي عنه دينًا، أو تطعمه خبزًا». (أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ٧٢٧٣).

### وصيته لرسله من أصحابه بحسن الخلق:

حين بعث على أبا موسى ومعاذ على اليمن أوصاهما بحسن الخلق، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن النبي على اليمن قال: «يَسِّرا ولا تَعَسِّرا، وبَشِّرا ولا تُنَفِّرا، وتطاوعا ولا تختلفا». (أخرجه البخاري ٣٠٣٨، ومسلم ١٧٣٣).

وتضمنت هذه الوصية النبوية لمعاذ وأبي موسى هَ تَعَلَيها بحسن الخلق فيها بينها «تطاوعا ولا تُختلفا»، وفي تعاملها مع الآخرين « يَسَّرا ولا تُعَسِّرا، وبَشَّرا ولا تُنَفِّرا».

#### ٣-الثناء والتعزيز:

ومن وسائل البناء الخلقي لدى النبي على الثناء على من تخلّق بخلق حسن، عن ابن عباس هيئي أن رسول الله على قال للأشج أشج عبد القيس -: "إن فيك خصلتين يحبها الله: الحلم، والأناة». (أخرجه مسلم ١٧).

وأخرجه أبو داود (٥٢٢٥) وأحمد مفصلًا من رواية زارع، أم أبان بنت الوازع بن زارع، عن جدها، زارع وكان في وفد عبد القيس قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبل يد النبي على ورجله، قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى عيبته فلبس ثوبيه، ثم أتى النبي على فقال له: "إن فيك خلّتين يحبهما الله: الحلم، والأناة "قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: "بل الله جبلك عليهما قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله.

وأثنى على من آثر ضيفه على نفسه وأهل بيته، عن أبي هريرة هم، قال: جاء رجل إلى رسول الله على من آثر ضيفه على نفسه وأهل بيته، عن أبي هريرة هم قالت: والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى، فقالت مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق، ما عندي إلا ماء، فقال: "من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟"، فقام رجل من الأنصار، فقال: أنا، يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني، قال: فعليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج، وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل، فقومي إلى السراج حتى تطفئيه، قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي على فقال: "قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة". (أخرجه مسلم ٢٠٥٤).

كما أثنى على من قابل قطيعة رحمه بالصلة، فعن أبي هريرة أن رجلًا قال: يا رسول الله: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: «لئن كنت كما قلت، فكأنها تسفُّهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». (أخرجه مسلم ٢٥٥٨).

ويعزز ﷺ سلوك من تحلى بالرحمة من أصحابه، مذكِّرًا إياه بأن ذلك من أسباب استحقاق رحمة الله عز وجل، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، أن رجلًا قال: يا رسول الله إني

لأذبح الشاة، وأنا أرحها- أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها- فقال: «والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمك الله». (أخرجه أحمد ١٥٥٩٢).

# ٤-بيان الجزاء في الآخرة:

يُرغّب على أصحابه بحسن الخلق ويحثهم عليه مبينًا لهم الجزاء الأخروي، عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: «مَن نَفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نَفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر، يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسليًا، ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه عليًا، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطًا به عمله، لم يسرع به نسبه». (أخرجه مسلم ٢٦٦٩).

ويوجه على المخابه إلى محاسن الأخلاق حين يسألونه عما يدخلهم الجنة، عن أي أيوب المنها أعرابيًّا عرض لرسول الله الله الله وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة، وما يباعدني من النار، قال: فكف النبي الله أم نظر في أصحابه، ثم قال: القد وُفِّق، أو لقد هُدِي، قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد، فقال النبي الله المنه الله المنه الله المنه وتؤتي الناركاة، وتصل الرحم، دع الناقة». (أخرجه مسلم ١٣، وأخرجه البخاري ١٣٩٦، بلفظ: أن رجلًا).

وعن البراء بن عازب شه قال: جاء أعرابي إلى النبي على فقال: علم منى علماً يدخلني الجنة، قال: «لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة: أطعم الجائع، واسق الظمآن، ومر بالمعروف وانه عن المنكر، فإن لم تطق، فكف لسانك إلا من خير». (أخرجه

ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤١ والصمت ٦٧، وجوَّد إسناده العراقي في تخريج الإحياء).

وحين سأله أحد أصحابه عن عمل يدخله الجنة دلَّه على باب من أبواب حسن الخلق، عن أبي الدرداء الله قال: قلت: يا رسول الله، دُلَّني على عمل يدخلني الجنة، قال: «لا تغضب ولك الجنة»، (أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٣٥٣).

وكما ربط على ما ما الأخلاق بحسن الجزاء في الآخرة، فقد حذَّرهم على مساوئ الأخلاق مبينًا لهم عقوبتها في الآخرة، عن عبد الله بن عمرو عضي عن النبي على قال: «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش؛ فإن الله لا يجب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشَّعَ؛ فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وبالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا» قال: فقام رجل فقال: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ قال: «أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك»، قال – ذلك الرجل، أو رجل آخر –: يا رسول الله، فأي الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجر ما كره الله، والهجرة هجرتان: هجرة الحاضر والبادي، فأما البادي فإنه يطيع إذا أمر، ويجيب إذا دعي، وأما الحاضر فأعظمها بلية، وأعظمها أجرًا» (أخرجه أحمد ٦٨٣٧).

### ٥-بيان الجزاء الدنيوى:

من وسائل تحفيز النبي على الأصحابه على محاسن الأخلاق بيان ثمرة حسن الخلق وعاقبته في الدنيا، فعن أم المؤمنين عائشة والله الله على الدنيا، فعن أم المؤمنين عائشة والله على أن رسول الله على قال: «يا عائشة، إن الله رفيق بحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه». (أخرجه مسلم ٢٥٩٣).

ففي هذا الحديث بيان لآثار الرفق ونتائجه، وأنه من أسباب توفيق الله عز وجل وتيسيره، قال النووي: «ومعنى يعطى على الرفق، أي: يثيب عليه ما لا يثيب على غيره،

وقال القاضي: معناه يتأتى به من الأغراض، ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره». (شرح صحيح مسلم ٢٠٠٣).

كها حث على الصدق والتبيين في التعامل بين الناس، وبيَّن أن من آثار ذلك حصول البركة في المعاملة، عن حكيم بن حزام الله عن النبي عَلَيْ ، قال: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما». (أخرجه البخاري ١٥٣٢، ومسلم ١٥٣٢).

قال ابن حجر: "وفي الحديث: حصول البركة لهما إن حصل منهما الشرط وهو الصدق والتبيين، ومحقها إن وجد ضدهما وهو الكذب والكتم، وهل تحصل البركة لأحدهما إذا وجد منه المشروط دون الآخر؟ ظاهر الحديث يقتضيه، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر، بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم من كل واحد منهما، وإن كان الأجر ثابتًا للصادق المبين، والوزر حاصل للكاذب الكاتم، وفي الحديث: أن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة». (فتح البارى ٤/ ٣١١).

كما حث على الدنيا، عن الدنيا، عن الدنيا، عن أنس بن مالك في معة الرزق في الدنيا، عن أنس بن مالك في ، قال: سمعت رسول الله على ، يقول: «مَن سَرَّه أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه». (أخرجه البخاري ٢٠٦٧، ومسلم ٢٥٥٧).

عن أبي هريرة الله قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «مَن سَرَّه أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه». (أخرجه البخاري ٥٩٥٨).

وقد حمل بعضهم هذا الحديث على ظاهره، وذلك بأن سنوات عمره تزداد، ومنهم من أُوَّل الزيادة بحصول البركة، قال ابن حجر: « قال العلماء: معنى البسط في الرزق

البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد؛ لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو؛ لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه فلذلك احتيج إلى هذا التأويل، أو المعنى أنه يكتب مقيدًا بشرط، كأن يقال: إن وصل رحمه فله كذا، وإلا فكذا، أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت». (فتح الباري ٤/ ٣٠٢).

وأيًّا كان المعنى الذي يحمل عله الحديث فهو شاهد على الثمرة والجزاء الدنيوي لحسن الخلق في الدنيا.

ورغَّب ﷺ في الهدية مبينًا أثرها في صفاء النفوس، وزوال الإِحَن، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله ﷺ: "تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وَغَر الصَّدر». (أخرجه أحمد ٩٢٥٠).

وفي الحديث الآخر حثَّهم على التهادي مبينًا أثره في تحصيل المودة والمحبة بينهم، عن أبي هريرة المنبي عليه قال: «تهادوا تحابوا». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٥٩٤).

وكما كان عَنِيْ يرغب أصحابه في محاسن الأخلاق بذكر ثمرات ذلك في الدنيا، فقد كان يحذّرهم من مساوئها بذكر عاقبتها في الدنيا، فقد حذّرهم عَنِيْ من البغي والقطيعة مبينًا ثرها في حلول العقوبة العاجلة، عن أبي بكرة شه قال: قال رسول الله عَنِيْ: «ما من ذنب أحرى أن يُعجِّل لصاحبه العقوبة مع ما يؤخّر له في الآخرة، من بغي، أو قطيعة رحم». (أخرجه أحمد ٢٠٣٧٤، وأبو داود ٢٠٩٤، والترمذي ٢٥١١، وابن ماجه ٢١١٤).

ومع أهمية تربية النفوس على التجرد والتعلق بالآخرة وجزائها، إلا أن من طبيعة النفس البشرية أن يؤثر فيها الجزاء العاجل ويحفِّزها نحو العمل، وقد جاء في القرآن الكريم حفز الناس على العمل الصالح، ووعدهم بالجزاء في الدنيا والآخرة، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ النَّاسُ عَلَى الْعَمْلُ الصالح، ووعدهم بالجزاء في الدنيا والآخرة، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ النَّاسُ النَّاسُ عَلَى الْعَمْلُ الصَالَح، وعدهم بالجزاء في الدنيا والآخرة، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ النَّهُمْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّه

التَّوْرَنَةَ وَالْإِنِجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيْهِمْ لأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن غَنِّ أَرَجُلِهِمْ مِنْ أَمَةٌ مُمْتَصِدةٌ وَكِيرٌ مَنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة: ٦٥ - ٦٦)، وفي السنة النبوية حفَّز النبي ﷺ على الجهاد بالغنيمة والسَّلَب للقاتل، والثناء على من أحسن وأصاب من أصحابه، ونحو ذلك، وسيأتي مزيد تفصيل بإذن الله - عند الحديث عن الترغيب والترهيب في التربية النبوية.

### ٦-إبراز الصورة الإيجابية لمن يتحلى بالخلق الحسن:

ومن وسائل البناء الخلقي في المنهج النبوي إبراز الصورة الإيجابية لمن يتحلى بمحاسن الأخلاق، فيبرز على من ينتصر على نفسه ومشاعره، وبأنه أحق بوصف الشدة والانتصار ممن ينتصر بقوة جسده، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «ليس الشديد بالصُّرَعَة، إنها الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». (أخرجه البخاري ٢١١٤، ومسلم ٢٦٠٩).

وعن رجل شهد رسول الله ﷺ بخطب، فقال: «تدرون ما الرَّقُوب؟»، قالوا: الذي لا ولد له، فقال: «الرَّقُوب كل الرَّقوب الذي لا الرَّقوب الرَّقوب الرَّقوب الذي ليس له له ولد فهات ولم يقدم منهم شيئًا». قال: «تدرون ما الصُّعلوك؟»، قالوا: الذي ليس له مال، قال النبي ﷺ: «الصُّعلوك كل الصُّعلوك، الصُّعلوك كل الصُّعلوك، الذي له مال فهات، ولم يقدم منه شيئًا»، قال: ثم قال النبي ﷺ: «ما الصُّرَعة؟» قال، قالوا: الصريع، قال: فقال رسول الله ﷺ: «الصُّرَعة كل الصُّرَعة الصَّرِعة على الصُّرَعة الرجل يغضب فيشتد غضبه، ويحمر وجهه، ويقشعر شعره، فيصرع غضبه». (أخرجه أحمد ٢٣١١٥).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كذلك الشدة والقوة محبوبة، فبين أن قوة النفوس أحق بالمدح من قوة البدن، وهو أن يملك نفسه عند الغضب، كها قيل لبعض سادات العرب: ما بال عبيدك أصبر منكم عند الحرب وعلى الأعهال؟ قال: هم أصبر أجسادًا، ونحن أصبر نفوسًا» (مجموع الفتاوى ١٨/ ٢٨١).

وقال أيضًا: « والشجاعة ليست هي قوة البدن، فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف القلب، وانها هي قوة القلب وثباته؛ فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال، وعلى قوة القلب وخبرته به، والمحمود منها ما كان بعلم ومعرفة، دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم؛ ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح، فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد». (الاستقامة ٢/ ٢٧١).

# ٧-عدم احتقار اليسير:

كان على يربي أصحابه على ألا يحتقروا اليسير من محاسن الأخلاق؛ فيحثهم على البذل والإحسان ولو كان يسيرًا، عن عدي بن حاتم في: أن النبي على ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة». (أخرجه البخاري ٢٥٦٣، ومسلم ١٠١٦).

وفي رواية لمسلم: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة، فليفعل».

وينمي ﷺ لدى النساء سنة التهادي بينهن، ولو كانت الهدية شيئًا يسيرًا، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «يا نساء المسلمات، لا تَحْقِرَنَّ جارة لجارتها، ولو فِرْسِن شاة» (أخرجه البخاري ٢٥٦٦، ومسلم ١٠٣٠).

وينهى على صاحبه أبا ذر على عن احتقار المعروف والإحسان، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال لي النبي على: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلني». (أخرجه مسلم ٢٦٢٦).

كما يحثهم ﷺ على بذل المعروف مبينًا لهم أنه باب من أبواب الصدقة، عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (كل معروف صدقة). (أخرجه البخاري ٢٠٢١، ومسلم ٢٠٠٥).

ويوسِّع ﷺ باب المعروف فلا يقتصر على بذل المال، عن جابر شه قال: قال رسول الله ﷺ: «كل معروف صدقة، إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طُلْق، وأن تُفرغ من دلوك في إناء أخيك». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٣٠٤).

كها يربي على أصحابه على مكافأة الإحسان بالإحسان، ولو بالدعاء، عن ابن عمر ميسط عن النبي على قال: «من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له، حتى تعلموا أن قد كافأتموه». (أخرجه أحمد ٥٣٦٥، وأبو داود ١٦٧٢، والنسائي ٢٥٦٧).

ويعدد على المنافع المنافع البدائل في البذل والإحسان، فعن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه عن جده عن النبي على قال: «على كل مسلم صدقة»، فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر؛ فإنها له صدقة» (أخرجه البخاري ١٤٤٥، ومسلم ١٠٠٨).

كما ينمي ﷺ خلق الرحمة لدى أصحابه، ولو تجاه البهائم، ويبين لهم أن ذلك من أسباب استحقاق رحمة الله عز وجل، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «من رحم- ولو ذبيحة- رحمه الله يوم القيامة». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٣٨١).

لكن اعتناء النبي عَلَيْ بتعزيز الإحسان والبذل- ولو بالقليل- لدى أصحابه لا يعني ضعف الهمة، والاكتفاء ببذل اليسير وفضلة المال، فهو يحثهم على السخاء والعطاء من نفيس ما يجدون، عن أبي ذر شه قال: سألت النبي عَلَيْ أي العمل أفضل؟ قال: «أعلاها ثمنًا، قال: «أعلاها ثمنًا،

وأنفسها عند أهلها»، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين ضايعًا، أو تصنع لأخرق»، قال: فإن لم أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك». (أخرجه البخاري ١٨٥، ومسلم ٨٤).

ويبيِّن عَلَيْ الْإحسان في الصلة لا يتحقق بأن يعطي الإنسان لغيره نظير ما أعطاه ذلك الغير -كما قال ابن حجر - بل أن يمتد إحسانه وصلته إلى من يقطعونه، فيقول على: "ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها». (أخرجه البخاري ٥٩١١).

قال ابن حجر: "وقال شيخنا- في شرح الترمذي-: المراد بالواصل في هذا الحديث الكامل؛ فإن في المكافأة نوع صلة، بخلاف من إذا وصله قريبه لم يكافئه؛ فإن فيه قطعًا بإعراضه عن ذلك، وهو من قبيل "ليس الشديد بالصَّرَعة"، و"ليس الغنى عن كثرة العَرَض" انتهى. وأقول: لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: مواصل، ومكافىء، وقاطع؛ فالواصل من يتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يتفضل عليه ولا يتفضل، وكها تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين؛ فمن بدأ حينئذ فهو الواصل، فإن بالصلة من الجانبين من جازاه مكافئًا، والله أعلم". (فتح الباري ١٠ / ٤٢٤-٤٢٤).

#### ٨-الواقعية ومراعاة حال الناس:

من معالم التربية النبوية الواقعية ومراعاة حال الناس- كها سبق تفصيل ذلكويتجلى هذا المعلم في البناء الخلقي؛ فهو على يراعي حال الناس، فيعطي من يرى لديه
جزعًا وهلعًا، ويكل من يرى لديه قناعة إلى إيهانه، عن عمرو بن تغلب الله أن رسول الله
على أي بهال- أو سبي- فقسمه، فأعطى رجالًا وترك رجالًا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا،

فحمد الله، ثم أثنى عليه، ثم قال: «أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل، وأدع الرجل، والذي أدع أحب إليَّ من الذي أعطي، ولكن أعطي أقوامًا لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكِلُ أقوامًا إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. (أخرجه البخاري ٩٢٣).

وفي فتح مكة أتى العباس بأبي سفيان عن لرسول الله على وطلب منه أن يمنحه ما يلبي محبته للفخر، فأجابه على لذلك، عن ابن عباس عن أن رسول الله على عام الفتح، جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئًا، قال: «نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن». (أخرجه أبو داود ٣٠٢١).

ومع تأكيده على الصلة، وتعظيم شأن التقاطع بين المسلمين، فقد راعى الطبيعة البشرية وحدد الهجر بثلاث، عن أنس بن مالك أن رسول الله على قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». (أخرجه البخاري ٢٠٦٥، ومسلم ٢٥٥٩).

وسبقت الإشارة إلى الحديث، وقول النووي رحمه الله: «وإنها عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض». (شرح صحيح مسلم ١٦/١١).

#### ٩-استثهار المواقف:

كان على يستثمر المواقف المؤثرة في تنمية الجانب الخلقي لدى أصحابه، فيوصي المرأة التي فقدت من تحب بالصبر، مبينًا لها أن الصبر عند الصدمة الأولى، عن أنس بن مالك عنه، قال: مر النبي على بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني؛ فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي ال

فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنها الصبر عند الصدمة الأولى». (أخرجه البخاري ١٢٨٣، ومسلم ٩٢٦).

وحين رقّت نفسه الشريفة، ورحم صبيًا يحتضر ذكّرهم على التحلي بخلق الرحمة من أسباب تحصيل رحمة الله عز وجل، عن أسامة بن زيد هي قال: أرسلت ابنة النبي الله إن ابنًا لي قبض، فأتنا، فأرسل يقرئ السلام، ويقول: "إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله على الصبي ونفسه تتقعقع – قال: حسبته أنه قال كأنها شَنِّ – ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء». (أخرجه البخاري ١٢٨٤، ومسلم ٩٢٣).

وحين رأى ﷺ إعجاب أصحابه بشجاعة رجل وفتوته، ذكَّرهم بخلق الحلم وكظم الغيظ، عن أنس هم أن النبي ﷺ مر بقوم يصطرعون، فقال: «ما هذا؟»، فقالوا: يا رسول الله فلان الصريع لا ينتدب له أحد إلا صرعه، فقال رسول الله ﷺ: «ألا أدلكم على من هو أشد منه؟ رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه، وغلب شيطانه، وغلب شيطان صاحبه». (أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق ٥٢).

ويوجه على أم المؤمنين عائشة المستولية بعد المستوجب ذلك، عن أم المؤمنين عائشة المستوجب الله على من اليهود على رسول الله على فقالوا: السّام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السّام واللعنة، قالت: فقال رسول الله علي «مهلّا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله» فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله على «قد قلت: وعليكم». (أخرجه البخاري ٢٠٢٤، ومسلم ٢١٦٥).

وسيأتي حديث مفصل- بإذن الله- عن التربية في المواقف عند الحديث عن الوسائل التربوية النبوية.

# ١٠ - تصحيح المفاهيم عن الأخلاق:

كان على يسحح ما التبس من مفاهيم حول الأخلاق، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، أن رسول الله على أن رسول الله على رجل من الأنصار، وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله على وعده المخاري ١٤٤، ومسلم ٣٦).

وفي إحدى روايات البخاري (٦١١٨) تفصيل لموعظة هذا الرجل، عن عبد الله بن عمر وفي إحدى روايات البخاري (٦١١٨) تفصيل لموعظة هذا الرجل، عن عبد الله بن عمر وفي الحياء، يقول: إنك لتستحيى، حتى كأنه يقول: قد أضرَّ بك، فقال رسول الله على: «دعه، فإن الحياء من الإيمان».

وقد أشار عدد من شراح الحديث إلى أن مفهوم الحياء قد يلتبس بها ليس منه، قال النووي: « وأما كون الحياء خيرًا كله ولا يأتي إلا بخير، فقد يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة، وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة، منهم الشيخ أبوعمرو بن الصلاح رحمه الله: أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة، بل هو عجز وخور ومهانة، وإنها تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازًا لمشابهته الحياء». (شرح صحيح مسلم ٢/٥).

ويتأكد الاعتناء بتصحيح المفاهيم الملتبسة حول الأخلاق؛ إذ تؤثر البيئات والأعراف كثيرًا في حدود بعض الأخلاق وتفسيرها كها سبقت الإشارة إلى ذلك، ومن أصدق المعايير في ضبط مفاهيم الأخلاق الهدي العملي للنبي عليه.

# ١١-التوجيه العملي:

ومع عنايته ﷺ بالتوجيه القولي لأصحابه رضوان الله عليهم بِحَثِّهم على مكارم الأخلاق، وبيانه لفضائلها العاجلة والآجلة فإنه كان يعنى بالتوجيه العملي.

فيرشد على صاحبه أبا ذر إلى نهاذج عملية من صور الإحسان وبذل المعروف إلى المجار، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر الله قال: أوصاني خليلي على بثلاثة: «اسمع وأطع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، وإذا وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهى نافلة». (أخرجه أحمد ٢١٤٢٨).

وأرشد على في كف الأذى، عن استنصحه بعمل ينفعه ويدخله الجنة إلى خلق عملي في كف الأذى، عن أبي برزة الأسلمي على قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع به؟ قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين». (أخرجه أحمد ١٩٧٩١).

وأخرجه مسلم (٢٦١٨) بلفظ: قلت: يا نبي الله علمني شيئًا أنتفع به، قال: «اعزل الأذى عن طريق المسلمين».

وحدثهم عن صورة عملية لمن أماط الأذى عن طريق المسلمين، عن أبي هريرة الله الله عن أبي السلمين، فجاء رجل فقطعها، فدخل أن رسول الله على قال: «إن شجرة كانت تؤذي المسلمين، فجاء رجل فقطعها، فدخل الجنة». (أخرجه مسلم ١٩١٤).

وفي رواية لمسلم: «لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس».

ويرشدهم على التخلص من مساوئ الأخلاق، عن ابن عباس، هين عن النبي على أنه قال: «علموا، ويسروا، ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم

فليسكت، (أخرجه أحمد ٢١٣٦).

وحين رأى على رجلًا قد بلغ به الغضب كل مبلغ حدَّث أصحابه وهو يسمع عما يزيل عنه الغضب، عن سليمان بن صُرَد في قال: استب رجلان عند النبي على، فغضب أحدهما، فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير: فقال النبي على: "إني لأعلم كلمة، لو قالها لذهب عنه الذي يجد»، فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي على وقال: "تعوَّذ بالله من الشيطان»، فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. (أخرجه البخاري ٢٠٤٨، ومسلم ٢٦١٠).

#### ١٢ - المقارنة الخلقية:

يقارن في توجيهه لأصحابه بين محاسن الأخلاق وبين مساوئها في صورتين متقابلتين، فيقارن في بكرة على البناء مبينًا مصير من يتحلى بها، عن أبي بكرة على قال: قال رسول الله في الجنة، والبناء من الجفاء، والجفاء في الخنة، والبناء من الجفاء، والجفاء في النار» (أخرجه ابن ماجه ٤١٨٤).

ويقارن ﷺ بين المؤمن والفاجر في أخلاقهما، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن المؤمن غِرِّ كريم، وإن الفاجر خَبِّ لئيم». (أخرجه أحمد ١١٨، وأبو داود ٤٧٩٠، والترمذي ١٩٦٤).

قال الخطابي: «معنى هذا الكلام أن المؤمن المحمود هو من كان طبعه وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه، وإن ذلك ليس منه جهلًا، لكنه كرم وحسن خلق، وإن الفاجر من كانت عادته الخب والدهاء والوغول في معرفة الشر، وليس ذلك منه عقلًا لكنه خب ولؤم». (معالم السنن ٤/ ١٠٨).

وليس المقصود من الحديث أن يكون المؤمن مخدوعًا يلدغ من الجحر مرتين، قال في (العرف الشذي): «ويخالفه ما في الصحيحين: أن رجلًا أسر في البدر وأتى عنده فاعتذر

وأُلَعَ، فخلى النبي على سبيله، ثم ذهب إلى أهله، وقال: إني خادعت محمدًا ثم جاء أسيرًا فاعتذر وأُلَعَ، فقال النبي على: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» إلخ، ولم يتركه النبي على: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» إلخ، ولم يتركه النبي على: والجمع بين الحديثين أن مراد الأول أنه ليس بداه ليكون يخرج الطرق والسبل قبل وقوع الأمر عليه، ومراد الثاني أنه يتعظ بها يقع عليه ولا يعود إلى ما صدر عنه مرة كالشطار». (العرف الشذي شرح سنن الترمذي ٣/ ٣٢٧).

ويقارن على بين الأخيار والأشرار واصفًا إياهم بصفات خلقية، عن أسهاء بنت يزيد ولفي أن النبي على قال: «ألا أخبركم بخياركم» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «ألا أخبركم بخياركم» المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين رؤوا، ذكر الله تعالى» ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للرُرّاء العَنَت». (أخرجه أحمد ٢٧٥٥٩).

## الصدق في التخلق:

اعتنى على المنطقة في تربيته الخلقية لأصحابه بالصدق في التخلق بمحاسن الأخلاق؛ فالأخلاق-كغيرها من الأعال- قد يتحلى بها من يبحث عن محبة الناس وثنائهم، أو تحصيل بعض مقاصده في الدنيا، عن أبي سلام، قال أبو ذر في: «على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه» قلت: يا رسول الله، من أبن أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: «لأن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم

والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر»، قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ فقال رسول الله على: «أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فهات، أكنت تحتسب به؟» قلت: نعم، قال: «فأنت خلقته؟» قال: بل الله كان الله خلقه، قال: «فأنت هديته؟» قال: بل الله هداه، قال: «فأنت ترزقه؟» قال: بل الله كان يرزقه، قال: «كذلك فضعه في حلاله وجنبه حرامه، فإن شاء الله أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر». (أخرجه أحمد ٢١٤٨٤).

وفي رواية البيهقي في شعب الإيهان (٢٢١٧) عن أبي ذر، أن رسول الله على قال: «ليس من نفس بني آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس قيل: وما هي يا رسول الله؟ ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: «إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل، وتأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك».

إن هذا التوجيه النبوي البليغ في السعي بشدة الساقين، والرفع بشدة الذراعين تعبير عن الصدق في التخلق الذي يتحول إلى روح دافعة، ونفس توَّاقة لفعل الخير للناس، يُجهد فيها صاحبه بدنه بها يعود بالإشراق على نفسه وروحه.

ويؤكد ﷺ على ابتغاء ما عند الله وهو يحدثهم عن أجر من كظم غيظه، عن ابن عمر حبيف قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من جرعة أعظم أجرًا عند الله، من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله». (أخرجه ابن ماجه ١٨٩٤).

#### ء التخلق:

وجّه على أصحابه إلى التخلق بمحاسن الأخلاق، وبين لهم أن الله عز وجل يوفق من اجتهد في تمثل محاسن الأخلاق في نفسه، عن أبي سعيد الخدري في: إن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله على فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». (أخرجه البخاري ١٤٦٩، ومسلم ١٠٥٣).

ولفظ مسلم: « ومن يصبر يصبره الله».

كما أخبرهم عَنَيْة بأن خلق الحلم يمكن اكتسابه وتعلمه، عن أبي الدرداء على قال: قال رسول الله عَنَيْة: "إنها العلم بالتعلم، وإنها الحلم بالتحلم، من يتحرَّ الخير يعطه، ومن يتق الشريوقه». (أخرجه الطبراني في الأوسط ٢٦٦٣، والبيهقي في شعب الإيهان ١٠٢٥٤).

وقد قرر طائفة من أهل العلم إمكان اكتساب الأخلاق بالتدريب وسياسة النفس ورياضتها، واستدلوا على ذلك بالأمر بالتخلق بحسن الخلق، وترتيب الثواب على ذلك، والنهي عن سوء الخلق، وترتيب الوعيد على ذلك، والا يمكن أن يكون هذا فيها هو خارج مقدور المكلف.

قال الماوردي: «فأما ما يستعمله من كان غالبًا عليه الحسد، وكان طبعه إليه مائلًا لينفي عنه ويكفاه ويسلم من ضرره وعداوته، فأمور هي له حسم إن صادفها عزم، فمنها: اتباع الدين في اجتنابه، والرجوع إلى الله عز وجل في آدابه، فيقهر نفسه على مذموم خلقها، وينقلها عن لئيم طبعها، وإن كان نقل الطباع عسرًا لك بالرياضة والتدريج يسهل منها ما استصعب، ويحبب منها ما أتعب، وإن تقدم قول القائل: مَن ربُّه خلقَه كيف يخلي

خلقه، غير أنه إذا عانى تهذيب نفسه تظاهر بالتخلق دون الخلق، ثم بالعادة يصير كالخلق، قال أبو تمام الطائي: فلم أجد الأخلاق إلا تخلقًا ... ولم أجد الأفضال إلا تفضلًا». (أدب الدنيا والدين، ص ٢٧٢).

وقال الغزالى: «لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير ليطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات ولما قال رسول الله عَلَيْ: "حسِّنوا أخلاقكم" وكيف ينكر هذا في حق الآدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن؟ إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التأدب والإمساك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والانقياد، وكل ذلك تغيير للأخلاق، والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة إلى ما لا مدخل للآدمي واختياره في أصله وتفصيله، كالسياء والكواكب، بل أعضاء البدن داخلًا وخارجًا، وسائر أجزاء الحيوانات، وبالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله، وإلى ما وجد وجودًا ناقصًا، وجعل فيه قوة لقبول الكيال بعد أن وجد شرطه، وشرطه قد يرتبط باختيار العبد، فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل، إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصر نخلة إذا انضاف التربية إليها، ولا تصير تفاحًا أصلًا ولا بالتربية، فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض، فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلًا، ولو أردنا سلاستهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه، وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى، نعم الجبلّات مختلفة بعضها سريعة القبول، وبعضها بطيئة القبول». (إحياء علوم الدين ٣/ ٥٥-٥٥).

وقال ابن القيم: « فإن قلت: هل يمكن أن يقع الخلق كسبيًّا، أو هو أمر خارج عن الكسب؟

قلت: يمكن أن يقع كسبيًّا بالتخلُّق والتكلُّف، حتى يصير له سجية وملكة، وقد قال النبي على النبي على الله عبد القيس على: "إن فيك لخلقين يجهها الله: الحلم، والأناة، فقال: أخلقين تخلقت بهما، أم جبلني الله عليهها؟ فقال: بل جبلك الله عليهها، فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يجبهها الله ورسوله»، فدل على أن من الخلق: ما هو طبيعة وجبلة، وما هو مكتسب، وكان النبي على يقول في دعاء الاستفتاح: "اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت»، فذكر الكسب والقدر، والله أعلم». (مدارج السالكين ٢/ ٣٠٠).

#### الدعاء بحسن الخلق:

دعا ﷺ لبعض أصحابه باكتساب محاسن الأخلاق، فقد قال أبو هريرة شه قلت: يا رسول الله ادع الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا، قال: فقال رسول الله ﷺ: «اللهم حَبِّب عبيدك هذا- يعني أبا هريرة- وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين»، فها خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. (أخرجه مسلم ٢٤٩١).

وكان على يدعو ربه أن يرزقه حسن الخلق، رغم أنه قد زكاه ربه تبارك وتعالى، ووصفه بأنه على خلق عظيم، عن على بن أبي طالب فله عن رسول الله على أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال: «وجّهت وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومحاتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك»، وإذا ركع، قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت،

ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، وخي، وعظمي، وعصبي»، وإذا رفع، قال: «اللهم ربنا لك الحمد مل الساوات، ومل الأرض، ومل ما بينها، ومل ما شئت من شيء بعد»، وإذا سجد، قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين»، ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت». (أخرجه مسلم ۷۷۱).

#### المجال الجسمي

الجسد هو الوعاء الذي يحمل قلب الإنسان ومشاعره، وهو الأداة التي يؤدي بها الإنسان عبادة ربه، ومصالح دنياه، وعهارة الأرض؛ وصحة الجسد وسلامته من أسباب صحة الإنسان النفسية واستقراره وعطائه.

ومن هنا اعتنى النبي عَلَيْ ببناء الجسم وتربيته، وأكد على ذلك، وأنه حق على صاحبه. وتتمثل أهم معالم التربية الجسمية في المنهج النبوي فيها يلى:

# ١ - تأكيد المسؤولية عنه:

يبين النبي عَيِينَ أن الإنسان سيسأل عن جسمه يوم القيامة؛ فعن أبي برزة الأسلمي الله على الله على الله عن عمره فيها أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه». (أخرجه الترمذي ٢٤١٧).

وفي هذا تأكيد على أن الجسم إنها يجب توظيفه في طاعة الله عز وجل، ويقتضي ذلك ما يلي:

- اغتنام نشاط الجسم وحيويته في الطاعة والعبادة.
- الحفاظ على الجسم والاعتناء به؛ فذلك وسيلة إبلائه في الطاعة، والوسيلة لها
   حكم الغاية.

ومن تمام رعاية هذه المسؤولية ألا ينهك الإنسان جسمه، ولو كان ذلك الإنهاك نتيجة الاجتهاد في الطاعة.

وقد أنكر ﷺ على من بدر منه شيء من ذلك من أصحابه رضوان الله عليهم؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص هينا قال: قال لى رسول الله ﷺ: «يا عبد الله، ألم أخبر

أنك تصوم النهار، وتقوم الليل؟»، فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل صم وأفطر، وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقًا، وإن لعينك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، وإن لزورك عليك حقًا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله»، فشدَّدت، فشُدَّد علي قلت: يا رسول الله إني أجد قوة قال: «فصم صيام نبي الله داود التَّلِيُكُ، ولا تزد عليه»، قلت: وما كان صيام نبي الله داود التَّلِيكُ، ولا تزد عليه»، قلت: وما كان صيام نبي الله داود التَّلِيكُ؛ والله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي تَلِيدُ. (أخرجه البخاري ١٩٧٥، ومسلم ١١٥٩).

وأقر على سلمان على حين قال المقولة نفسها لأبي الدرداء؛ فعن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، قال: آخى النبي على سلمان، وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعامًا، فقال: كل؟ قال: فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم فقال: نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقًا، ولنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك حقًا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي على فذكر ذلك له، فقال النبي على الله عليك المحتى سلمان، أخرجه البخارى (١٩٦٨).

# ٧- الرياضة والترويح:

مارس النبي على الرياضة بنفسه، فقد سابق عائشة ولله كما تحدثنا عن ذلك بنفسها أنها كانت مع النبي على أنها قلت: فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: «هذه بتلك السَّبْقَة». (أخرجه أحمد ٢٦٢٧٧، وأبو داود ٢٥٧٨، وابن ماجه ١٩٧٩، واللفظ لأبي داود).

كما أجرى عَلَيْ المسابقة بالخيل بين أصحابه رضوان الله عليهم؛ فعن عبد الله بن عمر موسف أن رسول الله عليه سابق بين الخيل التي أضمرت من الحَفْياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زُريق، وأن عبد الله بن عمر كان فيمن سابق بها. (أخرجه البخاري ٤٢٠، ومسلم ١٨٧٠)

وكان ﷺ بحفز الفائز منهم؛ فعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر علي قال: سبق النبي ﷺ بين الخيل وأعطى السابق. (أخرجه أحمد ٥٦٥٦).

وأذن للحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد، ونهى عمر بن الخطاب على عن منعهم؛ فعن أبي هريرة الله قال: بينا الحبشة يلعبون عند النبي الله بحرابهم دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: «دعهم يا عمر». (أخرجه البخاري ٢٩٠١، ومسلم ٨٩٣).

وفي رواية عن عائشة الله على قال رسول الله على يومئذ: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة». (أخرجه أحمد ٢٤٨٥٥).

وفي رواية للحميدي (٢٥٦): «العبوا يا بني أَرْفِدَة؛ تَعْلَم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة».

إن بعض المولعين بالجد والصرامة يؤكدون على أن وظيفة الرياضة ومقصدها الإعداد للجهاد في سبيل الله، ويستشهدون بأحاديث مسابقة الخيل والرماية، ولا شك أن الإعداد للجهاد في سبيل الله مقصد عظيم؛ فقد ثبت عنه على أنه قال: «من مات ولم يغز، ولم يحدث به نفسه، مات على شعبة من نفاق». (أخرجه مسلم ١٩١٠)، لكن ذلك لا ينفي أن الفسحة والترويح عن النفس أحد هذه المقاصد، وهذا ما علل به على تركه لأهل الحبشة يلعبون في المسجد.

ويتأكد اليوم اعتناء الوالدين والمعلمين بحفز أولادهم إلى الرياضة البدنية؛ فطول الجلوس أمام الأجهزة الإلكترونية والكفيّه، وكثرة النوم وقلة العمل له أثره على صحتهم ونموهم.

والاعتناء المطلوب بالرياضة هو ممارسة الرياضة وأداؤها، وليس ما يفعله طائفة من شباب المسلمين اليوم وفتياتهم من الانهاك في متابعة المنافسات الرياضية، والولع بالرياضيين وأحوالهم؛ فهذا عمل سلبي لا عائد فيه على صحة الشاب، ناهيك عن أثره في إضاعة الوقت، والانشغال بالاهتهامات الهامشية، والشحناء والصراع ونحو ذلك.

# ٣- الاعتدال في الطعام والشراب:

نهى النبي على عايضر بجسم الإنسان، فقد نهى عن كثرة الطعام، وأمر بالاقتصاد فيه؛ فعن مقدام بن معدي كرب على، قال: سمعت رسول الله على يقول: «ما ملأ آدمي وعاءً شرًا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه» (أخرجه أحمد ١٧١٨٦، والترمذي ٢٣٨٠، وابن ماجه ٩ ٣٣٤، واللفظ للترمذي).

وعن أبي هريرة هذه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يأكل المسلم في مَعَيِّ واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء». (أخرجه البخاري ٥٣٩٦، ومسلم ٢٠٦٣).

وعن نافع، قال: كان ابن عمر وبيضه لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلًا يأكل معه فأكل كثيرًا، فقال: يا نافع، لا تدخل هذا علي، سمعت النبي يقول: «المؤمن يأكل في مَعَيِّ واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء». (أخرجه البخاري ١٩٣٥، ومسلم ٢٠٦٠).

وأخرجه مسلم أيضًا (٢٠٦٢) عن أبي موسى ﷺ كما أخرجه (٢٠٦١) عن جابر وابن عمر.

### ٤ - حماية الطفل مما يضر به:

أمر النبي على الوالدين بحماية طفلهما عما يضر به، ومن ذلك اللعب وقت انتشار الشياطين؛ فعن جابر على عن النبي على قال: «إذا استجنع الليل- أو كان جنع الليل- فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وأدكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئًا». (أخرجه البخاري ٣٢٨٠، ومسلم ٢٠١٢).

### ٥- أخذ الوقاية:

ونهى عنى القدوم على البلد التي فيها وباء، أو الخروج منها لأجل ذلك، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه عنه، أنه سمعه يسأل أسامة بن زيد عنه ماذا سمعت من رسول الله عنى أي الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله عنى الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل، أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض، وأنتم بها فلا تخرجوا، فرارًا منه قال أبو النضر: "لا يخرجكم إلا فرارًا منه". (أخرجه البخارى ٣٤٧٣، ومسلم ٢٢١٨).

وقد اجتهد أصحاب النبي على ولمَّا يبلغهم النص فوافق اجتهادُهم ما أمر به على الله على الله على الله على يعني أنه قد استقر لديهم رضوان الله عليهم البعد عن أسباب الوباء والمرض، عن عبد الله بن عباس مجين أن عمر بن الخطاب عله، خرج إلى الشأم، حتى إذا كان بسَرْغَ لقيه أمراء الأجناد، أبوعبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشأم، قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين، فدعاهم فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشأم، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر، ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله ﷺ، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعوا لي الأنصار، فدعوتهم فاستشارهم، فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، قال أبوعبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة؟ نعم نَفرُّ من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديًا له عُدوتان، إحداهما خصبة، والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف- وكان متغيبًا في بعض حاجته- فقال: إن عندي في هذا علمًا، سمعت رسول الله علي يقول: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه، قال: فحمد الله عمر، ثم انصرف. (أخرجه البخاري ٥٧٢٩، ومسلم ٢٢١٩).

وامتنع ﷺ عن مخالطة المجذوم، فعن عمرو بن الشريد، عن أبيه ، قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي ﷺ (إنا قد بايعناك فارجع). (أخرجه مسلم ٢٢٣).

وأمر بالبعد عن المجذوم وعدم مخالطته، عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله على: «لا عدوى ولا طِيرَة ولا هَامَة ولا صَفَرَ، وفرَّ من المجذوم كها تفرُّ من الأسد». (أخرجه البخارى ٥٧٠٧).

ودعاهم ﷺ إلى التحوُّط والبعد عها قد يؤدي إلى الضرر؛ فأمرهم ﷺ بحماية الشراب مما قد يلحق به من ضرر كها في قوله: «أطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمروا الطعام والشراب وأحسبه قال: – ولو بعود تعرضه عليه». (أخرجه البخاري ٢٠١٤، ومسلم ٢٠١٢).

ونهاهم ﷺ عن الشرب من فم السقاء، عن أبي هريرة ﴿: «نهى النبي ﷺ أن يشرب من في السقاء». (أخرجه البخاري ٥٦٢٨).

وعن ابن عباس هينضلا، قال: «نهى النبي عَلَيْلَةِ عن الشرب من في السقاء». (أخرجه البخاري ٥٦٢٩٩).

قال ابن حجر: "وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة – ما ملخصه –: اختلف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربها كان سبب الهلاك، أو بها يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بها يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، فيكون من إضاعة المال، قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور». (فتح الباري ١٩/١٠).

كما نهاهم على عن التنفس في الإناء، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه فه، قال: قال رسول الله على: "إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه». (أخرجه البخاري ٥٦٣٠).

## ٦- التداوي:

اعتنى ﷺ بأمر التداوي، ووجه أصحابه لذلك، وفعله في نفسه؛ فهو بذل للسبب ورعاية للصحة، قال ابن القيم: «فكان من هديه ﷺ فعل التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه». (زاد المعاد ٤/٩).

وتنوع علاجه على كما قال ابن القيم: «كان علاجه على المرض ثلاثة أنواع: أحدها بالأدوية الطبيعية، والثاني بالأدوية الإلهية، والثالث بالمركب من الأمرين». (زاد المعاد ٤/ ٢٢).

## ويتضمن اعتناؤه ﷺ بالتداوي ما يلي:

## أ- الأمر بالتداوي:

فقد أرشد ﷺ أمته إرشادًا عامًّا للتداوي، وبين لهم أن الله عز وجل قد جعل لكل داء دواء؛ مما يقطع اليأس، ويُحمِّل الإنسان مسؤولية عن البحث عن الدواء.

عن أبي هريرة شه عن النبي على قال: «ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء». (أخرجه البخاري ٥٦٧٨).

وعن جابر هم عن رسول الله على أنه قال: «لكل داء دواء، فإذا أُصيب دواء الداء برأ بإذن الله عزوجل». أخرجه مسلم (٢٢٠٤).

ويبين على فهو مرحلة من مراحل نمو الأمر يستثنى منه الهرّم؛ فهو مرحلة من مراحل نمو الإنسان حين يصل إليها فشأنه الاستعداد للرحيل وختم عمره بالعمل الصالح، رزقنا الله حسن الخاتمة! عن أسامة بن شريك في قال: أتيت رسول الله على وأصحابه كأنها على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: يارسول الله أنتداوى؟ فقال: تداووا؛ فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له

دواء، غير داء واحد الهرَم». (أخرجه أبو داود ٣٨٥٥، والترمذي ٢٠٣٨، وابن ماجه ٣٤٣٦، وأحمد ١٨٤٥٤).

# ب- النهي عن التداوي بالحرام:

إن الحاجة للتداوي لا تبرر فعل الإنسان للمحرم، فقد نهى عن التداوي بالحرام؛ فذلك سبب لمحق بركة الدواء، وتجرئة للمسلم على فعل الحرام، عن أبي الدرداء على قال: قال رسول الله عن إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بحرام». (أخرجه أبو داود ٣٨٧٤).

وعن أبي هريرة على قال: «نهى رسول الله على عن الدواء الخبيث». (أخرجه أبو داود ٣٨٧، وأحمد ٨٠٤٨، وابن ماجه ٣٤٥٩، والترمذي ٢٠٤٥).

وعن عبد الرحمن بن عثمان: «أن طبيبًا سأل النبي ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي ﷺ عن قتلها». (أخرجه أبو داود ٣٨٧١).

قال ابن القيم: «المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلًا وشرعًا، أما الشرع فها ذكرنا من هذه الأحاديث وغيرها، وأما العقل، فهو أن الله سبحانه إنها حرمه لخبثه، فإنه لم يحرم على هذه الأمة طيبا عقوبة لها، كها حرمه على بني إسرائيل بقوله: ﴿فَيَطُلْمِ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا على هذه الأمة ما عرم لخبثه، حَرِّمُناعَلَيْهِ مِرَطِيبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ ﴾ (النساء: ١٦٠) وإنها حرم على هذه الأمة ما حرم لخبثه، وتحريمه له حمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء من الأسقام والعلل، فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقيًا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه، فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب، وأيضًا فإن تحريمه يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق، وفي اتخاذه دواء حضٌ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع، وأيضًا فإنه داء كها نص عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن بخذ دواء.

وأيضًا فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالًا بيّنًا، فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت الطبيعة منه خبثًا، فكيف إذا كان خبيثًا في ذاته؟ ولهذا حرم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة؛ لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته.

وأيضا فإن في إباحة التداوي به - ولا سيها إذا كانت النفوس تميل إليه - ذريعة إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيها إذا عرفت النفوس أنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب لشفائها، فهذا أحب شيء إليها، والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن، ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضًا وتعارضًا.

وأيضًا فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء». (زاد المعاد ٤/ ١٥٦ – ١٥٧).

# ج- فعله في نفسه:

تداوى النبي عَيَيْ في نفسه، ومثّل في ذلك قدوة لأصحابه وأمته؛ فعن ابن عباس عباس عباس عن النبي عَيْد: «احتجم وأعطى الحجام أَجْرَهُ، واسْتَعْطَ (۱)». (أخرجه البخاري ٥٦٩١).

و عن أنس على: أنه سئل عن أجر الحجَّام، فقال: احتجم رسول الله بَيْنَيْ، حَجَمَهُ أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال: «إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري». (أخرجه البخاري ٥٦٩٦، ومسلم ١٥٧٧).

وقد بيَّنت إحدى روايات هذا الحديث أن هذا الاحتجام لأجل وجع كان به علية،

<sup>(</sup>١) قال في فتح الباري: «قوله واستعط أي استعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب؛ ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه؛ لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس». (١٤٧/١٠).

فعن ابن عباس مَشِنْ الله النبي ﷺ في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بهاء يقال له كُنى جَمَل». (أخرجه البخاري ٥٧٠٠).

#### د- وصفه للدواء:

# سمى النبي على الأدوية، وأثنى عليها، ومن ذلك:

- العسل: عن أبي سعيد ﷺ أن رجلًا أتى النبي فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: «اسقه عسلًا»، ثم أتاه فقال: فعلت، فقال: «اسقه عسلًا»، ثم أتاه فقال: فعلت، فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك «اسقه عسلًا» فسقاه فبرأ. (أخرجه البخاري ٥٦٨٤).
- العسل والحجامة والكي: عن جابر بن عبد الله على قال: سمعت النبي على الله الله على الله على
- عن جابر الله على الحجامة، فأمر النبي على أبا طيبة أن يحجمها، قال: حسبت أنه قال: كان أخاها من الرضاعة، أو غلامًا لم يحتلم. (أخرجه مسلم ٢٢٠٦).
- عن علي بن أبي رافع عن جدته سلمى خادم رسول الله على قالت: «ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله على وجعًا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعًا في رجليه إلا قال: اخضبها». (أخرجه أبو داود ٣٨٥٨، وأحمد ٢٧٠٧٠).
- الحبة السوداء: عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالب بن أَبْجَر، فمرض في الطريق، فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق، فقال لنا: عليكم

بهذه الحبيبة السوداء، فخذوا منها خمسًا أو سبعًا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب؛ فإن عائشة مخت حدثتني أنها سمعت النبي على يقول: «إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السّام» قلت: وما السّام؟ قال: الموت. (أخرجه البخاري ٦٨٧ ٥).

وعن أبي هريرة الله أنه سمع رسول الله على يقول: «في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام». (أخرجه البخاري ٦٨٨ ٥، ومسلم ٢٢١٥).

- الزيت والورس: عن زيد بن أرقم أن النبي كل كان ينعت الزيت والورس من
   ذات الجنب. (أخرجه الترمذي ۲۰۷۸، وابن ماجه ۳٤٦٧، وأحمد ١٩٣٢٧).
- الماء للحمى: عن عائشة الله عن النبي عَلَيْ قال: «الحمى من فيح جهنم؛ فأبر دوها بالماء» (أخرجه البخاري ٣٢٦٣، ومسلم ٢٢١٠).

وعن أسماء بنت أبي بكر عَنْ كانت إذا أُتيت بالمرأة قد مُمَّت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، قالت: وكان رسول الله على يأمرنا أن نبردها بالماء. (أخرجه البخارى ٥٧٢٤).

عن رافع بن خديج الله قال: سمعت النبي على يقول: «الحمى من فور جهنم، فأبردوها عنكم بالماء». (أخرجه البخاري ٣٢٦٢، ومسلم ٢٢١٢).

عن ابن عمر وسين عن النبي عن النبي على قال: «الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء»، قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرجز. (أخرجه البخاري ٥٧٢٣، ومسلم ٢٢٠٩).

■ الإثمد: عن ابن عباس عباس الله الله على قال: "إن من خير أكحالكم الإثمد؛ إنه يجلو البصر وينبت الشعر». (أخرجه أبو داود ٢٠٦١، والترمذي

- ١٧٥٧، والنسائي ١١٣٥، وابن ماجه ٣٤٩٧، وأحمد ٤٨٠، واللفظ للنسائي).
- أبوال الإبل وألبانها: عن أنس الله أن ناسًا من عُرَيْنَةَ قدموا المدينة فاجتووها، فبعثهم رسول الله على في إبل الصدقة، وقال: «اشربوا من ألبانها وأبوالها». (أخرجه الترمذي مختصرًا ٢٠٤٢)، والحديث في الصحيحين بطوله، (أخرجه البخاري ١٥٠١، ومسلم ١٦٧١).
- العجوة: عن عائشة ولحق أن رسول الله ﷺ قال: «إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق أول البُكْرة». (أخرجه مسلم ٢٠٤٨).
- الكَمْأَة: عن سعيد بن زيد الله قال: قال رسول الله على: «الكَمْأَة من المَنّ، وماؤها شفاء للعين». (أخرجه البخاري ٤٤٧٨)، ومسلم ٢٠٤٩).
- وعن أبي هريرة الكَمْأَة من السبب النبي الله قالوا: «الكَمْأَة جُدرِي الأرض، فقال النبي الكه الكَمْأَة من المن، وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة، وهي شفاء من السبم». (أخرجه الترمذي ٢٠٦٨، وابن ماجه ٣٤٥٥، وأحمد ٨١٠٨).
- الحِنّاء: عن علي بن عبيد الله عن جدته سلمى وكانت تخدم النبي ﷺ قالت: ما كان يكون برسول الله ﷺ أن أضع عليها الحنّاء. (أخرجه الترمذي ٢٠٥٤، وابن ماجه ٣٥٠٢).
- العود الهندي: عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله على وقد أعلقت عليه من العُذْرَة، فقال: «على ما تَدْغَرْنَ أولادكن بهذا العلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجَنْب يُسْعَطُ من العُذْرة، ويُلدُّ من ذات الجَنْب». (أخرجه البخاري ٥٧١٣ ومسلم ٢٢١٤).

إن تنوع وصفه على تأكد هذا المعنى (التداوي)، فلم يكن وصفه على مرة أو مرتين، أو حالة عارضة، بل تكرر ذلك في أحوال مختلفة ومتباينة.

## ه - أمره بالرقية:

أمر النبي عَلَيْ بالرقية؛ فعن حميد بن قيس المكي أنه قال: دُخِلَ على رسول الله عَلَيْ بابني جعفر بن أبي طالب، فقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعَيْن، فقالت حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أنا لا ندري ما يوافقك من ذلك، فقال رسول الله على: «استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين». (أخرجه مالك في الموطأ في كتاب العين ٣، والترمذي مختصرًا ٢٠٥٩، وابن ماجه ٢٥١، وأحمد ٢٧٤٧).

وعن أم سلمة الله النبي ﷺ رأى في بيتها جارية في وجهها سَفْعَة، فقال: «استرقوا لها؛ فإن بها النظرة». (أخرجه البخاري ٥٧٣٩، ومسلم ٢١٩٧).

وعن عروة بن الزبير أن رسول الله على دخل بيت أم سلمة زوج النبي على وفي البيت صبي يبكي وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين، قال عروة: فقال رسول الله على: «ألا تسترقون له من العين؟». (أخرجه مالك في الموطأ، كتاب العين؟).

# و- ترخيصه في الحرير لأجل التداوي:

ومما استنثى من الدواء المحرم، أنه ﷺ رخص في لبس الحرير لأجل التداوي؛ فعن أنس الله قال: رخص النبي ﷺ للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة بهما. (أخرجه البخاري ٥٨٣٩، ومسلم ٢٠٧٦).

### ز- نهيه عما يضر من الدواء:

يلجأ بعض المرضى أو أهلهم إلى أساليب مضرة في التداوي؛ فينهى على عن ذلك، عن أم قيس بنت محصن و كانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن رسول الله على وهي أخت عكاشة بن محصن عن أنها أتت رسول الله على بابن لها قد علقت عليه من الْعُذْرَةِ فقال: «اتقوا الله! على ما تَدْغَرُونَ أولادكم بهذه الأعلاق؟(١)، عليكم بهذا العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب». (أخرجه البخاري ١٧٥٨، ومسلم العود الهندي؛ فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب». (أخرجه البخاري ١٧٥٨) ومسلم (٤١٢٢).

ورغم أن الكي دواء إلا أنه ﷺ نهى عنه لما فيه من إضرار ومضاعفات، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الله عنه الله الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشَرْطَة مِحْجَم، وكَيَّة نار، وأنهى أمتى عن الكي»، رفع الحديث. (أخرجه البخاري ٥٦٨٠).

وعن عمران بن حصين هي أن رسول الله على «نهى عن الكي قال: فابتلينا فاكتوينا، في أفلحنا ولا أنجحنا». (أخرجه الترمذي ٢٠٤٩، وابن ماجه ٣٤٩٠، وأحمد ١٩٨٣١، وأبو داود ٣٨٦٥).

قال ابن حجر: «وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: عُلم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعًا وأن فيه مضرة، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب». (فتح الباري ١٠/١٣٩).

تلك نهاذج من اعتنائه على بطب الأبدان والتداوي، لكنه على إنها بُعث بطب القلوب وإصلاحها، قال ابن القيم رحمه الله: «وهذا إنها نشير إليه إشارة، فإن رسول الله على إنها بعث هاديًا، وداعيًا إلى الله، وإلى جنته، ومعرفًا بالله، ومبينًا للأمة مواقع رضاه وآمرًا لهم بها، ومواقع سخطه وناهيًا لهم عنها، ومجبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أمهم،

<sup>(</sup>١) العذرة: وجع في الحلق، والدغر: الضغط على محل الوجع بالأصبع.

وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها وأسباب ذلك، وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته، ومقصودًا لغيره، بحيث إنها يستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر على الاستغناء عنه، كان صرف الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح، وحفظ صحتها، ودفع أسقامها، وحميتها مما يفسدها هو المقصود بالقصد الأول، وإصلاح البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جدًّا، وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة التامة. (زاد المعاد ٤/٤٢).

وبين رحمه الله أن غير النبي على يشترك معه في طب الأبدان، أما طب القلوب فهو شأنه وحده على فيقول: «فأما طب القلوب، فمسلَّم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم؛ فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها، وفاطرها، وبأسهائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته وعابه، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا من جهة الرسل، وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم، فغلط عن يظن ذلك، وإنها ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية، وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته، وقوته عن ذلك بمعزل، ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبكِ على حياة قلبه؛ فإنه من الأموات، وعلى نوره؛ فإنه منغمسٌ في بحار الظلهات». (زاد المعاد ٤/٧).

#### ٧- النظافة:

أكد ﷺ على معاني النظافة والطهارة؛ وتمثَّلها في نفسه، وأثر ذلك في صحة الجسم البدنية والنفسية، وفي مراعاة مشاعر الناس لا يخفى.

فأمر على أصحابه بالغسل يوم الجمعة، وأكّد عليهم ذلك، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، وبينت عائشة على سبب التأكيد على ذلك؛ فعن عائشة على قالت: كان

أصحاب رسول الله على عال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: «لو اغتسلتم». (أخرجه البخاري ٢٠٧١، ومسلم ٨٤٧).

كما أكد بي على رعاية سنن الفطرة، وهي مظهر من مظاهر الطهارة والنظافة، عن أبي هريرة النجي النبي بي النبي بي الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط». (أخرجه البخاري ٥٨٩١، ومسلم ٢٥٧).

و عن ابن عمر هيئيا: أن رسول الله على قال: «من الفطرة: حلق العانة، وتقليم الأظفار، وقص الشارب». (أخرجه البخارى ٥٨٩٠).

وفي حديث آخر أوصلها إلى عشر، عن عائشة بران قال رسول الله بالله الله الله الله على الله الله على الله الله على من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء»، قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، زاد قتيبة، قال وكيع: «انتقاص الماء: يعني الاستنجاء». (أخرجه مسلم ٢٦١).

وأكد على السواك في نصوص عديدة، فحث عليه عند كل وضوء وكل صلاة، فعن أبي هريرة على السواك فعن أبي هريرة على أمتي، لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل، أو شطر الليل»، (أخرجه أحمد ٢١٤٧)، ورواه البخاري تعليقًا، قال أبو هريرة عن النبي على: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء».

وعن أبي هريرة هُما: أن رسول الله ﷺ قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس الأمرتهم بالسواك مع كل صلاة». (أخرجه البخاري ٨٨٧، ومسلم ٢٥٢).

وأمر به على عند القدوم إلى الجمعة، فعن عمرو بن سليم الأنصاري، قال: أشهد على أبي سعيد على قال: أشهد على رسول الله على والله على والجمعة واجب على كل عتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبًا إن وجد»، قال عمرو: «أما الغسل، فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم أواجب هو أم لا». (أخرجه البخاري ٨٨٠، ومسلم ٨٤٦ بلفظ «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم».

وأخبر على أن الطهارة من مقاصد السواك، فعن عائشة نطح، قالت: قال رسول الله على: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب» (أخرجه أحمد ٢٤٢٠٣، وابن ماجه عن أبي أمامه ٢٨٩، والنسائي ٥).

## المجال النفسي

يُمثّل المجال النفسي جانبًا مهمّاً في بناء الشخصية السوية؛ فاستقرار الشخصية وسواؤها له أثره على إنتاجية الفرد وأدائه في حياته؛ لذا كان على يدعو ربه ويسأله أن يحقق له الاستقرار النفسي، وأن يحميه من الهم والحزن وغيره مما يعوق المرء عن تحقيق مصالح دينه ودنياه، فكان من دعائه «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن .... » (أخرجه البخاري ٢٨٩٣).

## تلبية الدوافع المباحة:

في النفس دوافع غريزية وفطرية تلح على صاحبها لتلبيتها، وإهمال هذه الدوافع قد يؤثر على الاستقرار النفسي لصاحبه؛ لذا وجّه النبي على أصحابه إلى تلبية هذه الدوافع بالقدر المعتدل، ومن ذلك ما يلى:

# الدافع الجنسي:

أرشد على المناب بخاصة إلى التلبية المشروعة للدافع الجنسي، فقد حث النبي القادر على الزواج بالمبادرة إليه بقوله: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء». (أخرجه البخاري٥٠٦٥، ومسلم ١٤٠٠).

كما بيَّن ﷺ أن المعاشرة بين الزوجين أمر يثاب عليه صاحبه ويؤجر، فقال: "وفي بُضْع أحدكم صدقة"، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». (أخرجه مسلم ٢٠٠٦).

وأرشد عنده الدافع لغير ما أحل الله أن يبادر إلى الطريق المباح، فقال: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه». (أخرجه مسلم ١٤٠٣).

## أخذ حق النفس:

تميل النفس إلى أخذ الحق ممن يؤذيها، وقد أعطى النبي على الإنسان حقًا في تلبية قدر من هذه الحاجة، فأباح الهجر ثلاث ليال، عن أنس بن مالك في أن رسول الله على قال: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام». (أخرجه البخاري ٢٠٦٥، ومسلم ٢٥٥٩).

ومفهوم الحديث جواز الهجر فيها دون الثلاث، وهذا في أمور الدنيا، أما الهجر لله فهو غير مقدر بهذا القدر، فقد هجر على كعبًا وصاحبيه خمسين ليلة، قال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في الثلاث، الأول بنص الحديث، والثاني بمفهومه، قالوا: وإنها عفي عنها في الثلاث؛ لأن الآدمي مجبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك، فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهب ذلك العارض». (شرح صحيح مسلم ١١/١١).

ويتجلى في ذلك واقعية المنهج النبوي، فرغم أن الإسلام يربي على العزائم ومعالى الأمور، إلا إنه يتعامل مع الإنسان وفقًا لطبيعته، فيمنحه مساحة لتفريغ هذه الشحنة، ولذلك بيَّن الله عز وجل أن العتب مرفوع على من أخذ بحقه، وانتصر لنفسه، وجعل لولي الدم الحق في القصاص دون عدوان، فقال سبحانه: ﴿وَمَن تُؤِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيتِهِ مَلْمَا فَلَا يُسْرِف فِي القصاص دون عدوان، فقال سبحانه: ﴿ وَمَن تُؤِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنَا لِوَلِيتِهِ مَلْمَا فَلَا يُسْرِف فِي القصاص دون عدوان، فقال سبحانه: ٣٣).

وأعطى المظلوم حق الانتصار لنفسه، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَمَنِ اَنَكُمَكُرُ بَعْدَ ظُلْمِهِ. فَأُولَتِهَكَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ وَلَمَنِ اَنْكَمِلُ عَلَى اللَّهِ مَا لَكَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ وَلَمَنِ النَّمِيلُ عَلَى اللَّهِ مَا كَالْمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَاكُ إِلَيْهُ ﴾ (الشورى: ٤١ - ٤٢).

ومع الاعتراف بهذا الحق البشري، ومراعاة طبيعة الإنسان وضعفه يبقى المنهج الشرعي يربي الناس على المثل العليا وعزائم الأمور حثًا لهم وتحفيزًا دون إلزام، قال سبحانه: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَينَ عَزْمِ ٱلأَمُورِ ﴾ (الشورى: ٤٣).

وحثَّ ﷺ على العفو وبيَّن منزلته العالية، وأنه يزيد الإنسان عزًّا ويرفع مكانته، فقال: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». (أخرجه مسلم ٢٥٨٨)

ومن المهم أن يراعي المربي هذا المعنى، وبالأخص عند التعامل مع المواقف العملية، فحين يتعرض المتربي لظلم أو بخس حق ونحو ذلك، فمن المناسب أن نذكره بفضائل العفو والتنازل عن حقه، دون أن نجعل ذلك شرطًا لتهام مروءته، واختبارًا لحسن خلقه.

## الاعتدال في تلبية الدوافع:

إن مما يورث القلق والاضطراب لدى كثير من الناس مبالغتهم في تحصيل الدنيا ولهثهم وراءها؛ لذا اعتنى النبي عليه بتهذيب هذا الدافع.

حين جاء أبو عبيدة على بهال من البحرين وافي طائفة من أصحابه رضوان الله عليهم صلاة الصبح معه، فابتسم على وبشرَّهم، ثم حذَّرهم من الدنيا، عن عمرو بن عوف على الصبح معه، فابتسم على وبشرَّهم، ثم حذَّرهم من الدنيا، عن عمرو بن عوف على النبي عامس بن لؤي، وكان شهد بدرًا مع النبي على النبي على البحرين التي بعزيتها، وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بهال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع النبي على فلها انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله على حين رآهم، ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء؟» قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تُبسط عليكم الدنيا كها بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كها تنافسوها، وتهلككم كها أهلكتهم». (أخرجه البخاري ٢٥٠٥، ومسلم ٢٩٦١).

وبين لهم أن الدافع للدنيا لا ينتهي بصاحبه عند حد، فعن أنس بن مالك الله أن رسول الله على قال: «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب». (أخرجه البخاري ٦٤٣٩، ومسلم ١٠٤٨).

وأكد على القناعة، وأن من تحقق له الأمن والعافية في البدن كأنها حاز كل متاع، فعن عبيد الله بن محصن – وكانت له صحبة – قال: قال رسول الله على: «من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنها حيزت له الدنيا». (أخرجه الترمذي ٢٣٤٦، وابن ماجه ٤١٤١).

ووجههم على القناعة، وهو النظر في متاع الدنيا إلى من دونهم من الناس، فعن أبي هريرة عن رسول الله عليه في الناس، فعن أبي هريرة عن رسول الله عليه في المال والخَلق، فلينظر إلى من هو أسفل منه». (أخرجه البخاري، ١٤٩٠، ومسلم ٢٩٦٣)، وزاد مسلم: «ممن فُضًل عليه» في نهاية الحديث.

وكما أن الحرمان يؤثر على التوازن النفسي للشخص، وقد يقوده إلى تصرفات غير سوية، فالمبالغة في التعلق بمتاع الدنيا- ولو كان مباحًا- يفقد المرء اتزانه ويؤثر في تعامله مع مواقف الحياة، وأمثال هؤلاء يرضى ويسخط لأجل متاع الدنيا، وقد جاء ذلك في صفات المنافقين فقال سبحانه عنهم: ﴿وَمِنْهُمْ مَنَ يَلْمِزُكَ فِي السَّحَانُ أَعُطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (التوبة: ٥٨).

ويتضخم النظر إلى المتاع لدى هؤلاء، فيؤثر على مواقفهم وأحكامهم على الآخرين، كما يؤثر على ما يتعرضون له مما يرون أنه انتقاص في حقوقهم وأرزاقهم، ويقلل صبرهم واحتسابهم، وربها تطور الأمر لديهم إلى قلق وتألم نفسي.

# التمتع بالمتاع المباح:

أذن النبي عَلَيْ لأصحابه في التمتع بالمباح من متاع الدنيا- ما لم يصل إلى حد الإسراف والمخيلة - فقال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، في غير إسراف ولا مخيلة». (أخرجه النسائي ٢٥٥٩، وأحمد ٢٦٩٥، وابن ماجه ٣٦٠٥، والبخاري معلقًا، باب قوله تعالى ﴿ قُلُ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلْمَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله الله واللفظ له).

وحين ذم الكبر عبر له أصحابه عن حاجتهم للجهال، فبين لهم أن التجمل حق بشري لا يلزم منه وصف صاحبه بالكبر، عن عبد الله بن مسعود على عن النبي على قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، قال: «إن الله جميل يحب الجهال، الكبر بَطَر الحق، وغَمْطُ الناس». (أخرجه مسلم ٩١).

فبيّن على الله التمتع بالجمال حق للعبد، بل هو محبوب لله عز وجل، وأن الكبر أمر قلبي يظهر أثره على صاحبه في التعامل مع الحق، والنظر إلى الآخرين.

## التعلق بالآخرة:

تعلق القلب بالآخرة له أثره في تجاوز صاحبه كثيرًا مما يورث القلق لدى الناس؛ فحين يتعلق الإنسان بالآخرة، تتضاءل في عينه الأهداف الدنيوية، وتهون عنده كثير من المصائب التي يواجهها، عن أنس بن مالك في قال: قال رسول الله على الآخرة همّه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همّه جعل الله فقره بين عينيه، وفرّق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قُدّر له». (أخرجه الترمذي ٢٤٦٥، وأحمد ٢١٥٩).

ويوجه عَلَيْ أصحابه إلى المقارنة بين الدنيا والآخرة، ليدركوا قيمة الدنيا ومنزلتها، فعن سهل قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغَدْوَة في سبيل الله أو رَوْحَة خير من الدنيا وما فيها». (أخرجه البخاري ٢٤١٥، ومسلم ١٨٨١).

ويقرِّب ﷺ المعنى بهذا المثل الحسي فيقول: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه- وأشار بالسبابة- في اليم، فلينظر بم ترجع». (أخرجه مسلم ٢٨٥٨).

والتعلق بالآخرة له أثره في تقلل الفرد من الدنيا، واقتصاده في السعي لتحصيلها، كما يظهر أثره في استيعاب المرء لما يواجهه من مصائب، وما يفقده ويفوت عليه من جاه أو متاع أو نحو ذلك.

# المرونة في مواجهة الواقع:

التصلب والإصرار على مثالية أو نمط واحد يقود صاحبه إلى الإحباط، وكثيرٌ ممن يجطون من واقعهم ويصيبهم القلق النفسي كانت أمامهم خيارات عدة، أعمتهم الأزمة

عن النظر إليها، أو أنهم أفرطوا في النظر إلى زاوية مظلمة وأهملوا الجوانب المشرقة في الصورة التي يعايشونها.

وقد دل على ذلك القرآن الكريم، فقال عز وجل: ﴿فَإِنكَرِهُمُّ ثَمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا ﴾ (النساء: ١٩).

والخير الذي يجعله الله عز وجل فيها يكره الإنسان قد يظهر له قريبًا ويدركه وهو في غمرة الحدث والموقف، وقد لا يأتي إلا بعد حين، ومن ثم فهو حين لا يجد الخير فيها هو بين يديه سيعلم أن المستقبل حافل بمتغيرات قد يدركها الآن بنظره القاصر، وقد لا يدركها، وكها أن الخير يتسع في مداه الزمني فهو يتسع كذلك في مداه الموضوعي، يقول السعدي – حول هذا الآية –: "ومنها أن إجباره نفسه – مع عدم محبته لها – فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة». (تفسير السعدي .ص ١٧٢).

وهذا يقود الإنسان إلى أن يتجاوز الصورة القريبة لديه، ويبحث فيها يواجهه من مواقف الحياة عن جوانب إيجابية ومشرقة.

#### تلبية الحاجات النفسية:

تلبية الحاجات النفسية مطلب مهم من مطالب البناء النفسي، يقول فايز الحاج: «وإذا لم تنل الحاجات الشخصية والحاجات الأولية قدرًا كافيًا من الإشباع فإن الشخص يغدو ميدانًا لحالة من التوتر، ازداد عدم الاتزان الانفعالي، وغلبت على الشخص ظاهرة الاضطراب، وبالتالي تصبح قدرته على التكيف الحسن أضعف من المعتاد». (الصحة النفسية، ص٢٨).

عن عائشة رضي قالت: رأيت النبي علي يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. (أخرجه البخاري ٥٢٣٦، ومسلم ٨٩٢).

واللهو الذي أوصت عائشة والله الفتيات أن يقدروا حاجتها له لا يمثل إلا أنموذجًا من نهاذج الحاجات النفسية.

إننا أمام أمرأة ليست كالنساء، إنها أم المؤمنين ولا الصديقة بنت الصديق، خير نساء الأمة، عن أبي موسى الأشعري الله قال: قال رسول الله وكم من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». (أخرجه البخاري ٣٧٦٩، ومسلم ٢٤٣١)، ومع ذلك كان على بتلبية هذه الحاجة لها.

إن بعض المربين يقسون كثيرًا على أولادهم، فيحرمونهم من قدر من الفسحة والمتعة المباحة، وربيا بالغوا في الاحتياط والخروج من الشبهات في ذلك، ورسموا لأنفسهم صورة عالية من نظر الناس لهم واقتدائهم بهم، والورع والاحتياط مطلوب، لكن ثمة حالات ليست يسيرة أدى الحرمان والقسوة فيها إلى جنوح وشطط، وربها انحراف!

كما أن بعض من يرعون المناشط التربوية للشباب والفتيات قد يبالغون في الحد من مثل هذه الجوانب الترويحية؛ لأنها تتعارض مع الجدية التي يجب أن يتربى عليها هؤلاء.

إننا بحاجة إلى التربية الجادة المتميزة، إلى تربية الناس على العزائم والمثل العليا، وإلى الارتقاء بهمم المتربين، لكن ينبغي التوسط و الاعتدال، وألا يؤدي ذلك إلى حرمانهم من هذه الحاجات.

### مراعاة المشاعر:

كان ﷺ في تعامله مع أصحابه يعتني برعاية مشاعرهم، وكان يملك حسًّا عاليًا في التفطن للمشاعر، ويدرك ﷺ ذلك دون أن يحوجهم للتصريح به.

عن مالك بن الحويرث الله على النبي على ونحن شَبَبَةٌ متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة، وكان رسول الله على رحيهًا رفيقًا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم». (أخرجه البخاري ٦٣١، ومسلم ٦٧٤).

لقد أدرك ﷺ هذا الاحتياج فبادرهم وعرض عليهم ما يلبِّي ذلك، وأمرهم بالعودة إلى أهلهم، والاكتفاء بها تلقوه من النبي ﷺ.

وحين يتعامل على مع أصحابه فإنه يدرك ردود أفعالهم، وأثر تعامله على معهم، عن عبد الله بن عباس عبد الله على الصعب بن جثاً مة الليثي على أنه أهدى لرسول الله على حارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم». (أخرجه البخاري ١٨٢٥، ومسلم ١١٩٣).

وسيتم تناول هذا التعامل والتواصل النبوي السامي والراقي في مبحث مستقل، والمقصود هنا علاقة هذا الأمر بالبناء النفسي.

## تقوية الإرادة:

الإرادة مكوِّن مهم في البناء الذاتي والنفسي للفرد، وقد كان ﷺ يعتني ببناء العزيمة وقوة النفس وكمال الإرادة لدى أصحابه.

عن أبي هريرة واحب إلى الله عن أبي هريرة واحب إلى الله عن أبي هريرة وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان». (أخرجه مسلم ٢٦٦٤).

إن الإرادة والعزيمة عامل مهم في دفع صاحبه على خطوات النجاح وتحقيق أهدافه، سواء ما يتصل ببناء نفسه وتربيتها أو التزام الطاعات والواجبات، أو البعد عن الشهوات المحرمة.

كما أن لها أثرها البارز على دفع صاحبها لتحقيق أهدافه الدنيوية، فكثير ممن حققوا نجاحات عالية في حياتهم الدراسية أو الوظيفية، أو أعمالهم الخاصة كانت الإرادة القوية عاملًا مهم من عوامل نجاحهم، وفي مقابل هؤلاء فكثير من حالات الإخفاق في تحقيق المصالح الدنيوية يمكن تفسيرها من خلال ضعف الإرادة، ويتأكد الاعتناء بالإرادة في هذا العصر الذي اتسعت فيه فتن الشهوات، وصارت أبواب تحقيق الغرائز مُشرَعة أمام الشباب والفتيات.

كها يتأكد الاعتناء بتنمية الإرادة وتعزيزها لدى من يعيشون في مجتمعات أو بيئات تعاني من صعوبات الحياة ومشاقها، وهي تزداد في معظم المجتمعات يومًا بعد آخر، فقوة الإرادة تعينهم على تحصيل أسباب العيش الكريم، وعلى التكيُّف مع كثير من الأحوال الشاقة.

# التداوي من المرض النفسي:

المرض النفسي كالمرض العضوي يعرض للفرد، وهو ليس بالضرورة ناتجًا عن ضعف الإيهان والتدين، ولا عن عدم الإيهان بالقضاء والقدر، ولئن كان المتدينون أقل

عرضة من غيرهم للإصابة بهذه الأمراض فهذا لا يلزم منه ربط جميع حالات المرض النفسي بضعف التدين، وهذا الربط أدى إلى إعراض بعض الناس عن العلاج النفسي، أو التحذير منه.

ومما لا يليق في هذا الباب أن يتحدث بعض طلبة العلم عن الموقف من التداوي من المرض النفسي وهم لا يعرفون الإنسان، ولا وظيفة الدواء ودوره، ولو كان الحديث انطباعًا شخصيًّا ورأيًا مجردًا لهان الأمر، لكنه يأتي باسم الشرع والتدين.

لقد أوصى النبي على بالتداوي من بعض الأحوال النفسية، وبيَّن أثر الدواء في تحسين الحالة النفسية لمن يتعاطاه.

عن عائشة زوج النبي على أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت بِبُرْمَة من تَلْبِينَة فطبخت، ثم صُنعَ ثَرِيدٌ، فصُبَّت التلبينة عليها، ثم قالت: كُلْنَ منها، فإني سمعت رسول الله على يقول: «التلبينة بَجَمَّةٌ لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن». (أخرجه البخاري ٥٤١٧) ومسلم ٢٢١٦).

وعنها أَنْ قَالَت: كان رسول الله عَلَيْ إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحَسَاءِ فصُنع، ثم أمرهم فَحَسَوْا منه، وكان يقول: "إنه لَيَرْ تَقُ فؤاد الحزين، ويَسْرُو عن فؤاد السقيم، كما تَسْرُو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها». (أخرجه الترمذي ٢٠٥٩، وابن ماجه ٣٤٤٥، وأحمد ٢٣٥١٥).

ووجه على من يعاني من الهم إلى اللجوء إلى دعاء الله عز وجل؛ فله أثره في حصول مطلوبه، كما أن الدعاء إذا صدر من قلب صادق له أثر بالغ في تفويض العبد أمره إلى الله عز وجل، وشعوره بأن الخير بيده سبحانه.

 قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحدًا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرجًا، قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها». (أخرجه أحمد ٢٧٠٤).

قال ابن القيم: "وأما حديث أبي أمامة: "اللهم إني أعوذبك من الهم والحزن" فقد تضمن الاستعاذة من ثهانية أشياء، كل اثنين منها قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان؛ فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب فإما أن يكون سببه أمرًا ماضيًا، فيوجب له الحزن، وإن كان أمرًا متوقعًا في المستقبل أوجب الهم، وتخلف العبد عن مصالحه وتفويتها عليه، إما أن يكون من عدم القدرة، وهو العجز، أو من عدم الإرادة، وهو الكسل، وحبس خيره ونفعه عن نفسه، وعن بني جنسه، إما أن يكون منع نفعه ببدئه فهو الجبن، أو بهاله فهو البخل، وقهر الناس له إما بحق فهو ضلع الدين، أو بباطل فهو غلبة الرجال، فقد تضمن الحديث الاستعاذة من كل شر، وأما تأثير الاستغفار في دفع الهم والغم والضيق فلها اشترك في العلم به أهل الملل وعقلاء كل أمة أن المعاصي والفساد توجب الهم، والغم، والخوف، والحزن، وضيق الصدر، وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارهم، وسئمتها نفوسهم ارتكبوها؛ دفعًا لما يجدونه في صدورهم من الضيق والهم والغم، كها قال شيخ الفسوق:

وإذا كان هذا تأثير الذنوب والآثام في القلوب، فلا دواء لها إلا التوبة والاستغفار». (زاد المعاد ٤/ ١٩١).

#### ضبط الانفعالات:

الانفعالات مكون مهم من مكونات الحالة النفسية، وحسن التعامل معها له أثره في ضبط كثير من تصرفات الفرد، كما أن زيادة حدتها قد تؤثر على الصحة النفسية لصاحبها.

وقد كان ﷺ يعنى بضبط الانفعالات، ومن ذلك ما يلي:

#### ١ - أمره بذلك:

أمر ﷺ أصحابه بضبط انفعالاتهم والتحكم فيها، عن أبي مسعود البدري شقال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط فسمعت صوتًا من خلفي: «اعلم أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله ﷺ فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود». قال: فألقيت السوط من يدي فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام»، قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا. (أخرجه مسلم ١٦٥٩).

### ٢- توجيهه لوسائل ضبطها:

ووجّه على الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، عن سليمان بن صُرَد على قال: استب رجلان عند النبي على ونحن عنده الشيطان الرجيم، عن سليمان بن صُرَد على قال: استب رجلان عند النبي على: "إني لأعلم كلمة لو جلوس وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه، فقال النبي على: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي على ؟ قال: "إني لست بمجنون". (أخرجه البخاري ٢٦١٥، ومسلم ٢٦١٠).

وقد راعى النبي على الحالة التي يمر بها هذا الإنسان فلم يوجه إليه الكلام مباشرة، بل وجهه لأصحابه رضوان الله عليهم، وظهر أثر حكمته على من رده على أصحابه.

إن المربي وهو يعالج مثل هذه الانفعالات ينبغي أن يكون واقعيًّا وحكيمًا، فلا يصر على مواجهة المتربي بخطئه، أو يسعى لانتزاع الاعتراف منه؛ فلا بد من تفهًم الطبيعة الإنسانية.

وكم من الآباء والمربين دفعوا ثمنًا باهظًا نتيجة عدم تفهمهم لبعض المواقف الطبيعية من شاب أو فتاة مراهقة لم يتمكن من إدارة انفعالاته والتحكم بها.

كما أمر عَلَيْ من يغضب بالجلوس، عن أبي ذر شه قال: إن رسول الله عَلَيْ قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع». (أخرجه أبو داود ٤٧٨٢، وأحمد ٢١٣٤٨).

قال الخطابي: «القائم متهيىء للحركة والبطش، والقاعد دونه في هذا المعنى، والمضطجع منها، فيشبه أن يكون النبي ﷺ إنها أمره بالقعود والاضطجاع؛ لثلا تبدر منه في حال قيامه وقعوده بادرة يندم عليها فيها بعد، والله أعلم». (معالم السنن ١٠٨/٤).

عن أبي وائل القاص قال: دخلنا على عروة بن محمد السعدي فكلَّمه رجل فأغضبه، فقام فتوضأ ثم رجع وقد توضأ، فقال: حدثني أبي عن جدي عطية قال: قال رسول الله عن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خُلق من النار، وإنها تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ». (أخرجه أبو داود ٤٧٨٤ «وفيه ضعف»، وأحمد ٢١٣٦).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالتوضؤ عند تحرك الشهوة من جنس التوضؤ عند الغضب، وهذا مستحب؛ لما في السنن عن النبي على أنه قال: «إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنها تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ»، وكذلك الشهوة الغالبة هي من الشيطان والنار، والوضوء يطفئها، فهو يطفئ حرارة الغضب». (مجموع الفتاوى ٢٥/ ٢٣٨-٢٣٩).

عن ابن عباس مُشِخْ عن النبي ﷺ أنه قال: «علَّموا، ويسِّروا ولا تعسِّروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت». (أخرجه أحمد ٢١٣٧).

## المجال العقلمي

يمثل البناء العقلي مجالًا مهمًّا من مجالات التربية التي تستحق الاهتمام والعناية، ومما يؤكد أهمية هذا المجال ما يلي:

- انه مُكوِّن من مكونات الشخصية الإنسانية، وقد سبق مرارًا أن التربية الناجحة لا بد لها من الاعتناء بكافة مجالات الشخصية ومكوناتها، وأي منهج تربوي يتجاهل جانبًا من جوانب الشخصية الإنسانية سيولد نتاجًا مشوهًا.
- ٢) أثر البناء العقلي- سلبًا وإيجابًا- ينعكس على سائر مجالات الشخصية؛ فطريقة تفكير الفرد تؤثر على فهمه للدين والتدين، كها تؤثر على سلوكه وأخلاقه وتعامله مع الناس، وعلى رؤيته لذاته وتوافقه مع نفسه والآخرين.
- وطالب العلم يتأثر بطريقة تفكيره ومهاراته في تصوره للمسائل، وترجيحاته واختياراته، فضلا عن الداعية والخطيب والواعظ، ومن يقود الناس ويسوسهم.
- ٣) لئن كان البناء العقلي ضرورة في كل عصر، فهو في عصرنا الحاضر آكد وأولى؛
   لأمور عدة منها:
- تعقّد المتغيرات والمؤثرات في هذا العصر؛ فالداعية يحتاج إلى قدرات أعلى وجهد أكبر حتى يفهم الواقع المعقد، ويتعامل معه بصورة مناسبة، والتعامل مع الواقع المحدود البسيط قد يجيده كثير من الناس كها هو الشأن في الأجهزة والأدوات والواقع الاجتهاعي، أما الأدوات المعقدة والواقع الأكثر تعقيدًا فهو يتطلب مهارات أعلى، وقدرات أكثر.
- حاجة الأمة للتقدم العلمي والحضاري، وهو مرهون بالقدرات العقلية والانفتاح الفكري العقلي الموزون.

■ ولَّد الواقع المعاصر سيلًا من المشكلات المعقدة في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفهم هذه المشكلات - فضلًا عن تقديم الحلول لها - يتطلب عقليات ناضجة ومنفتحة.

وحين نشأ الانحراف العقدي في الأمة غلت بعض الطوائف في العقل، وقدَّسوه وقدموه على نصوص الوحي، بل بلغ الأمر ببعضهم أن قرر أن نصوص الوحي لا تفيد اليقين والقطع، بخلاف نتائج العقل والمنطق.

وأدى هذا الانحراف في منهج التلقي، والغلو في التعامل مع العقل إلى ردة فعل لدى طائفة من المنتسبين للسنة، وقد أشار لذلك عدد من أهل العلم.

قال شيخ الإسلام: "ولما أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف وأرباب العمل والصوت عن القرآن والإيان: تجدهم في العقل على طريق كثير من المتكلمة يجعلون العقل وحده أصل علمهم ويفردونه، ويجعلون الإيان والقرآن تابعين له، والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية المستغنية بنفسها عن الإيان والقرآن، وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونه، ويرون أن الأحوال العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه، ويقرون من الأمور بها يكذب به صريح العقل، ويمدحون الشكر والجنون والوكه، وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع زوال العقل والتمييز، كها يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلانها عمن لم يعلم صدقه، وكلا الطرفين مذموم، بل العقل شرط في معرفة العلوم وكهال وصلاح الأعهال، وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلًّا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس، وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ ليس مستقلًّا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس، وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين؛ انفر د بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها، وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية قد يكون فيها مجة ووجد وذوق كها قد يحصل للبهيمة،

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة، والأقوال المخالفة للعقل باطلة». (مجموع الفتاوي ٣/ ٣٣٨-٣٣٩).

وقرر رحمه الله وجود الخلل في الموقف لدى بعض المنتسبين للحديث في الموقف من العقل، فقال: «والرسل جاءت بها يعجز العقل عن دركه، لم تأت بها يعلم بالعقل امتناعه، لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازها وامتناعها لحجج عقلية بزعمهما اعتقدوها حقًا، وهي باطل، وعارضوا بها النبوات وما جاءت به، والمعرضون عنه صدقوا بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال وأعهال فاسدة، وخرجوا عن التمييز الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم، وقد يقترب من كل من الطائفتين بعض أهل الحديث تارة بعزل العقل عن محل ولايته، وتارة بمعارضة السنن به». (مجموع الفتاوى ٣/ ٣٣٩).

وقال ابن القيم: "وقد مدح الله سبحانه العقل وأهله في كتابه في مواضع كثيرة منه، وذم من لا عقل له، وأخبر أنهم أهل النار الذين لا سمع لهم ولا عقل، فهو آلة كل علم وميزانه الذي به يعرف صحيحه من سقيمه، وراجحه من مرجوحه، والمرآة التي يعرف بها الحسن من القبيح، وقد قيل: العقل ملك: والبدن روحه، وحواسه وحركاته كلها رعية له، فإذا ضعف عن القيام عليها وتعهدها وصل الخلل اليها كلها، ولهذا قيل: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه، وروي أنه لما هبط آدم من الجنة أتاه جبريل فقال: إن الله أحضرك العقل والدين والحياء لتختار واحدًا منها، فقال: أخذت العقل، فقال الدين والحياء: أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان، فانحاز اليه، والعقل عقلان: عقل غريزة وهو أب العلم ومربيه ومتمره، وعقل مكتسب مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من مستفاد وهو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمعا في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره، وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب، وإذا فقد أحدهما

فالحيوان البهيم أحسن حالًا منه، واذا انفرد انتقص الرجل بنقصان أحدهما». (مفتاح دار السعادة ١/ ٣٨٣-٣٨٤).

وفي العصر الحاضر شطح بعض المفكرين، وتأثروا بواقع الأمة المتردي، وتطلعوا للنهضة، لكن الكفة طاشت لديهم، فجاوز العقل مكانه، وتعدى حده، فزاد ذلك من توجس بعض الغيورين، فولد مزيدًا من الحساسية والقلق من الحديث عن العقل وبنائه.

إن الحاجة ملحة لبناء العقل، وتنمية قدرات الإبداع والمرونة العقلية لدى جيلنا اليوم، وفي الوقت نفسه إلى ضبط ميزان التعامل مع العقل دون وكس ولا شطط.

قال الشعبي: "إنها كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك، فإن كان ناسكًا، ولم يكن عاقلًا، قال: هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه، وإن كان عاقلًا، ولم يكن ناسكًا قال: هذا أمر لا يناله إلا النّساك، فلم يطلبه، فقال الشعبي: ولقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليست فيه واحدة منهها: لا عقل ولا نسك». (أخرجه الدارمي ٣٨٣).

## هل ذم الوحى العقل؟

ورغم التوجس العالي لدى بعضهم من الحديث عن العقل، إلا أنه لم يرد في كتاب الله وسنه نبيه على أي ذم للعقل، بل الذم جاء لمن لا يعقلون ولا يتفكرون.

قال شيخ الإسلام: «وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر والاعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع والبصر والنطق، ونحو ذلك من أنواع العلم وأسبابه وكهاله، ويذم أضداد ذلك. (فصل) فإذا تبين أن جنس عدم العقل والفقه لا يحمد بحال في الشرع، بل يحمد العلم والعقل ويؤمر به أمر إيجاب أو أمر استحباب». (الاستقامة ٢/ ١٥٩).

### العقل مناط التكليف:

بيَّن النبي عَلَيْهُ أن العقل مناط التكليف، فعن علي بن أبي طالب عن رسول الله على الله عن النائم أنه قال: «رُفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يجتلم». (أخرجه أبو داود ٤٤٠١)، وأحمد ٩٥٦ والترمذي ١٤٢٣).

وعن عائشة وسي عن النبي على قال: «رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق». (أخرجه النسائي ٣٤٣٢، وأبو داود ٤٣٩٨، وأحمد ٢٤٦٩٤، وابن ماجه ٢٠٤١).

وفي بعض الروايات: «وعن المبتلى حتى يبرأ».

وربط النبي على إقامة الحد بتهام العقل، فعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه أن ماعز بن مالك الأسلمي في أتى رسول الله على فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فرده، فلها كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فرده الثانية، فأرسل رسول الله على إلى قومه، فقال: «أتعلمون بعقله بأسًا، تنكرون منه شيئًا؟»، فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيها نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم أيضًا، فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلها كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به فرجم.... (أخرجه مسلم ١٦٩٥).

ونصَّ أهل العلم على ارتباط التكليف وصحة العبادات والعقود بالعقل، قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: «الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله، والسفيه، والمصاب الذي يفيق أحيانًا بحوز وصاياهم، إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به، فأما من ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به، وكان مغلوبًا على عقله، فلا وصية له». (أخرجه مالك في الموطأ، الوصية ٣).

وقال ابن قدامة – معللًا إيجاب الدية في ذهاب العقل –: «ولأنه أكبر المعاني قدرًا، وأعظم الحواس نفعًا؛ فإن به يتميز من البهيمة، ويعرف به حقائق المعلومات، ويهتدي إلى مصالحه، ويتقي ما يضره، ويدخل به في التكليف، وهو شرط في ثبوت الولايات، وصحة التصرفات، وأداء العبادات، فكان بإيجاب الدية أحق من بقية الحواس». (المغني ٨/ ٤٦٥).

# حثه على التفكر في القرآن:

حث النبي على التفكر في القرآن الكريم، عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة الته فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا، فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زُرْ غِبًا تزددْ حُبًا، قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه، قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله على قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما الليالي قال: «يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي» قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرّك، قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي: قالت: فلم يزل يبكي حتى بلَّ حجره، قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلَّ الأرض، فجاء بكى فلم يزل يبكي حتى بلَّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلم ارآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال «أفلا أكون عبدًا شكورًا، لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَهَارِ لَلْاَيْتِ لِلْوَلِ ٱلْأَلْبُ بُ

ففي وعيده على القرآن الكريم ومعانيه، وقد تكرر الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل، والتفكر في القرآن الكريم ومعانيه، وقد تكرر الأمر بذلك في كتاب الله عز وجل، والتفكر في القرآن الكريم يتضمن أمورًا عدة، منها:

- الاعتبار بقصص الأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿ لَقَدْكَاكَ فِ فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي الْاعْتِبار بقصص الأولين والآخرين، قال تعالى: ﴿ لَقَدْكَاكَ فِ فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا
- التفكر في كمال وجمال خلق الله عز وجل، قال سبحانه: ﴿ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ
   الزَّرْعَ وَالزَّبِثُونَ وَالنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِعَوْمِ
   يَنْفَكَ رُونَ ﴾ (النحل: ١١).
- التفكر في حياة الكائنات التي خلقها الله سبحانه، قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى الغَيْلِ
   آنِ اَنَّخِذِى مِنَ لَلِمْبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَمْرِشُونَ ﴿ مُنْ كُلِي مِن كُلِي الثَّمَرَتِ فَاسْلُكِى سُبُلَ رَبِكِ
   ذُلُلاً يَغْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْلِفً أَلُونُهُ. فِيهِ شِفَآةٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمِ يَنْفَكَرُونَ ﴾
   (النحل: ٦٨ ٦٩).
- التفكير في حياة الناس وعلاقاتهم الاجتهاعية، قال سبحانه: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَهَا لِتَسْكُمُ أَزْوَنَهَا لِللهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَهَا لِتَسْكُمُ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَنَهَا لِللهَ لَا يَنتَكُنُونَ اللهِ وَمَن الله الله وَمَا ٢١).
- التفكير في أحوال الإنسان ونومه ويقظته، قال عز وجل: ﴿ اللّهُ يَتَوَفَى ٱلْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهِ كَالْتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِ كَأْ فَيُمْسِكُ الَّتِي فَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى ٓ إِلَىٰ أَجَلِ
   مُسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِك لَا يَسْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُون ﴾ (الزمر: ٤٢).
- التفكير في حكم التشريع الرباني، قال عز وجل: ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْخَفْرِ وَالْمَنْسِرِ الْمُعْمَ الْمَعْمِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

وحين يعيش العقل في هذه المعاني يتأمل ويستنبط يزيد إيهان صاحبه، وتنمو قدراته وملكاته، ويدرك عظمة الله وجلاله، وجمال خلقه وكهاله، وحكمة التشريع وإعجازه، وسنن الله في الأنفس والآفاق.

ولا أنفع ولا أصلح للعقل من الانشغال بخير الكلام وأصدقه، كلام الله عز وجل، خالق العقل ومنشئه.

#### تحديد مجال التفكير:

الدعوة لإعمال العقل وتنميته لا تعني إطلاق العنان له؛ فتوظيفه فيها لم يخلق له لا يوصل إلى نتيجه، ولا يحقق غاية، بل يقود إلى هلاك صاحبه، فضلًا عما فيه من استنفاد للطاقة فيها لا طائل وراءه.

لذا نهى النبي ﷺ عن توظيف العقل فيها لم يخلق له، وحذَّر أمته من الانشغال بها لا يوصل العقل فيه إلى نتيجة؛ ومن ذلك ما يلى:

# النهي عن التفكير في ذات الله عز وجل:

إدراك العقل البشري محدود بها يراه وما يدركه بحواسه، أما عالم الغيب فلا سبيل له إليه؛ لذا نهى النبي عَلَيْ عن التفكير في ذات الله عز وجل، وأمر بصرف العقول إلى ما تحسنه وينفعها، إلى التفكير في مخلوقات الله سبحانه وتعالى.

عن ابن عمر عليسته قال: قال رسول الله ﷺ: «تفكروا في آلاء الله، ولا تتفكروا في الله»، (أخرجه الطبراني في الأوسط ٦٣١٩).

ويبين على أن الشيطان يستجر ابن آدم ليدخله إلى دائرة هذا التفكير، قال أبو هريرة الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

والتساؤل عملية عقلية تقود إلى التفكر والاستنتاج، إلا أن النبي على يضع حدًّا لهذا التساؤل؛ فيحذر من امتداده إلى دائرة التساؤل عن الذات الإلهية، عن أنس بن مالك التساؤل؛ قال رسول الله على: «لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟». (أخرجه البخاري ٧٢٩٦، ومسلم ١٣٦).

ونص السلف رضوان الله عليهم على كبح جماح العقل عن الخوض في هذه المسائل، عن عباس بن محمد الدوري، قال: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام، وذكر عنده هذه الأحاديث: «ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره» (أخرجه أحمد ٢٠٢١، وابن ماجه ٢٠٤٠)، «والكرسي موضع القدمين» (أخرجه الطبراني عن ابن عباس موقوفًا ٢٠٤٠)، «وأن جهنم تمتلئ فيضع ربك قدمه فيها» (أخرجه البخاري عن أبي هريرة هذه قال: قال سمعت رسول الله على: «... فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله» (١٨٤٦)، وأخرجه مسلم بلفظ «... فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله» (حله» (٢٨٤٦).

وأشباه هذه الأحاديث، فقال أبو عبيد: «هذه الأحاديث عندنا حق، يرويها الثقات بعضهم عن بعض، إلا أنا إذا سئلنا عن تفسيرها قلنا: ما أدركنا أحدًا يفسر منها شيئًا، ونحن لا نفسر منها شيئًا، نصدق بها ونسكت» (أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٩٢٨).

# النهي عن التفكير في أمور الغيب:

 إن من يتساءلون عن الغيب، أو من يبحثون عن الإجابة بعقولهم عن الأسئلة الغيبية يستخدمون العقل في غير ما هو قادر عليه ولا مؤهل له، إنهم أشبه بمن يستخدم المعاول البدوية لحفر آبار النفط، أو من يستعين بنظارته الشخصية لفحص كائنات دقيقة لا ترى إلا بالمجهر الدقيق.

والانشغال بالتفكير في أمور الغيب- علاوة على أنه لا يوصل إلى نتيجة- فإنه مدخل وبوابة للقلق والانحراف، وربها تجاوز لدى بعضهم إلى الشك والإلحاد.

وتتأكد الحاجة اليوم إلى تربية الجيل على مبدأ التسليم للوحي في أمور الغيب، والكف عن الخوض فيها لا سبيل للعقل إلى إدراكه، ومن المهم الاعتناء بتأسيس القواعد المنهجية في ذلك، والإقناع العقلي بمبدأ التسليم للغيب، فدور العقل هنا تأسيس منهجية المعرفة في ذلك، وتأسيس مصدرية الوحي دون سواه في التعامل مع المغيبات.

#### ذم التقليد:

تقليد الآخرين من الآباء والأجداد، أو الأمم السابقة، أو المعاصرين من عوائق العقل في الوصول إلى النتائج السليمة، وقد ذم النبي على التقليد الأعمى، فعن أبي سعيد الله النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي التبعن سَنَنَ من قبلكم شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع، حتى لو سلكوا جُحر ضبّ لسلكتموه»، قلنا يا رسول الله: اليهود، والنصارى قال: «فمن؟» (أخرجه البخاري مسلم ٢٦٦٩).

والمقلدون يسلِّمون عقولهم للآخرين دون تساؤل عن دليل أو برهان وحجة، بل يعارضون البراهين القاطعة والحجج الواضحة بالتقليد، إنهم كما وصفهم سبحانه بقوله: ﴿ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِيَا مِن قَبِّلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ أَمْ ءَانَيْنَاهُمْ كِيا وَهُمْ عَلَى الْمَالَةُ عَلَى أَمَّةِ وَالْمَالَةُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى الله

ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَدِهِم مُقْتَدُونَ ﴿ ﴿ قَالَ أُولَوْ جِنْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓ أَإِنَّا بِمَاۤ أُرْسِلْتُمُ بِهِۦكَفِرُونَ ﴾ (الزخرف: ٢١ - ٢٤).

# ذم اتباع الظن:

ومن آفات التفكير اتباع الظن والأوهام، والسير وراءها، وقد حذَّر عَيْمُ من اتباع الظن، وأخبر أنه لا يقود إلى الصدق والحق بل هو أكذب الحديث؛ فعن أبي هريرة فه، أن رسول الله عَيْمُ قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسَّسوا، ولا تجسَّسوا، ولا تعسَّسوا، ولا تعاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا». (أخرجه البخاري ٢٠٦٦، ومسلم ٢٥٦٣).

وحين يفقد الإنسان أدوات التفكير والاستدلال الصحيح يُسلِّم لما يخطر على باله، أو يسبق إلى ذهنه من استنتاج، ويملأ فجوات المعلومات دون يقين أو برهان.

## التعليم النبوي وتنمية التفكير:

من أهم جوانب البناء العقلي تنمية التفكير؛ فالتفكير البشري يمكن تحسينه والارتقاء به مما ينعكس على سائر جوانب الشخصية ومجالاتها؛ فالإنسان لا ينفصل عن ممارسة التفكير في كل أنشطته ومواقفه.

ومن أبرز وأهم ما ينمي التفكير طرق التعليم وأساليبه؛ لذا تتجه كثير من الدراسات التربوية والنفسية المعاصرة في مجال تنمية التفكير إلى تطوير استراتيجيات التعليم وأساليبه.

وبعيدًا عن التأطير النظري لأساليب التعليم النبوي، أو إنزالها وفق قوالب معاصرة، فقد كانت تسهم في بناء التفكير لدى المتعلم وتنمية قدراته العقلية، وسوف يأتي الحديث عن التعليم النبوي مفصلًا في فصل مستقل، ونكتفي هنا بإيراد بعض الشواهد على أثر التعليم النبوي في البناء العقلى.

ومن أهم الشواهد على دور التعليم النبوي في تنمية التفكير ما يلي:

# ١ - إثارة أسئلة تستدعي التفكير:

كان يَعِيْقُ يلقي أسئلة تستدعي التفكير، فعن ابن عمر عَيْنَ قال رسول الله عَلَيْة: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي؟» فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: «هي النخلة». (أخرجه البخاري ٢١، ومسلم ٢٨١١).

وكثيرًا ما كان على يفتتح حديثه بسؤال أصحابه، عن أبي بكرة على، قال: خطبنا النبي على يوم النحر، قال: «أتدرون أي يوم هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى، قال: «أي شهر هذا؟»، قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال «أليس ذو الحجة؟»، قلنا: بلى، قال «أي بلد هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: «أليست بالبلدة الحرام؟» قلنا: بلى، قال: «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟»، قالوا: نعم، قال: «اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلّغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض». (أخرجه البخاري ١٧٤١، ومسلم ١٦٧٩).

وسيأتي بإذن الله حديث مفصًّل عن الأسئلة النبوية عند الحديث عن التعليم النبوي، والمقصود هنا أن إلقاء هذه الأسئلة على أصحابه له أثره في تنمية التفكير.

#### ٢- محاورة السائل:

يحاور النبي ﷺ السائل ويوجه له السؤال الذي يقوده إلى استنباط الحكم، عن ابن

عباس ميسنط أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي على فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء» (أخرجه البخاري١٨٥٢).

#### ٣- بيان العلل:

كثيرًا ما كان عَن بين لأصحابه رضوان الله عليهم العلل في الأحكام الشرعية، عن سعد بن أبي وقاص على قال: سمعت رسول الله على يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. (أخرجه الترمذي ١٢٢٥، والنسائي ٤٥٤٥، وأبو داود ٣٣٥٩، وابن ماجه ٢٢٦٤، وأحمد ١٥١٥).

وعلل لهم منع الذبح بالسن والظفر، عن رافع بن خديج أولا: كنا مع النبي الذي الحليفة فأصاب الناسَ جوع، فأصابوا إبلًا وغنيًا، قال: وكان النبي الذي أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي القدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فها غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، فقال جدي: إنا نرجو أو نخاف العدو غدًا وليست مُدى أفنذبح بالقصب، قال: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فَمُدَى الحبشة». (أخرجه البخاري ٢٤٨٨).

وسيأتي حديث مفصل عن ذلك بإذن الله عند الحديث عن التعليم النبوي.

### ٤ - استعمال القياس العقلى:

يستعمل النبي على النظير على نظيره، والفرع على الأصل، فحين سأله أعرابي

يُعرَّض بقذف زوجته حاوره ﷺ وضرب له مثلًا من بيئته، عن أبي هريرة أن رسول الله على ال

ويستخدم النبي بي القياس وهو يحدثهم عن فضائل الأعمال؛ فعن أبي ذر الله ويستخدم النبي بي الله الله الله ويصومون الله ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: «أوليس قد يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع احدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». (أخرجه مسلم ١٠٠٦).

وفي رواية: "وفي بُضع أحدكم صدقة" قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أليس كان يكون عليه وزر- أو الوزر-؟" قالوا: بلى، قال: "فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر". (أخرجه أحمد ٢١٤٨٢).

ومن صور قياسه على ضرب الأمثال، فعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله على يقول: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول: ذلك يبقي من درنه شيئًا، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا». (أخرجه البخاري ٥٢٨، ومسلم ٦٦٧).

# ٥- الإقناع والبرهان:

مع أن كلامه على برهانٌ في حد ذاته لا يفتقر إلى استدلال، إلا أنه كثيرًا ما يقدم البرهان على ما يقوله، عن قيس بن سعد قال: أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لَمرْزُبَانَ لهم، فقلت: رسول الله أحق أن يُسجَد له، قال: فأتيت النبي عَلَيْ فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لَمرْزُبَانَ لهم، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك، قال: «أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له؟» قال: قلت: لا، قال: «فلا تفعلوا؛ لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن؛ لما جعل الله لهم عليهن من الحق». (أخرجه أبو داود ٢١٤، والدارمي ١٤٦٣).

واستعمل النبي ﷺ: الاقناع والبرهان وهو يجيب على سؤال الأعرابي الذي كان يعرِّض بقذف زوجته كما سبق في الفقرة الماضية.

وسيأتي الحديث مفصلًا عن تعليمه على الأصحابه، وعن دور التعليم النبوي في البناء العقلى وتنمية التفكير، وإنها أوردنا هنا نهاذج فقط.

لقد ترك التعليم التقليدي المعتمد على الاستظهار والتلقين، والذي يغيب فيه الحوار واستثارة التفكير أثره على الجمود في التفكير لدى طائفة من طلبة العلم الشرعي ممن تعلموا في تلك البيئات.

وأدى توارث هذا اللون من التعليم واستمراره إلى إعطائه الصبغة المنهجية، وإضافته إلى منهج السلف، كما أدت المبالغة لدى بعض المطالبين بتطوير التعليم الشرعي، وارتباط بعض مطالب التطوير بتشويه التعليم الشرعي إلى القلق والتوجس من الأصوات المطالبة بالتطوير.

والتعليم الشرعي عمل بشري لا يكسبه انتهاؤه للعلم الشرعي صفة الثبات وانتفاء الحاجة إلى التطوير، والتحفظ على بعض الآراء المطالبة بالتطوير أو على من صدرت منهم، أو سوء النية لدى بعض الجهات أو الشخصيات الداعية للحوار لا ينبغي أن يكون مانعًا من التطوير الإيجابي.

#### المجال الاجتماعي

من سنن الله عز وجل في خلق الإنسان أنه مدني بطبعه، فهو يستوحش من الوحدة والعزلة، ويعيش مع الآخرين ويخالطهم، فيأنس بهم ويأنسون به، ويتبادلون تحقيق المصالح المشتركة فيها بينهم، بل إن كثيرًا من متطلبات حياة الإنسان لا تقوم إلا من خلال اجتهاعه مع الآخرين.

ولأهمية الحاجة إلى الاجتهاع لدى الفرد أصبح السجن الانفرادي عقوبة إضافية للسجين، وتحدد القوانين والانظمة قيودًا وإجراءات في تحويل السجين إلى السجن الانفرادي؛ مراعاة لطبيعة الإنسان وحاجته إلى الاجتهاع والتواصل مع الآخرين.

وقد جاءت الشريعة بتأصيل معاني الاجتهاع والتأكيد عليها، وامتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين بأن حقق لهم الاجتهاع والتآلف، فقال سبحانه: ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلا نَعْرَقُواْ وَادْ كُولاً نَعْرَقُوا وَالنّا وَهُولاً فَكُولاً فَاللّهُ عَلَى شَفَا حُمْرَةً فِنَ النّادِ فَانَقَذَكُم مِنْهَا كُذَاكِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ وَلَمْ لَكُمْ مَا يَتِهِ وَلَمْ اللهِ عَمْران: ١٠٣).

ونهى سبحانه عن التنازع وبين أنه طريق للفشل وذهاب الربح، فقال عز وجل: ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَذَعُواْ فَتَفْشَانُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَالْصَابِرُقَا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (الأنفال: ٤٦).

وراعت الأحكام الشرعية تحقيق مقاصد الاجتماع والتآلف، فشُرعت الجماعة للصلوات المكتوبة خمس مرات كل يوم، ثم اجتماع أكبر يوم الجمعة، ثم في العيدين، ثم الحج.

كما اعتنت الآداب الشرعية، بتأصيل معاني الاجتماع والألفة وتحقيقها، فأوجبت واجبات، وسنَّت سننًا وآداب لتعميق معاني الاجتماع وتأكيدها.

وحين يعيش الفرد مع الآخرين في دوائر المجتمع المتقاربة بدءًا بأهل بيته، ثم أقاربه، ثم أسرته فالحي، فالمدينة، فالدولة.... إلخ فإن هذا يتطلب قدرًا من التأهيل له؛ ليتأهل لأداء الأدوار الاجتهاعية، فيحتاج إلى قدر من الاتجاهات والمعارف والمهارات.

وقد اعتنى ﷺ ببناء الجانب الاجتماعي؛ فتربية الإنسان المسلم لا تُحقق بدون البناء الاجتماعي، ومن أهم جوانب المنهج التربوي في البناء الاجتماعي، ومن أهم جوانب المنهج التربوي في البناء الاجتماعي ما يلي:

#### ١ - تقوية الصلة الاجتماعية:

إن اعتناء النبي عَلَيْ بهذا المعنى في بداية دعوته دليل على أهميته، بل إنه على جعله مما أرسله الله به.

وكان على عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله على الهجرة والجهاد عمرو بن العاص عبد الله على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال: «فهل من والديك أحدٌ حي؟» قال: نعم، بل كلاهما، قال:

«فتبتغي الأجر من الله؟» قال: نعم، قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما» (أخرجه البخاري ٢٠٠٤، ومسلم ٢٥٤٩، واللفظ له).

لقد كانت الهجرة والجهاد في سبيل الله تحققان مصالح عامة للأمة، لكن لما تعارض ذلك مع قيام هذا الرجل بحقوق والديه أرشده على شأنها؛ فهو أعظم أجرًا في حقه.

وقد تكرر هذا الأمر فكان على يعيد من يأتي للجهاد إلى والديه، ويأمره بالإحسان لهما.

وبغض النظر عن تفاصيل الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعارض بين الجهاد وحقوق الوالدين فإن تقديم حقوق الوالدين على الجهاد ولو في بعض الأحوال، وسؤال الناس قبل مشاركتهم عن مدى وجود والديهم له أثره في تربية الناس على تعظيم شأن الوالدين وصلتها، والذين كانوا يستمعون لهذا التوجيه النبوي يعون جيدًا منزلة الجهاد في سبيل الله عز وجل ومكانته؛ فقد جاءوا باحثين عنه ساعين إلى المشاركة فيه.

وقد أكد ﷺ على مجالات معينة من مجالات الصلة الاجتماعية، ومنها الرحم والقرابة، والجيران ونحوهم.

ولما يعلمه على من حال أصحابه وفقرهم، وأنه يشق على أحدهم أن يجد ما يهديه، فقد أرشدهم إلى وسيلة لا تكلفهم شيئًا من المال.

وهو على ينمي هنا قيمة الإحسان ولو بالقليل، وعدم احتقار العمل؛ فالعبرة بالإحسان والتعبير عن المودة، والرسالة التي يوصلها هذا التعاهد والإهداء أعمق من

العائد المادي للهدية.

#### ٧- التأكيد على الحقوق الاجتماعية:

أكد على أصحابه رعاية الحقوق الاجتهاعية، عن البراء بن عازب الله قال: «أمرنا النبي على أصحابه رعاية الحقوق الاجتهاعية، عن البراء بن عازب الله الداعي، النبي على بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس، ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق». (أخرجه البخاري ١٢٣٩، ومسلم ٢٠٦٦).

وعن أبي هريرة هم، قال: سمعت رسول الله على المسلم على المسلم على المسلم على المسلم خس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، (أخرجه البخاري ١٢٤٠، ومسلم ٢١٦٢).

وفي رواية لمسلم: اخمس تجب للمسلم على المسلم».

وفي رواية له أيضًا: « «حق المسلم على المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟، قال: «إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمّته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه».

ومن تأكيده على هذا المعنى أنه سأل أصحابه رضوان الله عليهم عمن يفعل ذلك، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله على: "من أصبح منكم اليوم صائبًا؟" قال أبو بكر شه: أنا، قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة؟" قال أبو بكر شه: أنا، قال: "فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟" قال أبو بكر شه: أنا، فقال رسول الله على: "ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة". (أخرجه مسلم بكر شه: أنا، فقال رسول الله على: "ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة". (أخرجه مسلم

وكان ﷺ قدوة عملية لأصحابه في ذلك؛ فكان يسلم على من لقيه صغيرًا أو كبيرًا، ويعود مريضهم، ويجيب دعوتهم، ويشهد جنائزهم، وسيأتي الحديث عن ذلك مفصلًا بإذن الله عز وجل.

### ٣- تنمية التعاون والعمل الجماعي:

إن مجرد إشاعة المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع، والتأكيد على هذه الحقوق لا يكفي في تنمية العمل الجماعي ومهاراته.

إن مهارات العمل الجهاعي تتطلب تربية عملية، حتى يتحول العمل الجهاعي إلى اتجاه يقدِّره أصحابه، ويعلون منزلته، وحتى يتمكن الناس من التكيف مع مواقف التنوع والاختلاف التي لا بد أن يتسم بها العمل الجهاعي.

ومن هنا اعتنى عَلَيْ بتربية أصحابه عمليًا على العمل الجهاعي ومهاراته، ومن الوسائل التي استخدمها عَلَيْ لتحقيق هذا الهدف التربوي ما يلي:

# أ- تكليف أصحابه بمهام مشتركة:

كان على المواقف، وتنوع عدد من المواقف، وقد تكرر ذلك في عدد من المواقف، وتنوع تعامله على معدد المواقف، ففي بعضها يحدد المهمة والتفاصيل بدقة، كما في حادثة سرية عبد الله بن جحش في حين بعثه إلى نخلة، فقال له: «كن بها حتى تأتينا بخبر من أخبار قريش»، ولم يأمره بقتال، وذلك في الشهر الحرام، وكتب له كتابًا قبل أن يعلمه أين يسير، فقال: «اخرج أنت وأصحابك، حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك وانظر فيه، فها أمرتك فيه فامض له، ولا تستكرهن أحدًا من أصحابك على الذهاب معك»، فلما سار يومين فتح الكتاب، فإذا فيه: «أن امض حتى تنزل نخلة، فتأتينا من أخبار قريش بها يصل إليك منهم»، فقال لأصحابه - حين قرأ الكتاب -: سمعًا وطاعة، من كان منكم له رغبة في

الشهادة فلينطلق معي، فإني ماض لأمر رسول الله ﷺ، ومن كره ذلك منكم فليرجع، فإن رسول الله ﷺ المدينة على على المدوة فإن رسول الله ﷺ قد نهاني أن أستكره منكم أحدًا... (أخرجه البيهقي ١٨٠٤٦ عن عروة مرسلًا).

وأحيانًا يكلف أصحابه بمهمة عامة، ويؤمِّر عليهم أحدهم ويترك لهم تفاصيل العمل، كما في قصة قتل كعب بن الأشر ف، عن سفيان بن عمر و، سمعت جابرًا ﴿ يقول: قال رسول الله عَيْكِينُ: «من لكعب بن الأشر ف؟ فإنه قد آذي الله ورسوله»، فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: «نعم»، قال: اثذن لي، فلأقل، قال: «قل»، فأتاه، فقال له: وذكر ما بينها، وقال: إن هذا الرجل قد أراد صدقة، وقد عنانا، فلم سمعه قال: وأيضا والله، لَتَمَلَّنَّه، قال: إنا قد اتبعناه الآن، ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، قال: وقد أردت أن تسلفني سلفًا، قال: فها ترهنني؟ قال: ما تريد؟ قال: ترهنني نساءكم، قال: أنت أجمل العرب، أنرهنك نساءنا؟ قال له: ترهنوني أو لادكم، قال: يُسَبُّ ابن أحدنا، فيقال: رهن في وَسْقَيْن من تمر، ولكن نرهنك اللَّأمَةُ- يعني السلاح-، قال: فنعم، وواعده أن يأتيه بالحارث، وأبي عبس بن جبر، وعباد بن بشر، قال: فجاءوا فدعوه ليلًا فنزل إليهم، قال سفيان: قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأسمع صوتًا كأنه صوت دم، قال: إنها هذا محمد بن مسلمة، ورضيعه، وأبو نائلة، إن الكريم لو دعى إلى طعنة ليلًا لأجاب، قال محمد: إنى - إذا جاء - فسوف أمد يدى إلى رأسه، فإذا استمكنت منه فدونكم، قال: فلما نزل نزل وهو متوشح، فقالوا: نجد منك ريح الطيب، قال: نعم، تحتى فلانة هي أعطر نساء العرب، قال: فتأذن لي أن أشم منه، قال: نعم فشم، فتناول فشم، ثم قال: أتأذن لي أن أعود، قال: فاستمكن من رأسه، ثم قال: دونكم، قال: فقتلوه. (أخرجه مسلم ۱۸۰۱، والبخاري ۲۵۱۰ مختصرًا). وأحيانًا يترك التأمير مفتوحًا، ويعهد إلى أصحابه أن يختاروا بينهم من يتولى الإمارة كما في غزوة مؤتة، فقد أمَّر عليهم على زيد بن حارثة، وقال: « زيد بن حارثة أمير الناس، فإن تُعِل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلًا فليجعلوه عليهم». (الواقدي / ٧٥٦).

إن مثل هذا الموقف ليس موقفًا عاديًا، فهو موقف حرب وقتال، وظروف الحرب غير مقدَّرة، ومقتل الأمير قد يكون في حال لا تتيح التشاور الهادئ والحوار بين الناس، والعدو ليس عدوًّا تقليديًّا، فهم الروم وليسوا طائفة من بوادي العرب؛ ومع ذلك ترك على الأمر للناس؛ ليكونوا أمام الموقف، ويواجهوه؛ فيختاروا الأمير.

إن بناء مهارات العمل الجماعي، والتربية على اتخاذ القرارات في هذه المواقف مطلب لا يقل أهمية عن حسم تلك المواجهة مع العدو.

# ب - التأمير في السفر:

أما من الناحية العملية، فكان غالبًا ما يؤمر على أصحابه حين يرسلهم إلى مهمة كما سبق، وقد كان يحمِّل أصحابه المسؤولية حين يؤمر عليهم أحدهم، وذلك بأن تكون الإمارة وسيلة لتحقيق مقاصد الاجتماع، وألا يساء استخدام حق الطاعة.

عن على ﴿ قال: بعث النبي ﷺ سرية فاستعمل رجلًا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، فقال: أليس أمركم النبي ﷺ أن تطيعوني؟ قالوا: بلي، قال: فاجمعوا لي

حطبًا، فجمعوا، فقال: أوقدوا نارًا، فأوقدوها، فقال: ادخلوها، فهمُّوا وجعل بعضهم يمسك بعضًا، ويقولون: فررنا إلى النبي على من النار، فها زالوا حتى خمدت النار، فسكن غضبه، فبلغ النبي على، فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف». (أخرجه البخاري ٤٣٤، ومسلم ١٨٤٠).

#### ج - المشاركة الجماعية:

كان على يشارك أصحابه في المهام والعمل؛ فشاركهم في بناء المسجد مبدأ قدومه إلى المدينة، وترك ذلك أثره عليهم حتى قال أحدهم:

كما شاركهم على حفر الخندق، فوضع يده في العمل معهم، وكانت تلك المشاركة منه على لأصحابه في موقف عانوا فيه من الجوع، حتى تأثر جابر بن عبد الله عضف لما رأى حال النبي على فقال: لما حفر الخندق رأيت بالنبي على خصًا شديدًا، فانكفأت إلى امرأتي، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله على خصًا شديدًا، فأخرجت إلى جرابًا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها، وطحنت الشعير، ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله على فقالت: لا تفضحني برسول الله على وبمن معه، فجئته فساررته، فقلت: يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعًا من شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر معك، فصاح النبي على فقال: "يا أهل الخندق، إن جابرًا قد صنع سُورًا(١)، فحي هلا بكم" فقال رسول الله على: "لا تُنزلنَ بُرْمَتَكُمْ، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء"، فجئت وجاء رسول الله على يقدم الناس حتى جئت امرأتي،

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «بضم المهملة وسكون الواو بغير همز هو هنا الصنيع بالحبشية، وقيل: العرس بالفارسية، ويطلق أيضًا على البناء الذي يحيط بالمدينة، وأما الذي بالهمز فهو البقية». (فتح الباري ٧ ٣٩٩).

فقالت: بك وبك، فقلت: قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينًا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى بُرْمَتِنَا فبصق وبارك، ثم قال: «ادع خابزة فلتخبز معي، واقدحي من بُرْمَتِكم ولا تنزلوها» وهم ألف، فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لَتَغِطُّ كها هي، وإن عجيننا ليُخْبَرُ كها هو. (أخرجه البخاري ٢٠٢٦، ومسلم ٢٠٣٩).

#### ٤ - تنمية الانتماء للمجتمع:

مما يعين الفرد على القيام بحقوقه الاجتماعية أن يتعزز شعوره بانتمائه للمجتمع، وقد اعتنى عَيِّة بتنمية الانتماء للمجتمع، ومن ذلك ما يلي:

- حثه على الخُلطة، وتفضيلها على العزلة، عن يحيى بن وثاب عن رجل من أصحابه على النبي على النبي على النبي على النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله النبي الله الناس ولا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم»، (أخرجه أحمد ٢٣٠٩٨، وابن ماجه ٢٣٠٤، والترمذي يصبر على أذاهم»، (أخرجه أحمد ٢٣٠٩٨، وابن ماجه ٢٠٠٢).
- وفي ربطه على الناس بمخالطتهم تأكيد على غلبة تحقق الأذى عند خالطة الناس، وأن من يخالطهم عليه أن يتسع صدره لتحمل الأخطاء والهفوات من الآخرين، والتقصير فيها ينتظره منهم من حقوق.
- تحفيزه ﷺ لأصحابه أن يكونوا مفاتيح للخير والإحسان، بعيدين عن الشر والإساءة للآخرين، عن أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: "إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبي لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويلٌ لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه». (أخرجه ابن ماجه ٢٣٧).

- حثّه على بذل الخير للناس ولو كان يسيرًا، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «كل سُلامى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة». (أخرجه البخاري ٢٩٨٩، ومسلم ١٠٠٩).

وحين يستشعر المسلم أن ما يقدمه من إعانة للآخرين فهو صدقة - ولو كان شيئًا يسيرًا قد يحتقره الناس - فإن هذا ينمي لديه الانتهاء لمجتمعه، ويرى أنه ميدانٌ للتزود من العمل الصالح، والبذل والإحسان.

ترغيبه ﷺ لأصحابه فيها يناله المسلم من انتفاع الآخرين بعمله - ولو لم يكن ذلك مقصودًا منه -، فعن أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة». (أخرجه البخاري ٢٣٢٠، ومسلم ١٥٥٣).

بل بين النبي على ما يأخذه منه السارق، فقد أخرج مسلم المرارع يثاب على ما يأخذه منه السارق، فقد أخرج مسلم (١٥٥٢) عن جابر عمان النبي على قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما شرق منه له صدقة، وما أكل السَّبُع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يُرْزَقُه أحد إلا كان له صدقة».

ويتأكد اليوم على المربين العناية بتعزيز الانتهاء إلى المجتمع، وبخاصة مع وجود مظاهر عدة من الخلل والانحراف في المجتمعات الإسلامية؛ فكثرة الحديث عن مظاهر الخلل وانتقادها مما يهز شعور الناشئة بالانتهاء لمجتمعهم، وهو يهيىء لتقبل الشاب لأفكار الغلو والعنف. إن المربين بحاجة إلى التوازن في تناول مظاهر الخلل في المجتمع، والاعتناء في مقابل ذلك بتعزيز الانتهاء إليه، وبيان الجوانب المشرقة والإيجابية، وتعزيز الفصل بين مجانبة الانحراف والإنكار على أصحابه، وبين الانتهاء للمجتمع.

#### ٥- تنمية المسؤولية الاجتماعية:

ومن أهم جوانب البناء الاجتهاعي التي اعتنى بها على في تربيته لأصحابه: المسؤولية الاجتهاعية، فصوَّر لهم على حال المجتمع تصويرًا بليغًا، وشبَّهه بالقوم الذين ركبوا سفينة، فها يصيبها سيصيبهم، وسلامتهم من سلامتها؛ فعن النعمان بن بشير على قال: قال النبي على: "مثل اللَّه هِن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة؛ فصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذّوا به، فأخذ فأسًا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونَجَوْا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه

وتنمية المسؤولية الاجتماعية في تربية النبي على لأصحابه لا تقتصر على التعامل مع حالات الانحراف والخطأ، بل هي تتجلى أيضًا في مواقف الحاجة، فيضرب لله لذلك مثلًا بليغًا، عن النعمان بن بشير هيئ قال: قال النبي على «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى». (أخرجه البخاري ٢٠١١، ومسلم ٢٥٨٦).

وفي رواية لمسلم (٢٥٨٦): «المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله».

### ٦- تنمية الاهتمام بقضايا الأمة:

ينمي ﷺ لدى أصحابه الاهتمام بشؤون إخوانهم المسلمين وأحوالهم، ومن صور الاعتناء بذلك في التربية النبوية ما يلي:

# أ- الإخبار عن أحوالهم:

يُخبر على أصحابه عن أحوال إخوانهم وما يصيبهم، فعن أنس النبي النبي الله نعى زيدًا وجعفر وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم». (أخرجه البخاري ٣٧٥٧).

### ب- التبرع لهم:

ومن صور تربيته على الاهتهام بأحوال إخوانهم: التبرع لهم والبذل للمحتاج منهم، فقد رق على وتغيرت حاله، ودعا أصحابه إلى البذل والإنفاق لمن جاءوا من مضر وفيهم العوز والحاجة، عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله على من مضر وفيهم العوز والحاجة، عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا عند رسول الله على صدر النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النهار أو العباء متقلدي السيوف، عامتهم من مُضر بل كلهم من مضر - فتمعر وجه رسول الله على لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب، فقال: ﴿ وَيَأَيُّهَا النّاسُ اتّقُواْ رَبّاكُمُ النّه كَانَ عَلَيْكُوفِيّا ﴾ (النساء: ١)، الذي خَلَقَكُم مِن نَفِس وَحِدَةِ ﴾ إلى آخر الآية ﴿ إِنّ اللّه كَانَ عَلَيْكُوفِيّا ﴾ (النساء: ١)، والآية التي في الحشر ﴿ يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُواْ التّقُواْ اللّهَ وَلِتَنظُر نَفْسٌ مَافَدَمَتْ لِغَدٍ ﴾ (الحشر: ١٨) تصدق رجلٌ من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى والل: «ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من الأنصار بصرَّة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه

رسول الله على يتهلل كأنه مُذْهَبَة، فقال رسول الله على: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء". (أخرجه مسلم ١٠١٧).

بل إنه بين نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي؛ لأجل مواساة إخوانهم المحتاجين، حتى فهم بعض أصحابه عموم النهي، وعدم اختصاصه بتلك الحالة إلى أن سألوه بين عن عائشة وسي قالت: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله في فقال رسول الله بين «ادخروا ثلاثًا، ثم تصدقوا بها بقي» فلها كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله بين «وما ذاك؟» قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: «إنها نهيتكم من أجل الدَّاقَة التي دَقَّت؛ فكلوا، وادخروا، وتصدقوا». (أخرجه مسلم ١٩٧١، وأصله في البخاري).

# ج- القنوت لهم في النوازل:

ومن صور اهتمامه على بقضايا أمته، وأحوال المسلمين في عصرهم أنه كان يقنت لهم في صلاته عند النوازل.

فقنت على يدعو للمستضعفين الذين حبستهم قريس عن الهجرة، فعن أبي هريرة اللهم قال: بينا النبي على العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نَجِّ عَيَّاش بن أبي ربيعة، اللهم نَجِّ سلمة بن هشام، اللهم نَجِّ الوليد بن الوليد، اللهم

<sup>(</sup>۱) قال النووي: « قوله: يجملون بفتح الياء مع كسر الميم وضمها، ويقال بضم الياء مع كسر الميم، يقال: جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملًا، وأجملته إجمالًا، أي: أذبته، وهو بالجيم». (شرح صحيح مسلم ۱۳۱/ ۱۳۳).

نَجِّ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مُضَر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف». (أخرجه البخاري ٤٥٩٨، ومسلم ٦٧٥).

وحين أصيب طائفة من القراء من أصحابه حزن على عليهم، وقنت يدعو على من غدروا بهم؛ فعن أنس عله أن النبي على قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من بني سليم، قال: بعث أربعين أو سبعين - يشك فيه - من القراء إلى أناس من المشركين، فعرض لهم هؤلاء فقتلوهم، وكان بينهم وبين النبي على عهد، فها رأيته وجد على أحد ما وجد عليهم. (أخرجه البخاري ٣١٧٠، ومسلم ٦٧٧).

لقد كان أصحاب النبي ﷺ يشهدون الصلاة معه، ويؤمّنون على دعائه لإخوانهم المسلمين، ودعائه على من ظلمهم، وهذا المشهد المتكرر له أثره في تنمية شعورهم بقضايا إخوانهم المسلمين وأحوالهم ومشكلاتهم.

### التربية الجمالية

محبة الجمال أمر فطر الله عز وجل عليه الإنسان؛ فجاء خلق الله تبارك وتعالى محققًا لهذا المعنى.

وخَلْق الله عز وجل متصف بالجهال والإتقان، وهذا من آيات عظمة الخالق سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ﴿ اَلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ اَلرَّحَنِ مِن تَفَلُوتٍ فَانْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ فِى خَلْقِ اَلرَّحَنِ مِن تَفَلُوتٍ فَانْجِعِ الْبَصَرَ عَلَيْ اللّهَ مَا تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿ اَلْمَا مُرَكَنَ بَنِيَ بَعَلِبَ إِلَيْكَ الْبَصَرَ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاةَ الدُّنِيا فَلَمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴾ (الملك: ٣ - ٥).

والنبات الذي جعل الله فيه قوت الإنسان ورزقه متصف بالجهال، فيأمرنا الله عز وجل بالنظر إليه والاعتبار بذلك، يقول سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي آنزَلَينَ السَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا بِدِهِ بَالنظر إليه والاعتبار بذلك، يقول سبحانه: ﴿ وَهُوَ الَّذِي آنزَلَينَ السَّمَاءِ مَآهُ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلِيها قِنُوانٌ دَائِيةٌ وَجَنَاتُ كُلِ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَافِيهٌ انظرُوا إلى ثمروء إِذَا أَنْمَر وَيَنْعِهِ أَنْ فِي ذَلِكُمْ وَجَنَاتٍ مَنْ أَعْنَابٍ وَالزَّمْونَ وَالرّمَانَ مُشْتَبِها وَغَيْرَ مُتَشَافِهِ أَنْظُرُوا إلى ثمروء إِذَا أَنْمَر وَيَنْعِهِ أَنْ فِي ذَلِكُمْ لَابَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (الأنعام: ٩٩).

وامتن تبارك وتعالى على عباده بنعمة الجهال في الخلق، حتى فيها خلق لوظيفة أخرى وهو الحيوان، قال سبحانه: ﴿ وَٱلاَّنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفَيُّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ لَوَنَانَ وَلَكُمْ فِيهَا حِنَ أَوْمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُمُ لَوَنَانَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبِحُونَ وَحِينَ تَتَرَجُونَ ﴾ (النحل: ٥ - ٦).

كَمَا امَّتَنْ تَبَارِكُ وَتَعَالَى عَلَى عَبَادَهُ بَجَمَالُ اللَّبَاسُ، فَقَالَ: ﴿ يَنَبَنِيٓ ءَادَمَ فَدُ أَزَلْنَا عَلَيْكُورُ لِبَاسًا يُؤرِى سَوْءَ تِنكُمْ وَرِيشُأْ وَلِبَاسُ النَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَّكِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُونَ ﴾

(الأعراف: ٢٦).

والريَّش قد فسره بعض السلف بالجهال، فروى ابن جرير بسنده عن ابن زيد أنه قال: الريش: الجهال (۲۱/ ٣٦٦).

وقال ابن كثير: «يمتن تبارك وتعالى على عباده بها جعل لهم من اللباس والريش؛ فاللباس المذكور ها هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمَّل به ظاهرًا». (٣/ ٣٩٩-٤٠٠).

ومن هنا فأي منهج يربي الإنسان لا يمكن أن يهمل هذه الفطرة في حب الجمال و الميل له.

وحين نتأمل منهج النبي عَلَيْ في التربية نجد أن الجانب الجمالي أخذ حظه وحقه من العناية والاهتمام، وفيها يلي بعض جوانب التربية الجمالية في المنهج النبوي:

#### ١. تعزيز قيمة الجمال:

عزَّز النبي عَنْ لدى أصحابه قيمة الجهال وشأنه، فأخبر أنه أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده على قال: قال رسول الله عن الله عن عبده». (أخرجه الترمذي ٢٨١٩، وأحمد ٨٠٤٥).

وعن عبد الله بن مسعود على النبي على قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة، قال: «إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بَطَر الحق، وغَمْط الناس». (أخرجه مسلم ٩١).

وحين يستقر في حسِّ المسلم أن الله عز وجل يحب الجهال، ويحب أن يرى ذلك على عبده فإن هذا يضيف بعدًا شرعيًّا للجهال؛ فلا يقف المسلم عند مجرد الدافع الطبيعي الفطري، بل يعتني برعاية هذا المعنى تعبدًا لله عز وجل؛ لأنه أمر يحبه الله ويريده من

عبده، ويرى أن ما ينفقه في سبيل تحقيق ذلك فهو من العبادة، ومن النفقة التي يبتغي بها وجه الله عز وجل إذا صحت النية في ذلك.

### ٢. الاعتناء بالجمال في المجامع العامة:

كان عنى بالجهال في المجامع العامة، بوّب البخاري في صحيحه (باب التجمّل للوفود) وأورد فيه بإسناده عن سالم بن عبد الله، أن ابن عمر بيضيا، قال: وجد عمر حُلّة إستبرق تباع في السوق، فأتى بها رسول الله على فقال: يا رسول الله ابتع هذه الحُلّة، فتجمل بها للعيد وللوفود، فقال رسول الله على: "إنها هذه لباس من لا خلاق له، أو إنها يلبس هذه من لا خلاق له» فلبث ما شاء الله، ثم أرسل إليه النبي على بجبّة ديباج، فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله على: يا رسول الله، قلت إنها هذه لباس من لا خلاق له، أو إنها يلبس هذه من لا خلاق له، ثم أرسلت إلي بهذه، فقال: "تبيعها أو تصيب بها بعض حاجتك». (أخرجه البخاري ٤٥٠٣، ومسلم ٢٠٦٨).

وذكر النووي من فوائد حديث ابن عمر: «واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد، وعند لقاء الوفود وتحوهم». (شرح صحيح مسلم ١٤/٣٨).

وأمر على أصحابه رضوان الله عليهم بأخذ الزينة في المجامع العامة، عن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله على قال: «ما على أحدكم إن وجد- أو ما على أحدكم إن وجدتم- أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته». (أخرجه أبو داود ١٠٧٨، ومالك في الموطأ، كتاب الجمعة ٧، وابن ماجه ١٠٩٦).

 ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». (أخرجه البخاري

### ٣. توجيهه لمن ترك التجمل:

حين يرى على من صحابته إخلالًا بالتجمَّل فإنه يبادر إلى توجيههم إلى مراعاة ما يقتضيه الجهال، عن أبي الأحوص عن أبيه على أنه أتى النبي على في ثوب دون؛ فقال له النبي على: «ألك مال؟ قال: نعم من كل المال، قال: «من أي المال؟» قال: قد آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فَلْيُرَ عليك أثر نعمة الله وكرامته». (أخرجه النسائي ٢٢٤، وأحمد ١٧٢٣١، وأبو داود ٤٠٦١) بج

وفي هذا المواقف ارتبط إنكاره على على هؤلاء بمدى قدرتهم، فسألهم هل يملكون سوى ذلك؟ لأن مجتمع النبي على كان مجتمع فقر وحاجة، فقد يكون هذا هو كل ما

يملكه الرجل، وقد قال على حين سأله أصحابه عن الصلاة في الثوب الواحد «أو لكلكم ثوبان؟». (أخرجه مسلم ٥١٥، وفي رواية البخاري ٣٦٥) «أو كلكم يجد ثوبين؟».

ومن كمال لطفه ﷺ وحسن تربيته وتوجيهه، أنه راعى مشاعر هذين الرجلين، فلم يصف حالهم وصفًا سيئًا؛ ففي الموقف الأول وجه الرجل لأن يظهر أثر نعمة الله عليه، وفي الموقف الثاني وجَّه أصحابه أن يأمروه بذلك.

### ٤. يهدي لأصحابه ما يتجملون به:

ومن تأكيده ﷺ على الاعتناء بالتجمل أنه كان يهدي لأصحابه رضوان الله عليهم، ويقسم عليهم مما أفاء الله عليه ما يتجملون به من اللباس.

عن المسور بن مخرمة بين على الله على قال: قسم رسول الله على أُقْبِيَة، ولم يعطِ مخرمة منها شيئًا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله على فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي، قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: «خبأنا هذا لك» قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة. (أخرجه البخاري ٢٥٩٩، ومسلم ١٠٥٨).

# ٥. كان ﷺ قدوة في الجمال:

لم يكن ﷺ ليأمر أصحابه وأمته بشيء وهو يخالفه، فقد جمع الله عز وجل له بين جمال الخَلْق والخُلُق، وبين رعايته ﷺ لأمور الجمال، ويصفه صاحبه أبو هريرة ﴿ بقوله: «ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله ﷺ، كأن الشمس تجري في وجهه (أخرجه أحمد ٨٩٤٣).

ويقول عنه حسان بن ثابت ﷺ:

وَأَخْسَنُ مِنْكَ لَمْ قَرْ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ قَلِدِ النِّسَاءُ

# خُلِقْتَ مُبَرَّءًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا نَشَاءُ

وجمع ﷺ مع جمال الخلق اعتناءه بالجمال وحسن المظهر.

عن عبد الله بن عباس عين قال: لما خرجت الحرورية أتيت عليًا الله ، فقلت: آتي هؤلاء القوم، فلبست أحسن ما يكون من خُلل اليمن، قال أبو زميل: وكان ابن عباس رجلًا جميلًا جهيرًا، قال ابن عباس: فأتيتهم فقالوا: مرحبًا بك يا ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال: ما تعيبون علي رسول الله علي أحسن ما يكون من الحُلَل. (أخرجه أبو داود ٤٠٣٧).

لقد جمع هؤلاء الغلاة بين الجهل وسوء الأدب مع صاحب رسول الله على وابن عمه، وهكذا فالغلو ينبت في مثل هذه البيئات، ويمثل سمة للشخصية، فلم يقف عند مجرد الغلو في الاعتقاد والتكفير؛ بل تجاوز ذلك إلى التعامل مع المظهر، فاعتقد هؤلاء أن التدين يقتضى رثاثة المظهر، والبعد عن الجهال والأناقة.

ويظهر من الرواية أن ابن عباس على الله أن يظهر لهؤلاء هذا المعنى عمليًا، فاختار هذه الحُلة الحسنة.

ويُحدِّث البراء بن عازب عن جمال النبي ﷺ فيقول: «ما رأيت أحدًا أحسن في حُلَّة حمراء من النبي ﷺ». (أخرجه البخاري ٥٩٠١، ومسلم ٢٣٣٧).

#### ٦. أمره بالتجمل والتأكيد عليه:

كان على المناب، وتكفين اللباس، فأمرهم بلبس البياض من الثياب، وتكفين الموتى به.

عن ابن عباس هيئين قال: قال رسول الله على: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم». (أخرجه الترمذي ٩٩٤، واللفظ له، وأبو داود ٣٨٧٨، وأحمد ٢٢١٩ بزيادات عليه، وابن ماجه ٣٥٦٦).

وعن سمرة النبي في قال: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم». (أخرجه الترمذي ٢٨١٠، والنسائي ٥٣٢٢، وابن ماجه ٣٥٦٧، وأحمد ٢٠١٥، واللفظ للنسائي).

قال ابن بطال: «الثياب البيض من أفضل الثياب، وهو لباس الملائكة الذين نصروا النبى النباض ويفضله، ويحض على لباسه الأحياء، ويأمر بتكفين الأموات فيه». (شرح صحيح البخاري، لابن بطال ٩/ ١٠٤).

وقال الشوكاني: «والحديث يدل على مشروعية لبس البياض وتكفين الموتى به كونه أطهر من غيره وأطيب، أما كونه أطيب فظاهر، وأما كونه أطهر فلأن أدنى شيء يقع عليه يظهر، فيغسل إذا كان من جنس النجاسة فيكون نقيًّا، كما ثبت عنه عليه في دعائه: «ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس». (نيل الأوطار ٢/١٦).

وقال ابن عثيمين: "فإن الثوب الأبيض خير من غيره من جهة الإضاءة والنور، ومن جهة أنه إذا اتسخ أدنى اتساخ ظهر فيه فبادر الإنسان إلى غسله، أما الثياب الأخرى فربها تتراكم فيها الأوساخ والإنسان لا يشعر بها ولا يغسلها، وإذا غسلها فلا يدري هل تنظف أم لا؟ فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "إنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم"، وهو شامل للبس الثياب البيض القمص والأزر والسراويل، كلها ينبغي أن تكون من البياض؛ فإنه أفضل». (شرح رياض الصالحين ٤/ ٢٧٠).

 على رغم أنف أبي ذر» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر، قال أبو عبد الله: هذا عند الموت، أو قبله إذا تاب وندم، وقال: لا إله إلا الله، غفر له » (أخرجه البخارى ٥٨٢٧).

# ٧. الاعتدال في التجمُّل:

إن التربية الجمالية في المنهج النبوي لا تنفصل عن بناء الشخصية السَّويَّة؛ ومن هنا فقد اتسمت بالاعتدال.

فلم يأت الاهتهام بالتربية الجهالية على حساب القضايا الأخرى، وراعت حالة الإنسان، وملاءمة ما يصرفه وينفقه مع قدراته، فقد سأل ﷺ أولئك الذين لبسوا ما لا يليق عن حالهم قبل مطالبتهم بتحسين مظهرهم.

ومن معالم الاعتدال في هذا المجال ما يلي:

# أ- النهي عن التزيُّن والتجمُّل بالحرام:

فقد نهى على أحد أصحابه ذلك أنكر عليه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مُشَفَّ قال: رأى رسول الله على ثوبين أنكر عليه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص مُشَفِّ قال: رأى رسول الله على ثوبين معصفرين، فقال: "إن هذه من ثياب الكفار، فلا تلبسها". (أخرجه مسلم ٢٠٧٧).

ومثَّل عَنْ القدوة العملية، فحين سترت عائشة الناب بسترة فيها صور؛ هتكها، وقال: «إن الله لَمْ يأمرنا أن نكسوَ الحجارة والطين». (أخرجه مسلم ٢١٠٧).

# ب- النهي عن التزيُّن بها يؤدي للكِبر والخيلاء:

لا ينبغي أن يقود الاعتناء بالجهال إلى الكبر وما يؤدي إليه، فقد نهى عن مظاهر الجهال التي تقود إلى الكبر والخُيلاء، فنهى عن إسبال الثياب وإطالتها، عن أبي هريرة عنه، عن النبى عن النبى عن أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار». (أخرجه البخاري ٧٨٧٥).

وتوعّد على من فعل ذلك للخُيلاء والتكبر؛ فعن عبد الله بن عمر عنه قال: قال رسول الله على: «مَن جرَّ ثوبه خُيلاء؛ لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقال أبو بكر: إنَّ أحدَ شِقَي ثَوْبِي يَسْترُخِي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟، فقال رسول الله على: «إنك لست تصنع ذلك خُيلاء». (أخرجه البخاري ٣٦٦٥، وفي رواية لمسلم ٢٠٨٥)، عن ابن عمر عنه أنه رأى رجلًا يجرُّ إزاره، فقال: عمن أنت؟ فانتسب له، فإذا رجل مِن بني لَيْث، فعرفه ابن عمر، قال: سمعت رسول الله على بأذني هاتين، يقول: «مَن جرَّ إزاره لا يريد بذلك إلا المَخيلة؛ فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة».

وقد بيَّن ﷺ الارتباط بين إسبال الثياب والمَخِيلَة، فقال: «وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المَخِيلَة وإن الله لا يحب المَخِيلَة». (أخرجه أبو داود ٤٠٨٤، وأحمد ١٦٦١٦).

# ج. الحفاظ على خصوصية الرجل والمرأة:

خلق الله عز وجل كلًا من الرجل والمرأة على طبيعة خاصة، واقتضت حكمته سبحانه تخصيص كل منهما بخصائص وسهات لا تليق بالآخر.

وصلاح حالها تقتضي مراعاة هذه الطبيعة؛ لذا نهى عَلَيْ عن تشبُّه كل جنس بالآخر؛ فعن ابن عباس عَلَيْ قال: «لعن رسول الله عَلَيْ الْمُتشبهين من الرجال بالنساء، والمُتشبهات من النساء بالرجال». (أخر جه البخاري ٥٨٨٥).

كما نهى ﷺ الرجال عن التزيُّن والتجمُّل بها يخرجهم عن طبيعتهم، فنهاهم عن لبس الذهب والحرير، وجعلهم خاصين بالنساء.

### د. الاعتدال والبعد عن الإسراف:

الاعتناء بالجمال قد يقود إلى المبالغة في الإنفاق والإسراف؛ لذا نهى على عن الإسراف في ذلك فقال: «كلوا، واشربوا، والبسوا، وتصدقوا، في غير إسراف، ولا تَغيلَة». (أخرجه

البخاري تعليقًا، باب قول الله تعالى: ﴿ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۗ ﴾، كتاب اللباس، وأخرجه النسائي ٢٥٥٩، وأحمد ٦٦٩٥، وابن ماجه ٣٦٠٥).

وقال ابن عباس هَيْسَظْ: «كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان: سرف، أو تخيلَة». (أخرجه البخاري تعليقًا، باب قول الله تعالى: ﴿قُلْ مَنْحَرَّمَ زِينَةَ ٱللّهِ ٱلْتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ﴾، كتاب اللباس).

ونهى على أصحابه عن المبالغة في التجمُّل والتّرفُّه، فعن عبد الله بن بريدة، أن رجلًا من أصحاب النبي على رحل إلى فضالة بن عبيد وهو بمصر -، فقدم عليه، وهو يمد ناقة له، فقال: إني لم آتِكَ زائرًا، إنها أتيتك لحديث بلغني عن رسول الله على رجوت أن يكون عندك منه علم، فرآه شعثًا، فقال: ما لي أراك شعثًا، وأنت أمير البلد؟ قال: «إن رسول الله عندك منه علم، فرآه شعثًا، فقال: ما لي أراك شعثًا، وأنت أمير البلد؟ قال: «إن رسول الله على كان ينهانا عن كثير من الإرفاه»، ورآه حافيًا، فقال: ما لي أراك حافيًا؟ قال: «إن رسول الله على أمرنا أن نحتفي أحيانًا». (أخرجه أحمد ٢٣٩٦٩، وأبو داود ٤١٦٠).

وأخرجه النسائي (٥٢٣٩): عن عبد الله بن بريدة، أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ يُقال له: عبيد قال: «إن رسول الله ﷺ كان ينهى عن كثير من الإرفاه»، سُئِلَ ابن بريدة عن الإرفاه، قال: «منه الترجُّل».

وبيَّن عَيْقُ أَن التبسُّط في الزينة والملبس، وترك الترفع من الإيهان، عن أبي أُمامة هُم، قال: ذكر أصحاب رسول الله عَيْقُ يومًا عنده الدنيا، فقال رسول الله عَيْقُ: «ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ إن البَذَاذَة (١٦ من الإيهان، إن البَذَاذَة من الإيهان». (أخرجه أبو داود ٤١٦١)، وأحد ٥٩ / ٢٤٠٠٩، وابن ماجه ٤١٦٨).

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: « البذاذة سوء الهيئة والتجوز في الثياب ونحوهما، يقال رجل باذ الهيئة إذا كان رث الهيئة واللباس، (معالم السنن ٤/ ٢٠٨).

### ه. النهي عن تغيير خلق الله:

ومما يتنافى مع الاعتدال في الجمال: السعي إلى تغيير خلق الله عز وجل، فقد نهى ﷺ أُمَّته عن صور من التجمُّل، وعلَّل ذلك بتغيير خلق الله عز وجل.

ومن ذلك: نهيه على عن الوشم، ووصفه من يفعلن ذلك بالمُغيِّرات لحلق الله عز وجل، عن علقمة، قال عبد الله على: «لعن الله الواشهات، والمُستوشهات، والمُتنمَّصات، والمُتفلَّجات للحسن، المُغيِّرَات خلق الله تعالى»، مالي لا ألعن مَن لعن النبي على وهو في كتاب الله: ﴿وَمَا عَالَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الرَّسُولُ فَخُذُونُ ﴿ (الحشر: ٧). (أخرجه البخاري ٥٩٣١).

وفي رواية لمسلم: عن عبدالله، قال: «لعن الله الواشهات، والمُستوشهات، والنامصات، والمُتنمِّصات، والمُتفلِّجات للحسن، المُغيِّرَات خلق الله»، قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يُقال لها: أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك أنك لعنت الواشهات، والمُستوشهات، والمُتنمِّصات، والمُتفلِّجات للحسن، المُغيِّرَات خلق الله، فقال عبد الله: «وما في لا ألعن مَن لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله»، فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فها وجدته، فقال: «لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: ﴿وَمَا يَاتَكُ مُالرَّسُولُ فَخُدُونُ ﴾ (الحشر: ٧)»، فقالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتك الآن، قال: «اذهبي فانظري»، قال: فدخلت على امرأة عبد الله فلم تَرَ شيئًا، فجاءت إليه، فقالت: ما رأيت شيئًا، فقال: «أما لو كان ذلك لم نجامعها».

#### الإعداد للحياة الدنيوية

لماذا الإعداد للحياة الدنيوية؟

حين نتحدَّث عن التربية الإسلامية قد يتبادر إلى الذهن الاقتصار على الحديث عن جوانب الإيهان، والتقوى، والعبادات، والعلم الشرعي، وكل ما يتصل بتزكية النفس، والتعلق بالدار الآخرة، والتنفير من الدنيا، والزهد فيها، والحث على تركها، والاستغناء عنها، وهذا- لا شك- هو جوهر التربية، ولبُّها، وعهادها، والنبي عَيَيْ إنها جاء بتعبيد الناس لرب العالمين، وربطهم بخالقهم سبحانه وتعالى، وتزكية نفوسهم، وإصلاحها.

وفي المقابل لم يأتِ على الصراع بين الدنيا والأخرة، فتصبح إقامة إحديهما على حساب الأخرى، بل جاء بإصلاح الدين والدنيا، ومن ذلك: إعداد المسلم للحياة الدنيا، وتنمية الاتجاهات والمهارات التي تعينه على أن يُحصِّل رزقه، ويتعامل بإيجابية مع واقعه الدنيوي.

ومما يؤكد على أهمية الإعداد للحياة المادية ما يلي:

١ - أنها جزء من مسؤولية الإنسان:

حَمَّل الله عز وجل الإنسان مسؤولية إصلاح شؤون دنياه؛ فهو مسؤول عن طلب رزقه، وعن تغذية نفسه، وحمايتها مما يضرها من برد، أو جوع، أو مرض.

وتمتد هذه المسؤولية إلى التفكير بمستقبله، ومستقبل أولاده، ومَن يعول، وقد أكَّد وَمَت هذا المعنى على أصحابه، فقال لسعد بن أبي وقاص على حين أراد أن يتصدَّق بثُلُثي ماله: "إن تَذَرْ ورثتك أغنياء، خير مِن أن تَذَرهم عالة يتكفَّفون الناس». (أخرجه البخاري ١٢٩٥، ومسلم ١٦٢٨).

ودلالة هذا الحديث أعممُ من حالة الوصية التي كانت سبب هذه المقولة، فهي تُؤكد على مسؤولية الإنسان عن تأمين الحياة الكريمة لِمن يعول، ولنفسه من باب أولى؛ ولأن

يأخذ بالأسباب التي ترتقي بذريته وخبراتهم، وتسمو بهم عن حالة التكفُّف، و الحاجة للآخرين.

وعظَّم ﷺ إِثْمَ إضاعة الأولاد، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص هِ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كفى بالمرء إثبًا أن يضيع من يقوت». (أخرجه أحمد ٦٤٩٥، وأبو داود ١٦٩٢)، ومن صور الإضاعة: ضعف إعدادهم، وتأهيلهم لكسب الرزق والحياة الكريمة.

# ٢- تعقُّد الحياة الدنيوية:

كانت الحياة فيها مضى تتَّسم بقدر عالٍ من البساطة، يعيش الإنسان في مزرعته الصغيرة، أو باديته، أو محله التجاري، فيتيسر له من ذلك ما يقوت به نفسه وأولاده، يخرج إلى السوق؛ فيكسب قوته ببيع، أو شراء، أو عمل.

أما اليوم: فقد تعقدت فرص الكسب المادي، وصار حصول الفرد على عمل يتطلب قدرًا من التعليم، والتدريب، واكتساب المهارات، ثم قدرًا من الجهد في البحث عن العمل، وتطويرًا لنفسه ومهاراته فيها بعد؛ ليستقر في عمله، ويحافظ عليه، والمزارع صار بحاجه لجهد مضاعف لسقى زراعته، وحمايتها، وتسويق منتجاته بعد ذلك.

وفي مقابل تعقُّد فرص الاكتساب؛ تعقدت التكاليف، وزادت المصارف، فيومًا بعد آخر ترتفع تكاليف المعيشة، وتزداد مطالب الحياة الكريمة، فها يكفي الإنسان قبل عشر سنوات لم يعد اليوم يكفي إلا جزءًا من متطلبات معيشته.

وهذا التعقُّد في مطالب الحياة الدنيوية ترك أثره على التربية؛ فأضاف مطالب تربوية جديدة، وحمَّلها مسؤولية بناء اتجاهات، وإكساب معارف ومهارات تعين المتربي على تحقيق مطالب حياته الدنيوية.

## ٣- ارتباط العمل الدنيوي بأمور عدة في شخصية الإنسان:

العمل الدنيوي لم يعد مُجرَّد وسيلة لاكتساب الإنسان لرزقه، بل يمتدُّ تأثيره لجوانب عِدَّة في حياته.

فالإنسان ليس كسائر المخلوقات ينتهي هَمُّه الدنيوي عند تحصيل قوت يومه؛ فكثير من متطلبات حياته من ضرورات، وحاجيات، وتحسينات ترتبط بدخله وما يكتسبه؛ فنوع التعليم الذي يتَّجِهُ إليه ومستواه، والسكن الملائم، وسن الزواج، وتعدُّد فرصه، ورعايته لأولاده... إلخ، كل ذلك يتأثر بعمله الدنيوي بشكل واضح، فضلًا عن ثقافته، وطريقة تفكيره؛ فثقافة العمالة متدنية الخبرة - على سبيل المثال - تختلف عن الفنيين، والمهندسين، والمُعلمين، وأعضاء هيئة التدريس... إلخ.

وهذا يُضيف بُعدًا آخر في أهمية اعتناء التربية بالإعداد للحياة المادية.

## ٤ - واقع العالم الإسلامي:

يُعاني العالم الإسلامي اليوم من ضعف مُتناه في كثير من مجالات الحياة، فالأُمَّة الإسلامية - علاوة على ضعفها في دينها - تُعاني ضعفًا اقتصاديًا؛ جعلها عالة على غيرها من أمم الشرق والغرب، وحتى الدول الإسلامية الغنية معظمها تعاني من اقتصاد هَشٌ، فاقتصادها في الغالب ريعي يعتمد على مصادر طبيعية للدخل: كالنفط الخام، والمعادن، ولا تتزامن معه قوة اقتصادية حقيقية مُنتجة.

والتغيير في الأُمَّة يتطلَّب ارتقاءً بجوانب الحياة المادية، وتغييرًا في بناء الفرد وإعداده بها يؤهله للمشاركة في إحداث النهضة.

وفي كثير من الدول الإسلامية الناطقة بغير العربية ينتمي عدد غير قليل من الدعاة، وطلاب العلم إلى فئات محدودة الدخل، والفرص الوظيفية؛ مما حوَّل الدعوة عند بعضهم إلى مصدر للرزق، وجعلهم عالة على أهل البذل واليسار، والمؤسسات الخيرية والدعوية.

ما سبق يؤكد على أهمية اعتناء ينمية القدرة على القدرة التكسب وحسن التعامل مع مطالب الحياة المادية.

## المنهج النبوي في الإعداد للحياة الدنيوية:

المنهج التربوي النبوي في الإعداد للحياة الدنيا منهجٌ متكاملٌ متوازنٌ، لم يُهمل على الله المنا والاكتساب، ولم يعلِّق أصحابه بالدنيا على حساب الآخرة.

وفيها يلي بعض معالم المنهج النبوي في الإعداد للحياة الدنيوية:

#### ١ - تكوين الاتجاه الإيجابي نحو العمل:

الاتجاه قوة دافعة، ومطلب ضروري لأي عمل، فلن ينطلق المرء للعمل ما لم يحمل المجاهًا إيجابيًّا نحوه، والذين لا يرون في الدنيا إلا أنها تُجرَّد رجس وقذارة، وأن الاكتساب ملهاة، وانصراف عن الآخرة والطاعة، هؤلاء لا يُتوقَّع منهم أن يعتنوا بالكسب والعمل.

لذا؛ فقد كان عَيَّة يُوجه أصحابه للعمل والكسب المباح، مُبيِّنًا لهم أنه خير من الاتّكال على الآخرين؛ فعن الزبير بن العوام على عن النبي عَيَّة قال: «لأَنْ يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكُف الله بها وجهه خيرٌ له مِن أن يسأل الناس، أعطوه، أو منعوه». (أخرجه البخاري ١٤٧١).

وعن أبي هريرة عن النبي على قال: «لأَنْ يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو- أحسبه قال: إلى الجبل- فيحتطب، فيبيع، فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس». (أخرجه البخاري ١٤٨٠، ومسلم ١٠٤٢).

## ٢- تأصيل العبودية في طلب الرزق:

أكَّد ﷺ على أصحابه مِرارًا أن نفقة المرء على أهله صدقة، والإنفاق على الأهل والأولاد من أكثر ما يبعث الإنسان على الاجتهاد في طلب الرزق، وحين يستقر في حِسِّ المسلم أن الإنفاق على الأهل والذرية باب من أبواب الصدقة؛ فإن هذا يُحفِّزه على الاجتهاد في الكسب، وطلب الرزق.

بل إن النبي عَنَّهُ من أفضل أبواب الصدقة، فعن ثوبان شه قال: قال رسول الله على إن النبي عَنَّهُ عد الله على الله على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابَّته في سبيل الله، ودينار يُنفقه على أصحابه في سبيل الله، قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرًا، من رجل يُنفق على عيال صِغار، يعفُّهم، أو ينفعهم الله به، ويغنيهم. (أخرجه مسلم ٩٩٤).

وعن كعب بن عجرة الله قال: مرَّ على النبي عَلَيْ رجلٌ، فرأى أصحاب النبي عَلَيْ من جَلَده، ونشاطه ما أعجبهم، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله عَلَيْ: "إن كان خرج يسعى على ولده صغارًا؛ فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوَيْن شيخين كبيرين؛ فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يُعفُّها؛ فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يُعفُّها؛ فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياءً وتفاخرًا؛ فهو في سبيل الشيطان». (أخرجه الطبراني في الأوسط ١٨٥٥، والصغير ٩٤٠، والبيهقي في شعب الإيهان ٨٣٣٧).

ووجّه على أصحاب الحاجة حين يجدون المال إلى أن يبدؤوا بأنفسهم وأهليهم، عن جابر في قال: أعتق رجلٌ من بني عذرة عبدًا له عن دُبُر، فبلغ ذلك رسول الله على فقال: «أَلكَ مالٌ غيره؟»، فقال: لا، فقال: «مَن يشتريه مِنِّي؟»، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانهائة درهم، فجاء بها رسول الله على فدفعها إليه، ثم قال: «ابدأ بنفسك،

فتصدق عليها، فإن فَضَلَ شيء فلأَهْلك، فإن فَضَلَ عن أهلك شيء فلذِي قرابتك، فإن فَضَلَ عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك. (أخرجه مسلم ٩٩٧).

ويُؤكد ﷺ على احتساب النية في الإنفاق على الأهل؛ فعن أبي مسعود البدري علمه عن النبي ﷺ قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة». (أخرجه مسلم ١٠٠٢).

وحين يجتمع لدى الإنسان الدافع الفطري الغريزي، والدافع الشرعي، ويعلم أنه مأجور على كسبه ونفقته على أولاده؛ فإن هذا يحفزه أكثر على الكسب والسعي في تحصيل ما ينفق به على نفسه وأولاده.

ولا يقتصر الأجر بالإنفاق على مَن تجب له النفقة، فقد بيّن و لأصحابه أن زوج المرأة، وعيالها أحق بصدقتها؛ فعن أبي سعيد الخدري ف قال: خرج رسول الله في في أضحى، أو فطر إلى المُصلَّى، ثم انصرف، فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة، فقال: «أيها الناس، تصدَّقُوا»، فمرَّ على النساء، فقال: «يا معشر النساء، تَصَدَّقْنَ، فإني رأيتُكُنَّ أكثرَ أهل النار»، فقُلْنَ: وَبِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «تُكثِرُن اللعن، وتَكفُون العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب لِلبِّ الرجل الحازم من إحداكن، يا معشر النساء»، ثم انصرف، فلها صار إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: «أي الزَّيَانِب؟»، فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نعم، ائذنوا لها»، فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيٍّ لي، فأردت أن فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي مُلِيٍّ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق مَن تصدقت به عليهم، فقال النبي بي الله النبي بي الله النبي بي الله النبي بي الله النبي المؤادي ولده أحق مَن تصدقت به عليهم، فقال النبي الله البخاري المدق ابن مسعود: زوجك، وولدك أحق مَن تصدقت به عليهم، فقال النبي البخاري المدق ابن مسعود: زوجك، وولدك أحق مَن تصدقت به عليهم». (أخرجه البخاري).

ولم يكن الأمر خاصًا بابن مسعود الله على حديث زينب الله أنها جاءت، ومعها امرأة من الأنصار، فعن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال رسول الله الله عنه فالت اليد، وإن ولو من حُلِيّكُنّ ، قالت: فرجعت إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله على قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يُجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت، قالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله على حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله على قد أُلقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: اثت رسول الله على أزواجها، وعلى أيتام في حجورهما؟، ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل الصدقة عنها على أزواجها، وعلى أيتام في حجورهما؟، ولا تخبره من نحن، قالت: فدخل بلال على رسول الله على الرواجها، وأي الزّيانية الله وسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على الرواجها، وأمر الصدقة الله المرأة عبد الله، فقال له رسول الله على المرأة عبد الله، فقال له وسول الله على المرأة عبد الله الله الله الله والله وال

# ٣- الحثُّ على الكسب للإنفاق في الخير:

ولا يقف دافع الكسب والعمل عند مُجرَّد تحصيل القُوت، ورعاية الأهل والأولاد، بل يُوجِّه عَن أصحابه إلى الاكتساب من أجل الصدقة، والإنفاق في وجوه الخير؛ فعن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، عن النبي عَن على كلِّ مسلم صدقةٌ»، فقالوا: يا نبي الله، فمَن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده، فينفع نفسه، ويتصدق»، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعمل بالمعروف، وليُمسك عن «يُعين ذا الحاجة الملهوف»، قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليُمسك عن الشَّرِّ؛ فإنها له صدقة». (أخرجه البخاري ١٤٤٥، ومسلم ١٠٠٨).

ويحث على أن تعلو همتهم؛ ليكونوا مُنفقين مُعطين بدلًا ممن يأخذ، ويسأل الناس، عن أبي هريرة ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «لأَنْ يغدو أحدكم،

فيحطب على ظهره، فيتصدق به، ويستغني به من الناس، خيرٌ له من أن يسأل رجلًا، أعطاه، أو منعه ذلك؛ فإن اليد العُليا أفضل من اليد السُّفلي، وابدأ بمَن تعول». (أخرجه مسلم ٢٤٢).

وليس الأمر خاصًّا بالرجال؛ فهو ﷺ يُوجِّه المرأة إلى أن تعتنيَ بحقلها، وتعمل فيه لتتصدق؛ فعن جابر بن عبد الله ﴿ عَلَى قَالَ: طُلِّقَت خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي ﷺ، فقال: «بلى، فجُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تصدَّقي، أو تفعلي معروفًا». (أخرجه مسلم ١٤٨٣).

# ٤ - إبراز القدوة من سِير الأنبياء:

حدَّث على أصحابه عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، واعتنائهم بالكسب من عمل أيديهم، فبيَّن لهم عَنَيْ أن داود الطَّنِلا كان يأكل من عمل يده، وذكر ذلك في سياق الحثَّ على التكسُّب، فعن المقدام عن رسول الله عَنَيْ قال: «ما أكلَ أحدٌ طعامًا قطُّ خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود الطَّنِلاً كان يأكل من عمل يده». (أخرجه البخاري ٢٠٧٢).

وأخبر عن عمل طائفة من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فعن أبي هريرة الخبر عن عمل طائفة من الأنبياء صلوات الله عليهم، فعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عليه «كان زكريًا نجّارًا». (أخرجه مسلم ٢٣٧٩).

بل أخبر عَلَيْ أَن كُلَّ الأنبياء قد رعوا الغنم؛ فعن أبي هريرة هُم، عن النبي عَلَيْ قال: «ما بعث الله نبيًا إلا رَعَى الغنم»، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: «نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة». (أخرجه البخاري ٢٢٦٢).

وجاء في كتاب الله عز وجل في قصة موسى الطَّيْكُلَّ أنه رعى سنوات؛ لتحصيل مهر الزواج، فقال سبحانه: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى ۚ هَنتَيْنِ عَلَى ٓ أَن تَأْجُرَ فِي ثَمَنِيَ حِجَج

" فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُدِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَعِدُنِ إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَيلِحِينَ (آ أَشُقَ عَلَيْكُ سَتَعِدُنِ إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَيلِحِينَ (آ أَشُقَ عَلَيْهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ (آ فَلَمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ (آ فَلَمَا اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ (آ فَلَمَا اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ فَلَمَا اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ فَلَمَا اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ فَلَمَا اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ فَلَمَا اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ فَلَا عَلَى مُوسَى الْأَجُلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَعِيلًا مَا عَلَى مَا اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ فَلَى اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ فَا فَعَلَى اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى مَا عَلَى المَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى المَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى المَلْعَلَى الللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى

ولا شك أن من أعظم ما يُحفِّز المسلم على الكسب والعمل: معرفته بهدي الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم كانوا يعملون بأيديهم؛ ليكتسبوا، ويتعفَّفوا عما في أيدي الآخرين.

### ٥- عدم إعطاء القادر على العمل من الصدقة:

يشترط النبي علي فيمن تحل له الصدقة ألا يكون قادرًا على العمل؛ فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين حدَّثاه أنها أَتَيَا رسول الله علي يسألانه من الصدقة، فقلّب فيها البصر - وقال محمد: بَصَرَهُ -، فرآهما جَلْدَيْن، فقال رسول الله عَلَيْ: "إن شئتها، ولا حظَّ فيها لغنيِّ، ولا لقويِّ مكتسب». (أخرجه النسائي ٢٥٩٨، وأبو داود ١٦٣٣، وأحمد ١٧٥١١).

إنَّ منع القادر على العمل مِن أخذ الصدقة فيه تحفيز له على العمل، وعلى الاجتهاد في الكسب، وطلب الرزق.

# ٦ - تكوين الاتجاه السلبي نحو السؤال، وتكفُّف الناس:

لما كان سؤال الناس من أعظم ما يمنع صاحبه عن الكسب وطلب الرزق؛ فقد نهاهم وَ الله عن السؤال، وعظّم أمره، وحذّر منه، فعن عبد الله بن عمر هيئي قال: قال النبي عليه الله عن عبد الله بن عمر هيئي قال: قال النبي عليه الله الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مُزْعَة لحم». (أخرجه البخاري ١٤٧٥، ومسلم ١٠٤٠).

وعن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن سأل الناس أموالهم تَكَثُّرًا، فإنها يسأل جمرًا، فليستقِلَّ، أو ليستكْثِر». (أخرجه مسلم ١٠٤١).

ويُبيِّن لهم عَلَيْ أن السؤال، واستجداء الناس لا يُحقق لهم ما يُريدون من الغِنَى؛ فعن أبي كبشة الأنهاري على أنه سمع رسول الله على يقول: «ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثًا، فاحفظوه»، قال: «ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظُلم عبد مظلمة، فصبر عليها؛ إلا زاده الله عِزَّا، ولا فتح عبد بابَ مسألة؛ إلا فتح الله عليه باب فقر - أو كلمة نحوها -». (أخرجه الترمذي ٢٣٢٥، وأحمد ١٨٠٣١).

وحين أتاه على أحد أصحابه سائلًا، بين له على من الذي يحلُّ لهم سؤال الناس؛ فعن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحمَّلت حَمَالَةً، فأتيت رسول الله على أسأله فيها، فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها»، قال: ثم قال: «يا قبيصة، إن المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حَمَالَة، فحلَّت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش – أو قال سدادًا من عيش –، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجَا من قومه: لقد أصابت

فلانًا فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش- أو قال سدادًا من عيش-، فها سواهن من المسألة يا قبيصة سُحتٌ، يأكلها صاحبها سُحتًا». (أخرجه مسلم ١٠٤٤).

#### ٧- التوجيه إلى مجالات العمل:

ووجّه على أصحابه إلى مجالات العمل؛ فعن جميع بن عمير، عن خاله، قال: سُئِلَ النبي على أضل الكسب، فقال: «بيع مبرور، وعمل الرجل بيده». (أخرجه أحمد ١٥٨٣٦).

وأذن ﷺ في أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم، فعن ابن عباس عَيْنُ عن النبي الله عن النبي أنه قال: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله». (أخرجه البخاري ٥٧٣٧).

ووجَّه أصحابه إلى الاحتطاب- كما سبق في حديث أبي هريرة، والزبير والشهر والاحتطاب ليس مقصودًا لذاته؛ إنها لكونه وسيلة متاحة في عصره عَلَيْنَ لا تتطلب رأس مال، ولا مهارات خاصة، ونظائرها في عصرنا اليوم مختلفة، والله أعلم.

## ٨- إعانة أصحابه على فتح مجالات العمل:

لم يكتف على بتوجيه أصحابه إلى المجالات المناسبة للعمل والكسب، بل كان يعين أصحابه على فتح باب العمل، وربها ساعدهم على بيده الشريفة، فقد رُوي عن أنس بن مالك الله أن رجلًا من الأنصار أتى النبي على يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟»، قال: بلى، حِلس نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: «ائتني بها»،

قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله على درهم مرتين، أو ثلاثًا»، قال رجل: أنا آخذهما أنا، آخذهما بدرهم، قال: «مَن يزيد على درهم مرتين، أو ثلاثًا»، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري، وقال: «اشْتَر بأحدهما طعامًا، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قدومًا فأتني به»، فأتاه به، فشذ فيه رسول الله علامًا، فانبذه ثم قال له: «اذهب، فاحتطب، وَبغ، ولا أرينًك خمسة عشر يومًا»، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول الله عليه: «هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع. «(أخرجه أبو داود ١٦٤١، وابن ماجه ٢١٩٨).

## ٩ - تنمية الجانب المعنوي:

التربية النبوية، وهي تُوجِّه الناس إلى الاكتساب، والعمل، وطلب الرزق ليست تربية مادية تتعلق بالدنيا وحدها؛ لذا كان ﷺ يُؤكِّد على الجانب المعنوي في الاكتساب؛ فيُؤكِّد على البركة في الكسب، ويُخبرهم أن المال المُكتسب من الإلحاف في المسألة منزوع البركة، فعن معاوية في قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا، فتخرج له مسألته مِنِّي شيئًا، وأنا له كاره، فيبارك له فيها أعطيته». (أخرجه مسلم ١٠٣٨).

ونزع البركة ليس قاصرًا على حال السؤال، بل العمل والكسب المشروع تلحقه البركة حين يلتزم صاحبه الصدق، وإتيان ما أمر الله عز وجل به من البيان، وتجنب الغش والخداع، وتُنزع بركته حين يُلابسه الكذب، والخداع.

 وإيهان المسلم بأن مِن الكسب والمال ما فيه بركة وخير، وفيه ما لا بركة فيه؛ يُزكِّي نفسه، ويُربِّيه على تحري الصدق، والبحث عن الحلال، والكسب الطيب، ويصرفه عن التعلُّق بمصادر الكسب أيَّا كانت.

كما أن له أثرَه في أسواق المسلمين وتجارتهم؛ فهي ليست تنافسًا محمومًا على الدنيا، ولا لهائًا وراء الدرهم والدينار، ومن هنا؛ فالمتاجرة بها ينشر الفساد والرذيلة، أو يخرق سياج الديانة سبب من أسباب نزع البركة، وأحرى بأن يكون توظيف الإعلان، والدعاية لحفز الفقراء والمحتاجين إلى الإنفاق الاستهلاكي المُضرِّ بهم بابًا من أبواب نزع البركة.

إن هذا المعنى ضعيف الحضور في الخطاب التربوي؛ فهو في الأغلب في حديثه عن الدنيا – إما أن يتناول ذمّها، والتزهيد فيها – وهو حق، لكنه يحتاج إلى الاعتدال في تناوله –، أو أن يتناول الحثّ على البحث عنها، والتنافس فيها، ويكثر هذا اللون من الحديث عند من يعتنون بالتنمية البشرية بحكم أن هذا المجال مُتأثر كثيرًا بالفكر الغربي، ونظرته للدنيا.

#### ١٠ - ربط القلوب بالله:

مع أمره ﷺ بالكسب والعمل، وحثَّه على بذل الأسباب المادية في ذلك، فقد كان يُؤكِّد على ربط القلوب بالله عز وجل، وأن الرزق من عنده سبحانه وتعالى.

ويُبيِّن لأصحابه أن الإيهان، وأعهال القلوب من أعظم أسباب الرزق؛ فعن عمر بن الخطاب فله أنه سمع نبي الله وَ يَقُول: «لو أنكم تتوكَّلُون على الله حقَّ توكُّله؛ لرزقكم كها يرزق الطير، تغدو خماصًا، وتروح بطانًا». (أخرجه أحمد ٢٠٥، والترمذي ٢٣٤٤، وابن ماجه ٢٦٤).

#### ١١ – تنمية الاعتدال في التعامل مع الدنيا:

لما كانت النفوس مجبولة على حب الدنيا، والسعي إليها؛ فإنه على أصحابه على الاعتدال في الكسب وطلب الدنيا، ومن صور ذلك ما يلي:

#### أ- التربية على القناعة:

يُؤكِّد النبي ﷺ على أصحابه الأخذ بمبدأ القناعة، وألا يكون الإنسان شَرِهًا لا يرضيه شيء؛ عن أبي هريرة شهر عن رسول الله ﷺ قال: «إذا نظر أحدكم إلى مَن فُضًّل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى مَن هو أسفل منه». (أخرجه البخاري ٣٤٩٠، ومسلم ٢٩٦٣).

ويُبيِّن ﷺ أن القناعة سبب لفلاح صاحبها، عن عبد الله بن عمرو بن العاص هيئنه أن رسول الله ﷺ قال: «قد أفلح مَن أسلم، ورزق كفافًا، وقنَّعه الله بها آتاه». (أخرجه مسلم ١٠٥٤).

ويُخبر أن مَن حازوا القناعة؛ فقد حازوا ما يستحقون عليه الثناء، عن فضالة بن عبيد عليه أنه سمع رسول الله عليه قال: «طُوبَى لمن هُدِي إلى الإسلام، وكان عيشه كفافًا، وقنع». (أخرجه الترمذي ٢٣٤٩، وأحمد ٢٣٤٢).

وتعلَّم منه أصحابه رضوان الله عليهم الاستعاذة بالله من شَرَه النفس، وعدم شبعها، عن زيد بن أرقم هم قال: لا أقول لكم إلا كها كان رسول الله على يقول، كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزَكِها، أنت خير مَن زكَّاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها». (أخرجة مسلم ٢٧٢٢).

ويحفُهم على القناعة، وتعليم الناس إيّاها، فعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله على الله على القناعة، وتعليم الناس إيّاها، فعن أو يُعلّم مَن يعمل بهن؟»، فقال أبو هريرة: فقلت: أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعدَّ خسّا، وقال: «اتّق المحارم؛ تكن أعبد الناس، وارْضَ بها قسم الله لك؛ تكن أغنى الناس، وأحسِنْ إلى جارك؛ تكن مُؤمنًا، وأحبَّ للناس ما تحب لنفسك؛ تكن مُسلهًا، ولا تُكثر الضّحِك؛ فإن كثرة الضحك تُميت القلب». (أخرجه الترمذي ٢٣٠٥، وأحمد ٨٠٣٤).

#### ب- التربية على الكفاف:

يحثُ عَنَيْ أصحابه على القناعة، وطلب الكفاف؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد أن رسول الله على قال: «قد أفلح مَن أسلم، ورُزق كفافًا، وقنَّعه الله بها آتاه». (أخرجه مسلم ١٠٥٤).

ويحثُ على الصبر على حال الكفاف، ويُثني على صاحبه؛ فعن أبي أُمامة هم، عن النبي على قال: «إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ، ذو حظٌ من الصلاة، أحسنَ عبادة ربّه، وأطاعه في السر، وكان غامضًا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافًا، فصبر على ذلك». (أخرجه الترمذي ٢٣٤٧، وأحمد ٢١٦٩٣).

# ج- التربية على التعفُّف والاستغناء:

يُربِّي عَلَيْ أصحابه على التعقُّف والاستغناء، مُبيِّنا أن الجزاء من جنس العمل، وأن هذا سبب لإعفاف صاحبه وإغنائه، عن حكيم بن حزام الله عن عن النبي عَلَيْ قال: «اليد العُليا خير من اليد السفلي، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومَن يستعفف يُعفَّه الله، ومَن يستغن يُغْنِه الله». (أخرجه البخاري ١٤٢٨، ومسلم ١٠٣٤).

وعن أبي سعيد الخدري أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله على فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم، ثم سألوه، فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: «ما يكون عندي من خير، فلن أدَّخِرَه عنكم، ومَن يستعفف يُعفُّه الله، ومَن يستغن يُغنِه الله، ومن يتصبَّر يُصبِّره الله، وما أُعْطِيَ أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر». (أخرجه البخاري ١٤٦٩، ومسلم ١٠٥٣).

#### د- التحذير من التنافس في الدنيا:

حذّر على أصحابه من التنافس في الدنيا، والتسابق فيها؛ فعن أبي سعيد الخدري النبي النبي النبي على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: "إنّي مما أخاف عليكم من بعدي، ما يُفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها"، فقال رجل: يا رسول الله، أو يَأْتي الخير بالشّر ؟، فسكت النبي على فقيل له: ما شأنك؟ تُكلِّم النبي على ولا يُكلِّمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه؟ قال: فمسح عنه الرُّحضَاء، فقال: "أين السائل؟" - وكأنه حمده -، فقال: "إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يُلم، إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين، واليتيم، وابن السبيل - أو كها قال النبي على -، وإنه مَن يأخذه بغير حقّه، كالذي يأكل، ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة". (أخرجه البخاري ١٤٦٥، ومسلم ١٥٥٠).

وحين رأى على حرص أصحابه على المال ضَحِك، ثم حذَّرهم من التنافس في الدنيا، عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله على المال الله على بعث أبا عبيدة بن الجرَّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين، وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بهال من البحرين، فسمِعَتِ الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت صلاة الصبح مع النبي على فلها صلى بهم الفجر انصرف، فتعرَّضوا له، فتبسَّم

رسول الله ﷺ حين رآهم، وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟»، قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فأبشروا، وأمِّلوا ما يسرُّكم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا، كما بُسطت على مَن كان قبلكم، فتنافسوها، كما تنافسوها، وتُهلككم، كما أهلكتهم». (أخرجه البخاري ٢٥٨٨، ومسلم ٢٩٦١).

وبيَّن عَيَّة لأصحابه أن ابن آدم لا يكفُّ عن التطلُّع للدنيا، والبحث عنها، عن ابن عباس عَيْسَهُ، قال: سمعت النبي عَيُّة يقول: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثًا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على مَن تاب». (أخرجه البخاري ٦٤٣٦).

# هـ- الحثُّ على سخاوة النفس:

ويُبيِّن لهم عَلَيْ أن البركة فيها يعطيهم إياه من عطاء إنها هي فيها أعطاه عَلَيْ عن طيب نفس، أما صاحب المسألة والشَّرَه، فلن يشبع من العطاء، عن معاوية الله قال: سمعت رسول الله عَلَيْ، وهو يقول: «من يُرِدِ الله به خيرًا يُفقِّهُ في الدين»، وسمعت رسول الله

رَبِي يَقُول: «إنها أنا خازن، فمن أعطيته عن طيب نفس؛ فيُبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشَرَه؛ كان كالذي يأكل ولا يشبع». (أخرجه مسلم ١٠٣٧).

## و- التوجيه للإنفاق في الخير:

يُوجِّه النبي عَلَيْ أصحابه إلى البذل، والإنفاق في الخير، ويحثُهم على ذلك، والشواهد على هذا عديدة أكثر من أن تحصى، ويكفي في ذلك أن جعل هذا ميدانًا للتفاضل بين أُمّهات المؤمنين، فعن عائشة على أن بعض أزواج النبي عَلَيْ قُلْنَ للنبي عَلَيْ: أَيّنا أسرع بك لحوقًا؟ قال: «أطولكن يدًا»، فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدًا، فعلمنا بعد أنها كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة. (أخرجه البخاري ١٤٢٠، ومسلم ٢٤٥٢).

ويتحدَّث الماوردي عن الاعتدال في التعامل النبوي مع الدنيا، فيقول: "والخَصلة الرابعة: أنه لم يَمِلْ بأصحابه إلى الدنيا، كما رغبت اليهود، ولا إلى رفضها، كما ترهبت النصارى، وأمرهم فيها بالاعتدال أن يطلبوا منها قَدْر الكفاية، ويعدلوا عن احتجان، واستزداة، وقال لأصحابه: "خيركم مَن لم يترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه، ولكن خيركم مَن أخذ من هذه وهذه"، وهذا صحيح؛ لأن الانقطاع إلى أحدهما اختلال، والجمع بينهما اعتدال.

وقال ﷺ: "نِعْمَ المَطيَّة: الدنيا، فارتحلوها؛ تُبلغكم الآخرة"، وإنها كان كذلك؛ لأن منها يتزود لآخرته، ويستكثر فيها من طاعته، ولأنه لا يخلو تاركها من أن يكون محرومًا مُضاعًا، أو محرومًا مُراعًى، وهو في الأول كَلُّ، وفي الثاني مستذَلُّ، أُثنِيَ على رجل بخير عند رسول الله على الله عند رسول الله عنه وقالوا: يا رسول الله: كنا إذا ركبنا لا يزال يذكر الله تعالى حتى نزل، وإذا نزلنا لا يزال يُصلِّى حتى نرفع، فقال: "فمَن كان يكفيه علف بعيره، وإصلاح طعامه؟"، قالوا: كلُّنا، قال: "فكلُّكم خير منه". (أعلام النَّبُوَّة ٢٢٩).

وهكذا يتكامل المنهج التربوي في الإعداد للحياة الدنيا؛ فهو يُنمِّي لدى الناس المسؤولية والحافز للعمل والتكسب، ويجعله عبادة لله عز وجل، وفي الوقت نفسه يُحيط ذلك بسياج الغاية من خلق الإنسان، ألا وهي: عبادة الله عز وجل.

فلا يتحوَّل المسلم إلى كائن مادي يبحث عن الدينار والدرهم، ويقضي عمره مسابقًا ومنافسًا فيه، ولا تعلو لديه قيم الدنيا والمادة، وفي الوقت نفسه لا يبقى عالة على الآخرين.

ولما كانت نفوس الناس مجبولة على حب الدنيا؛ فإن النبي على قد اكتفى بالدافع الفطري، فلم يحثّ الناس على الدنيا، بل سعى إلى تهذيب الدوافع، ودعا الناس إلى الاعتدال، وإلى التعلّق بالآخرة، ومحبة الدنيا فُطِرَ عليها الناس، لكن العمل والكسب لا يكفي فيه الرغبة، وحب المال، بل هو يتطلب جدية صاحبه، وامتلاكه أدوات الكسب والعمل، ومثابرته، وهذا شيء آخر غير محبة الدنيا.

وهذا الاعتدل والتوازن سمة للتربية النبوية في كافة مجالاتها، وليس في هذا المجال فحسب، إلا أن التوازن كثيرًا ما يختل عند تناول هذه المجالات؛ فهناك مَن يُهمل العناية بهذا المجال، بل ربها بالغ في تزهيد الناس من الدنيا حتى يدعهم عالة؛ حينها تتولَّد لديهم ردَّة فعل غير متزنة، وفي مقابل هؤلاء مَن ينظر إلى نصوص التكسب والعمل، وإلى واقع أثرياء الصحابة رضوان الله عليهم، ويتجاهل الجانب الآخر.

#### دور التربية في الإعداد للحياة الدنيوية:

وبعد أن تناولنا جانبًا من الهدي النبوي في الإعداد للحياة الدنيا؛ يُمكن أن نتساءل ما دور التربية في إعداد الفرد للحياة الدنيوية؟، وكيف يمكن أن تُفعَّل الأسرة، والمؤسسات التربوية في تأهيل الفرد لذلك؟

ويُمكن أن تتمثل أهم الأدوار التربوية المطلوبة في هذا المجال فيها يلي:

أولًا: غرس المفاهيم الشرعية الصحيحة في التعامل مع الحياة الدنيا، والقائمة على حثّ الناس على العمل والكسب، والاستغناء عما في أيدي الآخرين، دون تعلَّق بالدنيا، وولع بها، ودون لهاث وراءها على حساب المبادئ والقيم.

وتحقيق التوازن والاعتدال في هذه المفاهيم مطلب مهم؛ فكثير ممن يتحدثون عن الدنيا- كما سبق- إما أن يجنحوا للمبالغة في ذمّها بما يُهيء نفوسًا اتّكالية، أو يُفرطوا في الحثّ عليها مُحتجِّين بجانب واحد من النصوص الشرعية، وكلاهما مجانب للمنهج التربوي النبوي.

ثانيًا: تنمية قيم العمل الدنيوي، وتأسيس الشخصية القادرة على النجاح في العمل الدنيوي، ومع أهمية اكتساب الخبرات والمهارات المباشرة في اتساع فرص الكسب والعمل أمام صاحبها، إلا أن قيم العمل والمهارات العامة أكثر أهمية وأبلغ؛ فلا قيمة لمن يمتلك مهارات عالية في البرمجة الحاسوبية - مثلًا - إن كان لا يتصف بالدقة، وإتقان العمل، وإن كان ضعيف الالتزام والانضباط.

إن الخبرات المتخصصة في مجال معين قد يسهل اكتسابها، لكن قيم العمل أكثر أهمية؛ فهي مما لا يستغني عنه عامل قطُّ أيًّا كان مجال عمله ونشاطه، سواء أكان مُستقلًّا، أم موظَّفًا لدى غيره.

## وتتمثل أهم قيم العمل التي ينبغي الاعتناء بتنميتها لدى الناشئة فيها يلى:

■ الإتقان والعناية بالجودة، وهي قيمة ينعكس أثرها على الفرد أيًّا كان مجال عمله واهتهامه، واختلال هذه القيمة يُضعف من جودة إنتاجه وأدائه، ومن ثم يُقلِّل من فرص حصوله على مراتب، ومستويات أعلى، ولعلَّ ما نراه من تفاوت

أجور العمال، وارتفاع أجور جنسيات مُعيَّنة اشتهرت لدى الناس بالإتقان، أو المؤسسات التي تُشغِّلهم خير شاهد على أهمية هذه القيمة.

- المثابرة والإصرار؛ ففرص العمل لا تأتي مرة واحدة، وهي تتطلب من الشاب أن يصبر طويلًا على عمل لا يُلائمه، ودخل قليل، ثم ما تلبث الأبواب أن تنفتح أمامه، وهكذا في المشروعات التِّجارية الشخصية، وما نراه من حصول عدد من العمالة مُتدنية التعليم والمهارات على فرص عالية، يُمكن تفسيره بتوفر عنصر المثابرة والإصرار لديهم.
- الالتزام والمسؤولية، وهي قيمة تقود صاحبها لأن يُقدِّر المهام التي تُوكل إليه، ويلتزم بالوعود التي يمنحها للآخرين، وهذا يمنحه ثقة أصحاب العمل إن كان مُوظَّفًا، وثقة العملاء إن كان يعمل لحسابه الشخصي، وكثير من المُتميزين يُفوِّتون على أنفسهم فرصًا مهمة حين يفقدون هذه القيمة.

إن هذه نهاذج من قيم العمل التي تُهيئ الفرد للنجاح، وتزيد من فرص حصوله على مزايا عالية، وتأثير هذه القيم ليس قاصرًا على فرص العمل الدنيوي؛ فهي تؤثر على أداء الفرد في حياته الشخصية والأسرية، وفي عمله التطوعي والدعوي، بل إن كثيرًا من الناجحين في مجالات العمل الدعوي والتطوعي كان التميز القيمي وراء كثير من نجاحاتهم.

كما أن هذه القيم جزء من السلوك الشرعي؛ فالصدق في المعاملة، والنصح للمسلمين، والإيمان بحُرمة مال المسلم، وأنه لا يحل إلا بطيب نفس منه؛ كل ذلك يفرض على المسلم التحلّي بهذه القيم والالتزام بها.

#### تنمية الكرامة

من أهم دعائم أي منهج تربوي تصوُّره عن الإنسان؛ فالإنسان هو موضوع التربية، والتربية إنها تستهدف بناء الإنسان، والتغيير في شخصيته.

ومن أهم جوانب التصوُّر الإسلامي عن الإنسان: الإيمان بكرامته، وقد نصَّ القرآن الكريم على كرامة الإنسان لفظًا ومعنى.

فأخبر سبحانه عن تكريم بني آدم، فقال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيّ ءَادَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِثَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ (الإسراء: ٧٠).

أما دلائل تكريم الإنسان التي وردت بمعنى التكريم دون لفظه فهي عديدة، ومنها: إخباره سبحانه بأنه خلق آدم بيده، وأسجد له ملائكته، وسخَّر له ما في السهاوات والأرض... إلخ.

ومن هنا اعتنى النبي ﷺ بتأصيل هذا المعنى في تربيته لأصحابه.

ومن صور تنمية الكرامة في المنهج النبوي ما يلي:

١ - إخباره على عن خلق الإنسان:

أخبر ﷺ أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، عن أبي هريرة الله عن النبي ﷺ قال: اذهب فسلّم على قال: اذهب فسلّم على

أولئك النَّفر من الملائكة، جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك، وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه: ورحمة الله، فكُلُّ مَن يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن». (أخرجه البخاري ٢٢٢٧، ومسلم ٢٨٤١).

وفي بعض روايات الحديث ربط عَلَيْ هذا المعنى بالنهي عن تقبيح الإنسان، فعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عَلَيْ: «إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه، ولا يقل: قبَّح الله وجهك، ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته». (أخرجه أحمد ٧٤٢٠).

وفي رواية لمسلم (٢/ ٢٦): قرن ﷺ تكريم الإنسان بهذا المعنى، فقال ﷺ: "إذا قاتل أحدكم أخاه، فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته».

وقد اختلف شرَّاح الحديث في المقصود بخلق آدم على صورته، وأيَّا كان الراجح في ذلك فالحديث يدل على تكريم الله عز وجل لآدم، وذريته.

ولما ذكر النووي اختلاف العلماء في مرجع الضمير في قوله: (صورته) قال: «وقالت طائفة: يعود إلى الله تعالى، ويكون المراد إضافة تشريف واختصاص، كقوله تعالى: ناقة الله، وكما يُقال في الكعبة: بيت الله». (شرح صحيح مسلم ١٦٦/١٦).

قال شيخ الإسلام: «والكلام على ذلك أن يُقال: هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله؛ فإنه مستفيض من طرق مُتعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك». (بيان تلبيس الجمهية ٦/ ٣٧٣).

#### ٧- مراعاة كرامته في العقوبة:

نهى ﷺ عن عقوبة الإنسان بها يُسيء إلى كرامته، فعن أبي هريرة ﴿ أَنْ رَسُولَ الله ﷺ قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه، فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته». (أخرجه مسلم ٢٦١٢).

وحتى حين يأتي المسلم كبيرة من الكبائر، فإنه على عن إهانته، ففي عقوبة الأمّة حين تزني، نهى على التثريب عليها ولَوْمها، عن أبي هريرة على، قال: سمعت النبي على حين تزني، نهى على التثريب عليها ولَوْمها، عن أبي هريرة على، قال: سمعت النبي على يقول: "إذا زَنَتْ أَمَةُ أحدِكم، فتبيَّن زناها؛ فليجلِدُها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة، فتبيَّن زناها؛ فليبِعْهَا، ولو بحبل من شعر». فليجلِدُها المحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فتبيَّن زناها؛ فليبِعْهَا، ولو بحبل من شعر». (أخرجه البخاري ٢٢٣٤، ومسلم ١٧٠٣).

#### ٣-نهيه عن قول ما يهينه ويخدش كرامته:

نهى ﷺ أصحابه عن أن يقول أحدهم لغيره ما يهين كرامته، عن أبي هريرة الله قال: أبي النبي ﷺ برجل قد شرب، قال: «اضربوه»، قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: «لا تقولوا هكذا، لا تُعينوا عليه الشيطان». (أخرجه البخاري ٦٧٧٧).

ونهى ﷺ الرجل عن تقبيح وجه زوجته، فحين سأله أحد أصحابه عن حق الزوجة، ذكر له أن من حقوقها تجنب تقبيحها بالكلام، فعن حكيم بن مُعاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت، قال أبو داود: «ولا تقبح: أن تقول: قبّحك الله». (أخرجه أبو داود ٢١٤٢، وأجد ماجه ١٨٥٠).

وحين سأله أحدهم عما يأتي من زوجته ويذر، نهاه عن تقبيح الوجه، عن بهز بن حكيم، حدثني أبي، عن جدي، قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهن، وما نذر؟، قال: «ائتِ حرثك أنَّى شئت، وأطعمها إذا طعمت، واكسها إذا اكتسيت، ولا تقبح الوجه، ولا تضرب». (أخرجه أبو داود ٢١٤٣، وأحمد ٢٠٠١).

## ٤ - النهى عن التشبُّه بالحيوان:

ومن صور تأصيل كرامة الإنسان في المنهج التربوي النبوي: نهيه ﷺ عن التشبه بالحيوان، وقد ورد ذلك في نصوص عديدة، منها:

## أ- الرجوع في الهبة:

عن ابن عباس مين قال: قال النبي على: «ليس لنا مَثَل السوء، الذي يعود في هبته، كالكلب يرجع في قيئه». (أخرجه البخاري ٢٦٢٢، ومسلم ١٦٢٢).

## ب- التشبُّه بالحيوان في أفعال الصلاة:

نهى ﷺ عن التشبه بالحيوان في بعض أفعال الصلاة، فمن ذلك ما يلي:

- نهيه عن افتراش السّبُع؛ ففي حديث عائشة رهي في صفة صلاته وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السّبُع»
   (أخرجه مسلم ٤٩٨).
- نهيه عن انبساط الكلب، عن أنس بن مالك عن النبي على قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب». (أخرجه البخاري ٨٢٢، ومسلم ٤٩٣)، قال ابن دقيق العيد: «وقد ذكر الحُكم هنا مقرونًا بعلّته، فإن التشبيه بالأشياء الخسيسة يُناسب تركه في الصلاة». (إحكام الأحكام ١/٢٥٦).
- نهيه عن نقر الغراب، وافتراش السبع، وتوطَّن البعير، عن عبد الرحمن بن شبل، قال: نهى رسول الله على عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يُوطَّن الرجل المكان في المسجد، كما يوطن البعير. (أخرجه أحمد ١٥٥٣٢، وأبو داود ٨٦٢، والنسائي ١١١١)، قال شيخ الإسلام: «وإنها جمع بين الأفعال الثلاثة وإن كانت مختلفة الأجناس –؛ لأنه يجمعها مشابهة البهائم في الصلاة، فنهي عن

مشابهة فعل الغراب، وعما يُشبه فعل السَّبع، وعما يشبه فعل البعير، وإن كان نقر الغراب أشد من ذينك الأمرين؛ لما فيه من أحاديث أُخَر». (مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٣٧).

النهي عن الإشارة باليد عند السلام كأذناب الخيل، عن جابر بن سمرة هما قال: كُنّا إذا صلَّيْنا مع رسول الله على قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله على «عَلامَ تُومئُون بأيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس؟، إنها يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يُسلم على أخيه من على يمينه، وشهاله». (أخرجه مسلم ٤٣١).

## ج- التفاصح في الكلام:

ونهى ﷺ عن التفاصح في الكلام، وشبَّه ذلك بفعل البقرة، عن عبد الله بن عمرو عن المن عن عبد الله بن عمرو من أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله يُبغض البليغ من الرجال الذي يتخلَّل بلسانه كما تتخلَّل البقرة». (أخرجه الترمذي ٢٨٥٣، وأبو داود ٥٠٠٥، وأحمد ٢٥٤٣).

قال شيخ الإسلام: "فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التشبّه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى؛ وذلك لأن الإنسان بينه وبين الحيوان قَدْر جامع مشترك، وقَدْر فارق مختص، ثم الأمر المشترك: كالأكل، والشرب، والنكاح، والأصوات، والحركات؛ لما اقترنت بالوصف المختص كان للإنسان فيها أحكام تخصه؛ ليس له أن يتشبّه بها يفعله الحيوان فيها، فالأمور المختصة به أولى». (مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٦٠)

## ٥-أمره بحفظ كرامة المسلم حيًّا وميتًا:

اعتناء النبي على بتأصيل كرامة الإنسان، وتأكيده على ذلك لم يقف عند حال حياة الإنسان، بل أمر على بحفظ كرامة المؤمن حيًّا وميتًا، فوفاته لا تسقط حقه في التكريم.

عن عائشة رفي قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن كسر عظم المؤمن ميِّتًا، مثل كسره حيًّا». (أخرجه أحمد ٢٤٣٠٨، وأبو داود ٣٢٠٧، وابن ماجه ١٦١٦).

ومن صور تكريمه على الميت: نهيه عن الجلوس على القبر، فعن جابر ، قال: «نهى رسول الله عليه» أن يجص القبر، وأن يُقعد عليه، وأن يُبنى عليه». (أخرجه مسلم ٩٧٠).

وعظّم ﷺ النهي عن القعود على القبر، عن أبي هريرة ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «لأَنْ يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خيرٌ له من أن يجلس على قبر». (أخرجه مسلم ٩٧١).

#### ٦-حفظه لكرامة أصحابه:

كان ﷺ يتعامل مع أصحابه بها يحفظ كرامتهم، كان أسيد بن حضير شهر رجلًا صالحًا، ضاحكًا، مليحًا، فبينها هو عند رسول الله ﷺ يُحدِّث القوم، ويُضحكهم، فطعنه النبي ﷺ في خاصرته بعود، فقال: أصبرني، فقال: «اصطبر»، قال: إن عليك قميصًا، وليس علي قميص، «فرفع النبي ﷺ عن قميصه، فاحتضنه، وجعل يقبل كشحه، قال إنها أردت هذا يا رسول الله. (أخرجه أبو داود ٢٢٤، والحاكم في المستدرك ٢٦٢٥).

#### ٧- نهيه عن تفاخر الجاهلية:

لما كان تفاخر الناس بأمر الجاهلية يقود إلى الاستهانة بكرامة الآخرين؛ نهى عَلَيْهُ أَصحابه وأُمَّته عن ذلك، عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: "إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عُبِيَّة الجاهلية، وفخرها بالآباء، مُؤمن تقيٌّ، وفاجر شقيٌّ، والناس بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهين أقوام فخرهم برجال، أو ليكونن أهون عند الله من عدتهم من الجعْلان التي تَدْفَع بأنفها النَّتْنَ». (أخرجه أحمد ٢٧٣٦، وأبو داود ٢١٦، والترمذي ٥٩٥٥).

ولأهمية هذا الشأن؛ فقد خطب فيه ﷺ وهو في مكة فاتحًا -، عن ابن عمر هين أن رسول الله على الله عنه الناس يوم فتح مكة، فقال: «يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية، وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان: بَرٌّ تقيٌّ كريم على الله، وفاجرٌ شقيٌّ هينٌ على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب». (أخرجه الترمذي ٣٢٧٠).

ومَن تأمَّل كثيرًا من صور انتهاك كرامة الآخرين واحتقارهم؛ وجد أن الاعتبارات الجاهلية، والتفاخر بالآباء والأنساب من أكبر مداخل ذلك.

## دور التربية في تنمية كرامة الإنسان:

إن تأصيل كرامة الإنسان يتطلب اعتناء التربية ببناء كرامة الإنسان وتعزيزها، ومن الأدوار المُهمَّة في ذلك ما يلي:

#### ١ - تعزيز الشعور بالكرامة:

الكرامة حق للإنسان أعطاه الله إياه، وليس مِنَّة وتفضَّلًا من المُربِّي، ومن هنا؛ ينبغي على المُربِّي أن يُعزز لدى المتربي شعوره بالكرامة، وأن يُنمى لديه هذا الاعتزاز.

#### ٢ - مراعاة كرامته في الخطاب والتوجيه:

حين يُوجَّه الخطاب للمتربي فينبغي أن تُراعَى فيه كرامته وقيمته؛ فيختار المربي الألفاظ الحسنة، واللغة الراقية، والمنطق المهذَّب.

وفي الخطاب الدعوي والوعظي اليوم نلمس تجاوزات في أدب الحديث، فالوعظ والتذكير لا يُبرر الإساءة في الخطاب.

والاعتناء بالخطاب التربوي، والتزام اللغة الراقية والمهذبة يُسهم في الارتقاء بسلوك المتربي، وأدبه، وذوقه.

## ٣- مراعاة الكرامة في النظام والبيئة التربوية:

يسود في المؤسسات التربوية: في المنزل، والمدرسة، والمسجد أنظمة مكتوبة مُقنَّنة، أو مُتعارَف عليها، وتحكم هذه الأنظمة علاقة المتعلم بأساتذته ومشايخه، أو علاقة الأولاد بآبائهم، كما تُحدد إجراءات للمطالبة بالحقوق، والتعامل معها، أو عقوبات لمن يتجاوز أدب التعامل.

وربها تشكلت هذه الأنظمة - العرفية أو المكتوبة - بالنظر لطرف واحد، وهو رعاية حق الوالد، والشيخ، ونحو ذلك، وتجاهلت قيمة المتعلم وكرامته كإنسان، فتبالغ في حقوق الأستاذ على حساب المتعلم، وتقسو على المتعلم حفظًا لكرامة أستاذه.

ورغم أهمية الأدب، وتوقير الكبار، إلا أن الأدب يُتعلَّم أكثر من خلال القدوة، والنموذج الحسن، فحين يتحلَّى الآباء والمعلمون بحسن الخلق، وتوقير المتعلمين، وحفظ كرامتهم؛ فإن هذا يُنشَّئهم على الأدب، وتوقير الأكابر.

وحين يتعالى الكبار، ويخدشون كرامة أولادهم وطُلَّابهم؛ فإن هذا يقود للخضوع كرهًا دون محبة وقبول، ودون تقدير حقيقي، وليس هذا ما تسعى التربية لتحقيقه.

#### ٤ - مراعاة الكرامة في العقوبة:

العقوبة يُراد منها الردع والزجر، إلا أنه ينبغي ألا تتجاوز فتَصِلَ إلى ما يخدش كرامة المتعلم.

وفي بعض المؤسسات التربوية تجاوزات في العقوبة تتمثل في التشهير، أو القسوة في الألفاظ، أو الذمِّ الجارح.

وقد نهى ﷺ عن التثريب على الزانية، وقول: أخزاك الله، لشارب الخمر، وتقبيح الزوجة.

ومن هنا؛ ينبغي أن تُراعَى كرامة المتعلم في العقوبة- حين يحتاج إليها- في نوع العقوبة، وأسلوبها، وآلية تنفيذها.

#### آثار تنمية الكرامة:

للاعتناء بتنمية الكرامة لدى المُتربِّي آثار عِدَّة، منها:

# ١ - الاستجابة لتكريم الله عز وجل:

بيَّن الله تبارك وتعالى في كتابه في آيات عِدَّة أنه كرَّم الإنسان، وهذا يتضمن إخبارًا وإنشاء، يتضمن الإخبار عن هذه الحقيقة، ويتضمن الأمر بالتعامل مع الإنسان بمقتضى هذا التكريم.

ومِن ثُمَّ فالاعتناء بتكريم المُتربِّي استجابة لأمر الله عز وجل، كما أن فعل ما يتناقض مع كرامته مخالفة لأمره سبحانه وتعالى.

## ٧- مُلاءمة طبيعة الإنسان ووظيفته في الحياة:

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وكرَّمه، وهو عز وجل أعلم به، وبها يصلحه، وشرع سبحانه وتعالى له من الأحكام والشرائع ما يُلائمه، ويتناسب مع وظيفته في الحياة.

ومن هنا؛ فقيام الإنسان بوظيفة العبودية، ونجاحه في حياته الدنيوية مُرتهن بالتزام هذا المنهج الرَّبَّاني، وكما يخفق المنهج الذي يتجاهل ما جُبِلَ عليه الإنسان من رغبات وغرائز؛ يخفق المنهج الذي يتجاهل كرامة الإنسان في بناء الشخصية السوية .

## ٣- تعزيز فاعلية الإنسان وأدائه في المجتمع:

تتأثر فاعلية الإنسان ونجاحه في إدارته لذاته، وأدائه لأدواره في المجتمع، بنظرته لنفسه، وشعوره بقيمته.

لذا فتعزيز كرامته يُحقق لديه قدرًا عاليًا من الرضا عن ذاته، ويُسهم في تعزيز انتهائه لمجتمعه، مما يزيد من فاعليته وتأثيره.

وتزداد فاعلية الإنسان وتأثيره في حياته كلم التزمنا المنهج الشرعي، وحين يتجاهل المنهج التربوي تكريم الإنسان؛ فلن ينجح في تنمية شخصية فاعلة.

والذين يتربون في بيئات لا تُشعرهم بكرامتهم وقيمتهم؛ سيؤثر ذلك سلبًا على فاعليتهم في مواقف الحياة، فضلًا عن الأدوار الرائدة والقيادية، وحتى لو تجاوز هؤلاء الأثر النفسي للشعور بعدم الكرامة، وانطلقوا للعمل والأداء، فإن هذه التربية ستترك أثرها في نوعية أدائهم.

#### ٤ - حمايته من مواضع الإسفاف:

يُسهم شعور الإنسان بكرامته في الارتقاء بهمته، والاستعلاء به عن مواطن الإسفاف، وهوان النفس؛ لذا فإنك قد تجد عند مَن تربَّى على الكرامة نفورًا من مواطن الهوان والإسفاف، قد يفوق نفور بعض مَن به ديانة وهوان في النفس.

وفي المقابل، فوقوع المرء في مواطن الإسفاف والهوان يجرح كرامته، ويُفسد شخصيته، حتى يدرك ذلك فيه كلُّ مَن رآه، وتعامل معه.

# ٥- الحماية من التكبُّر والتسلُّط:

في النفس ميلٌ للعلُوِّ، والشعور بعلُوِّ المنزلة، وربها قادت هذه الغريزة كثيرًا من الناس إلى التكبُّر، والتسلُّط، وازدراء الآخرين.

واحتقار الإنسان وإهانته لن يقوده إلى التواضع السَّوِي، والنظرة المتوازنة لنفسه وللآخرين، وحين ينجح المُربِّي بإشعاره بالكرامة والاعتزاز، وأن ذلك حق طبيعي له؛ فإن هذا سيُلبِّي لديه الحاجة، ويَرْوِي غريزته؛ فيحميه من اللجوء للتكبُّر والتَّعالي.

وثمَّة خيط رفيع بين الكبر، وبين الشعور بالكرامة؛ لذا نرى كثيرًا ممن يتعالون، ويخفقون في التخلق بالتواضع يتحجَّجُون بكرامة النفس.

وقد جاء المنهج التربوي النبوي بالاعتدال والتوسط، فربَّى الإنسان على التواضع، وعالج داء الكبر والتَّعالِي، وفي الوقت نفسه ربَّى فيه العزة، والكرامة، والشعور بقيمته الإنسانية.

\* \* \*

# الفصل الرابع: الوسائل والأساليب النبوية

الموعظة.

الترغيب والترهيب.

القصة.

الحوار.

التوجيه غير المباشر.

التربية بالأحداث.

ضَرْب الأمثال.

الثواب والمكافأة.

العقوبة.

علاج الأخطاء.

## الوسائل والأساليب النبوية

التربية النبوية ليست مُجرَّد تأسيس نظري أو معرفي، أو أفكار مثالية؛ فهي مشروع عملي واقعي يتجلَّى في حياة النبي عَلَيْ وأقواله، وأفعاله، وأحواله، وفي تعامله مع أصحابه في السَّرَّاء والضَّرَّاء، في الظَّعن والإقامة، في مواقف التعليم والتوجيه، ومواقف الجِدِّ والترويح، ومن ثم؛ فهي غنية بالوسائل والأساليب المتنوعة، وثرية بتنوع أدوات المُعالجة التربوية.

وثمَّة جدل لا ينتهي حول العلاقة بين الوسائل والأساليب، وأيهما أعم، وأيهما أخص، أم هما مترادفان؟

والخلاف لا ينتهي عند تحرير المصطلحين، فلو أخذنا- على سبيل المثال- بالرأي الشائع الله في أن الأساليب فروع وأنواع للوسائل؛ فستبقى مساحة من الخلاف حول بعض الأساليب أهي وسائل، أم أساليب؟، وهذا كله خارج أهداف هذا البحث.

لذا؛ آثرت هذا العنوان الجامع بينها: (الوسائل والأساليب)، فالذي يَعنينا هنا هو تعرُّف الأدوات التي استخدمها النبي على في تربيته بغض النظر عن التصنيف الذي تنتمي تحته، وتحرير انتهاء أداة معينة للوسائل أو الأساليب لن يترتب عليه ثمرة عملية ذات قيمة عالية.

### مدى الحاجة للوسائل والأساليب النبوية:

الأصل أن الوسائل ليست مقصودة لذاتها، ولا تدخل في دائرة التعبد المحض، وأن الأحذ بوسيلة ما مرتبط بمدى فاعليتها في تحقيق الهدف والغاية، وأن من حق المُربِّي الأخذ بأي وسيلة تسهم في تحقيق هدف تربوي، بل إن من مسؤوليته بذل الجهد البشري في اختيار الوسائل، وتقويمها، وقياس فاعليتها.

لكن ذلك كله لا يُقلِّل من أهمية - بل ضرورة - دراسة الوسائل التربوية النبوية، ومما يئي أهمية العناية بدراسة الوسائل والأساليب التربوية النبوية ما يلي:

١. أنها تُسهم في اكتمال الصورة حول التربية النبوية.

٢. أنها وسائل وأساليب ثبت نجاحها وفاعليتها، وأسهمت في بناء خير، وأفضل رجال عرفهم التاريخ.

٣. في مقابل اختلاف العصر والمرحلة، وما تقتضيه من تجديد وتنويع في الوسائل تبقى مساحة الاشتراك البشري واسعة، مما يجعل كثيرًا من الوسائل والأساليب فاعلًا مَهْمَا تغيَّر الزمن؛ فالقصة على سبيل المثال لها أثرها على ما يُسمَّى بالإنسان البدائي، والمدني، والمتحضر، ولها أثرها على الأُمِّي والمتعلم، والرجل والمرأة، واختلاف العصر، وتغير الزمان يُؤثر في أنهاطها وأشكالها، ومداخلها، وأساليب حكايتها وسردها، لكنه لا يُلغى فاعليتها وتأثيرها بصفة عامة.

٤. بركة اتباع النبي ﷺ، والتعبد بالتأسي به، وهذا له أثره في مُضاعفة الأجر والثواب، وله أثره في ترسيخ محبَّة النبي ﷺ، واستحضار اتِّباعه، والتأسي به، كما أن له أثره في التوفيق الرَّبَان والإعانة.

٥. المواقف التربوية النبوية ليست مُنفصلة عن التشريع، حتى ولو كانت في إطار الوسائل والأساليب؛ فقد يتحرَّج بعض المُربِّين – على سبيل المثال – مِن استخدام الثواب المادي والمعنوي؛ لئلا يقدح في الإخلاص، ولتعارضه مع التجرُّد لله عز وجل، وقد يتحرَّج مِن استخدام العقوبة؛ لأنها قد تُؤدي به لترك الأمر لغير الله عز وجل ... وهكذا في غيرها من الوسائل و الأساليب، لكن الحرج يزول حين يُركى تعدُّد المواقف النبوية في الثواب والعقاب (۱).

<sup>(</sup>١) وهذا لا يقتضي إلغاء مراعاة تجنب ما يقدح في الإخلاص والتجرد، فالعناية بذلك مطلوبة في قدر استخدام الثواب والعقاب، وموضوعهما، وأسلوبهما، وإنما المقصود هنا التحرج من المبدأ بكليته.

7. يعترض بعض المولعين بالخطاب العقلي والمنطقي على بعض الوسائل والأساليب الشرعية: كالقصة والموعظة، وربها وصفوها بالسطحية والسذاجة.. إلخ، وكثير من هذه الاعتراضات لا تنشأ من سوء نية، أو اعتراض على النص الشرعي، بل هي نتيجة الغفلة، والبعد عن مُعايشة النصوص الشرعية، والهدي النبوي، وهذا من لوازم القصور البشري، ودراسة الوسائل والأساليب التربوية النبوية تُسهم في تحقيق التوازن، وتلافي الاندفاع وراء التطرف البشري.

٧. رغم أن الوسائل والأساليب أدوات لتحقيق الأهداف والغايات، وليست مقصودة لذاتها، فإنها لا تنفصل عن المنهج التربوي، فعلى سبيل المثال: تعنى التربية المعاصرة بمخاطبة العقل والتفكير، وتتعامل مع الواقع، والحقائق المادية، وقد أبدعت في ذلك، وحري بنا أن نستفيد من نتاجها - فيها لا يتعارض مع الشريعة - الا أنها أهملت مخاطبة الوجدان والروح، أما القيم والسلوك: فارتبطت بالطبيعة المادية لهذه الحضارة المعاصرة، فأضحى الحديث عنها مُرتبطًا بأثرها في كسب المادية لهذه الحضارة المعاصرة، فأضحى الحديث عنها مُرتبطًا بأثرها في كسب احترام الناس، والتأثير فيهم، وحين نتأمل الوسائل والأساليب التربوية النبوية؛ نوى العناية بالوجدان والروح بارزة جلية، ونرى ارتباط الجانب السلوكي بصفة بالوجدان والتقوى، وهذا يتجلّى في الموعظة، والقصة، والخطاب النبوي بصفة عامة.

وفيها يلي نتناول جوانب من الأساليب والوسائل التربوية النبوية، مع مُراعاة أننا سنتناول وسائل التعليم وأساليبه في مبحث التعليم النبوي باعتبار صلته الأبرز في التعليم.

#### الموعظة

وصف الله عز وجل كتابه بأنه موعظة، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتَكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآهٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٥٧).

ووصف ما أنزله على موسى بذلك، فقال: ﴿ وَكَنَبْنَالُهُ, فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَنسِقِينَ ﴾ (الأعراف: ١٤٥).

ووصف الإنجيل الذي أُنزل على عيسى الطَّيْقُلَّ بأنه موعظة، فقال: ﴿وَقَفَيْنَا عَلَىٓ ،َانَذِهِم بِعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَـكَيْهِ مِنَ التَّوْرَئَةِ وَءَانَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَنةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴾ (المائدة: ٤٦).

ووعظ الله عز وجل نبيَّه نوحًا التَّلِيُّةُ، فقال: ﴿قَالَ يَـنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيُّرُ صَلِيَّجٌ فَلاَتَتَنَانِهَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِ لِينَ ﴾ (هود: ٤٦).

ووعظ الله عز وجل أصحاب النبي ﷺ مِن العودة لما جرى في حادثة الإفك، فقال: ﴿ يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِمِ ۗ أَبَدًا إِن كُنُمُ مُؤْمِنِينَ ﴾ (النور: ١٧).

وجاء الوعظ في سياق الأحكام الشرعية، فقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَقُتُمُ النِسَآة فَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُو فَأَمْسِكُوهُوكَ بِمَعْرُهُ إِنَّ مَرْجُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَاكِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَنِ اللّهِ هُزُواْ وَاذْكُرُوا فِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ الْكِنْفِ وَالْمِحَمَةِ يَعِظُكُم بِدِهُ وَانَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (البقرة: ٢٣١).

كما جاء الوعظ في سياق تقرير قواعد العدل والإحسان، فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ اللهَ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وبيَّن عز وجل حسن مواعظه للمؤمنين، فقال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الْأَمَننَتِ إِلَىٰ آهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعِظُكُم بِيِّةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء: ٥٨).

## وأمر نبيَّه ﷺ بالموعظة لفئات من المُخاطَبين:

فأمره بأن يعظ المنافقين، فقال: ﴿ أَوْلَتَهِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ (النساء: ٦٣).

وأمره عز وجل أن يعظ الكافرين، فقال: ﴿قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكَمُ بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكَمُ مِنْ مَنْكَابٍ شَدِيدٍ ﴾ (سبأ: ٤٦).

وبيَّن الله عز وجل أن من شأن الصالحين الوعظ، فأخبر أن قوم هود خاطبوا نبيَّهم بأن وعظه لا أثر له فيهم، فقال: ﴿ قَالُواْ سَوَاتًا عَلَيْنَا ٓ أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِيرَ ﴾ (الشعراء: ١٣٦).

وأخبر عما وعظ به لقمانُ ابنَه من مواعظ، فقال سبحانه: ﴿ وَإِذْقَالَ لُقْمَنُ لِآبَنِهِ ، وَهُوَ يَعِظُهُ. يَبُنَىَ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْرُ عَظِيدٌ ﴾ (لقمان: ١٣).

وبيَّن أن الصالحين من بني إسرائيل وَعَظُوا أهل السَّبْت، فقال: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ يَنْهُمْ لِمَ فَوَانَ اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَنَعُونَ ﴾ (الأعراف: ١٦٤).

إن النفوس تُصيبها القسوة والغفلة، وتبتعد القلوب عن الله، وتتعلق بالدنيا وما فيها، ويُلابس الناس الذنب والمعصية، فيحتاجون للتذكير والوعظ؛ لذا كان يَلِيَّة يُعنى بالموعظة، وكان كثيرًا ما يذكِّر أصحابه، ويُرقق قلوبهم، ولم تكن الموعظة خاصَّة بحديثي العهد بالإسلام والتوبة، ولا بالمقصرين المخلطين، إنها كانت هديًا راتبًا له علي يتخول بها أصحابه.

وقد أخبر تبارك وتعالى عن عباده المتقين، أنهم بحاجة إلى تعاهد النفوس ورعايتها، فقال سبحانه: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت فقال سبحانه: ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُها السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَت لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْعَافِينَ الْفَيْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٣٥ – ١٣٥).

بل أخبر ﷺ عن نفسه، فقال: «إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة». (أخرجه مسلم ٢٧٠٢).

فإذا كانت هكذا نفوس المتقين الذين بلغوا الرتب العالية، والمنازل الرفيعة، فكيف بمن هم دون ذلك بكثير؟ كيف بنا اليوم، ونحن نعيش عالمًا انتشر فيه الفساد والمنكرات، ونُلابس كثيرًا منها صباح مساء؟ ناهيك عن الاستغراق في فضول المباحات والوقوع في المشتبهات، وهذه دائرة ربها لم نفكر فيها؛ لأنًّا لم نتجاوز ما قبلها.

ولثن كان الرعيل الأول، وخير القرون يتعاهدهم نبيهم على بالوعظ والتذكير، ويتخوّلهم بها، ويسمعون منه كل جمعة ذلك، فكيف بجيلنا نحن؟ بل وكيف نتصور بعد ذلك أن المواعظ إنها هي لفئات خاصة من حديثي العهد بالاستقامة والتوبة، أما الدُّعاة، ومَن قطعوا شوطًا في الطريق فهم في غنى عن ذلك كله، وهم بحاجة للحديث عن القضايا الفكرية، والدعوية، والمسائل الساخنة؟

إن في الساحة الدعوية اليوم أصواتًا ليست خافتة تُهمِّش الموعظة، وتنظر إليها نظرة قاصرة، وتهوِّن من شأن الوُعَّاظ، وترى أن الموعظة إنها تُلائم العامة، وحديثي العهد بالاستقامة.

إن المؤسسات التربوية بحاجة إلى مزيد من ردِّ الاعتبار للموعظة، والاعتناء بالخطاب الوعظي وتطويره، والارتقاء بأدائه، وضبطه بمنهج النبي عَيَّة وهديه.

### مفهوم الموعظة:

عرَّف علماء اللغة الموعظة بأنها: التذكير بما يُلين القلب.

فعرَّفها الخليل (٢/ ٢٢٨) بقوله: «وَعَظْت الرجل، أَعِظُه عِظَةً، وموعظة: واتَّعَظَ: تقبَّل العِظَة، وهو تذكيرك إياه الخير ونحوه مِّمَّا يَرقُّ له قلبه».

وعرَّ فها ابن منظور (٧/ ٤٦٦) بقوله: «والموعظة: النصح والتذكير بالعواقب؛ قال ابن سيده: هو تذكيرك للإنسان بها يُلين قلبه من ثواب وعقاب».

وعرَّ فها الجرجاني (٢٣٦) بقوله: «الموعظة: هي التي تُلِين القلوب القاسية، وتُدمع العيون الجامدة، وتُصلح الأعمال الفاسدة».

وجاء استخدامها في نصوص الشرع بمعنى أوسع، وقد سبقت الإشارة إلى استخدامات الوعظ في القرآن، فقد جاء في سياق دعوة المشركين إلى التوحيد، وفي وصايا لقهان لابنه، وأمره بالتوحيد، وتحذيره من الشرك، وأمره بالصلاة، وجاء في سياق الحديث عن الأحكام الشرعية... إلخ.

### وجاء في السنة استخدامه بمعنى أوسع مما يتعلق بترقيق القلب:

فعن ابن عمر هي أن رسول الله على مرّ على رجل من الأنصار، وهو يعظُ أخاه في الحياء، فقال رسول الله على: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان». (أخرجه البخاري ٢٤، ومسلم ٣٦)، قال الحافظ ابن حجر: «المراد بوعظه: أنه يذكر له ما يترتب على مُلازمته من المفسدة». (فتح البارى ١٠/ ٥٢٢).

وحين قال عمر بن الخطاب وليُسْنَ لأسهاء بنت عميس: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله على منكم، قالت: كلَّا والله، كنتم مع رسول الله على يطعم جائعكم، ويعظ

جاهلكم، وكُنًا في دار- أو في أرض- البعداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله، وفي رسوله يَعْفِيرُ. (أخرجه البخاري ٤٢٣٠، ومسلم ٢٥٠٣).

#### مواعظه مؤثرة:

كانت مواعظ النبي على أدات أثر بالغ على أصحابه، فقد اجتمع فيها صدق الواعظ، وبلاغته، واستعداد المستمع، ورقة قلبه.

يصور لنا ذلك المعنى العرباض بن سارية ويشف فيقول: وعظنا رسول الله وملا يعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مُودِّع، فهاذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي؛ فإنه مَن يعش منكم يَرَ اختلافًا كثيرًا، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنها ضلالة، فمَن أدرك ذلك منكم، فعليه بسُنَّتِي، وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديّين، عضُوا عليها بالنَّواجِذ». (أخرجه الترمذي ٢٦٧٦، وأبو داود ٢٠٢٤، وابن ماجه ٤٤، وأحمد ١٦٦٩٢).

وكانوا يبكون عند سماع مواعظه، فعن أنس شه قال: خطب رسول الله على خطبة ما سمعت مثلها قطًّ، قال: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا»، قال: فغطًى أصحاب رسول الله على وجوههم لهم خنين. (أخرجه البخاري ٢٦١٤، ومسلم ٢٣٥٩).

## التخوُّل بالموعظة:

النفوس البشرية تسأم وتمل، ومهما بلغ الناس من الإيمان والتقوى فسيبقون بشرًا؛ ولهذا لم يكن ﷺ يُكثر الموعظة لأصحابه، بل كان يتخوَّلهم بها.

عن ابن مسعود الله قال: كان النبي عَلَيْ يتخوَّلنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة علينا. (أخرجه البخاري ٦٨، ومسلم ٢٨٢١).

فإذا كان النبي ﷺ وهو أعذب الناس حديثًا - لا يُكثر الموعظة، وإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يُخاف عليهم السآمة والملل، وهم أبعد الناس عن الغفلة، وأتقى الناس، وأرقهم قلوبًا، فكيف بغيرهم من الناس؟

وقد عمل ابن مسعود ، رواي الحديث بهذا المعنى، فعن أبي وائل، قال: كان عبد الله يُذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لَوَدَدْتُ أنك ذكرتنا كل يوم؟ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملًكم، وإني أتخوَّلكم بالموعظة، كما كان النبي عَنِيدٌ يتخوَّلنا بها؛ مخافة السآمة علينا. (أخرجه البخاري ٧٠، ومسلم ٢٨٢١).

بل كان شيرك ذلك رغم رغبة أصحابه بالموعظة، عن شقيق، قال: كُنّا جلوسًا عند باب عبد الله ننتظره، فمرَّ بنا يزيد بن معاوية النخعي، فقلنا: أَعْلِمْهُ بمكاننا، فدخل عليه، فلم يلبث أن خرج علينا عبد الله، فقال: إني أخبر بمكانكم، فها يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أُملَّكم، "إن رسول الله عَلَيْ كان يتخوَّلنا بالموعظة في الأيام، مخافة السآمة علينا». (أخرجه مسلم ٢٨٢١).

وأوصى ابن عباس ويستط عكرمة بألاً يُكثر الموعظة، وألا يستكره الناس عليها، فعن عكرمة، عن ابن عباس ويستط، قال: «حَدِّث الناس كل جمعة مرة، فإن أَبَيْت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم، وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا أمروك فحدًّثهم وهم يشتهونه، فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني: لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب». (أخرجه البخاري

وفي قول ابن مسعود فيه: «كراهة السآمة علينا» دليل على أهمية اعتبار المُربِّ لحال المتربين واستعدادهم، وتتسع دلالة النص، فلا تقف عند مُجرَّد كثرة الموعظة، بل يشمل ذلك كل ما يقود إلى السآمة، أو يعوق عن الاستفادة من تأثيرها: من أسلوب ولغة، أو توقيت، أو إطالة، أو ما يثير الحرج، أو يجرح المشاعر...إلخ.

وأكّد أهل العلم على مراعاة حال الناس، قال الخطيب في الجامع (١/ ٣٣٠): «حق الفائدة أن تُساق إلى مُبتغيها، ولا تُعرض إلا على الراغب فيها؛ فإذا رأى المحدث بعض الفتور من المستمع فليسكت؛ فإن بعض الأدباء قال: نشاط القائل على قدر فهم المستمع».

وأخرج بإسناده (١/ ٣٣٠)، عن أبي الأحوص، عن عبد الله الله الله القوم ما أقبلت عليك قلوبهم، فإذا انصرفت قلوبهم، فلا تُحدَّثهم»، قيل له: ما علامة ذلك؟ قال: إذا حدقوك بأبصارهم، فإذا تثاءبوا، واتَّكا بعضهم على بعض فقد انصرفت قلوبهم، فلا تُحدَّثهم».

وأخرج الدارمي في سُنَنِه (٤٥٤): عن ابن مسعود الله قوله: «إن للقلوب لنشاطًا وإقبالًا، وإن لها لتولية وإدبارًا؛ فحدَّثوا الناس ما أقبلوا عليكم».

وبعض المُربِّين والدعاة الغيورين ينهمك في موعظة، ويتفاعل مع حديث مُكرَّر، أو مما يُنسي آخرُه أولَه، أو يمل الناس بلغة لا تليق، أو جرح للمشاعر، أو مبالغة في وصف الواقع بالتقصير والانحراف، وربها أغراه تفاعل عدد من المعجبين به، والمتأثرين بحديثه، وغفل عن فئة لا تقل عنهم ممن أملَّهم الحديث.

وهنا يخرج الوعظ عن مساره، وربها جاء بنقيض ما يريده المربي ويتطلع إليه.

والإملال الممقوت في الوعظ ليس قاصرًا على الخطاب الجماعي، بل هو يشمل الموعظة الفردية والحديث الخاص؛ فالإكثار منه، أو القسوة فيه يُخرجه من دائرة التأثير إلى الإملال.

#### استثمار المواقف المؤثرة:

من مواطن الوعظ النبوي مواقف التأثر؛ فقد كان على يغتنم هذه المواقف في الوعظ؛ فعن البراء بن عازب شه قال: خرجنا مع رسول الله على في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله على وجلسنا حوله كأنها على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثًا .... »، وذكر ما يحصل للمرء في قبره. (أخرجه أبو داود ٤٧٥٣).

إن موقف الموت، وحضور الجنازة يستثير مشاعر الناس، وينقل تفكيرهم إلى الرحيل للآخرة، مما يجعل النفوس أكثر تهيؤًا لسماع الموعظة، وأكثر استعدادًا للتفاعل معها، والتأثُّر بها.

ومواقف التأثر والاستعداد النفسي قد تتمثل في أحوال الوفاة، والأمراض، ونحوها، أو في أحوال التغيرات الكونية: كالكسوف، والكوارث، وسيأتي حديث عن ذلك في موضوع استمثار المواقف.

وكما أن مواقف التأثّر والاستعداد تُلائم الحالات الجماعية، فهي كذلك تُلائم الحالات الفردية: كوفاة قريب، أو حادث، ونحو ذلك، فمن المناسب استثمارها في الموعظة والتوجيه.

ولا يلزم من ذلك أن تكون كلمة متكلفة، أو طويلة، فقد يكفي توجيه عارض، كها أنه من المناسب هنا مراعاة مشاعر الشخص- و بخاصة أن الموقف فردي-، وتوجيه الحديث بأسلوب غير مباشر، كأن يشرك المتحدث نفسه قائلًا: مثل هذه المواقف تُذكِّرنا بالتهيؤ والاستعداد للرحيل، فلا ندري متى يحلُّ الأجل.

## الوعظ الفردي والجماعي:

كانت مواعظ النبي ﷺ كسائر أساليبه التربوية تتنوع بحسب المواقف، فتارة يعِظُ موعظة فردية، ومن ذلك:

موعظته لعبد الله بن عمر؛ فعن عبد الله بن عمر على الله عن عمر، فعن عبد الله بن عمر الله على الله على الله بن عمر، يقول: «إذا بمنكبي، فقال: «كُنْ في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر، يقول: «إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صِحَّتك لمرضك، ومن حياتك لموتك». (أخرجه البخاري ٦٤١٦).

عن ابن عباس ميسنا، قال: كنت خلف رسول الله على يومًا، فقال: «يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله كفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام، وجفّت الصُّحف». (أخرجه الترمذي ٢٥١٦، وأحمد ٢٦٦٩).

والموعظة الفردية لها تأثير مختلف؛ فالحديث الفردي يقتضي الإنصات، والمستمع مُوقن بأن الحديث مُوجَّه له لا لغيره، وبقاؤه في الذاكرة أقوى في الغالب.

وليست الموعظة الفردية قاصرة على حديث عن خطأ، أو عتاب على تقصير وتهاون، فكما في الموقفين السابقين: كان الحديث وصية عامة تُلائم أي شخص أو موقف؛ فالحديث الشخصي المُوجِّه لواقع المُتربِّي مباشرة قد لا يخلو من حرج، وتبقى المساحة العامة واسعة تستوعب جوانب عِدَّة يشترك فيها كثير من الناس.

وقد تكون الموعظة النبوية جماعية، كما في حديث العرباض الله عله و سبقت الإشارة الله و حديث أنس: خطب رسول الله على خطبة ما سمعت مثلها قطم.

#### الموعظة عند التقصير:

وكما أن مواقف التأثر، والتهيؤ النفسي والوجداني تُلائم الموعظة، وتُمثل فرصة للمُربِّ ليغتنمها في ذلك، فكذلك مواقف التقصير والخطأ؛ فالنفس البشرية تعتريها أحوال تَسام وإشراق، وأحوال ضعف وقصور.

ومِن ثُمَّ؛ فإنه يجدر بالمُربِّي تدارك أحوال التقصير والضعف بالموعظة والتذكير، كما كان يفعله على عن أنس بن مالك في قال: بلغ رسول الله على عن أصحابه شيء، فخطب فقال: «عُرضت على الجنة والنار، فلم أرّ كاليوم في الخير والشَّرِّ، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا»، قال: فها أتى على أصحاب رسول الله على يوم أشد منه، قال: غطوا رؤوسهم، ولهم خنين، قال: فقام عمر، فقال: رضينا بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، قال: فقام ذاك الرجل فقال: مَن أبي؟ قال: «أبوك فلان»، فنزلت: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَلَكُو تَسُؤُو ﴾. (المائدة: ١٠١). (أخرجه مسلم ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَلَكُو تَسُؤُكُو ﴾. (المائدة: ١٠١). (أخرجه مسلم ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَلَكُو تَسُؤُكُو ﴾. (المائدة: ١٠١). (أخرجه مسلم ٢٣٥٩، وهو في البخاري ٢٦٦١، دون موضع الشاهد).

وعن عطاء بن يسار، عن رجل من الأنصار، أنه سمع رسول الله ﷺ، وهو مجاور في المسجد يومًا، فوعظ الناس، وحذَّرهم، ورغَّبهم، ثم قال: «إنه ليس من مُصَلِّ إلا وهو يناجي ربه؛ فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن». (أخرجه النسائي في الكبرى ٣٣٤٦).

والوعظ عند التقصير والخطأ منهج قرآني؛ فقد جاء في كتاب الله عز وجل وعظ المؤمنين، وتذكيرهم عند مواطن القصور، جاء ذلك في سورة الأنفال، في التعقيب على اختلافهم في الأنفال والغنائم، فقال سبحانه: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ اللهِ وَالْعَنائم، فقال سبحانه: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالُ قُلِ ٱلْأَنفَالُ لِلّهِ وَٱلرَّسُولِ اللهِ فَا اللهِ وَرَسُولُهُ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال: ١).

وفي التعقيب على أحداث غزوة أحد قال سبحانه: ﴿ وَلَقَكَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذَ تَحُسُونَهُم بِإِذَنِهِ مَ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَلَيْتُم مِنْ الْمَدِ مَا أَرْدَكُمْ مَا تُحِبُونَ مِنكُم مَن يُرِيدُ الدُّنيكَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الآخِرَةُ ثُمّ مَن يُرِيدُ الدُّنيكَ وَمِنكُم مَن يُرِيدُ الآخِرِيرَةُ ثُمّ مَن مُرِيدُ الآخِرِيرَةُ ثُمّ مَن مُرِيدُ اللّهُ وَوَ فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَوَ فَضَلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَن وَلاَ مَن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا أَصَدَبُ مُ وَاللّهُ خَيرُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا مَن اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا اللّهُ مَلُونَ وَلا مَا أَصَدَبُ مَن الْأَمْرِ مَنَى وَقَالَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهُم أَلْ اللّهُ مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا الْمَدَالِينَةً قَدْ مَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا فَاتَكُمُ مَن اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا عَلَيْكُمُ اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَاللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا اللّهُ مَا وَلَا عَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا وَلَا مَا وَلَا مَا مُولِلْمُ مُن مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا وَلَا اللّهُ مُولِلّهُ مُلْكُمُ مَا مُولِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِلْكُمُ مَا اللّهُ مُلْفِقُولُولُ اللّهُ اللّهُ مَا وَلَا اللّهُ مَا وَلَا مَا وَلَا اللّهُ مُلِولًا مُلْفَا مُلِلْمُ اللّهُ مُلْفَا مُلْفَا مُلْفَا مُلْفَا مُلْفَا مُلْفَا مُلْ

وهكذا في التعقيب على أحداث الإفك، وغزوة حنين... إلخ.

## الموعظة في الغزو:

وكما كان عضي يعظ أصحابه في المسجد وهو في المدينة، فقد كان يعظُهم في الغزو، سأل رجل عبد الله بن عمرو بن العاص عبد هل حضرت رسول الله على حين كلّمه التميمي يوم حنين؟ قال: نعم، أقبل رجل من بني تميم يُقال له: ذو الخويصرة، فوقف على رسول الله على وهو يعظ الناس، فقال: يا محمد، قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم، فقال رسول الله على وكيف رأيت؟»، قال: لم أرك عدلت، قال: فغضب رسول الله على قال: "ويحك، إن لم يكن العدل عندي، فعند من يكون؟»، فقال عمر بن الخطاب على: يا رسول الله، ألا نقتله؟، قال: "لا، دعوه، فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه، كما يخرج السهم من الرَّمِيَّة، فينظر في النصل، فلا يوجد شيء، ثم في القدح،

فلا يوجد شيء، ثم في الفوق، فلا يوجد شيء، سبق الفرث والدم». (أخرجه عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ١٥٠٤).

### ضوابط في الموعظة:

الموعظة - كغيرها من الوسائل والأساليب التربوية - ينبغي أن تُوظَّف بالتوقيت والقدر المناسب، وأن تُراعَى في التعامل معها الضوابط اللازمة؛ فهي ليست عملًا تعبُّديًّا مخضًا، بل هي وسيلة معقولة المعنى ينبغي أن يجتهد المُربِّي في تلمُّس مواطن التأثير فيها، وتلافي ما قد يُقلِّل من فاعليتها، بل ربها يُؤدي أحيانًا إلى التأثير السلبي.

### ومن الضوابط المهمة التي ينبغي مراعاتها في الموعظة ما يلي:

#### ١ - البعد عن الإملال:

النفس البشرية يعتريها السأم والملل، ومهما كان المتحدث بليغًا فصيحًا مؤثرًا، فإن طاقة الناس على تحمُّله محدوده، فحريٌّ به أن يُراعِي نشاط الناس واستعدادهم، وأن يتخوَّلم بالموعظة، كما كان عَيْنَ يفعل، ويبتعد عن إملالهم، كما أوصى بذلك صاحبُه ابن مسعود فه .

### ٢ - التوازن في الترغيب والترهيب:

ترتبط الموعظة لدى كثير من المتحدثين بالترهيب، والتخويف، والإنذار، والنفس البشرية تحتاج إلى الترغيب وإشاعة الرجاء كما تحتاج إلى الترهيب، والتخويف من عقوبات الآخرة والدنيا، و منهج القرآن والسنة هو التوازن بينهما، والنفس لا يُصلحها الترغيب وحده، وسيأتي حديث مفصل بإذن الله عن الترغيب والترهيب.

#### ٣- الاعتدال:

الموعظة تُخاطب الوجدان، وتستثير العاطفة، وهي في الأغلب لا تسلك مسلك اللغة العلمية الصارمة؛ فالواعظ لا يُناقش دلالة النص، وخلاف أهل العلم، ومدى صحة الاستدلال...، كما أنه لايُوظِّف لغة العقل والمنطق الذي يُقرر المقدمات، ثم ينطلق منها إلى النتائج، أو يفترض الفروض ويناقشها.

إنه يستشهد بالنصوص من القرآن والسنة، وأقوال أهل العلم، ويورد القصص والحكايات، وهو في ذلك كله يخاطب الوجدان والعاطفة، وهذا قد يُؤدي ببعض الوُعَاظ إلى المبالغة، وتجاوز الاعتدال، واستنتاجات وتعميات غير دقيقة.

فقد يُبالغ الواعظ في التحذير من صغيرة من الصغائر؛ فيحولها إلى كبيرة وموبقة، وربها جعلها سببًا للضلال، وسوء الخاتمة، وقد يُبالغ الواعظ في استثارة الرجاء لدى الناس حين يستهدف حثهم على التوبة، والترغيب فيها؛ فيُهوِّن من شأن المعصية، ويُقلِّل من شناعة الخطيئة، كحال ذلك الخطيب الذي قال للناس وهو يحثُّهم على التوبة -: "إن الله لم يقل: لا تُسيئوا، ولكن قال: إذا أسأتم فاستغفروا».

كها يشمل الاعتدال ضبط الألفاظ، واستخدامها في السياق الملائم، والعناية بالوصف الشرعي دون إفراط أو تفريط، وقد رأينا من الوُعَّاظ مَن يُطلق أوصاف الدياثة، والبغاء، وذهاب الغيرة على بعض أحوال التساهل في اللباس، أو تصرفات الأهل والأولاد، وهذا فيه مبالغة في الحكم، وإيذاء للسامع.

وقد يُجاوز الواعظ حد الاعتدال في وصفه للواقع، فقد تحدَّث أحد الوُعَاظ عن خروج بعض الفتيات مع أصدقائهن، وبالغ في تحذير الآباء، حتى طالبهم بالاستيقاظ ليلًا لتفقُّد بناتهم، ومعظم المصلِّن الذي يسمعون هذا الحديث هم من الأُسَر المحافظة.

إن الاعتدال سُنَّة الله في الحياة، وهو منهج الشريعة، قامت عليه، ودعت له، ولا يُصلِح الناس سوى المنهج الشرعي، ومجانبته مدعاة للسأم والنفور من الواعظ، بل ربها كان سكوته خيرًا من حديث مبالغ فيه.

### الترغيب والترهيب

الترغيب في العمل الصالح له أثره في حفز النفس على الإنابة إلى الله، والإقبال عليه، وعمل الطاعة، قال السعدي: "فإن التيسير لأعمال الخير، وتهوينها على العاملين، والاقتناع بها تيسًر، وسمحت به هممهم وعزائمهم، وأمر كل أحد ودعوته بها يناسب حاله، وتقتضيه نفسه وطبيعته، ويهون عليه؛ لا ريب في نفعه وسهولة الإجابة إليه، وخصوصًا إذا انضم إلى التيسير: التبشيرُ بخيره، وثمراته العاجلة والآجلة، ونفعه اللازم والمتعدي». (الرياض الناضرة، الأعمال الكاملة ١/ ٤٩٨).

وكما أن الترغيب يُحفِّز النفس على العمل الصالح، والاجتهاد في طاعة الله عز وجل، فإن الترهيب والتحذير يمنعها، ويحجزها عن معصية الله عز وجل، وعن مقارفة الخطايا.

لذا؛ اعتنى القرآن الكريم بالترغيب والترهيب، وقَرَن بينهما كثيرًا، قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرْنَنُهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينِ وَتُنذِرَبِهِ قَوْمًا لَّذًا ﴾ (مريم: ٩٧).

وبيَّن الله سبحانه وتعالى جمع النبي ﷺ بين التبشير والنذارة بالقرآن الكريم، فقال سبحانه: ﴿اَلْحَبْدُ بِلَّهِ اَلْمَالَمُ عَبْدِهِ الْكِلْبَ وَلَمْ يَجْعَل لَلهُ عِوْجًا ۚ ۚ وَالنَّذَارَ الْمَا شَدِيدًا مِن لَدُنهُ وَبُشِرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ مَن مَنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۚ فَى وَمُنذِرَ وَلَمُ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ مَنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللهِ وَمُنذِرَ اللهِ فَاللهِ مَا الكهف: ١ - ٤).

### الجمع بين الترغيب والترهيب:

النفس البشرية فيها إقبال وإدبار، وفيها شِرَّة وفترة، ومِن ثُمَّ؛ كان المنهج التربوي النبوي يتعامل مع هذه النفس بكل هذه الاعتبارات، ومن ذلك: الجمع بين الترغيب والرجاء والخوف.

فكان عَنَّ يُخَوِّفهم عذاب الله عز وجل، ويُذكِّرهم بوعيده؛ حتى يبكون وترقَّ قلوبهم، عن أنس هُ، قال: خطب رسول الله عَنَّ خطبة ما سمعت مثلها قطُّ، قال: «لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا»، قال: فغطَّى أصحاب رسول الله عَنْ وُجوههم لهم خنين. (أخرجه البخاري ٤٦٢١، ومسلم ٢٣٥٩).

وكان على يفتح لهم أبواب الرجاء، ويُذكّرهم سعة رحمة الله عز وجل، ومن ذلك ما حدّث به أبو ذُرِّ ها قال: أتيت النبي على وعليه ثوب أبيض، وهو نائم، ثم أتيته، وقد استيقظ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك؛ إلا دخل الجنة»، قلت: وإن زَنَى، وإن سَرَق؟ قال: «وإن زَنَى، وإن سَرَق؟، قال: «وإن زَنَى، وإن سَرَق؟، قال: «وإن زَنَى، وإن سَرَق، قلت: وإن زَنَى، وإن سَرَق على رغم وإن سَرَق، وإن سَرَق، وإن سَرَق على رغم أنف أبي ذَرِّ. (أخرجه البخاري مملك).

وعن أبي هريرة على قال: كُنّا قعودًا حول رسول الله على معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله على من بين أظهرنا، فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا، فقمنا، فكنت أول مَن فزع، فخرجت أبتغي رسول الله على حتى أتيت حائطًا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابًا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة والربيع: الجدول من احتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله بئل فقال: «أبو هريرة؟»، فقلت: نعم يا رسول الله، قال: «ما شأنك؟»، قلت: كنت بين أظهرنا، فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول مَن فزع، فأتيت هذا الحائط، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي، فقال: «يا أبا هريرة» وأعطاني نعليه قال: «اذهب بنعلي هاتين، فمَن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُستيقنًا بها قلبه؛ فبشره بالجنة "الحديث. (أخرجه مسلم ٣١).

وربها جمع ﷺ الترغيب والترهيب في موقف واحد، فعن أنس بن مالك هم، قال: إن رسول الله ﷺ صلَّى لنا يومًا الصلاة، ثم رَقَى المنبر، فأشار بيده قِبَل قِبلة المسجد، فقال: «قد أُريت الآن منذ صلَّيْت لكم الصلاة، الجنة والنار، عمَّلتين في قِبَل هذا الجدار، فلم أر كاليوم في الخير والشَّرِّ». (أخرجه البخاري ٦٤٦٨، ومسلم ٢٣٥٩).

ويُؤكِّد عَلَى أصحابه الجمع بين الخوف والرجاء، عن أبي هريرة الله عنده تسعًا رسول الله على يقول: "إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار». (أخرجه البخاري ٦٤٦٩، ومسلم ٢٧٥٥).

ويُبيِّن ﷺ أن الجنة قد حُجبت بالمكاره، والنار بالشهوات، عن أبي هريرة الخوارسول الله ﷺ قال: "حُجبت النار بالشهوات، وحُجبت الجنة بالمكاره». (أخرجه البخاري ٦٤٨٧)

وعن أنس بن مالك هُم، قال: قال رسول الله ﷺ: «حُفَّت الجنة بالمكاره، وحُفَّت النار بالشهوات». (أخرجه مسلم ٢٨٢٢).

ويُبيِّن عَيَّةٌ قُرْب الجنة والنار من العبد؛ ليعيش المسلم بين الرجاء والخوف، عن عبد الله بن مسعود هم، قال: قال النبي عَيَّة: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شِرَاك نَعْلِه، والنار مثل ذلك». (أخرجه البخاري ٦٤٨٨).

قال ابن حجر: «قال ابن بطال فيه: إن الطاعة مُوصِّلة إلى الجنة، وإن المعصية مُقرِّبة إلى النار، وإن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء، وتقدم في هذا المعنى قريبًا حديث:

"إن الرجل ليتكلم بالكلمة ... الحديث، فينبغي للمرء أن لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه، ولا في قليل من الشَّرِّ أن يجتنبه؛ فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بها، ولا السيئة التي يسخط عليه بها». (فتح الباري ١١/ ٣٢١).

ويجمع ﷺ بين الترغيب والترهيب في ذكر عمل أهل الجنة، وعمل أهل النار، عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "ألا أُخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتضعف، لو أقسم على الله لأبرَّه، ألا أُخبركم بأهل النار: كل عُتُلَّ، جوَّاظ، مُستكبر». (أخرجه البخاري ٤٩١٨) ومسلم ٢٨٥٣).

ويُقارن ﷺ بين حال أهلها عند أول غمسة للنعيم، أو العذاب، فعن أنس بن مالك الله قال: قال رسول الله ﷺ: "يُؤتَى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيُصبغ في النار صبغة، ثم يُقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرًا قطُّ؟ هل مرَّ بك نعيم قطُّ؟ فيقول: لا والله يا ربِّ، ويُؤتَى بأشد الناس بُؤسًا في الدنيا من أهل الجنة، فيُصبغ صبغة في الجنة، فيُقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بُؤسًا قطُّ؟ هل مرَّ بك شدة قطُّ؟ فيقول: لا والله يا ربِّ، ما مرَّ بي بُؤس قطُّ، ولا رأيت شدة قطُّ». (أخرجه مسلم ٢٨٠٧).

موضوعات الترغيب النبوي:

تنوعت موضوعات الترغيب النبوي، ومن ذلك ما يلى:

أولًا: الترغيب في التوبة:

أمر الله - تبارك وتعالى - نبيَّه ﷺ بترغيب عبادة بالتوبة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ ٱللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِنَا فَقُلْ سَلَمُّ عَلَيْكُمُ كَتَبَرَرَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوّهُ الْبِحَهَالَةِ ثُمُّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ. وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَجِيدٌ ﴾ (الأنعام: ٥٤).

وكان على يُرغّب أصحابه بالتوبة، ويذكر فضائلها؛ فيُحدِّثهم عن قبول الله عز وجل لتوبة العبد، وأنه تبارك وتعالى يبسط يده بالليل والنهار حتى تطلع الشمس من مغربها، عن أبي موسى عن النبي على قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها». (أخرجه مسلم ٢٧٥٩).

ويُخبرهم ﷺ أن الله عز وجل يُحب توبة عبده، ويفرح لذلك، ويضرب لهم مثلًا بليغًا، عن أنس ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، سقط على بعيره، وقد أضله في أرض فلاة». (أخرجه البخاري ٢٣٠٩، ومسلم ٢٧٤٧).

وجاء في رواية مسلم (٢٧٤٧): «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم، كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيسَ منها، فأتى شجرة، فاضطجع في ظلها، قد أيسَ من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي، وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح».

ويربط عَيْن بيان سعة رحمة الله، وقبول توبة عبده بموقف عملي، فحين سأله بعض أصحابه عن صلاته على المرأة التي رُجمت من الزنا، بيّن لهم عِظَمَ توبتها، فعن عمران بن

حصين عَيْنَ أن امرأة من جهينة أتت نبي الله عَيْنَ وهي حُبْلَى من الزِّنَى، فقالت: يا نبي الله عَيْنَ وليها، فقال: «أحْسِن إليها، فإذا وضعت الله، أصبت حدًّا، فأقر بها نبي الله عَيْنَ فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرُجِمت، ثم صلَّ عليها، فقال له عمر: تُصلِّ عليها يا نبي الله، وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت عليها، فقال له عمر: تُصلِّ عليها يا نبي الله، وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟». (أخرجه مسلم ١٦٩٦).

### ثانيًا: الترغيب في رحمة الله:

يُرغّب على أصحابه في رحمة الله عز وجل، ويربط المعنى بموقف عملي يرونه، عن عمر بن الخطاب على قد تحلب ثديها عمر بن الخطاب على قال: قَدِمَ على النبي على سبيّ، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيًا في السَّبْي أخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا النبي على أن لا تطرحه، فقال: «لله أترون هذه طارحة ولدها في النار؟»، قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها». (أخرجه البخاري ٩٩٩٥، ومسلم ٢٧٥٤).

وآثار رحمة الله عز وجل على العبد تشمل الإحسان له في الدنيا، ومغفرة الذنوب في الآخرة، والنجاة من عذاب البرزخ وعذاب النار.

## ثالثًا: الترغيب في ثواب الآخرة:

الجنة هي غاية مطالب المؤمن، فلأَجْلِها يسعى ويَخْفِد، ويتحمَّل المكاره والمشاقَّ في هذه الدار؛ علَّه يحظى برحمة الله عز وجل؛ فيكون من أهلها.

لذا؛ كان الترغيب في الجنة ونعيمها من أكثر ما يُرغِّب فيه ﷺ أصحابه رضوان الله عليهم، ومن صور الترغيب النبوي بنعيم الآخرة ما يلي:

#### ١ - التذكير بعيش الآخرة عند المشقة:

كان ﷺ يُذكّر أصحابه في أحوال المشقة الدنيوية بعيش الآخرة، وأنه العيش الحقيقي، عن أنس هذا اللهاجرون والأنصار يحفرون في عن أنس هذا اللهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيدٌ يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النَّصَب والجوع، قال: «اللهم إن العيش عيش الآخره، فاغفر للأنصار والمهاجرة»، فقالوا- مجيبين له-:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدا عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبِدا

(أخرجه البخاري ٢٨٣٤، ومسلم ١٨٠٥).

# ٧- المُقارنة بين متاع الجنة، ومتاع الدنيا:

يُقارن عَلَيْ بين متاع الجنة، ومتاع الدنيا، مُبيِّنًا أن موضع السَّوط من الجنة يعدل الدنيا بمتاعها كلها، عن سهل ، قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: «موضع سوط في الجنة، خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو رَوْحَة، خير من الدنيا وما فيها». (أخرجه البخاري ٦٤١٥).

## ٣- ربط العمل الصالح بدخول الجنة:

يربط ﷺ جزاء العمل الصالح بدخول الجنة، وقد ورد ذلك في أحاديثَ عِدَّة، منها: الصبر على فقدان الصَّفِيِّ من الدنيا، عن أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله ﷺ قال: "يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاءٌ، إذا قبضت صفيَّه من أهل الدنيا ثم احتسبه؛ إلا الجنة». (أخرجه البخارى ٦٤٢٤).

الصبر عند فقد البصر، عن أنس بن مالك هم، قال: سمعت النبي على يقول: «إن الله قال: إذا ابتليتُ عبدي بحبيبَتَيْه فصبر؛ عوَّضته منهما الجنة» يريد: عينيه. (أخرجه البخاري ٥٦٥٣).

## ٤ - الترغيب بنعيم الآخرة في موقف الحشر:

يُرغّب عَيْقَ أصحابه بذكر حوضه الشريف، وبيان صفته، عن عبد الله بن عمرو مين قال: قال النبي على الله بن عمرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السهاء، من شرب منها فلا يظمأ أبدًا». (أخرجه البخاري ٢٥٧٩، ومسلم ٢٢٩٢).

ويربط على متاع الحوض بالبعد عن التنافس في الدنيا وزينتها، فعن عقبة بن عامر الله أن النبي على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: "إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض- أو مفاتيح الأرض-، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». (أخرجه البخاري ١٣٤٤، ومسلم ٢٢٩٦).

وقد كان هذا الترغيب النبوي من آخر ما حدَّث النبي عَلَيْ به أصحابه، ففي رواية مسلم (٢٢٩٦): ثم صعد المنبر- كالمودع للأحياء والأموات-، فقال: "إني فرطكم على الحوض، وإن عرضه كما بين أَيْلَةَ إلى الجُحْفَةِ، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها، وتقتتلوا؛ فتهلكوا، كما هلك مَن كان قبلكم»، قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله على المنبر.

# ٥- وصْفُ حال أهل الجنة ونعيمهم:

ويُرغِّب ﷺ أصحابه بالحديث عن وصْفِ حال أهل الجنة ونعيمها، وقد تعددت صور ذلك، فمنها:

## أ- بيانه عظمة نعيم أهل الجنة:

عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على الله على الله عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ لا عين رَأَتْ، ولا أذن سمعَتْ، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفِى لَمُمْ مِن قُرَةٍ أَعْيُنِ ﴾ (السجدة: ١٧)». (أخرجه البخاري ٢٢٤٤، ومسلم ٢٨٢٤).

وعن سهل بن سعد الساعدي عنه قال: شهدت مِن رسول الله على محلسًا وصف فيه الجنة حتى انتهى، ثم قال على آخر حديثه: «فيها ما لا عين رَأَتْ، ولا أذن سمعَتْ، ولا خطر على قلب بشر»، ثم اقترأ هذه الآية: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمّا رَزَقْنَهُمْ يُنِفُونَ لَآلُ فَلا تَعّلَمُ نَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيُنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ والسجدة: ١٦ - ١٧). (أخرجه مسلم ٢٨٢٥).

ويُبيِّن عَلَيْ الصحابه سعة نعيم أهل الجنة، فعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عن آبي أبي الله وبرسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان؛ كان حقًا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله، أو جلس في أرضه التي وُلد فيها»، فقالوا: يا رسول الله، أفلا نُبشِّر الناس؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة، أعدَّها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدَّرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله، فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة - أراه - فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجَّر أنهار الجنة». (أخرجه البخاري 1949).

ومن صور بيانه على المجنة ونعيمها: أنه حدَّثهم عن ظل شجرة واحدة من شجر الجنة، فعن سهل بن سعد عن رسول الله على قال: "إن في الجنة لشجرة، يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها». (أخرجه البخاري ٢٥٥٢، ومسلم ٢٨٢٧).

وفي حديث أبي هريرة ﴿ ، أعقب النبي ﷺ هذا الوصف بقوله: واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلْمِ مَّدُودِ ﴾ (الواقعة: ٣٠). (أخرجه البخاري ٣٢٥٢).

وحدَّث عَيْدَ أصحابه عن منازل - غُرَف - أهل الجنة، وما بينها، فعن سهل هم، عن النبي عَيْدَ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغُرف في الجنة، كما تتراءون الكوكب في السماء». (أخرجه البخاري ٢٥٥٥، ومسلم ٢٨٣٠).

وحين سمع أصحابه - رضوان الله عليهم - هذا الوصفَ، ظنُّوا أن هذه المنازل ليست لهم؛ فعن أبي سعيد الخدري النبي عليه عن النبي عليه الله الخنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم »، قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟، قال: «بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله، وصدَّقوا المرسلين». (أخرجه البخاري ٢٥٢٥، ومسلم ٢٨٣١).

### ب- وصف حال أهل الجنة:

ويُرغّب على الجنة ببيان وصف حال أهلها، فعن أبي هريرة عن النبي على النبي على أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على آثارهم كأحسن كوكب دُرِّي في السهاء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد، لا تباغض بينهم، ولا تحاسد، لكل امرئ زوجتان من الحور العين، يُرَى مُخ سوقهن من وراء العظم واللحم». (أخرجه البخارى ٢٨٣٤، ومسلم ٢٨٣٤).

كما يصف عَن الله حالهم، ودوام نعيمهم الحسي والمعنوي، عن أبي هريرة الها، عن النبي عَن الله عن الله عن الله عن النبي عَن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عن الله عنه عنه النبي عَن الله عنه عنه الله عنه ا

# ج- وَصْفُ أعمال أهل الجنة:

الغاية من الترغيب في نعيم الجنة هي الدعوة إلى عمل أهل الجنة، وحثُ العباد على الاجتهاد في طلبها، لذا كان على كثيرًا ما يصف لأصحابه أعمال أهل الجنة، وأحوالهم في الدنيا، عن أبي هريرة في، عن النبي على الله الله الله الطير». (أخرجه مسلم ٢٨٤٠).

ويربط على الحفاظ على صلاتي الفجر والعصر، عن جرير بن عبد الله على، قال: كُنّا وجل حثّهم على الحفاظ على صلاتي الفجر والعصر، عن جرير بن عبد الله على، قال: كُنّا عند النبي على الحفاظ على صلاتي الفجر والعصر، فقال: "إنكم سترون ربكم، كما ترون عند النبي على القمر ليلة - يعني: البدر -، فقال: "إنكم سترون ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، فافعلوا»، ثم قرأ: ﴿وَسَبِمْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلغُرُوبِ ﴾ (ق: وقبل غروبها، فافعلوا»، ثم قرأ: ﴿وَسَبِمْ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلغُرُوبِ ﴾ (ق: ٣٩)، قال إسهاعيل: "افعلوا، لا تفوتنكم". (أخرجه البخاري ٥٥٤، ومسلم ٦٣٣).

ويُرغِّب عَيِيْ أصحابه بالمنازل العالية بذكر صفات أهل الجنة، ومَن يدخلها دون حساب، ولا عذاب، عن ابن عباس عصل أن رسول الله علي قال: «يدخل الجنة من أُمَّتي سبعون ألفًا بغير حساب، هم الذين لا يَسْتَرْقُون، ولا يتطيَّرُون، وعلى ربهم يتوكلون». (أخرجه البخاري ٦٤٧٢، ومسلم ٢٢٠).

وأما النصوص التي يَعِدُ فيها ﷺ مَن عمل أعمالًا مُعيَّنة بدخول الجنة: فهي عديدة، ولا يتسع المقام لإحصائها.

## د- ذكر صور من نعيم أهل الجنة:

ويذكر على الأصحابه نهاذج وصورًا من نعيم أهل الجنة، فعن أبي هريرة على: أن النبي كان يومًا يُحدِّث، وعنده رجل من أهل البادية: «أن رجلًا من أهل الجنة استأذن ربَّه في الزرع، فقال له: ألست فيها شئت؟ قال: بلى، ولكني أُحب أن أزرع، قال: فبذر، فبادر الطرف نباته، واستواؤه، واستحصاده، فكان أمثال الجبال، فيقول الله: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يُشبعك شيء»، فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قُرشيًّا، أو أنصاريًّا، فإنهم أصحاب زرع، فضحك النبي على (أخرجه البخاري ٢٣٤٨).

# هـ- بيانه أدنى نعيم أهل الجنة:

وبين على النعيم، عن عبد الله على: قال النبي على: "إني الأعلم آخر أهل النار خروجًا هو أعلى من النعيم، عن عبد الله على: قال النبي على: "إني الأعلم آخر أهل النار خروجًا منها، وآخر أهل الجنة دخولًا، رجل يخرج من النار كَبُوًا، فيقول الله: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها، فيُخيل إليه أنها مَلاًى، فيرجع، فيقول: يا ربّ وجدتها مَلاًى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيُخيل إليه أنها مَلاًى، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها مَلاًى، فيقول: اذهب فادخل الجنة، فيأن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها - أو: إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا - فيقول: تسخر مني - أو: تضحك مني -، وأنت الملك»، فلقد رأيت رسول الله على ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يُقال: "ذاك أدنى أهل الجنة منزلة». (أخرجه البخاري ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يُقال: "ذاك أدنى أهل الجنة منزلة». (أخرجه البخاري

وفي رواية لمسلم (١٨٧): «آخر من يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة، ويكُبُو مرة، وتشعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجَّاني منك، لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة، فيقول: أي ربِّ، أَدْنِني من هذه الشجرة فلأستظل بظلَّها، وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي

إِن أَعطَيْتُكُها سألتني غرها، فيقول: لا يا ربِّ، ويُعاهده أن لا يسأله غرها، وربُّه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدُنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربِّ، أَدْنني من هذه لأشْرب من مائها، وأستظلُّ بظلُّها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تُعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيُعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيُدنيه منها فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، ثم تُرفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربِّ، أدْنني من هذه لأستظل بظلها، وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تُعاهدني أن لا تسألني غيرها، قال: بلي يا ربِّ، هذه لا أسألك غيرها، وربُّه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليها، فيُدنيه منها، فإذا أدناه منها، فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربِّ أدخلْنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربِّ، أتستهزئ منَّى، وأنت ربُّ العالمين؟»، فضحك ابن مسعود، فقال: ألا تسألوني ممَّ أضحك، فقالوا: ممَّ تضحك، قال: هكذا ضحك رسول الله ﷺ، فقالوا: ممَّ تضحك يا رسول الله، قال: «من ضحك ربِّ العالمين حين قال: أتستهزئ منِّي، وأنت ربُّ العالمين؟، فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر ».

وجاء ذلك- أيضًا- في حديث أبي هريرة الطويل، وفيه: «.... ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل النار دخولًا الجنة، مُقبل بوجهه قبل النار، فيقول: يا ربً اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها، وأحرقني ذكاؤها، فيقول: هل عسيت إن فُعِل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول: لا وعزتك، فيُعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة، رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال: يا ربً قدِّمنى عند باب الجنة، فيقول

الله له: أليس قد أعطيت العهود والميثاق، أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟، فيقول: يا رب لا أكون أَشْقَى خلقك، فيقول: فها عسيت إن أعطيت ذلك أن لا تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسأل غير ذلك، فيُعطي ربُّه ما شاء من عهد وميثاق، فيُقدِّمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها، فرأى زهرتها، وما فيها من النضرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول: يا ربِّ أدخلني الجنة، فيقول الله: ويحك يا ابن آدم، ما أغدرك! أليس قد أعطيت العهود والميثاق، أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا ربِّ، لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول: تمنّ، فيتمنّى حتى إذا انقطع أمنيّته، قال الله عز وجل: من كذا وكذا، أقبل يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني، قال الله تعلى: لك ذلك ومثله معه»، قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة عيستها: إن رسول الله تعلى الله قال: «قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله»، قال أبو هريرة: لم أحفظ من رسول الله تعلى الخرجه البخاري ؟ ٥ ٨ ، مسلم ١٨٢).

# و- النَّمتُّع برضوان الله، ورؤية وجهه الكريم:

وأعظم صور نعيم الآخرة وأجلُها: التمتُّع برضوان الله عز وجل، ورؤية وجهه الكريم، لذا؛ كان ﷺ يُرغِّب أصحابه بذاك النعيم، عن أبي سعيد الخدري فله، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ يقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تُعطِ أحدًا من خلقك، فيقول: أنا أُعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: فيقول: أنا أُعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلً عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا». (أخرجه البخاري ٢٥٤٩، ومسلم ٢٨٢٩).

ويُرغّبهم ﷺ بالتنعُم برؤية الله عز وجل، فعن أبي بكر بن عبد الله بن قيس، عن أبيه في أن رسول الله ﷺ قال: "إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مُجوَّفة، عرضها ستون ميلًا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمنون، وجنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما، وجنتان من كذا، آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم، وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن». (أخرجه البخاري ٤٨٧٩، ومسلم ٢٨٣٨).

### رابعًا: الترغيب بالنصر والتمكين:

ويُرغّب عَنِي أصحابه بالنصر والتمكين في الدنيا، عن خبّاب بن الأرت على، قال: شكونًا إلى رسول الله عَنَيْ، وهو مُتوسِّد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم، يُؤخذ الرجل، فيُحفر له في الأرض، فيُجعل فيها، فيُجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُجعل نصفين، ويُمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعظمه، فها يصدُّه ذلك عن دينه، والله ليتمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون». (أخرجه البخاري ٦٩٤٣).

وفي غزوة الخندق حين أحاط الكرب بالمؤمنين، وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر بشَّرهم عَنِي بالفتح والتمكين في الدنيا، عن البراء بن عازب شه قال: أمرنا رسول الله عَن بحفر الحندق، قال: وعرض لنا صخرة في مكان من الحندق، لا تأخذ فيها المعاول، قال: فشكوها إلى رسول الله عني، فجاء رسول الله عني، قال عوف: وأحسبه قال: وضع ثوبه، ثم هبط إلى الصخرة، فأخذ المعول فقال: "بسم الله"، فضرب ضربة، فكسر ثلث الحجر، وقال: "الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا"، ثم قال: "بسم الله"، وضرب أخرى، فكسر ثلث الحجر، فقال: "الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن، وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا"، ثم قال: "بسم الله"،

وضرب ضربة أُخرى، فقلع بقية الحجر، فقال: «الله أكبر، أُعطيت مفاتيح اليمن، والله إني الأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا». (أخرجه أحمد ١٨٦٩٤).

وذكر ﷺ لعدي بن حاتم ﷺ بعض صور التمكين التي ستحصل للأُمَّة، فعن عدي بن حاتم على، قال: بينا أنا عند النبي عَلَيْ إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتاه آخر، فشكا إليه قطع السبيل، فقال: «يا عدي، هل رأيت الحيرة؟»، قلت: لم أَرَهَا، وقد أُنبئت عنها، قال: «فإن طالت بك حياة، لترين الظعينة ترتحل من الحيرة، حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله، - قلت فيها بيني وبين نفسي فأين دُعَّارُ (١) طبئ الذين قد سعروا البلاد-، ولئن طالت بك حياة، لتفتحن كنوز كسرى»، قلت: كسرى بن هُرْمز؟ قال: «كسرى بن هُرْمز، ولئن طالت بك حياة، لترين الرجل يخرج ملءَ كفِّه من ذهب أو فضة، يطلب مَن يقبله منه فلا يجد أحدًا يقبله منه، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه، وليس بينه وبينه ترجمان يُترجم له، فليقولن له: ألم أبعث إليك رسولًا فيبلغك؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أعطك مالًا، وأفضل عليك؟ فيقول: بلي، فينظر عن يمينه، فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يساره، فلا يرى إلا جهنم»، قال عدى: سمعت النبي ﷺ، يقول: «اتَّقُوا النار، ولو بشقة تمرة، فمَن لم يجد شقة تمرة فبكلمة طيبة»، قال عدى: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، وكنت فيمَن افتتح كنوز كسرى بن هُرْمز، ولئن طالت بكم حياة، لترون ما قال النبي أبو القاسم ﷺ. (أخرجه البخاري ٥٣٩٥).

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: "الدُّعَّار: جمع داعر، وهو بمهملتين، وهو الشاطر الخبيث المفسد، وأصله عود داعر، إذا كان كثير الدخان، قال الجواليقي: والعامة تقوله بالذال المعجمة، فكأنهم ذهبوا به إلى معنى الفزع، والمعروف الأول، والمراد: قُطَّاع الطريق، وطبيء: قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم المذكور، وبلادهم ما بين العراق والحجاز، وكانوا يقطعون الطريق على مَن مرَّ عليهم بغير جواز، ولذلك تعجب عدى كيف تمرُّ المرأة عليهم، وهي غير خائفة ٣. (فتح الباري ١٣/٦).

## خامسًا: الترغيب بمتاع الدنيا:

ويُرغِّبهم ﷺ بمتاع الدنيا؛ فيذكر لهم الجزاء الدنيوي على العمل الصالح، عن أنس بن مالك نه، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «مَن سرَّه أن يُبسط له رزقه، أو يُنسأ له في أثره، فلْيَصِلْ رحمه». (أخرجه البخاري ٢٠٦٧، ومسلم ٢٠٥٧).

وأخرجه البخاري (٥٩٨٥) بنحوه من حديث أبي هريرة رهه.

ورغَّب ﷺ مَن تعلق قلبه بالآخرة بالمتاع العاجل في الدنيا قبل متاع الآخرة، فعن أنس بن مالك ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن كانت الآخرةُ همَّه؛ جعل الله فَقْرَه بين قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومَن كانت الدنيا همَّه؛ جعل الله فَقْرَه بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما قُدِّر له». (أخرجه الترمذي ٢٤٦٥).

كما ورد الحديث- أيضًا- من حديث زيد بن ثابت في فعبد الرحمن بن أبان بن عثمان بن عفان، يُحدِّث عن أبيه، قال: خرج زيد بن ثابت من عند مَرْوان بنصف النهار، قلت: ما بعث إليه هذه الساعة إلا لشيء يسأل عنه، فسألته، فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله عليه أمره، وجعل فَقْرَه بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتِبَ له، ومَن كانت الآخرةُ نيته؛ جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة». (أخرجه ابن ماجه ٤١٠٥).

وقد جاء في القرآن الترغيب في متاع الدنيا لمن آمن بالله عز وجل واتَّقاه، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ وَلَنَكِنَ كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بَرَكَنَتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَركنتِ مِّنَ ٱلسَّكَمَلَةِ وَٱلْأَرْضِ وَلَنَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٦).

ورغّب سبحانه وتعالى أهل الكتاب بالرخاء، ورغد العيش في الدنيا- إن هم أقاموا كتاب الله-، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاً لَكَ فَرّنَا عَنْهُمْ

سَتِيَّاتِهِمْ وَلَأَذْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ (المائدة: 70 - 77).

### موضوعات الترهيب النبوي:

تتنوَّع موضوعات الترهيب النبوي؛ لتشمل الترهيب من عذاب الآخرة، و عذاب الدنيا، ومن صور الترهيب النبوى ما يلى:

## أولًا: بيان قرب حلول الساعة:

يُبِيِّن ﷺ لأُمَّته قُرْب الساعة، عن سهل ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: "بُعِثْت أنا والساعة هكذا»، ويُشير بإصبعيه، فيمد بها. (أخرجه البخاري ٢٥٠٣، ومسلم ٢٩٥٠).

وأخرجه البخاري (٢٥٠٤)، ومسلم (٢٩٥١) من حديث أنس ﷺ، كما أخرجه البخاري (٦٥٠٥) من حديث أبي هريرة ﷺ .

وحين يسأله على أحدٌ عن الساعة يُوجّهه إلى ما يعينه، وهو الموت الذي يُمثّل ساعته، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة والت كان رجال من الأعراب جفاة، يأتون النبي على فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يَعِشْ هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»، قال هشام: يعني موتهم. (أخرجه البخاري ١١ ٥٥، ومسلم ٢٩٥٢).

### ثانيًا أحوال البرزخ:

يُحذِّر ﷺ أُمَّته بذكر أحوال البرزخ، وما فيه من أهوال، ومن صور الترهيب النبوي في ذلك ما يلي:

#### ١ - الترهيب من فتنة القبر وعذابه:

يُبيِّن بَيِّ لأصحابه أن المرء يُفتن في قبره، ويُسأل عن ربَّه، ودينه، ونبيّه بَيُّ فعن عروة بن الزبير: أنه سمع أسهاء بنت أبي بكر هِيْنُ ، تقول: «قام رسول الله بَيْخ خطيبًا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك؛ ضعَّ المسلمون ضجَّة». (أخرجه البخاري ١٣٧٣).

وعن أسهاء بنت أبي بكر رضي أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي على حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يُصلُون، وإذا هي قائمة تُصلِّي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السهاء، وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم، فقمت حتى تجلَّاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصر ف رسول الله على حمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «ما من شيء كنت لم أرّه إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إليَّ أنكم تُفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة الدجال، لا أدري أي ذلك، قالت أسهاء: يُؤتّى أحدُكم، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسهاء فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبنا، وآمنا، واتّبعنا، فيُقال له: نَمْ صالحًا، فقد علمنا إن كنت لمؤمنًا، وأما المنافق، أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسهاء فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته». لأ أدري أي ذلك قالت أسهاء مهذا الأوري، سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته».

### ٢- ذكر بعض أسباب عذاب القبر:

يُحدُّر ﷺ أصحابه بذكر بعض أسباب عذاب القبر، ويربط ذلك بنهاذج واقعية مما أطلعه الله عز وجل على أحوال أهلها، عن ابن عباس عَيْسَكُ قال: مرَّ النبي ﷺ على قبرين، فقال: "إنهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان من كبير"، ثم قال: "بلى، أما أحدهما فكان يسعى

بالنَّميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله»، قال: ثم أخذ عودًا رطبًا، فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبر، ثم قال: «لعلَّه يُخفِّف عنهما ما لم ييبسا». (أخرجه البخاري ١٣٧٨، ومسلم ٢٩٢).

وفي حديث طويل يقصُّ على أصحابه رؤيا رآها عن أحوال مَن يُعذَّبون في البرزخ – ورؤيا الأنبياء وحي –، ويروي هذا الحديث سَمُرة بن جندب على، فيقول: كان رسول الله على عما يكثر أن يقول لأصحابه: "هل رأى أحد منكم من رؤيا"، قال: فيقصُّ عليه من شاء الله أن يقصَّ، وإنه قال ذات غداة: "إنه أتاني الليلة آتيان، وإنها ابتعثاني، وإنها قالالي: انطلق.....الحديث (أخرجه البخاري ٧٠٤٧).

## ثالثًا: أحوال البعث والحشر:

من صور الترهيب النبوي أنه ﷺ كان يُحدُّث أصحابه عما يحصل في موقف البعث والنشور، ومن ذلك ما يلى:

## ١ - النفخ في الصور:

بيَّن ﷺ لأصحابه حال المَلَكِ المُوكَّلِ بالنفخ في الصور، فعن أبي سعيد الخدري ﴿ الله عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كان يقول: «كيف أنعم، وصاحب الصور قد التقم الصور، وحَنَى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر متى يُؤمر». (أخرجه أحمد ١١٦٩٦، والترمذي ٢٤٣١، وابن ماجه ٢٤٧٣).

#### ٢-أهوال الحشر:

ويُبيِّن ﷺ لأصحابه حال الناس في الحشر، عن ابن عباس عَيْسُط، قال: سمعت رسول الله ﷺ يخطب على المنبر، يقول: "إنكم مُلاقُو الله، حُفاة، عُراة غُرلًا». (أخرجه البخاري ٢٥٢٥، ومسلم ٢٨٦٠).

ويُبينُ عَنَّ أَنْ هُولُ المُوقفُ يصرفهم عن الانشغال بعورات الآخرين، عن عائشة تُخَفَّ قالت: قال رسول الله عَنَّ: «تُحشرون حُفاة، عُراة، غرلًا»، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: «الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». (أخرجه البخاري ٢٥٢٧، ومسلم ٢٨٥٩).

ويُبيِّن عَيَّ شِدَّة عَرَق الناس يوم القيامة، فعن أبي هريرة هُمَّ: أن رسول الله عَيْقَ قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم». (أخرجه البخاري ٢٥٣٢، ومسلم ٢٨٦٣).

ويُبيِّن عَنِي المسلم الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عن المسلم المسل

#### ٣- موقف الحساب:

يُحذِّر وَ الله عن موقف الحساب، والعرض على الله عز وجل، مُبينًا لهم شُؤم الظلم وعاقبته، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله وعند «مَن كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، فليتحلَّله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينارٌ، ولا درهم، إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات، أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». (أخرجه البخاري ٢٤٤٩).

ويُبيِّن عَيْنَ مِنَة مناقشة الحساب، عن ابن أبي مليكة أن عائشة مُعَنَّ كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه، إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي عَيَّة قال: «مَن حُوسب عُذَّب»، قالت عائشة: فقلت: أُوَلَيْس يقول الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (الانشقاق: ٨) قالت: فقال: «إنها ذلك العرض، ولكن: مَن نُوقش الحساب يَهلك». (أخرجه البخاري قالت: فقال: «إنها ذلك العرض، ولكن: مَن نُوقش الحساب يَهلك». (أخرجه البخاري مسلم ٢٨٧٦).

ويُبيِّن عَنَّ لأصحابه أول الأعمال التي يُحاسب العبد عليها يوم القيامة، فعن حريث بن قبيصة، قال: قَدِمت المدينة، فقلت: اللهم يسِّر لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هريرة عنه، فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسًا صالحًا، فحدَّثني بحديث سمعته من رسول الله عنه؛ لعل الله أن ينفعني به، فقال: سمعت رسول الله عنه يقول: "إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وأنجح، وإن فسدت؛ فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرَّبُ عز وجل: انظروا، هل لعبدي مِن تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك». (أخرجه الترمذي ٤١٣)، والنسائي ٤٦٥، وأخرجه كل من: أبو داود ٤١٤، وابن ماجه ٥٤٥، عن أبي هريرة).

ويُقارن عَنْ الْصحابه بين موقف المؤمن، وكلَّ من: الكافر والمنافق بين يدي ربهم عز وجل، عن صفوان بن محرز المازني، قال: بينها أنا أمشي مع ابن عمر هيشك آخذ بيده، إذ عرض رجل، فقال: كيف سمعت رسول الله على يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله على يقول في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله عليه كنفه، ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم، أي رب، حتى إذا قرّره بذنوبه، ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم، فيُعطى كتاب حسناته،

وأما الكافر، والمنافقون: فيقول الأشهاد: ﴿هَتَوُلآهِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ اللّهِ عَلَى اَلظَٰلِمِينَ ﴾(هود: ١٨)» (أخرجه البخاري ٢٤٤١، ومسلم ٢٧٦٨).

# ٤. الذُّوْدُ عن الحوض:

ويُبيِّن عَيَّةٍ أَن من أُمَّته مَن يُذَادُ عن الحوض، عن ابن أبي مليكة، قال: قالت أسهاء تلك أعن النبي عَيَّةٍ قال: «أنا على حوضي، أنتظر مَن يَرِدُ عليَّ، فيُؤخذ بناس من دوني، فأقول: أُمَّتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى»، قال ابن أبي مليكة: «اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو نُفتن». (أخرجه البخاري ٧٠٤٨).

رابعًا: الترهيب من عذاب النار:

ومن مواضع الترهيب النبوي: ترهيبه ﷺ من عذاب النار، وتحذيره منها، حمانا الله عز وجل منها، وأعتقنا بفضله ورحمته من عذابها.

ومن صور الترهيب النبوي من عذاب النار ما يلي:

١ - وصف حر النار:

يصف عليه لأصحابه حرَّ النار، مُقارنًا إيَّاها بنار الدنيا، فعن أبي هريرة الله أن رسول

الله ﷺ قال: «ناركم جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم»، قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، قال: «فُضَّلَت عليهن بتسعة وستين جزءًا، كلُّهن مثل حرَّها». (أخرجه البخاري ٢٢٦٥، ومسلم ٢٨٤٣).

## ٢- ذكر منازل أهل النار في العذاب:

ويصِفُ عَلَيْ حال أهون أهل النار عذابًا، فكيف بمَن هو في الدرك الأسفل منها، حمانا الله ووقانا من عذابه، عن النعيان بن بشير شه قال: سمعت النبي على يقول: "إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة؛ يغلي منها دماغه». (أخرجه البخاري ٢٥٦١، ومسلم ٢١٣).

وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ قال: «إن أَدْنَى أهل النار عذابًا ينتعل بنعلين من نار، يغلي دماغه من حرارة نعليه». (أخرجه مسلم ٢١١).

ويربط على الترهيب من النار بأحكام العبادات، فحذَّرهم على من عدم بلوغ الماء إلى مواضع الوضوء، عن عبد الله بن عمرو والمنتخف قال: تخلَّف عنَّا النبي على في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة، ونحن نتوضاً، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب من النار»، مرتين، أو ثلاثًا. (أخرجه البخاري ٢٠، ومسلم ٢٤١).

وجاء في رواية مسلم: «رجعنا مع رسول الله على من مكة إلى المدينة حتى إذا كُنّا بهاء بالطريق تعجّل قوم عند العصر، فتوضؤوا، وهم عجال، فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء..».

وتوعَد عَلَيْ مَن قتل معاهدًا بالحرمان من الجنة - جعلنا الله من أهلها -، عن عبد الله بن عمرو هي من أله النبي عَلَيْ قال: «مَن قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا». (أخرجه البخاري ٣١٦٦).

## ٣- وصف أحوال أهل النار:

يصِفُ النبي عَظِمَ عذاب أهل النار بها يُنفِّر منها، ويُبيِّن عِظَمَ عذاب أهلها، فعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله عَلَيْ: «ضرس الكافر، أو ناب الكافر، مثل أُحُدٍ، وغلظ جلده مسيرة ثلاث». (أخرجه مسلم ٢٨٥١).

وعن أبي هريرة هم، عن النبي ﷺ قال: «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». (أخرجه البخاري ٢٥٥١، ومسلم ٢٨٥٢).

#### ٤ - ربط عذاب النار بالمظاهر المحسوسة:

ويربط عَلَيْ التحذير من النار بمواقف محسوسة، فعن أبي هريرة على قال: كُنّا مع رسول الله عَلَيْ إذ سمع وجبة، فقال النبي عَلَيْ «تدرون ما هذا؟» قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا حجر رُمِي به في النار منذ سبعين خريفًا، فهو يهوي في النار الآن، حتى انتهى إلى قعرها». (أخرجه مسلم ٢٨٤٤).

#### خامسًا: الترهيب بعقوبة الدنيا:

وربها رهَّبهم ﷺ بعقوبات دنيوية، فقد حذَّر ﷺ من البغي، وقطيعة الرحم، وأخبر

أن عقوبتهما تُعجَّل في الدنيا.

عن أبي بكرة الله قال: قال رسول الله على: «ما من ذنب أُحْرَى أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يُؤخَّر له في الآخرة، من بغي، أو قطيعة رحم». (أخرجه أحمد ٢٠٣٧٤، وأبو داود ٢٠٤٢، والترمذي ٢٥١١، وابن ماجه ٢٢١١).

وفي رواية لأحمد (٢٠٣٨٠): «ذنبان مُعجَّلان، لا يُؤخّران: البغي، وقطيعة الرحم».

وحذّر على أصحابه من طائفة من المعاصي، مُبيّنا لهم العقوبة الدنيوية لمَنْ يفعلها، عن عبد الله بن عمر، قال: أقبل علينا رسول الله على فقال: «يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تُدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطّ، حتى يُعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مَضَوّا، ولم ينقصوا المكيال والميزان؛ إلا أُخِذُوا بالسّنين، وشدة المئونة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم؛ إلا مُنعوا القطر من الساء، ولولا البهائم لم يُمُطروا، ولم ينقضوا عهد الله، وعهد رسوله؛ إلا سلّط الله عليهم عدوًّا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أثمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله؛ إلا جعل الله بَأْسَهم بينهم». (أخرجه ابن ماجه ١٩٠٤).

وبين لهم العقوبة المعنوية التي تحل بالأُمّة حين تتخلى عن الجهاد، وتركن إلى الدنيا، عن ابن عمر هيئي قال: سمعت رسول الله على يقول: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛ سلَّط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». (أخرجه أبو داود ٣٤٦٢).

وقد أخرجه أحمد (٥٠٠٧) بلفظ: «لئن تركتم الجهاد، وأخذتم بأذناب البقر، وتبايعتم بالعِينَة؛ ليُلْزِمَنَّكُم الله مذلَّة في رقابكم، لا تنفك عنكم حتى تتوبوا إلى الله، وترجعوا على ماكنتم عليه».

كها حذًر على أُمّته من الحال التي تُنزع فيها المهابة منهم، ويُتسلّط عليهم أعداؤهم، عن ثوبان شه قال: قال رسول الله على «يُوشك الأُمَمُ أن تَداعَى عليكم، كها تَداعَى الأَكَلَةُ إلى قصعتها»، فقال قائل: ومن قلّة نحن يومئذ؟ قال: «بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غُثاء كغُثاء السيل، ولينزعَنَّ الله من صدور عدُوِّكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن»، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت». (أخرجه أبو داود ٤٢٩٧).

وحذَّرهم ﷺ من التعلُّق بالدنيا، وربط ذلك بالعقوبة العاجلة، كما في قوله ﷺ: «ومَن كانت الدنيا همَّه؛ جعل الله فقره بين عينيه، وفرَّق عليه شمله، ولم يأتِه من الدنيا إلا ما قُدِّر له». (أخرجه الترمذي ٢٤٦٥ من حديث أنس ﷺ، وأخرجه ابن ماجه ٢٤٦٥ من حديث أنس ﷺ، وأخرجه ابن ماجه ٢٤٦٥ من حديث زيد بن ثابت ﴾).

#### القصة

لا يحتاج أحد لمزيد من التأمل ليُدرك عناية القرآن الكريم بالقصص؛ فقد تنوعت القصص في القرآن الكريم، وتكرَّر كثير منها، كقصة آدم والشيطان، وقصص الأنبياء والمرسلين، وقصص الصالحين من الأُمَم السابقة، وقصص المُعذَّبين والضالين عَّن سبق، كما جاء في القرآن الكريم كثير من قصص ومواقف سيرة النبي عَيْنَة.

وبيَّن الله عز وجل أن القرآن جاء بأحسن القصص، فقال سبحانه: ﴿ غَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِيمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْـلِهِ عَلَيْنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴾ (يوسف: ٣).

وأمر بالاعتبار والاتعاظ بالقصص، فقال عز وجل: ﴿ لَقَدْكَاكَ فِ فَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِللَّهِ مِنْ فَعَلَمْ عَبْرَةٌ لِكُولِ ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَك وَكَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ (يوسف: ١١١).

كما أمر سبحانه بالاتعاظ والاعتبار بقصص الضالين والمُهلَكِين، فقال في شأن ما أصاب بني النضير: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَأْوُلِي ٱلْأَبْصَدِ ﴾ (الحشر: ٢).

وأَمَرَ الله تبارك وتعالى نبيَّه ﷺ بقصِّ القصص، وبيَّن سبحانه أثر ذلك في الاعتبار والاتعاظ، فقال سبحانه: ﴿ فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٧٦).

وهذا يُؤكِّد أهمية القصة، ودورها في التربية، لذا كان النبي عَلَيْة يُعنى بالقصة في تربيته لأصحابه رضوان الله عليهم، وكتبُ السنة حافلة بأنواع القصص النبوي، ولا يمكن أن تُستوعب هنا كل مفردات القصص النبوي، فهي مبثوثة في فضائها من كتب السنة، إنها نُورد شواهد، ونهاذج منها.

وشواهد ذلك كثيرة في السنة، ومنها: قصة الرجل الذي قَتَل تسعة وتسعين إنسانًا، والثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وأصحاب الأخدود، والأقرع والأعمى والأبرص... إلخ.

خصائص القصة النبوية:

تتسم القصص النبوية بخصائص، منها:

#### ١. أنها حقيقية:

عالم القصة تدخله الصَّنعة، وفي القديم والحديث كان هناك مَن يصطنع الأحداث، فيروي ما لا أصل له، أو يزيد، ويحوَّر في الأحداث والقصص، بل أصبح هذا النمط مُنتجًا أدبيًّا مُعاصرًا يتمثل في القصة القصيرة، والرواية، والمسرحية .... ونحو ذلك.

أما القصص النبوي: فهو حق لا يتطرق إليه شك، ورواية لما جرى دون زيادة أو تحوير، وقد أكَّد ﷺ أن ما يرويه لأصحابه حق وصدق حتى لو كان مما يُستغرب حدوثه.

عن أبي هريرة والناس، فقال: صلَّى رسول الله والله والل

#### ٢- موافقة للفطرة:

القصة النبوية جزء من الخطاب النبوي، وهو وحي غير مَتْلُوٌّ، لذا فهي تُوافق

الفطرة، وتستهدف إصلاح النفوس، ومع أنها تعرض لنهاذج من السلوك البشري: فتعرض حالات الصفاء، وسير القدوات، وتعرض حالات الضعف البشري لدى بعض الصالحين، وتعرض سير بعض الضالين والهالكين على سبيل التحذير والاعتبار، لكنها وهي تعرض ذلك كله تُلائم الفطرة السَّوِية، وتُساق في سياق التهذيب، والارتقاء بالنفس.

لذا فحين تعرض الصورة المخالفة، ولحظات الضعف البشري لا تسترسل في وصف هذه اللحظات، ولا تعرضها بها يثير الغرائز والشهوات، حاشا الخطاب النبوي أن يكون فيه شيء من ذلك.

حدَّث النبي ﷺ عن بَغيِّ من بني إسرائيل، وفي شأن الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، ذكر حال أحدهم الذي همَّ بالفاحشة حتى لم يكن بينه وبينها إلا لحظات، وقصة جريج العابد ...، وغير ذلك من القصص النبوي، وكلها لا تخرج عن سَمْتِ الخطاب النبوي وَوَقَاره.

ويعج الأدب المعاصر اليوم بها يُثير الغرائز والشهوات في النفوس، ويُناقض الفطرة السَّويَّة، بل يُقحم القاصُّ والرِّوائي ذلك إقحامًا، ويتكلفه بمناسبة، أو غير مناسبة.

وقد يجنح بعض الوُعًاظ والمُذكِّرين إلى التجاوز، والتوسع حين يتحدثون عن العلاقات غير الشريفة، أو حين ينتقدون بعض صور الانحراف، فسيتطرد في عرض تفاصيل غير مناسبة، أو إيراد ألفاظ وعبارات غير لائقة، وهذا مخالف للهدي النبوي، وخروج عن سَمْت الخطاب التربوي الدعوي.

#### ٣- هادفة:

القصة النبوية لا تُساق للتسلية، ولا لمجرد الإعجاب بأحداثها، أو التدوين التاريخي

لأصحابها؛ فهي قصة تُساق للاعتبار والاتعاظ، وحين قصّ الله عز وجل على نبيّه وَ الله عن قصة أحد ممن ضلوا من علماء بني إسرائيل، أمره بقصّ القصص، وعلّل ذلك بالاتعاظ والاعتبار، فقال سبحانه: ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَباً اللّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنا فَانسَكُخَ مِنْهَا فَاتّبَعَهُ الشّيطانُ وَالاعتبار، فقال سبحانه: ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَباً اللّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَئِنا فَانسَكُخَ مِنْهَا فَاتّبَعَهُ الشّيطانُ فَكانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهُمْ نَبّاً اللّذِي اللّذِينَ وَاتّبَعَ هُونَهُ فَمُنكُ لَهُ كَمَثَلِ فَكَانَ مِنَ الْفَاوِينَ وَاتّبَعَ هُونَهُ فَمُنكُ مُتَلُ اللّهُ وَيَعْمَ اللّهُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتَرُكُ مُ يَلْهَتْ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَئِنا فَاقْصُ النبوية الفصة النبوية القصق لَقَلَهُمْ يَتَفَكّرُونَ ﴾ (الأعراف: ١٧٥ - ١٧٦)، وتتجلّى هذه الخاصية للقصة النبوية في تتبّع ما قصّه وَهُو لا يخلو من عبرة وعظة، ومن تقرير لِمَعانِ شرعية عظيمة.

ولأن القصة النبوية هادفة، ومقصدها تحقيق الاعتبار والاتعاظ؛ فإن حجم التفاصيل فيها يرتبط بوظيفتها في الاعتبار والاتعاظ؛ فلا تستطرد القصة في ذكر تفاصيل الأحداث إلا فيها يتحقق به الاعتبار والاتعاظ.

وهكذا القصة في القرآن الكريم، فهي تقتصر على موطن العبرة؛ لذا لا نجد فيها أسهاء الأشخاص والأماكن، أو تفاصيل ما لا حاجة له من الأحداث.

«والحقيقة: أن عدم ذكر الاسم في القرآن الكريم لا يتعلَّق به أي غرض، وليس لذكره أي فائدة، لا فنَّيَّة في بناء القصة، ولا موضوعية في مضمونها، والمعروف أنه لا يُذكر شيء في القرآن الكريم إلا لغرض، فلما لم يتعلق بذكر الاسم أي غرض، ولم يكن له أي فائدة؛ تُرك ذكرُه ٣. (القصص في الحديث النبوي، محمد الزير ٢٦٠).

٤ - متنوعة:

تتنوع القصة النبوية باعتبارات عِدَّة، ومنها ما يلي:

أولًا: باعتبار بنائها:

تتنوع القصة النبوية في بنائها، فمن صورها:

#### أ- قصة واقعية مقصودة لذاتها:

فهي قصة تحكي حادثة وقعت بذاتها، وأشخاصها، وتفاصيلها، وذلك مثل قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وبعض الصالحين من الأُمَم السابقة، وقد يُسمَّى أصحابها: كموسى، وعيسى، وإبراهيم، ويوشع بن نون، وقد لا يُسمَّى: كما في قوله ﷺ: كان رجل فيمَن كان قبلكم، كان رجل من بني إسرائيل.

وقد ساق عليه النهة من قصص الأنبياء عليهم السلام دون أن يُسمِّيهم، ومنها:

عن سعيد بن المسيَّب، وأبي سلمة، أن أبا هريرة هم، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «قرصت نملة نبيًّا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل، فأُحرقت، فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أحرقت أُمَّة من الأُمَم تُسبِّح؟ ٩. (أخرجه البخاري ٢٠١٩، ومسلم ٢٢٤١).

وعن عبدالله المنه عن وجهه، ويقول: «اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا يعلمون». فأخرجه البخاري ٣٤٧٧، ومسلم ١٧٩٢).

فهذه القصص ونظائرها تحكي أحداثًا وقعت لأشخاص بأعيانهم، منهم الأنبياء، ومنهم الصالحون، ومنهم من ليس كذلك.

## ب- قصة واقعية تعرض نموذجًا لحالة إنسانية:

ومن القصص النبوي ما يعرض نهاذج لحالة إنسانية، وقد تكون هذه الحالة حالة ضعف استفاق صاحبها بعد ذلك، كها في الذي راود ابنة عمه في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار.

وقد تكون في سياق العبرة والتحذير من حاله، ومن ذلك: الرجل الذي قتل نفسه، فعن الحسن قال: حدثنا جُندب بن عبد الله الله على مسول الله الله على رسول الله الله على الله على مات، قال كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينًا فحز بها يده، فها رقا الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرَّمت عليه الجنة». (أخرجه البخاري ٣٤٦٣، ومسلم الله تعالى: بادرني عبدي من الحسن، قال: الحسن يقول: "إن رجلًا ممَّن كان قبلكم خرجت به قرحة، فلها آذته انتزع سها من كنانته فنكأها، فلم يرقأ الدم حتى مات، قال ربكم: "قد حرَّمت عليه الجنة»، ثم مدَّ يده إلى المسجد، فقال: إي والله، لقد حدَّثني بهذا الحديث جُندب، عن رسول الله على هذا المسجد.

وقد تُمثّل حالة عَن عفا الله عنهم، عن أبي سعيد على عن النبي عن النبي على: أن رجلًا كان قبلكم، رَغَسه (') الله مالًا، فقال لبنيه لما حضر: أيُّ أب كنتُ لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فإني لم أعمل خيرًا قطُّ، فإذا مِتُ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في يوم عاصف، ففعلوا، فجمعه الله عز وجل، فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقّاه برحمته. (أخرجه البخاري ٣٤٧٨).

وربها عرض عَنَّ نموذجين مُتقابلين، كما في حال الرجلين من بني إسرائيل، عن جُندب وربها عرض عَنَّ نموذجين مُتقابلين، كما في حال الرجلين من بني إسرائيل، عن جُندب الله على قال: على أن رسول الله على أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان، وأحبطتُ عملك»، أو كما قال. (أخرجه مسلم ٢٦٢١).

وأخرجه أحمد (٨٢٩٢)، وأبو داود (٤٩٠١) عن ضمضم بن جوس اليمامي، قال:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «قوله: رَغَسه الله، بفتح الراء، والغين المعجمة بعدها سين مهملة، أي: كثر ماله، وقيل: رغس كل شيء أصله، فكأنه قال: جعل له أصلًا من مال. (فتح الباري ٦/ ٥٢١).

قال لي أبو هريرة: يا يهامي، لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدًا، قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، قال: فلا تقلّها، فإني سمعت النبي على يقول: «كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهدًا في العبادة، وكان الآخر مُسرفًا على نفسه، فكانا متآخيين، فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب، فيقول: يا هذا، أقصر، فيقول: خلّني وربّي، أبعثت عليّ رقيبًا؟» قال: «إلى أن رآه يومًا على ذنب استعظمه، فقال له: ويحك، أقصر، قال: خلّني وربّي، أبعثت عليّ رقيبًا؟» قال: «فقال: فبعث قال: «فقال: والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة أبدًا، قال أحدهما: قال: فبعث الله إليها ملكًا، فقبض أرواحها، واجتمعا عنده، فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحتي، وقال للآخر: أكنت بي عالمًا؟ أكنت على ما في يدي قادرًا؟ اذهبوا به إلى النار»، والذي نفس أبي القاسم بيده، لتكلم بكلمة، أوبقت دنياه وآخرته».

## ج - قصة تمثيلية:

وقد لا تحكي القصة أحداثًا وتفاصيل وقعت، إنها تأتي على سياق المثل، ومن ذلك ما يلي:

تمثيله على النبي النبي

الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم، ومثل ما قبلوا من هذا النور». (أخرجه البخاري ٢٢٧١).

ومن ذلك تمثيله لحال الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، والتاركين لذلك، عن النعمان بن بشير بين الله قال: قال النبي على الله الله الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها، وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرُّون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسًا، فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه، فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي، ولا بُدَّ لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه، ونجوا أنفسهم، وإن تركوه؛ أهلكوه، وأهلكوا أنفسهم». (أخرجه البخاري).

## ثانيًا: باعتبار الطول والقِصَر:

كما يُمكن تقسيم القصص النبوي باعتبار الطول والقِصرِ إلى قسمين:

#### أ- قصص طويلة:

كقصة أصحاب الأخدود، وقصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، وقصة موسى والخضر، والأعمى والأبرص والأقرع...، ونحوها.

#### ب- قصص قصيرة:

وقد تكون القصة قصيرة، كقصة اختلاف الرجلين حول الكنز، عن أبي هريرة هذه الله قال: قال النبي على الشترى رجلٌ من رجل عقارًا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جَرَّة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خُذْ ذهبك مني، إنها اشتريت منك الأرض، ولم أَبْتَعْ منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنها بعتك الأرض وما فيها، فتحاكها إلى رجل، فقال: الذي تحاكها إليه: ألكها ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر:

لي جارية، قال: أنكحوا الغلامَ الجاريةَ، وأنفقوا على أنفسها منه، وتصدَّقا». (أخرجه البخاري ٣٤٧٢)، ومسلم ١٧٢١).

ثالثًا: باعتبار أشخاصها:

وكما تتنوع القصة النبوية باعتبار أشخاصها، وفقًا لما يلي:

أ- قصص الأنبياء:

حكى النبي ﷺ طائفةً من قصص إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومنها ما يلي:

قصة أيوب التَّلِيُّةُ مع الجراد، عن أبي هريرة الله عن النبي الله على الله على الله عنه أيوب الم يعتسل عُريانًا، خرَّ عليه رجل جراد من ذهب، فجعل يحثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عها ترى؟ قال: بلى يا ربِّ، ولكن لا غنى لي عن بركتك . (أخرجه البخاري ٢٣٩١).

قصة موسى الطّنيّن مع ملك الموت، عن أبي هريرة عنه قال: «أُرسل ملك الموت إلى موسى الطّنيّن فلها جاءه صكّه، فرجع إلى ربه، فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بها غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي ربّ، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن، قال: فسأل الله أن يُدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال أبو هريرة: فقال رسول الله عنه الله عنه لاريتكم قبره، إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر». (أخرجه البخاري ٣٤٠٧، ومسلم ٢٣٧٧).

قصة عيسى الطّنين مع الرجل السارق، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْ قال: «رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق، فقال له: أَسَرَقْتَ؟ قال: كلّ والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت عيني». (أخرجه البخاري ٣٤٤٤، ومسلم ٢٣٦٨).

قصة سليمان الطّبيّة مع المرأتين حين قضى بينهما، عن أبي هريرة على، أن رسول الله والله على قال: «كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب، فذهب بابن إحديهما، فقالت لصاحبتها: إنها ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنها ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود الطّبية، فقضى به للكُبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها؛ فقضى به للصُّغرى»، قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قطُّ إلا يومئذ، وما كُنَّا نقول إلا المُدْية. (أخرجه البخاري مسلم ١٧٢٠).

## ب- قصص الصالحين من الأمم السابقة:

ومن القصص النبوي: قصص الصالحين من الأمم السابقة، ومن ذلك:

قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، فدعوا الله بصالح أعمالهم...». (أخرجه البخاري ٢٧٢٢، ومسلم ٢٧٤٣).

وفي هذه القصة بيان أثر العمل الصالح على نجاة صاحبه من الشدائد والمضايق في الحياة الدنيا، وتنوعت أعمالهم فمنهم البارُّ بوالديه، ومنهم المُتعفِّف عن الفاحشة، ومنهم من حفظ حقَّ الأجير، ويجمعهم في ذلك كله الإخلاص لله وحده عز وجل.

ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلَّفت فلانًا ألف دينار، فسألني كفيلًا، فقلت: كفى بالله شهيدًا، فقلت: كفى بالله شهيدًا، فقلت: كفى بالله شهيدًا، فقلت: كفى بالله شهيدًا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبًا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، ينظر لعلَّ مركبًا قد جاء بهاله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبًا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قَدِمَ الذي كان أسلفه، فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بهالك، فما وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلى بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبًا قبل الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أذًى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدًا». (أخرجه البخاري ٢٢٩١).

## ج - قصص غير الصالحين:

وكما أن قصص الصالحين تحوي عبرة وعظة، فكذلك غير الصالحين؛ لذا فقد قصَّ النبي ﷺ على أصحابه طائفة من قصص غير الصالحين.

ومن ذلك: قصة الذي قتل نفسه، فعن الحسن قال: حدثنا جُندب بن عبد الله في في هذا المسجد، وما نسينا منذ حدثنا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله على قال: قال رسول الله على على وكان فيمَن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينًا فحزً بها يده، فها رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه؛ حرَّمت عليه الجنة». (أخرجه البخاري ٣٤٦٣، ومسلم ١١٣).

وهكذا يتنوع القصص النبوي ما بين قصص الصالحين من الأنبياء والصالحين من آحاد الناس للتأسِّي بهم، وقصص الضالين للحذر من عاقبتهم وطريقهم.

وهكذا في كتاب الله عز وجل نجد قصة خير الخلق، وأبرِّهم، وأتقاهم: الأنبياء والمرسلين، والربانين، والأحبار، والعباد، وقصص شَرِّ الناس: الشيطان، وفرعون، وقارون، وهامان، والمُكذِّبين للمرسلين، وكلها تُساق سياق الاعتبار والاتعاظ.

## د- قصص الحيوانات والبهائم:

ومن القصص النبوي - أيضًا -: قصص بعض البهائم والحيوانات، ومن ذلك: قصة البقرة مع المزارع، عن أبي هريرة هم، قال: صلّى رسول الله على الناس، فقال: «بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها، فضربها، فقالت: إنّا لم نُخلق لهذا، إنها خُلِقنا للحرث»، فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلّم، فقال: «فإني أُومن بهذا، أنا، وأبو بكر، وعمر، - وما هما ثمّ -، وبينها رجل في غنمه إذ عدا الذئب، فذهب منها بشاة، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا: استنقذتها مِنِّي، فمَن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري»، فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلّم، قال: «فإني أُومن بهذا أنا، وأبو بكر، وعمر، - وما هما ثمّ -». (أخرجه البخاري ٣٤٧١، ومسلم ٢٣٨٨).

#### من وظائف القصة:

تتنوع وظائف القصة النبوية، ويصعب استيعابها في هذا المقام، وحسبنا الإشارة إلى طائفة من أهم هذه الوظائف، فمن ذلك ما يلي:

#### ١ - بيان عاقبة العمل السيىء:

قد تأتي القصة النبوية لبيان عاقبة العمل السيء تحذيرًا منه، ومن ذلك: ما رواه أبو هريرة هو قال: قال النبي على أو قال أبو القاسم على: «بينها رجل يمشي في حُلَّة، تعجبه نفسه، مُرجِّل جُمَّته، إذ خسف الله به، فهو يتجلَّل إلى يوم القيامة». (أخرجه البخاري ٥٧٨٩، ومسلم ٢٠٨٨).

# ٢ - بيان ما أُجمل في القرآن:

ومن القصص النبوي ما فيه بيان ما أُجِل في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك: قصة اغتسال موسى النبوي من أبي هريرة عنه، قال: قال رسول الله على الله على المرائيل، فقالوا: حينًا ستيرًا، لا يُرى من جلده شيء؛ استحياء منه، فآذاه مَن آذاه من بني إسرائيل، فقالوا: ما يستتر هذا التَّستُر، إلا من عيب بجلده: إما برص، وإما أدرة، وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرّئه مما قالوا لموسى، فخلا يومًا وحده، فوضع ثيابه على الحجر، ثم اغتسل، فلها فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول: ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عُريانًا أحسن ما خلق ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل، فرأوه عُريانًا أحسن ما خلق الله، وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، فأخذ ثُوبه فلبسه، وطفق بالحجر ضربًا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبًا من أثر ضربه، ثلاثًا، أو أربعًا، أو خسًا، فذلك قوله: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَثُوا البخاري ٤٠٤٥، ومسلم ٣٣٩).

ومن ذلك- أيضًا- قصة الخضر مع موسى الطّينين، فقد جاء في القصص النبوي تفصيل لهذه القصة، ونص على أن العبد المذكور في سورة الكهف هو الخضر، ولفظه: «قام موسى النبي خطيبًا في بني إسرائيل، فسُئِلَ: أيُّ الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه، إذ لم يَرُدَّ العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين، هو أعلم منك....». (أخرجه البخاري ١٢٢، ومسلم ٢٣٨٠).

وقصة أصحاب الأخدود، فقد جاءت مُوجزة في القرآن، وذكر عَيَّا تفاصيلها في الحديث المشهور: «كان ملك فيمَن كان قبلكم، وكان له ساحر، فلم كبر، قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلى غلامًا أعلمه السحر، فبعث إليه غلامًا يعلمه.....». (أخرجه مسلم ٣٠٠٥).

وقصة إبراهيم، وابنه إسهاعيل في بناء البيت، فقد جاء تفصيلها في الحديث الطويل: «أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسهاعيل، اتخذت منطقًا لتعفي أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم، وبابنها إسهاعيل وهي ترضعه، حتى وضعهها عند البيت عند دوحة، فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء...». (أخرجه البخاري). (٣٣٦٤).

# ٣- مُقارنة حال أصحابه بالصالحين من قبلهم:

واستخدم النبي على القصة ليقارن حال أصحابه بحال الصالحين من قبلهم؛ لتثبيتهم والتسرية عنهم فيها أصابهم من الأذى في سبيل الإيهان به على واتباعه.

عن خبّاب بن الأرت على قال: شكونا إلى رسول الله على وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم، يُؤخذ الرجل، فيُحفر له في الأرض، فيُجعل فيها، فيُجاء بالمنشار، فيُوضع على رأسه فيُجعل نصفين، ويُمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعظمه، فيا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون». (أخرجه البخاري ٦٩٤٣).

## ٤ - بيان فضائل الأعمال:

وقد يُورد على القصة لبيان فضل العمل الصالح، ومن ذلك: بيانه لفضيلة الصلاة في بيت المقدس في سياق قصة بناء سليهان الطنالاله.

عن عبد الله بن عمرو هيضا، عن رسول الله على: «أن سليهان بن داود على لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالًا ثلاثة: سأل الله عز وجل حكمًا يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ وسأل الله عز وجل حين فرغ

من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه». (أخرجه النسائي ٦٩٣، وأحمد ٦٦٤٤، وابن ماجه ١٤٠٨).

وفي رواية أحمد: «فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه».

وفي رواية ابن ماجه، فقال النبي ﷺ: «أما اثنتان فقد أُعطيهها، وأرجو أن يكون قد أُعطى الثالثة».

## التفاعل مع القصة:

يتفاعل ﷺ حين يحكى القصة؛ فيضحك مما يستوجب ذلك، عن ابن مسعود هه، أن رسول الله ﷺ قال: «آخر مَن يدخل الجنة رجل، فهو يمشي مرة، ويكبو مرة، وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين، فترفع له شجرة، فيقول: أي ربِّ، أَذْنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها، وأشرب من مائها، فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلى إن أعطيتكها سألتني غيرها، فيقول: لا يا ربِّ، ويُعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيُدنيه منها، فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، ثم تُرفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربِّ، أُدْنني من هذه لأشر ب من مائها، وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها، فيقول: لعلى إن أدنيتك منها تسألني غيرها، فيُعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيُدنيه منها فيستظل بظلها، ويشرب من مائها، ثم تُرفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي ربِّ، أَدْنني من هذه لأستظل بظلها، وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها، فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها، قال: بلي يا ربِّ، هذه لا أسألك غرها، وربه يعذره؛ لأنه يرى ما لا صر له عليها، فيُدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: أي ربِّ، أدخلنيها، فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا، ومثلها معها؟ قال: يا ربِّ، أتستهزئ مني، وأنت ربُّ العالمين؟ ، فضحك ابن مسعود، فقال: ألا تسألوني مِمَّ أضحك، فقالوا: مِمَّ تضحك، قال: هكذا ضحك رسول الله عَيْد، فقالوا: مِمَّ تضحك يا رسول الله، قال: «من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني، وأنت ربُّ العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر ». (أخرجه مسلم ١٨٧، والبخاري ٢٥٧١ مختصرًا).

## ربطها بالقرآن:

يربط على بعض ما دلّت عليه القصة بالقرآن الكريم، كها في قصة موسى حين سأل ربه عن نعيم الجنة، عن الشعبي قال: سمعت المغيرة بن شعبة، يخبر به الناس على المنبر-قال سفيان: رفعه أحدهما، أراه ابن أبجر -قال: «سأل موسى ربه، ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو رجل يجيء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربّ، كيف، وقد نزل الناس منازلهم، وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربّ، فيقول: لك ذلك، ومثله، ومثله، ومثله، ومثله، فقال في الخامسة: رضيت ربّ، فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك، ولذّت عينك، فيقول: رضيت ربّ، قال: ربّ، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي، وختمت عليها، فلم ترَ عين، ولم تسمع أذن، ولم يخطر على قلب بشر»، قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: ﴿ فَلاَ تَعَلّمُ نَفْتَلُ مَنّ الله عن وجل. (أخرجه مسلم ١٨٩).

### الاستشهاد بها على صحة ما أخبر به:

ويستشهد على القصة على صحة ما أخبرهم به، كما في حديث الجسَّاسة المشهور، عن عامر بن شراحيل الشعبي، شعب همدان، أنه سأل فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك

## أساليب الاعتبار في القصة النبوية:

القصة النبوية ليست مُجرَّد تسجيل أحداث تاريخية، أو تسلية وأُنْس، إنها تُساق لأجل الاعتبار والاتعاظ.

وقد تنوعت أساليب الاعتبار في القصة النبوية ؛ فشملت ما يلي:

١ - الاكتفاء بحكاية القصة:

قد يكتفي النبي ﷺ بحكاية القصة على أصحابه، ويترك لهم استنباط العبر منها؛ لوضوح دلالة القصة. ويكثر هذا الأسلوب في القصة النبوية، بل ربها كان الأغلب على ما يُحدَّث به على أصحابه من قصص.

ومن ذلك: قصة السّحابة، عن أبي هريرة هم، عن النبي على قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتًا في سحابة: اسق حديقة فلان، فتنحّى ذلك السحاب، فأفرغ ماءه في حَرَّة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله، فتتبع الماء، فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة -، فقال له: يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان للأسمِك -، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثًا، وأرد فيها ثلثه». (أخرجه مسلم ٢٩٨٤).

وفي كثير من القصص النبوي كان ﷺ يكتفي بإيراد القصة تاركًا لأصحابه الاستنباط والاستنتاج منها، كما في قصة قاتل المائة، وقصة أصحاب الأخدود، والثلاثة الذي آواهم المبيت إلى الغار، وبغي بني إسرائيل... وغيرها.

### ٢- البدء بموطن العبرة:

وأحيانًا يبدأ ﷺ بموطن العبرة قبل سياق القصة، ومن ذلك: قصة الأعمى والأبرص والأقرع، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، أن أبا هريرة هم، حدَّثه: أنه سمع رسول الله ﷺ، فبعث يقول: "إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص، وأقرع، وأعمى، بدا لله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكًا، فأتى الأبرص، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن، وجلد حسن، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونًا حسنًا، وجلدًا حسنًا، فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: إن الأبرص، والأقرع، قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر، هو شك في ذلك: إن الأبرص، والأقرع، قال أحدهما: الإبل، وقال الآخر: البقر، فأعطي ناقة عُشَرَاء، فقال: يُبارك لك فيها، وأتى الأقرع،

فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شُعر حسن، ويذهب عنِّي هذا، قد قذرني الناس، قال: فمسحه فذهب، وأعطى شعرًا حسنًا، قال: فأى المال أحب إليك؟ قال: البقر، قال: فأعطاه بقرة حاملًا، وقال: يُبارك لك فيها، وأتى الأعمى، فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: يَرُدُّ الله إلى بصري، فأبصر به الناس، قال: فمسحه فردَّ الله إليه بصره، قال: فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم: فأعطاه شاة والدًّا، فأنتج هذان، وولد هذا، فكان لهذا وادٍ من إبل، ولهذا وادٍ من بقر، ولهذا وادٍ من غنم، ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، فقال: رجل مسكينٌ، تقطُّعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن، والمال، بعيرًا أتبلُّغُ عليه في سفري، فقال له: إن الحقوق كثيرة، فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس، فقيرًا فأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأقرع في صورته وهيئته، فقال له: مثل ما قال لهذا، فردَّ عليه مثلَ ما ردَّ عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبًا فصيرك الله إلى ما كنت، وأتى الأعمى في صورته، فقال: رجل مسكينٌ، وابن سبيل، وتقطُّعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله، ثم بك، أسألك بالذي ردَّ عليك بصرك شاة أتبلُّغ بها في سفري، فقال: قد كنت أعمى، فردَّ الله بصري، وفقيرًا فقد أغناني، فخُذ ما شِئتَ، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، فقال: أمسك مالك، فإنها ابْتُلِيتم، فقد رضي الله عنك، وسخط على صاحبيك». (أخرجه البخاري ٣٤٦٤، ومسلم ٢٩٦٤).

لقد لخَص ﷺ موطن العبرة بجملة واحدة حين قال: «فأراد الله أن يبتليهم».

ومن ذلك: قصة الذي أضلَّ راحلته، فقد بدأها ﷺ ببيان فرح الله عز وجل بتوبة العبد إذا تاب، وأنها أعظم من فرح من وَجد دابته، عن أنس بن مالك الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض ذلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة، فاضطجع

في ظلها، قد أُيِسَ من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح». (أخرجه مسلم ٢٧٤٧).

وبدأ ﷺ خبر البغي من بني إسرائيل بإخباره أن الله عز وجل قد غفر لها، عن أبي هريرة هم، عن رسول الله ﷺ، قال: «غُفِر لامرأة مومسة، مرَّت بكلب على رأس رَكِيٍّ يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خُفِّها، فأوثقته بخهارها، فنزعت له من الماء، فغُفِر لها بذلك». (أخرجه البخاري ٣٣٢١).

وفي قصة إبراهيم التَلِين مع الملك الجبار بدأها عَيْنَة ببيان مُلازمة إبراهيم التَلِين للصدق، وأنه لم يكذب إلا في ثلاث مواطن، كلها كانت المصلحة تستدعى ذلك، ثم ذكرها عَلَيْ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: «لَمْ يكذب إبراهيم النبي الطَّيْكُ قطَّ إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله، قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قَدِمَ أرض جبار، ومعه سارة، وكانت أحسن الناس، فقال لها: إن هذا الجبار، إن يعلم أنك امرأي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختى، فإنك أختى في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلمًا غيري وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتاه فقال له: لقد قَدمَ أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها، فأي بها، فقام إبراهيم الطَّيْلا إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعى الله أن يُطلق يدى، ولا أضرك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت، فعاد، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعى الله أن يُطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك، ففعلت، وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنها أتيتني بشيطان، ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي، وأعطها هاجر، قال: فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم الطَّيْكُلا انصرف، فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرًا، كَفَّ الله يد الفاجر، وأخدم خادمًا»، قال أبو هريرة: فتلك أُمُّكم يا بني ماء السهاء. (أخرجه البخاري ٢٢١٧، ومسلم ٢٣٧١، واللفظ له).

## ٣- تضمينها العبرة في أثنائها:

وأحيانًا يضمِّن ﷺ العبرة في أثناء القصة، فيُوردها في موطنها، كما في قصة إسماعيل التَّلَيْكُ وأمه، عن سعيد بن جبير، قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أُمِّ إسهاعيل، اتخذت منطقًا لتعفى أثرها على سارة، ثم جاء بها إبراهيم، وبابنها إسهاعيل، وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت عند دوحة، فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعها هنالك، ووضع عندهما جرابًا فيه تمر، وسِقًاء فيه ماء، ثم قفي إبراهيم مُنطلقًا، فتبعته أُمُّ إسهاعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي، الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارًا، وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: آلله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت: إذن لا يضيعنا، ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات، ورفع يديه فقال: ﴿ زَيُّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْجٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرِّم ﴾ (إبراهيم: ٣٧)- حتى بلغ ﴿ يَشْكُرُونَ ﴾، «وجعلت أم إسماعيل تُرضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما في السِّقاء؛ عطشت، وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوَّى، أو قال: يتلبَّط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدًا؟ فلم تَرَ أحدًا، فهبطت من الصفاحتي إذا بلغت الوادي، رفعت طرف درعها، ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة، فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحدًا؟ فلم تَرَ أحدًا، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس: قال النبي عَلَيْ: «فذلك سعي الناس بينها»....الحديث. (أخرجه البخاري ٣٣٦٤).

#### ٤ - ختمها بالعبرة:

وقد تأي العبرة في القصة النبوية في خاتمتها ونهايتها، كما في قصة الرجل الذي تصدّق على السارق والزاني، عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «قال رجل: لأتصدّقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدّقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدّقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدّق لأتصدّقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدّق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأيّ، فقيل له: أما صدقتك على سارق: فلعلّه أن يستعفّ عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعفّ عن زناها، وأما الغني: فلعلّه أن يستعفّ عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعفّ عن زناها، وأما الغني: فلعلّه يعتبر؛ فينفق مما أعطاه الله». (أخرجه البخاري ١٤٢١، ومسلم

وكما في قصة الذين استهموا على السفينة، عن النعمان بن بشير عبيضه، قال: قال النبي عبي «مثل المُدّهن في حدود الله، والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة، فصار بعضهم في أسفلها، وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها، فتأذوا به، فأخذ فأسًا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه، فقالوا: ما لك، قال: تأذّيتم بي، ولا بُدّ لي من الماء، فإن أخذوا على يديه؛ أنجوه، ونجوا أنفسهم، وإن تركوه؛ أُهلكوه، وأهلكوا أنفسهم». (أخرجه البخاري ٢٦٨٦).

ومما ذكر فيه على العبرة في خاتمة القصة: قصة الرجل الذي طلب من بنيه أن يحرقوه بعد موته، عن أبي هريرة على نفسه، عن النبي على قال: «كان رجل يُسرف على نفسه، فلما حضره الموت، قال لبنيه: إذا أنا مِتُ فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لين قدر على ربي ليعذبني عذابًا ما عذَّبه أحدًا، فلما مات، فُعِل به ذلك، فأمر الله الأرض

فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربِّ خشيتك، فغفر له»، وقال غيره: «مخافتك يا رب». (أخرجه البخاري ٣٤٨١، ومسلم ٢٧٥٦).

ومن ذلك - أيضًا - قصة يوشع بن نون العَيْلاً، عن أبي هريرة همان قال: قال رسول الله وعن الله وعن الله وعن الأنبياء، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة، وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها، ولا أحد بنى بيوتًا، ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غناً، أو خلفات، وهو ينتظر ولادها، فغزا، فدنا من القرية صلاة العصر، أو قريبًا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، فجاءت، يعني: النار لتأكلها، فلم تطعمها فقال: إن فيكم غلولاً، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، فقال: فيكم الغلول، فليبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين، أو ثلاثة بيده، فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، فوضعوها، فجاءت النار، فأكلتها، ثم أحل الله لنا الغنائم، رأى ضعفنا، وعجزنا؛ فأحلها لنا». (أخرجه البخاري ٣١٣٤، ومسلم ١٧٤٧).

وكذلك قصة آدم النا مع داود عليها السلام، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على الله على الله على الله الله الله الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصًا من نور، ثم عرضهم على آدم، فقال: أي ربّ، مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك، فرأى رجلًا منهم، فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربّ، مَن هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأُمَم من ذريتك، يُقال له: داود، فقال: ربّ، كم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة، قال: أي ربّ، زِدُهُ مِن عمري أربعين سنة، فلما قُضي عمر آدم، جاءه ملك الموت، فقال: أولم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أولم تُعطها ابنك داود، قال: فجحد آدم؛ فجحدت ذريته، ونسي آدم؛ فنسيت

ذريته، وخطئ آدم؛ فخطئت ذريته». (أخرجه الترمذي ٣٠٧٦، وكذا أخرجه أحمد من حديث ابن عباس ٣٥١٩).

ومن النهاذج في ذلك- أيضًا-: قصة سليهان التَّنَيْنَ في طوافه على النساء، عن أبي هريرة هيه، قال رسول الله على: «قال سليهان: لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة، كُلهنَّ تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل: إن شاء الله، فطاف عليهن جميعًا، فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرسانًا أجمعون». (أخرجه البخاري ٦٦٣٩، ومسلم ١٦٥٤).

وهكذا تتنوع أساليب النبي ﷺ في سياق العبرة بالقصة، ما بين الاكتفاء بسياق القصة وإيرادها، أو سوق العبرة في مطلع القصة، أو أثنائها، أو في خاتمتها.

وعلى المُربِّي أن يُراعِي تنوع الأساليب في التوظيف التربوي للقصة، سواء في حكايتها، أو في كتابتها وصياغتها، ويُراعِي ما يلائم المتربين، ويُسهم في إيصال الرسالة التربوية إليهم.

## تفاعل الصحابه وسؤالهم:

كان أصحاب النبي على يتفاعلون مع القصة النبوية، فيستنبطون، ويسألونه على يخفى عليهم، أو ما استنتجوه في القصة، ومن ذلك: قصة الرجل الذي سقى الكلب، عن أبي هريرة على: أن النبي على قال: «بينها رجل يمشي بطريق، اشتد عليه العطش، فوجد بئرًا فنزل فيها، فشرب، ثم خرج، فإذا كلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملا خُفّه، ثم أمسكه بفيه، فسقى الكلب، فشكر الله له؛ فغفر له»، قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «في كل ذات كبد رطبة أجر». (أخرجه البخاري ٢٠٠٩، ومسلم ٢٢٤٤).

# كيف نُربِّي بالقصة؟

تكرَّر فيها سبق التأكيدُ على أهمية الاعتناء بفاعلية الوسائل، والأساليب التربوية، وحسن توظيفها، والقصة ليست حالة مختلفة.

وعلى الرغم من ترسيخ أهمية الدور التربوي للقصة، وكثرة الحديث عنها، والتأكيد على أهمية توظيفها في التربية، إلا أن الاعتناء بالحديث عن معايير التعامل مع القصة لا يتناسب مع إيهاننا بأهميتها.

وفيها يلي نُشير لطائفة من المعايير التي ينبغي مراعاتها في التعامل مع القصة، وهذه المعايير مُستوحاة من طبيعة القصص النبوى:

## أولًا: ثبوت القصة:

تغري فاعلية القصة وجاذبيتها بعض الوُعَّاظ والمُربِّين في الإسهاب في إيراد القصص، والتساهل في ثبوتها، ويُؤدي ذلك إلى رواج عدد من القصص التي لا تصح، بل ربها عمد بعضهم إلى اختلاق بعض الوقائع والقصص بحسن نية، أو سوء نية.

وفي عصرنا راجت عدد من القصص، وتداولها بعض الوُعَاظ بحسن نية، ثم اتضح فيها بعد أنها مصنوعة ومختلقة.

وقد عرض علي عدد من الشباب في مواقف مختلفة، مُشافهة، أو مراسلة قصصًا يدَّعون أنها حدثت لهم، ويطلبون مِنِّي ذكرها في حديث عام؛ ليتَّعِظَ بها الناس، وكثيرٌ منها فيه غرابة ظاهرة، بل اكتشفت فيها بعد أن بعضها مصنوع.

ولا شك أنه مما يصعب على المتحدث التثبُّت من كل ما يورده، ويستشهد به من قصص، وبخاصة الأخبار الحادثة مما لا يُروى بإسناد، لكن استعانته بالنقد الداخلي للقصة، أو ما يُسمَّى بنقد المتن؛ مما يعين على تجاوز كثير من المشكلات في ذلك.

وقد حذَّر السلف في حديثهم عن القصَّاص من رواية الأخبار الباطلة والمنكرة، بل هذا أحد أسباب إنكارهم على القصَّاص، ونهى كثير منهم عن ذلك.

ثانيًا: البعد عن التركيز على النهاذج الشاذة(١٠):

تحمل النهاذج الشاذة جاذبية عالية، وتُثير الانتباه أكثر من غيرها، وإنك حين تسير في الطريق تُقابل العشرات والمثات من المركبات، ولا يلفت نظرك منها إلا الشاذ في مظهره، أو في اتجاه سيره، وهكذا في الأخبار والحكايات، وفي أحوال الآخرين.

ومن صور الشذوذ الشائعة: الحالات المثالية لبعض الصالحين، وأخبارهم في التقوى والعبادة.

ويُولع بعض الوُعَاظ والمذكِّرين بإيراد هذه النهاذج، والاستشهاد بها، وربها تكلَّف البحث عنها، وبقدر ما يبدو لنا أنها تؤدي دورًا في تحفيز الناس على العمل والإصلاح؛ فإنها قد لا تسلم من آثار غير محمودة، فه «عندما نُورد هذه الأخبار، وهي بهذه الدرجة من المثالية على قوم يعدُّون المحافظة على الصلاة ضربًا من الإنجاز؛ فمن السذاجة أن نتصور أنها ستنقلهم ١٨٠ درجة إيجابية، أو قريبًا منها، بل إن هذه الأخبار وأمثالها مع ما لبعضها من صحة في الرواية، وموافقة للشرع قد تُورث الإحباط واليأس في نفوس بعض المدعوين؛ لأن فيهم من يشعر أننا قدَّمناها على أنها هي النموذج الذي نتطلع إليه، والغايات اذا لم تكن قريبة المنال فستكون مُستصعبة التنفيذ؛ و الغايات اذا لم تكن قريبة المنال فستكون مُستصعبة التنفيذ؛ و إذا أردت أن تُطاع؛ فأمر بها يُستطاع». (سليهان الخضير، مجلة البيان ١٩٥٧/٢٠).

واحتفاء الناس بالمواقف والأخبار الشاذة أمر طبيعي فطري، إلا أن الولع بها، والتركيز عليها له أثار سلبية عدَّة، ومنها:

<sup>(</sup>١) ليس المقصود بالشاذة هنا ما يتضمن محتوى شاذًا ومخالفًا، إنما ما يخرج عن القاعدة العامة المألوفة.

- أن كثيرًا من الأخبار والقصص الشاذة لا تثبت، أو لا تسلم من المبالغة والتزيد فيها،
   وللإمام الذهبي رحمه الله منهج بارز في نقد كثير من هذه الأخبار والمبالغات، ومن ذلك ما يلى:
- ما ذكره عن ابن الجوزي رحمه الله بقوله: وكان ذا حظ عظيم، وصيت بعيد في الوعظ، يحضر مجالسه الملوك، والوزراء، وبعض الخلفاء، والأئمة، والكبراء، لا يكاد المجلس ينقص عن ألوف كثيرة، حتى قيل في بعض مجالسه: إن حزر الجمع بهائة ألف، ثم عقّب على ذلك بقوله: "ولا ريب أن هذا ما وقع، ولو وقع لما قدر أن يسمعهم، ولا المكان يسعهم». (سير أعلام النبلاء ٢١/ ٣٧٠).
- ما ذكره فيها رُوي عن أبي منصور الخياط، أنه أقرأ سبعين ألفًا من العميان، فقال تعليقًا على ذلك -: «قلت: هذا مستحيل، والظاهر أنه أراد أن يكتب نفسًا، فسبقه القلم فخط ألفًا، ومن لقَّن القرآن لسبعين ضريرًا، فقد عمل خيرًا كثيرًا». (سير أعلام النبلاء ٢٢٣/١).
- ما ذكره فيها رُوي من أخبار وفاة الإمام أحمد رحمه الله: وأسلم يوم مات عشرون الفًا، وفي رواية ظفر: عشرة آلاف من اليهود، والنصارى، والمجوس، قال رحمه الله: «هذه حكاية مُنكرة، تفرَّد بنقلها هذا اللكي عن هذا الوركاني، ولا يعرف، وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل أحمد بن حنبل بثلاث عشرة سنة، وهو الذي قال فيه أبو زرعة: كان جارًا لأحمد بن حنبل، ثم العادة والعقل تُحيل وقوع مثل هذا، وهو إسلام ألوف من الناس لموت ولي لله، ولا ينقل ذلك إلا مجهول لا يُعرف، فلو وقع ذلك؛ لاشتهر، ولتواتر؛ لتوفُر الهمَم، والدواعي على نقل مثله، بل لو أسلم لموته مائة نفس؛ لقضي من ذلك العجب، في ظنك؟». (سر أعلام النبلاء ١١/ ٤٤٤).

وحرص المُربِّي على استثارة تفاعل تلامذته، والتأثير فيهم قد يدفعه للمبالغة في اختيار النهاذج الشاذة، والاحتفاء بها.

- ٢. النهاذج الشاذة ولو صحّت تُمثل استثناء يُخالف القاعدة، وشذوذها من أهم أسباب حفظها، وروايتها، والاعتناء بها؛ لذا فالناس لا تلفت انتباههم الأخبار المعتادة، إنها ما يخرج عن السياق، ولا تجد في الثناء على أحد الصالحين وصفه بأداء الصلاة مع الجهاعة، إنها بقدر يمتاز به من رعايتها، ولا وصفه بالبعد عن الكبائر، إنها بمزيد من الورع والتوقي.
- ٣. لا تسلم كثير من المرويات الشاذة من مخالفة هدي النبي ﷺ كما في بعض المرويات من وصف أحدهم بأنه صلًى الفجر بوضوء العشاء كذا سنة، أو كان يضحك حين وفاة ولده ... ونحو ذلك.
- التركيز على النهاذج الشاذة، والحالات الاستثنائية يُؤثر على منهجية التفكير لدى المُتربِّي، ويضعف المنطق لديه، وهو بحاجة لِأَنْ يترسخ لديه أن كل شيء له سُنن قدَّرها الله عز وجل، وأن النتائج ترتبط بالمقدمات، والأسباب تُؤدي في الغالب إلى المسببات؛ لذا يزداد التعلق بالخرافة، وانتظار الخوارق لدى المتصوفة الذين ألفوا سهاع كرامات مشايخهم المزعومة.

## ثالثًا: أن تكون بالقدر المناسب:

فاعلية القصة في التأثير لا تُبرر التهاهي معها إلى ما لا نهاية، فهناك من الوُعّاظ والمتحدثين من هو مولع بالقصة، والبحث عنها، حينها يفقد الحديث جاذبيته المستمدة من محتواه.

يحتاج المُتربِّي إلى تنوع مداخل الخطاب، وإلى تنوع مصادر تكوين الإقناع لديه، والإفراط في القصة سيكون على حساب نصوص القرآن والسنة، وعلى حساب المنطق والعقل؛ فيشكل مواقفه وآراءه المخالفة للشرع، أو العقل بناء على قصة، أو موقف، وتضمر لديه محاكمة الأفكار والاستنتاجات.

ومما يُكرِّس هذا الأمر أن المولعين بالقصص يضعف لديهم الحسُّ النقدي، ويكثر عندهم القفز إلى النتائج، ولا يبذلون جهدًا في فحص المعلومات وتقويمها.

#### رابعًا: تعزيز دور المتربي:

مما يُسهم في الارتقاء بفاعلية القصة: تعزيز دور المُتربِّي في التعامل معها، فيحلل الأحداث والشخصيات، ويستنتج، ويُقارن، ويتوقع النهاية..، وألا يكون دوره قاصرًا على مجرد الاستهاع.

## خامسًا: العُمق في تحليل القصة:

التناول المحدود والسطحي للقصة يُقلِّل من فاعليتها؛ فوظيفة القصة ليست قاصرة على التأثر الوجداني والاستمتاع، ولا ينبغي أن تقتصر على مجرد التأكيد على حقائق مستقرة، وفوائد مُكرَّرة.

ومن المهم توظيف القصة في مُقارنات عميقة بين نموذجين إيجابيين، أو سلبيين، وإثارة تساؤلات حول تفسير حدث، أو موقف، أو افتراضات، ومقارنة القصة بواقع المُتربِّي، وحدود الاتفاق، أو الاختلاف، ونحو ذلك من الأساليب.

#### الحوار

يُمثل الحوار مَعلمًا مهمًّا من معالم تربية النبي ﷺ، ونصوص السنة والسيرة النبوية حافلة بالعديد من مواقف حواره ﷺ مع أصحابه بكافة فئاتهم، وفي جميع أحوالهم.

ولم يرد الحوار بهذا اللفظ في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، في سورة المجادلة في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرُكُمُ آ﴾ (المجادلة: ١)، إلا أن معناه حاضر وشاهد في مواقف عديدة يصعب حصرها واستقصاؤها.

والتأمل في مواقف الحوار النبوي يُؤكِّد حجم الاعتناء بالحوار في المنهج النبوي، وتفاعل أصحابه رضوان الله عليهم مع حواره على أنهم اعتادوا الحوار وأَلِفُوه؛ فالذي لم يعتد الحوار يصعب عليه أن يتعامل بانطلاق وعفوية، وربها عجز عن التعبير عن رأيه وموقفه مع أقرب الناس إليه، فضلًا عن رسول الله على صاحب المهابة، والمكانة العالية.

تطبيقات حول الحوار في المنهج النبوي:

كان ﷺ يُهارس الحوار مع أصحابه لكافة فئاتهم، فيُحاور الأطفال، والشباب، والنساء، والعامة، والخاصة.

وفيها يلي إشارة إلى نهاذج من ذلك:

## ١ - مع الغلمان:

## ٢- مع الشباب:

وكان على يتحاور مع الشباب، فعن أبي أمامة الله قال: إن فتى شابًا أتى النبي على فقال: «اذنه، يا رسول الله، ائذن لي بالزنى، فأقبل القوم عليه، فزجروه، وقالوا: مُه، مُه، فقال: «اذنه، فدنا منه قريبًا»، قال: فجلس، قال: «أتحبه لأملك؟»، قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يجبونه لأمّهاتهم»، قال: «أفتحبه لابنتك؟»، قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يجبونه لبناتهم»، قال: «أفتحبه لأختك؟»، قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يجبونه لأخواتهم»، قال: «أفتحبه لعمّتك؟»، قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: «ولا الناس يجبونه لعجبونه لعبونه لعبونه لله فداءك، قال: «ولا الناس يجبونه لعبونه لعبونه لخالاتهم»، قال: «أفتحبه لوضع يده عليه، وقال: «اللهم اغفر ذنبه، وطَهَر قلبه، وحصّن فرجه»، قال: فلم يكن فوضع يده عليه، وقال: «اللهم اغفر ذنبه، وطَهَر قلبه، وحصّن فرجه»، قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء.. (أخرجه أحمد ٢٢٢١١).

## ٣- مع النساء:

كان للمرأة نصيب من حواره ﷺ فها هو يحاور أمّةً من النساء، وزوجة في شأن زوجها، وعلاقتها به.

عن ابن عباس هيئي أن زوج بريرة كان عبدًا يُقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي على لعباس: «يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا؟»، فقال النبي على: «لو راجعته»، قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنها أنا أشفع»، قالت: لا حاجة لي فيه. (أخرجه البخاري ٢٨٣٥).

وعن عائشة رضي الله على الله ع

﴿ فَدَسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي نَجُادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَلَتَشْتَكِينَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَشَمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ أِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (المجادلة: ١). (أخرجه النسائي ٣٤٦٠، وابن ماجه ١٨٨، وأحمد ٢٤١٩).

# ٤ - مع المُتعلِّم:

## ٥ - مع الخاصّة:

وحين يقتضي الحوار تخصيص فئة من أصحابه بالحوار؛ فإنه على يفعل ذلك، وخير مثال على ذلك: موقفه على مع الأنصار في غزوة حُنين بعد قسمته للغنائم، فقد أعطى على ألمؤلفة قلوبهم، وترك الأنصار، فبلغه أنهم وجدوا في أنفسهم، فدعاهم على وكان بينهم وبينه هذا الحوار الذي يرويه عبد الله بن زيد على فيقول: لما أفاء الله على رسوله يعلى يوم حُنين، قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم، ولم يُعط الأنصار شيئًا، فكأنهم وجدوا إذ لم يُصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، فقال: «يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضُلَّالًا، فهداكم الله بي؟، وكنتم مُتفرِّقين، فألفكم الله بي؟، وعالة فأغناكم الله بي؟»، كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمنن، قال: «ما يمنعكم أن تُجيبوا رسول الله على ؟»، قال: كلما قال شيئًا قالوا: الله ورسوله أمَنن، قال: «لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس قالوا: الله ورسوله أمَنن، قال: «لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي على إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار،

ولو سلك الناس واديًا، وشِعبا لسلكت وادي الأنصار وشِعبها، الأنصار شعار، والناس دِثار، إنكم ستلقون بعدي أَثَرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض». (أخرجه البخاري ٤٣٣٠، ومسلم ١٠٦١).

ففي هذا الموقف استخدم النبي ﷺ الحوار معهم، فوجَّه لهم سؤالًا، وانتظر منهم الإجابة، بل حين لم يجيبوا لقَّنهم الإجابة قائلًا: «ألا تقولون أتيتنا طريدًا فآويناك، وخائفًا فآمناك، ومخذولًا فنصرناك؟»، فقالوا: بل لله المنُّ علينا ولرسوله. (أخرجه أحمد ١٣٦٥٥).

وفي رواية لأحمد (١١٧٣٠) أنه قال: «أما والله لو شئتم لقلتم فلَصَدَقْتُم، وَصُدِّقْتُم».

لقد كان الموقف يقتضي حوارًا خاصًا، وحديثًا لا شأن للآخرين به، فاختار ﷺ تخصيصهم بذلك دون أن يُشاركهم غيرهم.

# ٦ - مع عامة أصحابه:

وكان على يتحاور - أيضًا - مع جمهور أصحابه في لقاءات عامة، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، يزيد أحدهما على صاحبه، قالا: خرج النبي على عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه، فلما أتى ذا الحليفة، قلّد الهدي، وأشعره، وأحرم منها بعمرة، وبعث عينًا له من خزاعة، وسار النبي على حتى كان بغدير الأشطاط، أتاه عينه، قال: إن قريشًا جمعوا لك جموعًا، وقد جمعوا لك الأحابيش، وهم مُقاتلوك، وصادُّوك عن البيت، ومانعوك، فقال: «أشيروا أيها الناس عليّ، أترون أن أميل إلى عيالهم، وذراري هؤلاء الذين يُريدون أن يصدونا عن البيت، فإن يأتونا، كان الله عز وجل قد قطع عينًا من المشركين، وإلا تركناهم محروبين»، قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدًا لهذا البيت، لا تُريد قتل أحد، ولا حرب أحد، فتوجَّه له، فمن صدَّنا عنه؛ قاتلناه، قال: «امضوا على السم الله». (أخرجه البخارى ٤٧٩٤).

وهكذا كان على يُعاور الناس: صغيرهم، وكبيرهم، الخاصة، والعامة، الرجال، والنساء. كيف نُهيىء بيئة للحوار؟

الحوار ليس بُجرَّد قرار يتخذه المعلم أو الوالد، فبمُجرَّد أن يقتنع بأن الحوار هو الخيار الفاعل ينتقل إليه مباشرة؛ فيصبح المفتاح، والحل السحري للأزمة.

كثير من الأزواج، أو المُربِّين حين يُدعَى للحوار مع الطرف الآخر، يجيب بأنه قد جرَّب الحوار لكن دون جدوى وأثر.

إن أول شروط نجاح الحوار هو أن نُهيئ البيئة الملائمة؛ فالنبتة الحسنة لا تنمو إلا في التربة الملائمة لها، وحسن البذرة لا يكفي لتحقق الغراس الطيب، والثمرة الحسنة ما لم تُراعَى البيئة الملائمة.

وفيها يلي نتناول أهم جوانب البيئة الملائمة للحوار، مع ربط ذلك- ما أمكن- بالحوار النبوي.

#### ١ - بناء العلاقة الودية:

مها كان موضوع الحوار وقضيته، فالناس لن يتحولوا عن بشريتهم، ولن يتعاملوا مع القضايا الإنسانية بحياد تام وموضوعية.

وقد بيَّن القرآن الكريم أثر ذلك حتى لدى جيل الصحابة رضوان الله عليهم، وهم يتعاملون مع النبي ﷺ، قال عز وجل: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةِ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوَ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

ومن هنا؛ كان عَلَيْ يُعنى بتهيئة بيئة ودية، وجوِّ مُلائم للحوار، يشعر معه الطرف الآخر بالاطمئنان النفسي؛ فينطلق مُتحدِّثًا بعفوية، ويُعبِّر عما في نفسه بتلقائية، ويُناقش ما يسمعه من آراء وأفكار.

وحين لا يشعر الطرف الآخر بالاطمئنان، ولا تُتاح له البيئة الودية؛ فلن يكون صريحًا في التعبير عما في نفسه، ولن يُبدي رأيه فيها يقال له.

في حديث الشاب المستأذِن بالزِّنا، دعاه ﷺ، وأمره بأن يدنو منه، وفي ختام حواره معه وضع يده الشريفة على صدره، ودعا له ﷺ، وقد ترك هذا التعامل أثره على الشاب؛ فكان رده على النبي : ﷺ (جعلني الله فداءك». (أخرجه أحمد ٢٢٢١١).

وترك ذلك الحوار النبوي أثره عليه في فأحسّ بقسوته على جاريته، فسأل النبي وي غني عن كفارة عمله ذلك، قال: وكانت لي جارية تَرْعَى غناً لي قبَل أُحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله وي فعظم ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: «أن الله؟» قالت: في السماء، قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنها مؤمنة». (أخرجه مسلم ٥٣٧).

إن بعض الآباء والأمهات يُناقش أولاده مناقشة أشبه ما تكون بالمُساءلة والتحقيق، ويسيطر عليه هاجس الإدانة، والبحث عن الزلة، أو الشاهد على الصورة التي رسمها عنه، أو الدليل على التهمة التي واجهه بها، وهذا لا يُحقق ثمرة الحوار، ولا يُؤدِّي وظيفته.

#### ٢- حسن اختيار الألفاظ:

امتاز الحوار النبوي بحسن اختيار الألفاظ، ومناقشة الطرف الآخر بلغة مُهذَّبة، ومنطق راق بعيد عن الحكم بالجهل، أو التَّسفيه.

فهو ﷺ يقول للشاب: «أَخَبُه لأُمَّك؟».

«أفتحبُّه لابنتك؟».

«أفتحبه لأختك؟».

«أفتحبه لعمَّتك؟».

«أفتحبه لخالتك؟».

ويقول لمعاوية بن الحكم الله : "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن». (أخرجه مسلم ٥٣٧).

إن حسن اختيار الألفاظ يُعبِّر عن احترام الطرف المقابل، ويُشعره بقيمته ومكانته، كما أن الاعتناء بذلك من المُربِّي أمر في غاية الأهمية؛ فهو في موضع القدوة والأسوة، وهذه الأجواء لها أثرها في الارتقاء بلُغَتِه وحديثه، وتنمية احترام مشاعر الآخرين لديه.

#### ٣- إعطاء فرصة للحديث:

الحوار تواصل لفظي بين طرفين، وكل طرف يفترض أن لديه ما يستحق أن يسمعه الآخرون، وأن من حقه أن يُنصت له الطرف الآخر، وألا تكون مهمته أن يستمع، والآخر يتحدث.

إن الإنصات تعبير عن قيمة الإنسان، وأن ما لديه قد أوصله بوضوح، كما أنه مهم للمحاور نفسه؛ ليفهم الطرف الآخر كما هو.

وفهم موقف الطرف الآخر إما أن يقود إلى الاقتناع بموقفه، والرجوع إلى رأيه، أو أن يُؤدي إلى عذره، أو إلى توضيح ما التبس لديه، وعلى كل الأحوال، فالأغلب أن أقل ما يؤدي إليه الاستماع للطرف الآخر أن تخف حدة الموقف منه.

وقد كان ﷺ يمنح الطرف الآخر الفرصة للحديث، فحين حاور ﷺ الأنصار، دعاهم للحديث بقوله: «ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله ﷺ؟».

وفي قصة حاطب على، حين كَاتَبَ أهل مكة، تُخبرًا عن عزمه على الفتح، دعاه على واستمع له، وقال له: "يا حاطب، ما هذا؟"، قال: يا رسول الله، لا تعجل على، إني كنت امرءًا ملصقًا في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان مَن معك مِن المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم، أن أتخذ عندهم يدًا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرًا، ولا ارتدادًا، ولا رضّى بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله على: "لقد صدقكم". (أخرجه البخاري ٣٠٠٧، ومسلم ٢٤٩٤).

إن بعض الشيوخ والمُربِّين لا ينصت لتلميذه، ولا يُصغي له بها يكفي، وحين يستمع له، لا يمنحه الفرصة الكافية للحديث، فيُقاطعه مُستدركًا، أو مُصوِّبًا، أو نافيًا، ويفترض أن موقعه في التعليم والتوجيه يقتضى ذلك.

إن المسافة بين النبي عَلَيْ وأصحابه أعلى بكثير من المسافة بين الشيوخ، والمُربِّين، وتلامذتهم، بل إن النبي عَلَيْ مقطوع بفضله على أصحابه، وعُلُوِّ رتبته عليهم، بخلاف الشيوخ والمُربِّين، فربها كان تلميذهم أعلى منهم منزلة عند الله، وأقرب إليه زُلْفى، وربها كان أسعد بالحق منهم.

#### ٣- الاعتراف بما لدى الطرف الآخر:

يميل كثير من المحاورين إلى أن يحشر الطرف الثاني في زاوية ضيقة، وأن يجمع عليه

قائمة من الأخطاء والتجاوزات، وقد يسلك ذلك بعض المُربِّين؛ لأنه من وجهة نظره خطوة نحو الإصلاح، أما المنهج التربوي النبوي: فقد كان بخلاف ذلك، ففي حواره بيخ مع الأنصار طلب منهم أن يُجيبوه، فلما لم يفعلوا لقنَّهم الحجة، وحدَّثهم عن فضلهم، فقال - كما في رواية أحمد (١١٧٣٠) -: «أما والله لو شئتم لقلتم فَلصَدَقْتُمْ وَصُدِّقْتُمْ: أتيتنا مُكذَّبًا فصدَّقْنَاك، ومخذولًا فنصرناك، وطريدًا فآويناك، وعائلًا فآسيناك..».

# ٤ - توسيع تقبُّل اختلاف وجهات النظر:

كثير من مواطن الخلاف تتصل بمواقف، ووسائل عملية تطبيقية، والمسائل العملية تتسع فيها الآراء، وتتنوع مدارك النظر إليها، والتعامل معها، ومن هنا؛ فالمحاور بحاجة لِأَنْ يتَسع أُفُقُهُ لتقبل اختلاف وجهات النظر بينه وبين الطرف الآخر، ولو كان ولده، أو تلميذه.

وفي الحوار النبوي كان ﷺ يتقبل وجهة نظر أصحابه، وربها نزل عن رأيه لرأيهم، كها في استشارته للسعدين في شأن مصالحة غطفان على ثلث ثهار المدينة، وفي غزوة أُحد في حواره مع الناس بشأن التحصُّن في المدينة، أو الخروج لملاقاة قريش...، وغيرها كثير مما سيأتي تناوله بإذن الله تفصيلًا عند الحديث عن استشارته ﷺ لأصحابه.

### ٥- التفريق بين الحقائق والآراء:

يتناول الحوار قضايا عِدَّة، وجوانب شتَّى؛ ومن هنا لا بد من التفريق بين موضوعات الحوار ومجالاته، والتعامل مع كل منها بها يتلاءم معه.

وعليه؛ فقد كان الحوار لدى النبي على يتسع حين يكون في مجالات الرأي، أما الحقائق، والقضايا المحسومة: فإن إطالة الحوار فيها إضاعة للوقت، ولهذا فحين رأى النبي على والمُحلِين من أصحابه يتحاوران حول حقيقة من الحقائق، حسم الأمر بالنَّصِّ على ذلك.

عن أبي سعيد الخدري ، قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أُسِّس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد رسول الله ﷺ: «هو مسجدي هذا». (أخرجه النسائي ٦٩٧، وأحمد ١١٠٤، والترمذي ٣٠٩٩، وأصله في مسلم ١٣٨٩).

وفي صلح الحديبية حين كان موقف النبي ﷺ مُنطلقًا من الوحي، حسم الأمر، وكانت إجابته على كل مَن أَبْدَى رأيه: «أنّي رسول الله، ولن يُضيعني الله أبدًا». (أخرجه البخاري ٣١٨٢، ومسلم ١٧٨٥).

لكن من المهم هنا استيعاب المسافة بين المُربِّي والمُتلقِّي في حدود ما هو محسوم، وما هو بخلاف ذلك، فدائرة المحسوم تتسع لدى بعضهم، وربها تكلف إلحاق كل مسألة يحاور فيها بالثوابت والقطعيات.

وحين يعترض المُتربِّي على ما مجاله التسليم، فالأَوْلَى إقناعه بأن الأمر مداره على التسليم، وأن العقل البشري ليس أداة الوصول للمعرفة في هذه الحالة، فأنت لو رأيت إنسانًا لا تعرفه فلن تستطيع معرفة اسمه ونسبه بعقلك، أو استنتاجك، وسبيل ذلك الوحيد هو أن تسمع ذلك منه، أو ممن يعرفه، فكيف بها هو فوق ذلك؟

إن كثيرًا من مواقف الحوار هي في إطار الآراء لا الحقائق، كالحوار حول توصيف الواقع، أو تفسير بعض المواقف والظواهر، أو بعض الوسائل، والأساليب الدعوية والإصلاحية، واقتناعنا برأي ما في مثل هذه المسائل لا يمنحنا الحق في إلزام الطرف الآخر به.

### ٦ - تقبُّل اختلاف الشخصيات:

يتباين الناس في طباعهم وخصائصهم، منهم مَن يتَّسم بالعجلة، وسرعة اتخاذ القرار، ومنهم مَن يتَّسم بالهدوء والأناة، وربها تجاوز القدر في ذلك، كها أن مِن الناس مَن يكون صريحًا واضحًا يتحدَّث عن كل ما يجول بخاطره بوضوح، ومنهم مَن ليس كذلك... إلخ.

ومن مشكلات بعض المُربِّين والمحاورين عدم استيعاب هذه الفروق، ومحاكمة الطرف الآخر وفق طبيعته وسجيته هو، والسعي لِأَنْ يصبغه بصبغته.

إن المحاور بحاجة لأن يضيف إلى اعتبار الاختلاف في الرأي اعتبارَ اختلاف الشخصيات، وتباين الصفات، وأن يجتهد في التعامل مع الطرف الآخر وفق شخصيته وسجيته.

ولئن كانت بعض الأخطاء تحتاج إلى صرامة، ولا يصلحها إلا الحزم؛ فإن موقف الحوار ليس موقف عقوبة، أو محاسبة، بل هو موقف إقناع، ومُخاطبة للعقل، وهذا يقتضي الحكمة في التعامل مع الخطأ.

#### ٧- حُسن معالجة الخطأ:

ومما يُهيئ البيئة الملائمة للحوار: حُسْن معالجة الخطأ، سواء أكان الخطأ هو موضوع الحوار أصلًا، أو أنه نشأ عن الحوار.

ويتجلَّى ذلك في فعله على مع الشاب الذي جاء يطلب الإِذْن له بالزنا أمام الناس، فقد دعاه على وأجلسه، وأمره بالقرب منه، ثم حاوره بها أزال ما في نفسه هم، ومع الأعرابي الذي بال في المسجد ...، وغيرها من المواقف.

#### ٨- الواقعية والبُعد عن المثالية:

مهما سعى البشر للتأدب بآداب الحوار والتزام ضوابطه، فلن يخرجوا عن بشريتهم؛ فأجواء الحوار قد تُخرج الإنسان عن طوره؛ فيعلو صوتُه، أو يَغلظ منطقُه.

وقد كان ﷺ واقعيًا، فيراعِي هذا الأمر لدى أصحابه حين يصدر منهم ما يخل بأدب الحوار، بل يعتذر لهم.

عن أبي هريرة هم، أن رجلًا أتى النبي عَلَيْ يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله عَلَيْ: «دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالًا»، ثم قال: «أعطوه سِنَّا مثل سِنَّه»، قالوا: يا رسول الله، إلا أمثل من سِنَّه، فقال: «أعطوه؛ فإن من خيركم أحسنكم قضاء». (أخرجه البخاري ٢٣٠٦، ومسلم ١٦٠١).

وبها أن المُتربِّ - وهو الطرف الآخر في الحوار - أصغر سِنَّا في الأغلب، وأقل خبرة، فمن المتوقع ألا يكون أداؤه جيدًا في الحوار، وألا يتحكم بلغة حديثه، كما يتحكم الكبار.

وكما يحتاج المُربِّي إلى الواقعية فيما ينتظره من المُتربِّي من أدب الحوار، فهو كذلك يحتاج إلى الواقعية في حديثه، وتوقعاته من الطرف الآخر.

# ٩- التنازل عن الرأي:

لا قيمة للحوار ما لم يكن صاحبه على استعداد للتنازل عن رأيه، والتراجع عنه حين يتضح له الحق. وقد ضرب النبي ﷺ أروع المثل في ذلك، ففي مواقف عِدَّة أثناء حواره مع أصحابه كان يتنازل عن رأيه حين يظهر له أن الحق بخلافه.

ولم يكن التنازل منه على قاصرًا على ما يصل فيه إلى رأي حاسم؛ فكثير من موضوعات الحوار تتسع للعديد من الآراء، ويصعب الاتفاق فيها على رأي نهائي، لذا؛ كان على يتنازل عن رأيه لرأي أصحابه حين يكون أكثرهم على خلاف رأيه.

في غزوة أُحُدِ، كان للنبي ﷺ رأي بناه على رؤيا رآها ففسَّرها، و على حجة ومنطق، وحين كان رأي عامة أصحابه مختلفًا عن رأيه؛ تنازل ﷺ عن رأيه لرأيهم.

وحين نهى على أصحابه عن لحوم الحمر، وأمرهم بكسر القدور، رجع إلى رأي أصحابه، عن سلمة بن الأكوع هم، قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقدوا النيران، قال النبي على: «عَلَامَ أوقدتم هذه النيران؟»، قالوا: لحوم الحمر الإنسيّة، قال: «أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها»، فقام رجل من القوم، فقال: نهريق ما فيها، ونغسلها، فقال النبي على: «أو ذاك». (أخرجه البخاري ٥٤٩٧)، ومسلم ١٨٠٢).

# ١٠ - عدم الإصرار على الرأي:

وكما كان ﷺ يتنازل عن رأيه لرأي أصحابه، فلم يكن يُصرُّ على نزول الآخرين عند رأيه، ولم يكن يُطيل الجدل.

فحين حاور بريرة الله بشأن الرجوع إلى زوجها، وتمسَّكت بحقها في مفارقته لم يُصِرَّ عليها عَلَيْهُ، ولم يُبالغ في محاولة إقناعها بذلك.

ثمَّة قضايا عديدة يختلف فيها رأي المُربِّي عن رأي ولده، أو تلميذه، فيطول الحوار، ويتحول إلى جدل، ويظل يبحث عن وسيلة لإقناعه برأيه، وباستثناء مسائل الحق والباطل، هناك مسائل عديدة تقبل التنوع والاختلاف، والأَحْرَى بالمُربِّي ألا يُصِرَّ على موقفه، وألا يُبالغ في عرضه، والانتصار له.

# ماذا يُحقق لنا الحوار؟

الحوار ليس مجرد وسيلة من الوسائل، أو أسلوبًا من الأساليب التربوية، فحين يعيش الأولاد والتلاميذ في بيئة حوار حقيقية؛ فإن ذلك يترك آثارًا مهمة على حياتهم، ومن ذلك ما يلي:

# ١ - الشخصية الهادئة المُتَزنة:

تتَّسم بيئة الحوار بالحديث الهاديء، وتبادل الرأي، والأخذ، والعطاء، ويعتاد فيها الأولاد والطلاب أن يُبدوا آرءاهم، ويُستمع إليها، وأن يستمعوا ويُنصتوا، فيوافقون، أو يعترضون، وذلك كله في جوِّ هاديء بعيد عن الضجيج والصَّخب، مما يترك أثره على شخصياتهم.

وفي المقابل: فمن يعيش في بيئة مشحونة، مليئة بالضجيج والصراخ، والعتاب، والتأنيب؛ سيكتسب منها شخصية قَلِقَة في تفكيرها وتصرفاتها، فإذا تأثّر الإنسان برعي الإبل ومعايشتها، فتأثره ببني جنسه أَوْلَى، عن أبي مسعود هذا يبلغ به النبي عَلَيْق، قال: «مِن ها هنا جاءت الفتن- نحو المشرق-، والجفاء، وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر، عند أصول أذناب الإبل والبقر، في ربيعة، ومُضر». (أخرجه البخاري ٣٤٩٨، ومسلم ٥١).

# ٢ - اقتناع المُتربِّ بها يعمل:

يعتمد الحوار على تسويق الفكرة والإقناع بها، ويتيح الفرصة للمُتربِّي في إبداء وجهة نظره والإجابة عن اعتراضاته، مما يُرسِّخ لديه الاقتناع بها يتلقَّى من توجيهات وأوامر، لا أن يستجيب ظاهريًّا، واقتناعاته بخلاف ذلك.

# ٣- تنمية التفكير لدى المُتربّى:

يعتمد الحوار على الإقناع، ويتطلب استخدام الحجة والمنطق، والمقارنات، والموازنات، سواء في عرض المُربِّي لرأيه، أو في نقاشه لرأي المُتربِّي، مما يسهم في تنمية أدوات التفكير، ومهاراته لدى المتربي، وتعزيز اتجاهه نحو توظيف التفكير في تشكيل مواقفه وآرائه.

#### ٤ - تعزيز الثقة بالنفس:

تتطلب بيئة الحوار الاستماع للمُتربِّي، والإنصات له، كما تتطلب التَّسليم لما يُبديه من رأي صحيح، أو حُجَّة سلمية، واعتياد المُتربِّي على إنصات الكبار، واستماعهم له؛ يُعزز ثقته بنفسه، ويُشعره بقيمته.

### ٥- القدرة على التعبير عن النفس:

حين يعيش الناشئة في بيئة يسود فيها الحوار؛ تنمو قدرتهم على التعبير عما في أنفسهم؛ فقد اعتادوا الحديث مع الكبار، وإبداء رأيهم الموافق، والمخالف لهم.

نلمس ذلك في موقف سهل بن سعد الله ، وقد كان غلامًا صغيرًا ؛ فعن سهل بن سعد الله قال: أُتِيَ النبي عَلَيْهُ بقدح، فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره فقال: «يا غلام، أتأذن لي أن أُعْطِيّهُ الأشياخ؟»، قال: ما كنت لأُوثر بفضلي منك أحدًا يا رسول الله، فأعطاه إياه. (أخرجه البخاري ٢٥٣١، ومسلم ٢٠٣٠).

كما تكرَّر الموقف مع فتًى آخر، هو ابن عباس ويشخه، فعن ابن عباس ويشخه، قال: دخلت مع رسول الله على أنا، وخالد بن الوليد على ميمونة، فجاءتنا بإناء فيه لبن، فشرب رسول الله على يمينه، وخالد على شهاله، فقال لي: «الشربة لك، فإن شئت آثرت بها خالدًا»، فقلت: ما كنت أُوثر على سُؤرك أحدًا، ثم قال رسول الله على: «مَن أطعمه الله الطعام فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وأطعمنا خيرًا منه، ومَن سقاه الله لبنًا فليقل: اللهم بارك لنا فيه، وقال رسول الله على: «ليس شيء يُجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن». (أخرجه الترمذي ٣٤٥٥، وأحمد ٢٥٦٩، وابن ماجه ٣٣٢٢).

ففي كلا الموقفين تمسَّك سهل، وابن عباس مُنْفَظ بحقِّها، لكنهما عبَّرا عنه بأدب جَمِّ، ولغة راقية، فلم يُعبِّرا بعدم الإذن، فهو لا يليق برسول ﷺ، إنها عبَّرا بتعبير إيجابي، وهو التسمك بالظفر ببركة فضل النبي ﷺ، وسُؤْره.

إننا نُعاني اليوم من ضعف في اللغة، والتعبير لدى كثير من الناشئة: ذكورًا وإناثًا، فإما أن يسكت أحدهم عن حقه، أو أن يُعبِّر عنه بصورة لا تليق بمخاطبة الكبار، واعتيادهم على بيئة الحوار المنفتح من الكبار يُؤدي إلى نُمُوِّ لغتهم، وارتقاء اساليبهم.

#### ٦- غياب وسائل التعبير غير المشروعة:

صاحب الحق له مقال، وحين يشعر الفرد بالكبت، والتسلط؛ فقد يلجأ لإثبات ذاته، وإشعار مَن حوله برجولته؛ فيستخدم أساليب العناد، وربها امتدَّ لما هو أسوأ من ذلك.

أما حين يكون بمقدوره أن يُبدي رأيه، وأن يعترض، ويُناقش؛ فليس بحاجة لهذه الأساليب.

#### ٧- التمسك بالحقوق المشروعة:

أدَّى الحوار النبوي إلى تنمية القدرة لدى الصحابة رضوان الله عليهم على التمسُّك بحقوقهم المشروعة، والمُطالبة بها.

ففي موقف الغلامين: ابن عباس، وسهل الشهميَّك كلُّ منهم بحقه، وكذا في موقف بريرة النُّق ولم يُنكر عليهم عَيْدِ أو يعتب عليهم ذلك.

وحين يعيش الناشئة في بيئة حوار؛ فإنهم يتمكّنون من التمسُّك بحقوقهم الشخصية المشروعة، ولا يمنعهم من ذلك الخجل، أو ضعف القدرة على التعبير عن مطالبهم، والتنازل عن الحق إنها يحمد حين يكون بإرادة، واختيار، وطيب نفس، أما الذين يتنازلون بضعف، أو لعدم قدرة على تحصيل حقهم فإن صدورهم تُوغر على الآخرين.

### ٨- الصراحة والوضوح:

حين تسود بيئة الحوار؛ يتسم المُتربُّون بالصراحة والوضوح؛ فيُعبِّرون عما في داخلهم، ويُجيبون عن أسئلة المُربِّي باطمئنان وثقة. ولعل ما لمسه الشاب من حُسن تعامل النبي ﷺ، واستهاعه، وإنصاته للآخرين هو الذي دعاه أن يأتي للنبي ﷺ، ويتحدث عن مطلبه بصراحة، ويُعبِّر عما في نفسه بجرأة.

والمُتَأمِّل في الواقع التربوي اليوم يُدرك الفجوة بين الناشئة والمُربِّين: آباء، ومعلمين، وشيوخ، وأن الناشئة يترددون في الحديث الصريح مع المُربِّين عما في خواطرهم، وربها استبدلوا ذلك باللجوء لأصدقائهم، وأقرانهم، ولو اعتادوا بيئة الحوار الهادئة، وألفُوا أن يُعبِّروا عما في أنفسهم دون تعنيف وتسفيه؛ لكانوا صرحاء، وواضحين في حديثهم مع مُربِّيهم.

#### ماذا يحصل حين يغيب الحوار؟

إن غياب بيئة الحوار، وسيادة التسلط؛ تُغري بعض المُربِّين غير القادرين على إدارة المواقف، ويرون فيها نجاحات عاجلة، لكنها خادعة.

# ولعل من أهم نتائج افتقاد بيئة الحوار ما يلي:

- الانضباط الخارجي دون الداخلي؛ فيستجيب الأولاد لوالديهم، ويخضعون،
   لكن ذلك أمامهم، وبحضورهم، أما داخليًا فهم بخلاف ذلك.
- ضعف الشخصية؛ فلا يستطيع الشاب أو الفتاة التعبير عن نفسه، ولا التمسك بموقفه، فلم يعتد الحديث مع الآخرين، أو مخالفة رأيهم.
- اللجوء للعناد؛ فحين لا يستطيع التعبير الهاديء عن موقفه، ولا توظيف الحجة والمنطق، فسيكون سلاحه هو العناد، والإصرار دون مبرر، وكثيرًا ما يُعاني الآباء، والأمهات من أبنائهم وبناتهم هذا السلوك، وبخاصة في مرحلة المراهقة حبن ينمو اعتداده بنفسه، وإحساسه بشخصيته.

عمارسة التسلُّط مع الآخرين؛ فالشاب الذي يعيش في بيئة مُتسلِّطة يكتسب هذا السلوك مع زوجته حين يتزوج، أو مع تلامذته حين يكون مُعليًا، والأمر نفسه بالنسبة للفتاة، ولعل ما نراه من انتشار التسلط هو نتيجة لهذه التنشئة غير السوية.

### لا حوار في موضع النص:

مع اعتناء النبي على التسليم للنصِّ الشرعي، عن عائشة ولي قالت: تلا رسول الله على هذه الله عليهم على التسليم للنصِّ الشرعي، عن عائشة ولي قالت: تلا رسول الله على هذه الآية: ﴿ هُو الَّذِى آنزلَ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنهُ مَاينَتُ مُخَكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِكْنِ وَأُخُر مُتَشَنِهِكُ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي الآية فَرَاتِهُ مَن اللهِ عَلَيْكَ الْكِنْبَ مِنهُ مَاينَتُ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ مُن أُمُّ الْكِنْبِ وَأُخُر مُتَشَنِهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على اله

وحذَّر ﷺ مَن تجادلوا في كلام الله عز وجل مِن مصير الأُمَم السابقة، فعن عبد الله بن رباح الأنصاري، أن عبد الله بن عمرو هِنْ قال: هجرت إلى رسول الله ﷺ يومًا، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله ﷺ، يُعرف في وجهه الغضب، فقال: «إنها هلك مَن كان قبلكم، باختلافهم في الكتاب». (أخرجه مسلم ٢٦٦٦).

ويبلغ منه على الغضب مبلغًا يراه من حوله حين يسمع من يتجادلون في القدر، فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده هيئ أن نفرًا كانوا جلوسًا بباب النبي على فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله على فخرج كأنها فُقى في وجهه حبُّ الرُّمَّان، فقال: «بهذا أُمرتم؟ أو بهذا بُعثتم؟ أن

تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنها ضلَّت الأُمَم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أُمرتم به، فاعملوا به، والذي نُهيتم عنه، فانتهوا». (أخرجه أحمد ٥٨٤، وابن ماجه ٨٥).

وهكذا نجد الاعتدال في المنهج النبوي، فقد كان على يستمع، ويُنصت، ويُحاور، وفي الوقت نفسه فهو يُؤصِّل لدى أصحابه التسليم لنصوص الوحي، ويغضب حين تُنتهك حُرْمة النَّصِّ.

وفي مقابل مَن يضيقون اليوم بالحوار، ولا يتقبلون الرأي المخالف، هناك مَن يغلو، فيتسلَّط على النصِّ الشرعي، ويُجادل في المحكمات، ويُفتي فيها لا يُحسن ولا يعلم، بحجة عدم الحجر على التفكير والرأي.

# التوجيه غير المباشر

تسَّم النفس البشرية بقدر عالٍ من التعقيد والحساسية، ويصعب على كثير من الناس تلقي التوجيه المباشر، وبخاصة حين يتعلَّق الأمر بالنقد، والحديث عن الأخطاء.

لذا كان التوجيه غير المباشر حاضرًا في تربية النبي ﷺ لأصحابه، وهو نموذج من خُلُقه الرفيع ﷺ، وحسن تعامله مع أصحابه.

صور التوجيه غير المباشر:

يتمثَّل التوجيه غير المباشر في المنهج النبوي في أمور، منها:

أُوَّلًا: ما بالُ أقوام:

كان من هديه ﷺ أن يُعمَّم التوجيه دون أن يذكر أحدًا بعينه، عن عائشة الله قالت: «كان النبي ﷺ إذا بلغه عن الرجل الشيء، لم يقل: ما بال فلان يقول؟، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟». (أخرجه أبو داود ٤٧٨٨).

وتحفظ كُتب السُّنَّة مواقف عِدَّة كان عَلَيْ يقول فيها: ما بال أقوام، ومن ذلك ما يلي: ١ - قصة بريرة أنك:

### ٢- التحذير من رفع البصر إلى السهاء:

حذّر النبي عَيَّة أصحابه مِن رفع البصر إلى السهاء في الصلاة، فعن أنس بن مالك هذه قال: قال النبي عَيَّة: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السهاء في صلاتهم»، فاشتد قوله في ذلك، حتى قال: «لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم». (أخرجه البخاري، ٧٥).

#### ٣- التحذير من التنزه عما فعله على الله المالة المال

حذّر ﷺ أصحابه من المبالغة التي تُؤدي إلى تنزه بعضهم عما فعله ﷺ، فعن عائشة على النبي ﷺ، فعن عائشة على النبي ﷺ، فخطب، فعلت: صنع النبي ﷺ فخطب، فحمد الله، ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية». (أخرجه البخاري ٢١٠١، ومسلم ٢٣٥٦).

كما قال ذلك عليه في شأن الرهط الذي سألوا عن عبادته فتقالُّوها، عن أنس الله الذي سألوا عن عبادته فتقالُوها، عن أنس الفراء نفرًا من أصحاب النبي عليه سألوا أزواج النبي عليه عن عمله في السِّرِّ؟، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله، وأثنى عليه، فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أُصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رَغِبَ عن سُنتِي فليس مِنِّي». (أخرجه مسلم ١٤٠١).

#### ٤ - التحذير من هدايا العمال:

حين بعث على الصدقة، وأخذ من هدايا الناس، خطب على المنبر مُحذًرًا من ذلك دون أن يُسمِّي الرجل، عن أبي حميد الساعدي في، أن رسول الله على المنبر استعمل عاملًا، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم، وهذا أُهدِي لي، فقال له: «أفلا قعدت في بيت أبيك وأُمِّك، فنظرت أيُهدى لك أم لا؟»، ثم قام رسول الله على على الله بها هو أهله، ثم قال: «أما بعد،

فها بال العامل نستعمله، فيأتينا، فيقول: هذا من عملكم، وهذا أُهدِي لي؟ أفلا قعد في بيت أبيه وأُمَّه فنظر: هل يُهدَى له أم لا؟، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغل أحدكم منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عُنقه، إن كان بعيرًا جاء به له رُغَاء، وإن كانت بقرة جاء بها له خُوَار، وإن كانت شاة جاء بها تَيْعَرُ، فقد بلَّغْت». فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله تَيْعَرُ، فقد بلَّغْت». فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله تَيْعَرُ، فقد بلَّغْت، فقال أبو حميد، ثم رفع رسول

### ٥- النهي عن البزاق في المسجد:

والنصوص والشواهد التي كان ﷺ يُوجِّه فيها بهذا التوجيه العام: ما بال أقوام، أو: ما بال أُناس.. إلخ عديدة، يصعب استقصاؤها.

# ثانيًا: أَمْرُ أصحابه بها يريد قوله للرجل:

من صور التوجيه النبوي غير المباشر: أُمْرُه ﷺ أصحابه بها يُريد قوله للرجل؛ فعن سلم العلوي، عن أنس بن مالك ، أن رجلًا دخل على رسول الله ﷺ، وعليه أثر صفرة، وكان النبي ﷺ قلّها يُواجه رجلًا في وجهه بشيء يكرهه، فلها خرج قال: «لو أمرتم هذا أن يغسل ذا عنه». (أخرجه أبو داود ٤١٨٢) وأحمد ١٢٣٦٧) (١٠).

<sup>(</sup>١) قال أبو داود: «سلم ليس هو علويًّا، كان يبصر في النجوم، وشهد عند عدي بن أرطاة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته»، وحسَّن إسناده أحمد شاكر.

# ثالثًا: نُخاطبة غيره، وهو يسمع:

وأحيانًا يُوجِّه عَنِي الخطاب لغير صاحب الشأن، وهو يسمع حديثه، عن سليان بن صرر ده الله قال: استب رجلان عند النبي عنه و نحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبًا قد احمر وجهه، فقال النبي عنه: "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"، فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي عنه ؟ قال: إني لست بمجنون. (أخرجه البخاري ٦١١٥، ومسلم ٢٦١٠).

إن من فقه المُربِّي ألا يُوجِّه الشخص بأمر، أو نهي، وهو في حالة انفعال، أو تصلُّب في الرأي، فإما أن يُؤجِّل التوجيه لحين زوال العارض، أو يُوجِّهه بطريقة غير مباشرة، كها فعل النبي عَمَّة في هذا الموقف.

### رابعًا: الثناء على الصفة الحسنة في الشخص:

وربها أثنى على صفة حسنة في الشخص، وحثّه على العمل بطريقة غير مباشرة، ومن ذلك: ما رواه سالم عن ابن عمر بيضه، قال: كان الرجل في حياة النبي على إذا رأى رؤيا قصَّها على النبي على، وكنت غلامًا أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي على، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني أغزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي على، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطيّ البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، وإذا فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تُراع، فقصصتها على حفصة، فقصّتها حفصة على النبي على فقال: النعم الرجل عبد الله لو كان يُصلّي بالليل، قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلًا. (أخرجه البخاري مسلم ٢٤٧٩).

#### خامسًا: القصة:

ومن صور التوجيه النبوي غير المباشر: القصة، والقصة حاضرة في التوجيه، والتربية النبوية، وكُتب السُّنَّة حافلة بالعديد من القصص النبوي.

وقد سبق تناول القصة النبوية تفصيلًا في مبحث مُستقِلً، والمقصود هنا أنها أحدى وسائل التوجيه غير المباشر؛ فهي في الأغلب تحكي موقفًا إيجابيًّا للحثَّ على الاقتداء به، أو بخلاف ذلك للتنفير والتحذير منه.

### مزايا التوجيه غير المباشر:

يُشير الشيخ صالح بن حميد إلى بعض مزايا التوجيه غير المباشر، فيقول: "إن ثمّة ميزة واضحة لهذا النوع من التوجيه الكريم، هو شعور الفرد بأنه يكتسب هذه المعارف، وتلك الخبرات باستقلالية تامة من غير توجيه، أو إلزام، أو إكراه، إنه يحسُّ بحريته في التفكير، والتعلم، والاكتشاف، إنه تعلم واكتساب من غير إحساس باستعلاء من أحد بفضل علم، أو تقدم خبرة». (التوجيه غير المباشر، صالح بن حميد، ص١٦).

ومن أهم مزايا التوجيه غير المباشر ما يلي (١):

# ١ - مُراعاة نفسية المُتربِّ وشخصيته:

طبيعة الإنسان بصفة عامة عدم الترحيب بالتوجيه المباشر، فالتوجيه المباشر يتضمن أمرًا ونهيًا، أو إشارة إلى خطأ الشخص وعيوبه، ومن طبيعة الإنسان أنه لا يحب أن يبدو أمام نفسه أَوَّلًا، وأمام الآخرين ثانيًا بمظهر الخطأ والقصور.

والتوجيه غير المباشر يتلافى ذلك؛ فهو لا يُواجه الشخص بخطئه بصورة مباشرة، إنها يُبدي له الصورة الإيجابية للخيار المقابل، فبدلًا من حديث الشخص بصورة مباشرة

<sup>(</sup>١) انظر التوجيه غير المباشر، د. صالح بن حميد.

عن سوء خلقه، وعن أخطائه في التعامل مع الآخرين، يحثُّه المُربِّي على حسن الخلق، ويُبيِّن له فضائله، ويدلُّه على مهارات التعامل مع الناس، ودورها في مساعدته على تحقيق أهدافه...، وهكذا.

### ٢- تلافي الاصطدام بالعقبات النفسية:

يلجأ الفرد داخليًا لافتعال عقبات ومشكلات تحميه من لوم النفس، وتأنيب الضمير، وتحميه من الظهور أمام الآخرين بمظهر المُخطئ المُقصِّر.

فالشاب المنحرف، أو الفتاة المنحرفة - على سبيل المثال - كثيرًا ما يُوجِّهان اللوم لوالديهما وأسرتهما، وكثيرًا ما يبحثان عن جوانب القصور التربوي لإحالة انحرافهما لذلك القصور.

والشاب الذي لم يتمكن من إتمام حفظ القرآن، أو الاستمرار في التحصيل العلمي قد يُفسِّر قصوره نتيجة أخطاء المعلم والمُربِّ.

ومَن ينقطع عن عمل دعوي، وربها ضعف تدينه واستقامته قد يُبرر ذلك بالحديث عن أخطاء بيئته الدعوية.

وهذا اللون من الحِيَلِ النفسية ليس قاصرًا على البيئات المُتدينة، بل نراه في أي عمل سياسي، أو اقتصادي، أو رياضي، وهو يُؤدي وسيلة نفسية للخلاص من لوم الذات، وتأنيب الضمير، فضلًا عن لوم الآخرين.

وحين يأتي التوجيه بصورة غير مباشرة، فالغالب أن الشخص لن يحتاج للُّجوء للحِيَلِ النفسية، ولا لتبرير مواقفه؛ فالتوجيه لا يتضمن نقدًا مباشرًا له، أو حطًّا من ذاته.

# ٣- تعليم المُتربِّي الأدب، وتوقير الآخرين:

ما يتعلمه المُتربِّ ليس قاصرًا على ما يتلقاه من محتوى توجيهي، فأساليب التعليم والتوجيه لها أثر مهم في تعليم المُتربِّ قيًا سلبية، أو إيجابية.

والتوجيه غير المباشر يتَسم بمراعاة الأدب مع المُتربِّي، وفيه توقير لشخصيته، وتقدير لذاته، وهذا يُكسِبُه حسن التعامل مع الآخرين وتوقيرهم.

كما أن مَن يتعلمون في أجواء تسود فيها القسوة والصرامة، ويعتادون سماع ألفاظ الذم والتوبيخ؛ فإنهم يكتسبون هذه اللغة، ويتعلمون الاستهانة بمشاعر الآخرين.

# ٤ - جَعْلُ الْمُربِّي مُشاركًا في التغيير:

التوجيه غير المباشر يبتعد عن التحديد الدقيق للخطأ، أو الأمر المباشر بالفعل، وهو تلميح وإيهاء، يقود صاحبه للتفكير، والمراجعة، والمقارنة.

وهذا يقوده إلى التفكير في ذاته، ثم البحث عن خطوات التغيير؛ مما يجعله شريكًا في التغيير، وهذا أكثر فاعلية في تغيير الذات.

# التربية بالأحداث

«الحياة الدنيا كدًّ، وكَدُحٌ، ونصبٌ ...، وتفاعلٌ دائمٌ مع الأحداث، وما دام الناس أحياء؛ فَهُمْ عرضة على الدوام للأحداث..، تقع بسبب تصرُّ فاتهم الخاصة، أو لأسباب خارجة عن تقديرهم، وخارجة عن إرادتهم، والمُربِّي البارع لا يترك الأحداث تذهب سُدًى بغير عبرة، وبغير توجيه، وإنها يستغلها لتربية النفوس، وصقلها، وتهذيبها، فلا يكون أثرها موقوتًا لا يلبث أن يضيع». (منهج التربية الإسلامية - محمد قطب ١/٧٠٧).

والمنهج التربوي النبوي- كما أكَّدنا مرارًا- منهج عملي واقعي، وليس مُجرَّد منهج فكري، كان محمد على النبوي بشرًا يعيش مع الناس، يُؤَاكلهم، ويُشاربهم، يصحبهم في السفر والإقامة، يُشاركهم السَّرًاء والضَّرَّاء، ومن هنا كانت التربية بالأحداث والمواقف حاضرة في المنهج النبوي.

# أنواع الأحداث والمواقف:

تتنوع الأحداث والمواقف التي كان عَلَيْ يُوظِّفها في تربيته لأصحابه، وتشمل ما يلي: ١ - الظواهر الكونية:

بعض الظواهر الكونية حدثٌ غير مألوف، تُثير اهتهام الناس، وتُطلعهم لتفسير هذه الحوادث، وتعرَّف منهج التعامل معها.

 ثم سجد، فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف، وقد انجلت الشمس، فخطب الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فادعوا الله، وكبِّرُوا، وصلُّوا، وتصدَّقُوا»، ثم قال: "يا أُمَّة نُحمَّد، والله ما من أحد أَغْيَر من الله أن يزني عبده، أو تزني أَمَتُهُ، يا أُمَّة نُحمَّد، والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًا، ولبكيتم يزني عبده، أو تزني أَمَتُهُ، يا أُمَّة نُحمَّد، والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلًا، ولبكيتم كثيرًا». (أخرجه البخاري ١٠٤٤، ومسلم ٩٠١).

ففي هذا الحديث صحَّح لهم ﷺ المفهوم الخاطئ الذي شاع في الجاهلية بربط هذه الأحداث بالعظاء موتًا، أو ولادة، ثم وجَّههم ﷺ للاعتبار والاتعاظ بها فيها من دلالات.

#### ٢ - المصائب والمشكلات الشخصية:

تُواجه الناس مصائب ومشكلات شخصية تترك أثرها على حياتهم، وقد تقودهم لإعادة التفكير في بعض اقتناعاتهم ومُسلَّهاتهم، أو البحث عن تفسير لها، أو كيفية التعامل معها، بل إن كثيرًا من الناس شكَّلت هذه المواقف نقطة تحول، وتغيُّر في حياتهم السلوكية، أو الفكرية.

وقد كان ﷺ يُوظّف مشكلات الأفراد، والصعوبات التي تُواجههم في حياتهم في التربية والتوجيه، عن خبّاب بن الأرَتْ هُ قال: شكونا إلى رسول الله عليّة، وهو مُتوسّد بردة له في ظلّ الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟، قال: «كان الرجل فيمَن قبلكم يُحفر له في الأرض فيُجعل فيه، فيُجاء بالمنشار فيُوضع على رأسه، فيُشقَّ باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويُمشَّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عَظْم، أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعًاء إلى حضر موت يصده ذلك عن دينه، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون». (أخرجه البخاري ٣٦١٢).

وعاد ﷺ زيد بن أرقم ﷺ حين أصابه رمد، ثم بيَّن له فضل الصبر على البلاء، عن زيد بن أرقم ﷺ، قال: فلما برأت خرجت، قال: فقال لي رسول الله ﷺ: "أرأيت لو كانت عيناك لما بهما" ما كنت صانعًا؟"، قال: قلت: لو كانتا عيناي لما بهما صبرت، واحتسبت، قال: "لو كانت عيناك لما بهما، ثم صبرت، واحتسبت، قال: "لو كانت عيناك لما بهما، ثم صبرت واحتسبت؛ للقيتَ الله عز وجل ولا ذنب لك"، قال إسماعيل: "ثم صبرت واحتسبت؛ لأوجب الله لك الجنة". (أخرجه أحمد ١٩٣١٨).

# ٣- النَّعهاء والسَّرَّاء:

التربية بالأحداث في المنهج النبوي لا تختص بأحوال الضَّرَّاء، بل كان على بتوظيف مواقف السَّرَّاء في التربية والتوجيه، فعن عمرو بن عوف الأنصاري ، أن رسول الله وسول الله عبيدة بن الجراح الله البحرين، يأتي بجزيتها، وكان رسول الله على هو صالح أهل البحرين وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدَم أبو عبيدة بهال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت صلاة الصبح مع النبي فلها صلَّى بهم الفجر، انصرف، فتعرَّضوا له، فتبسَّم رسول الله على حين رآهم، وقال: «أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء؟»، قالوا: أجَل يا رسول الله، قال: «فأبشروا، وأمَّلوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا، كها بسطت على مَن كان قبلكم، فتنافسوها، كها تنافسوها، وتُهلككم، كها أهلكتهم». (أخرجه البخارى ٢٥٦٨، ومسلم ٢٩٦١).

# ٤ - الخطأ الفردي:

 ورغم أن الخطأ ها هنا صدر من فرد، وقد نصح ﷺ له وبين، إلا أن الحاجة اقتضت أن يُبين ﷺ الأمر للناس بيانًا عامًا، فخطب فيهم في ذلك.

# ٥- الخطأ الجماعي:

ومن مجالات التربية بالمواقف: التوجيه عند الخطأ الجماعي، عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْ في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنمًا، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله عَلَيْ يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله عَلَيْ يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب، ثم قال: «إن النَّهبة ليست بأَحَلَّ من الميتة»، أو «إن الميتة ليست بأَحَلَّ من الميتة»، أو «إن الميتة ليست بأَحَلَّ من النَّهبة». (أخرجه أبو داود ٢٧٠٥، وأحمد ٢٣١١٦، وابن ماجه ٣٩٣٨).

قال الخطابي: "إنها نهى عن النهب؛ لأن الناهب إنها يأخذ ما يأخذه على قدر قوته لا على قدر استحقاقه؛ فيُؤدي ذلك إلى أن يأخذ بعضهم فوق حظّه، وأن يبخس بعضهم حقه، وإنها لهم سهام معلومة: للفرس سهان، وللرجل سهم؛ فإذا انتهبوا الغنيمة؛ بطلت القسمة، وعدمت التسوية». (عون المعبود ٧/ ٢٦٥).

#### ٦- مواقف لا يفطن لها الناس:

بعض المواقف والأحداث تستثير تفاعل الناس واهتهامهم، لكن هناك مواقف خفية لا يتفطن لها كثير من الناس، وفي السُّنَّة النبوية عديد من تلك المواقف العارضة، كان ﷺ يغتنمها في تربية أصحابه وتوجيههم، ومنها ما يلي:

عن عمر بن الخطاب ، قال: قَدِمَ على النبي عَيَّةُ سبيٌ، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيًّا في السَّبْي أخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا النبي عَيَّةُ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قُلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها». (أخرجه البخاري ٩٩٩٥، ومسلم ٢٧٥٤).

وعن الأعمش، عن أنس هم، أن رسول الله على مرَّ بشجرة يابسة الورق، فضربها بعصاه؛ فتناثر الورق، فقال: «إن الحمد لله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد، كما تساقط ورق هذه الشجرة». (أخرجه الترمذي ٣٥٣٣).

وفي رواية لأحمد (١٢٥٣٤): أن رسول الله ﷺ أخذ غُصنًا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله ﷺ: "إن سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، تنفض الخطايا كها تنفض الشجرة ورقها».

وقد تكرَّر الموقف منه ﷺ، وتنوع التوجيه، كها في موقفه ﷺ مع كلَّ من: أبي ذَرَّ، وسلمان مُنْسَطِّه وسيأتي بعد قليل.

والتوجيه النبوي في مثل هذه المواقف ليس قاصرًا على الحالات الجماعية، فقد كان عَلَيْتُ يُوطِّف المواقف والأحداث في تربية أصحابه في الأحوال الفردية.

عن أبي ذُرِّ هُ أن النبي ﷺ خرج زمن الشتاء، والورق يتهافت، فأخذ بغصنين من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، قال: فقال: "يا أبا ذُرِّ"، قلت: لبيك يا رسول

الله، قال: «إن العبد المسلم ليُصلِّي الصلاة يُريد بها وجه الله؛ فتهافت عنه ذنوبه، كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة». (أخرجه أحمد ٢١٥٥٦).

### أثر المواقف والأحداث:

المواقف والأحداث لها آثار تربوية، منها ما يلي:

### ١ - تصحيح المفاهيم:

 لقد شاع لدى الناس في الجاهلية ارتباط الكسوف بموت وحياة العظاء، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يقترن كسوف الشمس بموت إبراهيم ابن رسول الله ويَسِيَّة؛ ليُصحِّح وَالله للناس هذا المفهوم، ويُبيِّن لهم أن ذلك آية يُخوِّف الله بها العباد، ويُرشدهم إلى الواجب عند حصولها.

وربها سألهم على الأنصار، أنهم بينها هم جلوس ليلة مع رسول الله على أصحاب النبي على من الأنصار، أنهم بينها هم جلوس ليلة مع رسول الله على أرمي بنجم، فاستنار، فقال لهم رسول الله على: "ماذا كنتم تقولون في الجاهلية، إذا رُمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كُنّا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول الله على: "فإنها لا يُرمَى بها لموت أحد، ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه، إذا قضى أمرًا سبّح حملة العرش، ثم سبّح أهل السهاء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السهاء الدنيا، ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيُخبرونهم ماذا قال»، قال: "فيستخبر بعض أهل السهاوات بعضًا، حتى يبلغ الخبر هذه السهاء الدنيا، فتحطف الجن السمع، فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به، فها جاءوا به على السهاء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به، فها جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه، ويزيدون». (أخرجه مسلم ٢٢٢٩).

وهكذا كان أهل الجاهلية يُفسَرون هذه الظواهر بموت العظماء، أو ولادتهم، فصحح لهم عَلِيْة هذا المفهوم، وبين لهم حقيقة الشهب.

وربما ارتبط تصحيح المفهوم بفهم خاطئ لأمر شرعي، كاعتقاد بعضهم جواز الشفاعة في الحدود، عن عائشة رفضاً أم قريشًا أهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومَن يُكلِّم فيها رسول الله عَلَيْ فقالوا: ومَن يُجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حِبُّ رسول الله عَلَيْ فقال رسول الله عَلَيْ: «أتشفع في حدِّ من حدود الله؟»، ثم قام فاختطب، ثم قال: «إنها أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،

وإذا سرق فيهم الضعيف، أقاموا عليه الحدَّ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت؛ لقطعت يدها». (أخرجه البخاري ٣٤٧٥، ومسلم ١٦٨٨).

ومن تلك المفاهيم ما يتعلق بالعبادة، فحين اجتهد بعض أصحاب النبي بي و تجاوزوا القدر الشرعي، ورأوا أن حاجتهم للعبادة أكثر من حاجة النبي بي صحح لهم و تجاوزوا القدر الشرعي، ورأوا أن حاجتهم للعبادة أكثر من حاجة النبي بي صحح لهم بيوت أزواج النبي بي بي بي بي بيالون عن عبادة النبي بي في فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي بي قد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، قال أحدهم: أما أنا: فإني أصلي الليل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر، ولا أُفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء، فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول الله بي أضوم وأُفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن لأخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأُفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنّتي؛ فليس مني». (أخرجه البخاري ٥٠٥، ومسلم ١٤٠١).

# ٢- علاج الأخطاء:

وقد يغتنم ﷺ المواقف والحدث في علاج خطأ، كما سبق في حديث مَن بعثه على الصدقة، وفي حديث الثلاثة الذين تقالُوا عبادة رسول الله ﷺ، وغيرها.

#### ٣- التسديد والتصويب:

وقد يغتنم على الموقف للتسديد، وتصويب العمل، عن أبي بردة، عن أبيه الله قال: صلّ النا المغرب مع رسول الله على ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: «ما زلتم ها هنا؟» قلنا: يا رسول الله صلّ نا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال «أحسنتم، أو أصبتم»، قال: فرفع رأسه إلى السهاء وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السهاء -، فقال: «النجوم أَمَنَةٌ للسهاء، فإذا ذهبت النجوم

أتى السماء ما تُوعد، وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأُمَّتِي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون». (أخرجه مسلم ٢٥٣١).

#### ٤ - الوعظ والتذكير:

وقد يغتنم على المراء بن عازب حدن وعظهم على الموقف لوعظ أصحابه وتذكيرهم، كما في حديث البراء بن عازب حدن وعظهم على وذكّرهم بها يُصيب كُلّا من المؤمن والفاجر في قبره، عن البراء بن عازب على قال: خرجنا مع النبي على عنه بنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، فجلس رسول الله على وجلسنا حوله، كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فرفع رأسه، فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» مرتين، أو ثلاثًا، ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا، وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السياء بيض الوجوه، كأن وجوههم الشمس، معهم كفنٌ من أكفان الجنة، وحَنُوطٌ من المؤمن عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ...». الحديث (أخرجه أحمد ١٨٥٣٤) وأبو داود ٤٧٥٣).

#### ٥- التشبيه والربط:

وقد يغتنم على الموقف والحدث للتشبيه والتعليم، فريبطهم بمعنى آخر، كما سبق في المرأة التي تبحث عن رضيعها، وحتُّه لورق الشجرة، ومن ذلك - أيضًا - تشبيهه لنفسه عن رضيعها، وحتُّه لورق الشجرة، ومن ذلك - أيضًا - تشبيهه لنفسه عن أبيه النجم - كما سبق في حديث ابن أبي بردة عن أبيه.

### أهمية الأحداث والمواقف:

تبدر أهمية الأحداث والمواقف في التربية من خلال ما يلي:

# ١ - إبراز كَوَامِنِ النفوس:

تبرز الأحداث كوامن النفوس؛ فيظهر منها ما كان خفيًّا على أصحابها قبل أن يكون خفيًّا على الآخرين.

وقد جاء ذلك كثيرًا في القرآن الكريم في التعقيب على الأحداث، قال سبحانه: ﴿ وَلَقَلَدُ صَدَدَقَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ وَ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ﴿ حَقَى إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَعَصَيْتُم مِن أَبَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنِكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ اللّهُ وَاللّهُ ذُو فَضَلْمٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الْاَحْرِيدِ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَلْمٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٢).

وقال سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَنَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ بَهْدِ الْفَيْرَ أَمَنَةُ ثُمَّاسًا يَفْشَىٰ طَآبِهَ مَن يَعْدَهُم وَطَآبِهَ فَدَ أَهَدَهُمْ أَنفُكُمُ مِن بَهْدِ الْفَيْرِ أَمْنَةُ ثُمَّاسًا يَفْشَىٰ طَآبِهِكَةً فَدُ وَكَآلِهِ فَقَدُ أَنفُكُمُ مِن الْفَيْرِ مِن شَيْءٌ قُلُ إِنَّ الْأَمْرِ مَن الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ قُلُ إِنَّ الْأَمْرِ مَن الْأَمْرِ مِن شَيْءٌ مَا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَدُهُنَا قُلُ لَوْكُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَدُهُنَا قُلُ لَوْكُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَدُهُنَا قُلُ لَوْكُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَدُهُنَا قُلُ لَوْكُونَ لَوْكُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَدُهُمْ فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَلِيمَحِصَ مَا فِي مُدُورِكُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ إِنِدَاتِ الصَّدُودِ ﴾ (آل عمران: ١٥٤).

"ومزية الأحداث على غيرها من وسائل التربية أنها تُحدث في النفس حالة خاصة، هي أقرب للانصهار، إن الحادثة تُثير النفس بكاملها، وتُرسل فيها قدرًا من حرارة التفاعل، والانفعال يكفي لصهرها أحيانًا، أو الوصول بها إلى قُرُب الانصهار، وتلك حالة لا تحدث كل يوم في النفس، وليس من اليسير الوصول إليها، والنفس في راحتها، وأمنها، وطمأنينتها، مسترخية، أو منطلقة في تأمل رخي». (منهج التربية الإسلامية، محمد قطب ١/٧٠٧-٢٠٨).

واكتشاف هذه الكوامن هدف تربوي بحدِّ ذاته؛ فهي تكشف جوانب الخير، وجوانب القصور والخلل؛ فيكتشف كل من الفرد والمُربِّي ما كان خافيًا قبل الحدث، قال ابن مسعود على: «ما شعرت أن أحدًا من أصحاب النبي ﷺ كان يُريد الدنيا وعرَضَها، حتى كان يوم أُحُدِ». (أخرجه ابن جرير ٧/ ٢٩٤).

#### ٢ - تهيئة النفوس للاستقبال:

تترك الأحداث أثرها على النفس؛ فتجعلها أكثر تهيؤًا للسماع والاستجابة، كما في حديث البراء بن عازب على الموعظة عند القبر، إذا قال: كأن على رؤوسنا الطير.

يقول محمد شديد: «ولا يُؤثر في النفوس شيء كما تُؤثر فيه التربية في ظل التجارب والأحداث، حيث تكون القلوب منفتحة للتوجيه، والنفوس مُهيأة للانطباع». (منهج القرآن في التربية، ص ٣٣٤).

# ٣- جَعْل التوجيه أكثر ارتباطًا بالواقع:

من آثار المواقف والأحداث أنها تجعل التوجيه التربوي أكثر اتصالًا وارتباطًا بالواقع؛ فهي تنقل المتعلم من التفاعل الذهني المجرد إلى التفاعل العملي مع ما يسمعه من توجيه.

وقد يتلقَّى الفرد رصيدًا ثريًّا من التوجيه والمعرفة، حتى يتصور هو، أو مَن يُربِّيه أن الأمر قد استقرَّ، ورسخ لديه، فحين تأتي المواقف يختلف الأمر، ويعلم حينها أنه لا زال بحاجة لمزيد من التوجيه، والتربية، والتسديد، وخير شاهد على ذلك ما جاء في كتاب الله عز وجل خطابًا لخير جيل بعد غزوة بدر، وأُحُد، وحادثة الإفك، وحُنين، وغيرها.

#### ٤ - ترسيخ المعاني التربوية:

الحديث والتوجيه النظري عُرْضة للنسيان والغفلة، أما حين يرتبط بموقف عملي؟ فإنه أكثر رسوخًا لدى المتربي، وأبلغ تأثيرًا في نفسه، عن أبي شريح ، أنه قال لعمرو بن سعيد – وهو يبعث البعوث إلى مكة –: ائذن لي أيها الأمير، أُحدِّثك قولًا قام به النبي عَيْنَ الغد من يوم الفتح، سَمِعَتْهُ أُذُناي، ووعاه قلبي، وأبصرَتْهُ عيناي حين تكلم به: حمد الله،

وأثنى عليه، ثم قال: "إن مكة حرَّمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخَّص لقتال رسول الله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخَّص لقتال رسول الله ولم يأذن لكم، وإنها أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حُرْمتها اليوم كحُرْمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب». (أخرجه البخاري 1801).

يُمكن أن يتحدث المُربِّي عن الحلم، ومنزلته، وخطورة الاستجابة لدافع الغضب، فيُؤثر على المتلقي، لكن هذا التأثير سيكون أبلغ حين يرتبط بموقف واقعي يعايشه المُتربِّي، وهكذا سائر المعاني التربوية.

### دور المربي تجاه الأحداث والمواقف:

يتمثل دور المربي تجاه الأحداث والمواقف فيها يلي:

### ١ - الإعانة على صحة الفهم:

على المربي أن يعين المتربي على الفهم الصحيح للأحداث، سواء أكانت الأحداث مواقف، وحوادث بشرية، أم كانت أحداثًا، ومظاهر كونية، وقد سبقت الإشارة إلى المواقف النبوية في تفسير حدث الكسوف، والرَّمْي بالشهب، وغيرها.

ومن المهم أن يفرِّق المربي بين ما فيه نصوص شرعية قاطعة: كالظوهر الكونية في عللها وأسبابها، وبين تطبيق هذه النصوص على وقائع بعينها: كالجزم بأن ما أصاب شخصًا، أو بلدًا بعينه إنها هو عقوبة بسبب ذنب معين، فهذا من أمور الغيب، وفرق بين

ثبوت أصل العقوبة على الذنب، وبين تنزيله على معين.

كما يدخل في ذلك تفسير الأحداث والوقائع السياسية، أو الاجتماعية فمن الوُعَّاظ والمُربِّين من يجزم بتحليله، وتفسيره للأحداث، ويربط ذلك بالنصوص الشرعية، وصحة النصوص لا يلزم منها صحة الفَهم.

وليس المُنتظَر مِن المُربِي أن ينقل اقتناعاته، وآراءه لطلابه، بل أن يُزودهم بمنهجية الفَهم الصحيح، وحين يُبدي تفسيره لحدث، أو موقف معين فمن المهم أن تتنوع مستويات جزمه وتأكيده لاستنتاجاته، وأن يعتني بالبرهنة والاستدلال على ما يقوله.

## ٢- تأصيل القواعد والأصول الشرعية:

تُمثّل الأحداث والمواقف فرصة مهمة لتأصيل القواعد والأصول الشرعية، وقد جاء ذلك كثيرًا في كتاب الله عز وجل.

## ومن ذلك ما يلي:

- الأمر بحسن الظن بالمؤمنين والتثبُّت، عند الحديث عن قصة الإفك، قال عز وجل: ﴿ لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِنْكُ مُبِينٌ ﴾
   (النور: ۱۲).
- بيان سُنَّة الله عز وجل في إنجاء المؤمنين، عند الحديث عن نجاة المرسلين، قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَذَا ٱلتُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغْنَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمُنَةِ أَن لَّا إِلَكَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ الْأَنبِياءَ لَا ﴿ مَلَا لَكُ مُنْ الْفَالِمِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَنَهُ مِنَ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلفَّالِمِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَالِمِينَ اللهُ وَنَجَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَالِمُ لَنْ جَي ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٧ ٨٨).
- نُصرة الله عز وجل لنبيّه ﷺ عند الحديث عن حدث الهجرة، قال سبحانه:
   إِلّا نَصُــرُوهُ فَقَــدْ نَصَــرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْـرَبَهُ ٱلّذِينَ كَفَـرُواْ ثَانِيَ ٱشْنَيْنِ إِذْ هُـمَا

فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَنْحِيهِ وَلَا تَحْدَزُنْ إِنَ اللَّهَ مَعَنَا ۚ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، يِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَكَ كَلِيكَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفَالُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْمُلْيَا وَاللَّهُ عَنْ يِرْجَكِيمُ ﴾ (التوبة: ٤٠).

إن اعتناء المُربِّي بربط تلامذته بكتاب الله عز وجل، وسُنَّة نبيَّه ﷺ، والحقائق الشرعية أمر مهم، والأحداث والمواقف تُمثِّل فرصة لتأصيل هذه القواعد لدى المُتربِّين، مع أهمية مُراعاة منهجية تنزيل النصوص، والقواعد الشرعية على أحداث معينة، أو أفراد بأعيانهم.

## ٣- توظيفها في تنمية قدرات المتربي:

ومن دور المربي أن يستثمر الأحداث، ويُوظّفها في تنمية قدرات المُتربِّي، كالقدرة على الربط والاستنتاج، وعلى تفسير الأحداث والمواقف، وجهد المُربِّي لا ينبغي أن ينتهي عند التلقين والتوجيه المباشر، فالوعي لا يملى إملاء، ولا يتحقق بمجرد تلقي الفرد لتوجيه المربي، وتفسيره للأحداث؛ فهو بناء تراكمي تسهم الأحداث في تكوينه، والارتقاء به، وذلك حين تستثمر، ويتعامل معها المُربِّي بصورة صحيحة، ويعنى بتوظيفها في تنمية قدرات المتربي.

# ٤ - توجيه المتربي للتعامل الشرعي مع الأحداث:

ومن أدوار المربي تجاه الأحداث أن يُوجِّهه للتعامل الشرعي معها، سواء في ذلك الموقف الذي يعايشه الفرد ويراه، أو ما يتوقع حصوله.

ووجّه على بعض أصحابه عند الفتنة أن يتخذ سيفًا من خشب؛ فعن عديسة ابنة وهبان بن صيفي، أنها كانت مع أبيها في منزله، فمرض، فأفاق من مرضه ذلك، فقام علي بن أبي طالب على بالبصرة، فأتاه في منزله، حتى قام على باب حجرته، فسلّم، وردَّ عليه الشيخ السلام، فقال له على: ألا تخرج معى

إلى هؤلاء القوم فتعينني؟ قال: بلى إن رضيت بها أعطيك، قال على: وما هو؟ فقال الشيخ: يا جارية هات سيفي، فأخرجت إليه غمدًا، فوضعته في حجره، فاستلَّ منه طائفة، ثم رفع رأسه إلى على على فقال: إن خليلي التَّنْكُن، وابن عمك عهد إليَّ إذا كانت فتنة بين المسلمين، أن أتخذ سيفًا من خشب، فهذا سيفي فإن شئت خرجت به معك، فقال على فهم: لاحاجة لنا فيك، ولا في سيفك، فرجع من باب الحجرة، ولم يدخل. (أخرجه أحمد ٢٠٦٧، وابن ماجه ٢٠٦٧).

وقد وجَّه النبي عَيَّةِ أصحابه إلى كيفية التعامل مع الدَّجَال لمن أدركه، عن عمران بن حصين عَيْفُ عن النبي عَيِّة قال: «مَن سمع بالدَّجَال فليناً منه؛ مَن سمع بالدجال فليناً منه، مَن سمع بالدجال فليناً منه، فإن الرجل يأتيه، وهو يحسب أنه مؤمن، فلا يزال به لما معه من الشَّبه حتى يتبعه». (أخرجه أحمد ١٩٨٧٥، وأبو داود ٤٣١٩).

ويتضمن ذلك - أيضًا - تحذيره من التعامل الخاطيء معها، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله على: "ستكون فِتَنّ، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومَن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ، أو معاذًا؛ فليعذبه». (أخرجه البخاري ٣٦٠١، ومسلم ٢٨٨٦).

قال ابن حجر: «حكى ابن التين عن الداودي، أن الظاهر، أن المراد مَن يكون مباشرًا لها في الأحوال كلها، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببًا لإثارتها، ثم مَن يكون قائبًا بأسبابها، وهو الماشي، ثم مَن يكون مباشرًا لها، وهو القائم، ثم مَن يكون مع النظارة، ولا يُقاتل، وهو القاعد، ثم مَن يكون مجتنبًا لها، ولا يباشر، ولا ينظر، وهو المضطجع اليقظان، ثم مَن لا يقع منه شيء من ذلك، ولكنه راض، وهو النائم، والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية: مَن يكون أقل شرًا ممن فوقه». (فتح الباري ١٣/ ٣٠-٣٠).

# ٥- تعليم المربي فرص استثمارها:

كما يتضمن دور المُربِّي تجاه الأحداث أن يعلم المتربي فرص استثمارها، فقد وجُّه ﷺ عمر بن الخطاب الله الله الدعاء من أويس القرني إنْ لَقِيَهُ، عن أسير بن جابر، قال: كان عمر بن الخطاب الله إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن، سألهم: أفيكم أُويْس بن عامر؟ حتى أتى على أُويْس فقال: أنت أُويْس بن عامر؟ قال: نعم، قال: من مراد، ثم من قرن؟ قال: نعم، قال: فكان بك بَرَص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم، قال: لك والدة؟ قال: نعم، قال سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «يأتي عليكم أُويْس بن عامر مع أمداد أهل اليمن، من مراد، ثم من قَرْن، كان به برص، فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بَرٌّ، لو أقسم على الله لأبَرَّهُ، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»، فاسْتَغْفرْ لي، فاسْتَغْفَرْ له، فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة، قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غَبْراء الناس أحب إليَّ، قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشر افهم، فوافق عمر، فسأله عن أُويْس، قال: تركته رَثَّ البيت، قليل المتاع، قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «يأتي عليكم أُوِّيْس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، ثم من قَرْن، كان به برص فبرأ منه، إلا موضع درهم، له والدة هو بها بَرٌّ، لو أقسم على الله لأبَرَّهُ، فإن استطعت أن يستغفرَ لك فافعل»، فأتى أُوَيْسًا، فقال: اسْتَغْفِرْ لي، قال: أنت أحدث عهدًا بسفر صالح، فاسْتَغْفِرْ لي، قال: اسْتَغْفِرْ لي، قال: أنت أحدث عهدًا بسفر صالح، فاسْتَغْفِرْ لي، قال: لقيت عمر؟ قال: نعم، فاستغفر له، ففطن له الناس، فانطلق على وجهه، قال أسير: وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأُوَيْس هذه البردة؟ (أخرجه مسلم ٢٥٤٢).

ومهما كانت الأحداث مؤلمة وسيئة فهي تحوي في طيَّاتها فرصًا، وبغض النظر عن حجم الفرص ونسبتها مقابل المخاطر؛ فإن استثمار الفرص التي تبدو يسيرة قد يُشكِّل نقطة تحول في حياة الفرد، وربما المجتمع.

ويشيع في خطاب بعض الوُعَّاظ والمُربِّين الحديث عن الجانب السلبي والمُظلم من الأحداث، ومع أهمية التحذير من مخاطر مثل هذه الأحداث، والتوعية بآثارها، فإن استثار الفرص الناشئة عنها لا يقل أهمية.

ومن المهم حين الحديث عن الفرص أن يتوازن المُربِّي، فلا يُحوِّل الحدث كله إلى فرصة، ويغفل عن مخاطره.

كما ينبغي على المُربِّي، وهو يتناول الفرص في الأحداث أن يُؤكِّد على أن الفرص ليست مكاسب مجانية، ولا قيمة لها بذاتها ما لم تُوظَّف وتُستثمر، ويحسن تقريب الصورة بالأمثلة؛ فقراءة مَن يبحث عن عمل لإعلان عن وظيفة شاغرة ذات مُرتَّب مُجزٍ لا قيمة لها ما لم يسعَ، ويبذل جهده للالتحاق بها، وإلا ستفوت عليه، وقد لا يُتاح مثلها مرة أخرى، وهكذا الفرص في الأحداث والمواقف.

# ضرب الأمثال

من الأساليب التربوية النبوية: ضَرْب المثل، والمثل فنَّ أدبي، استخدمه العرب قديمًا وحديثًا، وتكرَّر وُرود الأمثال في القرآن والسُّنَّة، متنوعة في أنهاطها، وموضوعاتها، وتركيبها.

وفيها يلى نتناول ضرب الأمثال باعتباره أحد الوسائل التربوية النبوية.

### التعريف بالمثل:

مِثل: كلمةُ تَسْوِيَةٍ، يقال: هذا مِثْله، و مَثَله، كما يُقال: شِبْهه وشَبَههُ بمعنى.

و المِثْل: الشَّبْه، يُقال: مِثْل، و مَثَل، وشِبْه، وشَبَه بمعنى واحد.

و المُثُلُ: الشيء الذي يُضرَب لشيء مثلًا فيُجعل مِثْلَه.

وقد يكون المَثلُ بمعنى العِبْرةِ، ومنه قوله عزوجل: ﴿فَجَعَلْنَاهُمُ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ (الزخرف: ٥٦)، فمعنى السَّلَفِ أَنا جعلناهم متقدِّمين يَتَّعِظُ بهم الغابرُون، ومعنى قوله: ومَثلًا أَي: عِبْرة يعتبر بها المتأخرون.

«وقد تقرَّر عند علماء البلاغة أن لِضَرْب الأمثال شأنًا عظيمًا، في إبراز خفيات المعاني، ورفع أستار مُحجبات الدقائق، وقد أكثر الله سبحانه من ضرب الأمثال في كتابه العزيز، واقتدى النبي ﷺ في ذلك بالكتاب العزيز، فكان يُكثر من ذكر الأمثال في مُخاطباته، ومواعظه، وكلامه». (الرسول المعلم، وأساليبه في التعليم، ص ١١٢ – ١١٣).

واعتنى النبي عَيْنَ بضرب الأمثال في حديثه مع أصحابه مُصوِّرًا لهم المعاني، ومُقرِّبًا لها، وقد جمع طائفة من أهل العلم الأمثال النبوية الشريفة، إما في أبواب مستقلة ضمن مصنافتهم، أو في مصنفات مستقلة.

ومن أوائل من عني بجمعها من الأئمة: الإمام الترمذي، فقد بوَّب في سُنَنه: (كتاب الأمثال عن رسول عَلَيْهُ)، وأورد في هذا الباب أربعة عشر مثلًا عن رسول الله عَلَيْهُ.

قال ابن العربي: "وقد ضرب الله في كتابه الأمثال، وضربها النبي العَلَيْلاً، ورُوي عن عبد الله بن عمر شه أنه قال: حفظت عن رسول الله على ألف مَثَل، ولم يصح، ولم أرّ أحدًا من أهل الحديث صنّف فأفرد لها بابًا غير أبي عيسى ولله دَرُّه لقد فتح بابًا، أو بنى قصرًا، أو دارًا، ولكن اختطَّ خطًا صغيرًا، فنحن نقع به، ونشكره عليه، وجملة ما ذكر: أربعة عشر حديثًا». (عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٩٥-٢٩٦).

و بمن أفرد الأمثال النبوية بالتأليف: الإمام الحسن بن عبد الرحمن بن خلّاد الرامهرمزي، (ت٣٦٠هـ) في كتابه (أمثال الحديث)، والحسن بن عبد الله بن سعيد البغدادي العسكري (ت٣٨٢هـ) في كتابه: (أمثال الحديث)، ومحمد بن سلامة بن جعفر القضاعي (ت٤٥٤هـ) في كتابه: (شهاب الأخبار من الوصايا والأمثال النبوية، والحكم، والآداب المصطفوية).

كما أُفردت الأمثال النبوية بدراسات علمية معاصرة.

### أهمية ضرب الأمثال:

جاء في القرآن ضرب الأمثال كثيرًا، وجاء التعقيب عليها بالأمر بالاعتبار والاتِّعاظ:

- ففي بعض الآيات بيان أن من غايتها التذكر، قال تعالى: ﴿ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْشَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَذَكَ رُونَ ﴾ (إبراهيم: ٢٥).
- وفي بعضها بيان أن من غايتها التفكر، قال سبحانه: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتَالُ
   نَضْرِبُهُ اللنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (الحشر: ٢١).

وفي بعضها الثناء على مَن يعيها ويعقلها، قال عز وجل: ﴿وَتِلْكَ الْمَثَالُ نَضْرُبُهَا لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ ا

وتنوع الأمثال في القرآن الكريم، والأمر بالاتّعاظ بها والتفكّر، والثناء على مَن يعقلونها، كل ذلك دليل على أهمية المثل، ودوره في التأثير، فضلًا عن دلالته على منزلة الأمثال القرآنية؛ إذ لا يقاس كلام الله سبحانه بكلام خلقه، كها يدل على منزلة الأمثال النبوية الشريفة؛ فالسُّنَّة وحيٌّ غير متلُوِّ.

## أغراض المثل النبوي:

تنوعت أغراض المثل النبوي الشريف ومقاصده، وقد أشار إلى ذلك طائفة من أهل العلم.

قال ابن القيم رحمه الله: "فهذه، وأمثالها من الأمثال التي ضربها رسول الله وكلم لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به، فإنه قد يكون أقرب إلى تعقله، وفهمه، وضبطه، واستحضاره له باستحضار نظيره؛ فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأُنْس التام، وتنفر من الغربة، والوحدة، وعدم النظير؛ ففي الأمثال من تأنيس النفس، وسرعة قبولها، وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمر لا يجحده أحد، ولا ينكره، وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهورًا ووضوحًا؛ فالأمثال شواهد المعنى المراد، ومزكية له، فهي: ﴿ كَرَزْعِ أَخْرَجَ الْخَرَجَ الْخَرَةُ وَتَمَارَدُهُ وَاللّهُ المُقلّ فَاللّه المواهد المعنى المراد، ومزكية له، فهي: ﴿ كَرَزْعِ أَخْرَجَ الْخَرَبَ وَلَبُه، وثمرته». (إعلام الموقعين ١/ ١٨٢ -١٨٣).

وقال ابن حجر: «وفيه - حديث ابن عمر في النخلة - ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام، وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، ولتحديد الفكر في النظر في حكم الحادثة، وفيه

إشارة إلى أن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون نظيره من جميع وجوهه؛ فإن المؤمن لا يُهاثله شيء من الجهادات، ولا يُعادله». (فتح الباري ١/١٤٧).

وفيها يلي نهاذج من أغراض المثل النبوي:

## ١ - التشويق:

يأتي المثل النبوي للتشويق لعمل صالح، والتحفيز عليه، فقد ضرب على المثل لمن يُبكر لصلاة الجمعة بمن يتقرب إلى الله بالهَدْي، عن أبي هريرة هم، قال: قال النبي يَلِين: «إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأوَّل فالأوَّل، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشًا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طَوَوْا صحفهم، ويستمعون الذكر». (أخرجه البخاري ٩٢٩، ومسلم ٥٥٠).

### ٢- التنفير:

وكما يأتي المثل النبوي للتشويق، فإنه يأتي للتنفير من العمل السيء، ومن ذلك ما يلي: تمثيل الدنيا بالجدي الميت، عن جابر بن عبد الله وبنظ، أن رسول الله وينه مرّ بالسوق داخلًا من بعض العالية والناس كنفته، فمر بجدي أسكّ ميت، فتناوله فأخذ بأذنه، ثم قال: «أيكم يجب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به، قال: «أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيًّا كان عيبًا فيه؛ لأنه أسكُ، فكيف وهو ميت؟ فقال عَيْنَة: «فوالله لَلدنيا أهون على الله من هذا عليكم». (أخرجه مسلم ٢٩٧٥).

وعن ابن عمر، وابن عباس عن النبي عن النبي قال: «لا يجلُّ لرجل أن يُعطِي عطية، أو يهب هِبةً فيرجع فيها، إلا الوالد فيها يُعطي ولده، ومثل الذي يُعطي العطية، ثم يرجع فيها، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه». (أخرجه أبو داود ٣٥٣٩، والترمذي ٢١٣٢، والنسائي ٣٦٩٤، وابن ماجه ٢٣٨٤، وأحمد ٧٤٧٢).

وتمثيل مَن لا يذكرون الله في مجلسهم بمَن يقومون من جيفة حمار، عن أبي هريرة والله قال و تعلق الله عن قال رسول الله على ا

وربط العمل السيء بالصورة المُنفِّرة له أثره البالغ على المستمع في النفور من العمل، واستحضار قبحه وشناعته.

وقد تكرَّر هذا النوع من الأمثلة في القرآن الكريم؛ فضرب الله عز وجل مثلًا لمن يتبع هواه من الذين أو توا العلم بالكلب، قال سبحانه: ﴿ وَاتَنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِي عَاتَيْنَهُ عَايَيْنَهُ عَايَيْنَهُ وَاتَنُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِي عَاتَيْنَهُ عَالْكِيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ اللَّذِي وَاللَّكِنَةُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ يَعَالَى مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ اللَّشَيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿ وَلَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَلَا اللللْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

وضرب مثلًا لمن لم يقوموا بأمانة حمل الكتاب بالحمار، فقال عز وجل: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْجِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ الْفَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ (الجمعة: ٥).

وضرب مثلًا لمن يقع في عِرض أخيه بمن يأكل لحمه ميتًا، فقال عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِنْهُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ اَمَنُواْ الجَّيْرُواْ اللَّهُ أَوْلًا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ اَمَنُواْ اللَّهُ أَوْلًا تَعْسَسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ٣- تقريب الصورة المُجرَّدة:

من أبرز وظائف المثل النبوي: تقريب الصورة المجردة في نموذج محسوس، كما ضرب على المثل بأثر الحرص على المال والشرف على دين المرء، فعن كعب بن مالك الله قال: قال رسول الله على الله ما ذئبان جائعان أُرْسِلًا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه». (أخرجه الترمذي ٢٣٧٦، والدارمي ٢٧٣٠، وأحمد ١٥٣٥٧).

وضرب على مثلًا بليغًا لأثر الحرص على زهرة الدنيا، عن أبي سعيد الخدري الن رسول الله على قام على المنبر فقال: «إنها أخشى عليكم من بعدي ما يُفتح عليكم من بركات الأرض، ثم ذكر زهرة الدنيا، فبدأ بإحداهما، وثنّى بالأخرى، فقام رجل، فقال: يا رسول الله أويَأْتِي الخير بالشّرِّ؟ فسكت عنه النبي وَ قلنا: يُوحَى إليه، وسكت الناس، كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرُّحَضَاء، فقال: أين السائل آنفًا، أو خَيرٌ هو، ثلاثًا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كلما ينبت الربيع ما يقتل حبطًا، ويُلم إلا آكلة الخضر، كلما أكلت حتى إذا امتلأت خاصر تاها استقبلت الشمس فثلطت، وبالت، ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لَن فثلطت، وبالت، ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، ونعم صاحب المسلم لَن أخذه بحقّه، فجعله في سبيل الله، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، ومَن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة». (أخرجه البخاري بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع، ويكون عليه شهيدًا يوم القيامة». (أخرجه البخاري

كما في ضربه ﷺ المثل للصلوات الخمس بالنَّهر الجاري الذي يُغتسل منه في اليوم خمس مرات.

## صور الأمثال النبوية:

تنوعت صور الأمثال النبوية، وتمثلت أبرزها فيها يلي:

### ١ - النص على وجه الشبه:

أحيانًا ينص ﷺ على وجه الشبة في المثل، ومن ذلك ما يلي:

عن أبي موسى عن النبي على قال: «مَثَلُ الجليس الصالح والسوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يجذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريًا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريًا خبيثة». (رواه البخاري ٥٥٣٤).

كها نصَّ عَلَيْ على وجه الشبه، حين ضرب المثل للأنبياء في اتَّفاق عقيدتهم، واختلاف شرائعهم، عن أبي هريرة في قال: قال رسول الله عَلَيْ: «أنا أَوْلَى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أُمَّهاتهم شَتَّى، ودينهم واحد». (أخرجه البخاري ٣٤٤٣، ومسلم ٢٣٦٥).

ونصَّ عَلَيْ على وجه الشبه حين ضرب المثل للمؤمن بالنحلة، فعن أبي رزين العقيلي، عن النبي عَلَيْ قال: «مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبًا، ولا تضع إلا طيبًا». (أخرجه ابن حبان ٢٤٧).

### ٢- ترك ذكر وجه الشبه للاستنباط:

وقد يترك عَلَيْ ذكر وجه الشبه لأصحابه ليستنبطوه، كما في حديث ابن عمر هذه في تمثيل المؤمن بالنخلة، عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة، فلم أسمعه يُحدِّث عن رسول الله عليه إلا حديثًا واحدًا، قال: كُنَّا عند النبي عَلَيْ فأي بجمار فقال: "إن من الشجر شجرة، مثلها كمثل المسلم" فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت، قال النبي عَلَيْ : «هي النخلة». (رواه البخاري ٧٢، ومسلم ٢٨١١).

ففي هذا التمثيل شبّه النبي بي المؤمن بالنخلة دون أن يُبين وجه الشبه، وقد ورد في بعض الروايات بيان وجه الشبه، ومن ذلك: ما أخرجه الطبراني في الكبير (١٣٥١٤) عن مجاهد، عن ابن عمر هيئي قال: سمعت رسول الله بي يقول: «مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك».

وأخرج أبو الشيخ في أمثال الحديث (٣٥٣)، والبيهقي في الشعب (٨٦٥٣) عن حميد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة فحدَّثني بأحاديث، عن رسول الله ﷺ، منها: "إن المؤمن مثل النخلة، إن شاورته نفعك، وإن صاحبته نفعك، وإن شاركته نفعك، وإن جالسته نفعك، وكل شيء من المؤمن منافع، وكل شيء من النخلة منافع».

قال ابن حجر رحمه الله في بيان وجه الشبه: « قال القرطبي: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير قوت للأرواح مستطاب، وأنه لا يزال مستورًا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيًّا وميتًّا، انتهى.

وقال غيره: والمراد بكون فرع المؤمن في السهاء: رفع عمله وقبوله، وروى البزار-أيضًا - من طريق سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: "مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك"، هكذا أورده مختصرًا، وإسناده صحيح، وقد أفصح بالمقصود بأوجز عبارة". (فتح الباري ١٤٧/١).

ثم ذكر طائفة من أوجه التشبيه واستبعدها، «وأما مَن زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو لأنها لا تحمل حتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأنها تطلعها رائحة مني الآدمي، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة؛ لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك في الآدميين، لا يختص بالمسلم، وأضعف من ذلك قول مَن زعم أن ذلك لكونها خُلقت من فضلة طين آدم؛ فإن الحديث في ذلك لم يثبت، والله أعلم». (فتح الباري ١/١٤٧).

٣- المقارنة بين صورتين:

وقد يقارن ﷺ في المثل بين صورتين متقابلتين، فيمثل لكل صورة بها يلائمها، ومن ذلك ما يلي:

تمثيل المؤمن بخامة الزرع، والمنافق بالأرزة، عن عبد الله بن كعب، عن أبيه، عن النبي على الله عن أبيه، عن النبي على المؤمن كالحامة من الزرع، تفيئها الريح مرة، وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة». (أخرجه البخاري ٥٦٤٣، ومسلم ٢٨١٠).

كما مثّل كُلّا من المُنفق والآخذ باليد العليا، واليد السفلى، عن عبد الله بن عمر بينه ، أن رسول الله عليه قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة، والتعفف، والمسألة: «اليد العُليا خير من اليد السفلى، فاليد العُليا هي المنفقة، والسُّفلي هي السائلة». (أخرجه البخاري ١٤٢٩، ومسلم ١٠٣٣).

عن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله ﷺ: «الأيدي ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المُعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطِ الفضل، ولا تعجز عن نفسك». (رواه أبو داود ١٦٤٩، وأحمد ٤٢٤٩).

تمثيل الذاكر لربه، وتارك الذكر بالحي والميت، عن أبي موسى الله، قال: قال النبي عن أبي موسى الله، قال: قال النبي عن أبي أخرجه البخاري الله الذي يذكر ربه، والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت». (أخرجه البخاري ١٤٠٧، ومسلم ٧٧٩).

وفي رواية لمسلم (٧٧٩) أنه عَنَّم مثَل البيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه، والبيت الله فيه، والبيت الله فيه، والبيت الذي يُذكر الله فيه، والبيت الذي لا يُذكر الله فيه، مثل الحي والميت».

وقد يُقارن بين أكثر من صورتين، كما في تمثيل كل من المؤمن والمنافق الذي يقرأ القرآن، والذي لا يقرؤه، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على المؤمن المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأُثرُجَّة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب، وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح، وطعمها مر». (أخرجه البخاري ٧٤٧)، ومسلم ٧٩٧).

### ٤ - التمثيل لصورة واحدة:

وقد يُمثّل ﷺ لصورة واحدة، كما مثّل المريض بعد بُرْيِه بالبَرَد ينزل من الساء، عن أنس بن مالك على قال: قال رسول الله ﷺ: "إنها مثل المريض إذا بَرأ وصَحَّ كالبردة تقع من السهاء في صفائها ولونها». (أخرجه الترمذي ٢٠٨٦).

### ٥ - التمثيل لصور متعددة:

وقد يأتي التمثيل لأكثر من صورة، كما في تمثيله حال الناس في انتفاعهم بالوحي، عن أبي موسى على، عن النبي يَنْ قال: «مثل ما بعثني الله به من الهُدَى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا، فكان منها نقية، قبلت الماء؛ فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس، فشربوا، وسقوا، وزرعوا، وأصابت منها طائفة أُخرى، إنها هي قيعان لا تمسك ماءً، ولا تنبت كلأ، فذلك مثل مَن فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعَلَم، ومثل مَن لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هُدَى الله الذي

أُرسلت به»، قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وكان منها طائفة قبلت الماء، قاع يعلوه الماء، والصفصف المستوي من الأرض. (أخرجه البخاري ٧٩، ومسلم ٢٢٨٢).

# ٦- التمثيل بشيء مادي:

وقد يُمثل ﷺ بشيء مادي محسوس، كما مثل المؤمن قاريء القرآن بالأترجة، والمنافق بالحنظلة، ومثل المؤمن بالنخلة، ومثل المنافق بالشاة العائرة بين الغنمين، وهذا كثير في الأمثلة النبوية.

## ٧- التمثيل بصورة رمزية:

وكما يُمثل عَيْ بصور محسوسة - كما سبق - فقد يُمثل بصورة رمزية، عن المستورد على أمثل الله عن المستورد على قال: قال رسول الله عَيْن: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه - وأشار يحيى بالسبابة - في اليمّ، فلينظر بِمَ ترجع؟». (أخرجه مسلم ٢٨٥٨).

### ٨- التمثيل بقصة خيالية:

وربها مثّل ﷺ بصورة خيالية، كها في حديث القائم على حدود الله والواقع فيها، عن النعهان بن بشير مينف عن النبي ﷺ قال: «مثل القائم على حدود الله، والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرُّوا على مَن فوقهم، فقالوا: لو أنَّا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نُؤذِ مَن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعًا. (أخرجه البخاري ٢٤٩٣).

ومثّل ﷺ لفرح الله عز وجل بتوبة عبده بقصة رجل وجد راحلته في أرض فلاة بعد أن يئس منها، عن سماك، قال: خطب النعمان بن بشير عشيضا فقال: «لله أشد فرحًا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده على بعير، ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض، فأدركته

القائلة، فنزل، فقال تحت شجرة، فغلبته عينه، وانسلَّ بعيره، فاستيقظ فسعى شرفًا فلم يَرَ شيئًا، فأقبل حتى أتى يرَ شيئًا، ثم سعى شرفًا ثالثًا فلم يَرَ شيئًا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينها هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي، حتى وضع خطامه في يده، فللَّهُ أشد فرحًا بتوبة العبد، من هذا حين وجد بعيره على حاله»، قال سهاك: فزعم الشعبي، أن النعهان رفع هذا الحديث إلى النبي عَيْد، وأما أنا فلم أسمعه. (أخرجه مسلم ٢٧٤٥).

وعن البراء بن عازب فله، قال: قال رسول الله على: «كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته، تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب، وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شقَّ عليه، ثم مرَّت بجذل شجرة فتعلق زمامها، فوجدها متعلقة به؟»، قلنا: شديدًا، يا رسول الله فقال رسول الله على: «أما والله، للهُ أشد فرحًا بتوبة عبده، من الرجل براحلته». (أخرجه مسلم ٢٧٤٦).

وعن الحارث بن سويد، حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين: أحدهما عن النبي على الآخر عن نفسه، قال: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مَرَّ على أنفه»، فقال به هكذا، قال أبو شهاب: بيده فوق أنفه، ثم قال: "لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، ومعه راحلته، عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة، فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش، أو ما شاء الله، قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة، ثم رفع رأسه، فإذا راحلته عنده». (أخرجه البخاري ٢٧٤٨، ومسلم ٢٧٤٤).

## موضوعات الأمثال النبوية:

تنوعت موضوعات الأمثال النبوية، واستخدم النبي على المثل في كافة مجالات حديثه، ومن ذلك ما يلي:

#### ١ - العقائد:

استخدم النبي على المثنى الغيبي بصورة محسوسة يعايشونها، عن أبي سعيد الخدري يوم القيامة، فقرَّب لهم المعنى الغيبي بصورة محسوسة يعايشونها، عن أبي سعيد الخدري على أن أُناسًا في زمن النبي على قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي على: "نعم، هل تُضَارُّونَ في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا، قال: "وهل تُضَارُّونَ في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا، قال النبي على: "ما تُضَارُّونَ في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تُضَارُّونَ في رؤية أحدهما» (أخرجه البخاري ٤٥٨١).

كما ضرب عنه المثل في تصوير خفاء الشّرك ودقته، فعن معقل بن يسار شه قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق الله إلى النبي بكله فقال: «يا أبا بكر، لَلشّركُ فيكم أخفى من دبيب النمل»، فقال أبو بكر: وهل الشّرك إلا من جعل مع الله إلهًا آخر؟ فقال النبي عنه والذي نفسي بيده، لَلشّركُ أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟» قال: «قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٧١٦).

### ٢- بيان فضائل العبادات:

واستخدم النبي عن أبي هريرة عن أبي هريرة المنه العبادات، ومن ذلك: تمثيله الصلوات الخمس بالنّهر الجاري، عن أبي هريرة عن أنه سمع رسول الله عن يقول: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسًا، ما تقول: ذلك يُبقي من درنه؟» قالوا: لا يُبقي من درنه شيئًا، قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا». (أخرجه البخاري ٥٢٨، ومسلم ٦٦٧).

وعن سعد بن أبي وقاص شه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله على فقال: ألم يكن الآخر مسلماً؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به، فقال رسول الله على: وما يُدريكم ما بلغت به صلاته، إنها مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب بباب أحدكم، يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فها ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته». (أخرجه مالك في الموطأ: كتاب النداء للصلاة).

كما ضرب المثل على الله الله الله الله عن عن فضل الجهاد في سبيل الله عن أبي هريرة عن قال: قبل للنبي على ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ قال: «لا تستطيعونه»، وقال تستطيعونه»، قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثًا، كل ذلك يقول: «لا تستطيعونه»، وقال في الثالثة: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام، ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى». (أخرجه البخاري ٢٧٨٧، واللفظ له).

# ٣- بيان أحكام العبادات:

وضرب بيخ المثل في بيان أحكام العبادات، فعن عبد الله بن عباس مستخم أنه رأى عبد الله بن الحارث يُصلِّي، ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحلُه، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله بيخ يقول: «إنها مثل هذا مثل الذي يُصلِّي، وهو مكتوف». (أخرجه مسلم ٤٩٢).

# ٤ - الأخلاق والسلوك:

واستخدم على المثل في باب الأخلاق والسلوك، فضرب المثل لمن يصل من قطعه من ذوي رحمه وقرابته، فعن أبي هريرة الله، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم، ويسيئون إليَّ، وأَحْلُم عنهم، ويجهلون عليَّ، فقال: "لئن كنت كما قلت، فكأنها تسفهم المَلَّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك». (أخرجه مسلم ٢٥٥٨).

وضرب على المشاوئ الأخلاق، فعن الزبير بن العوام الله على قال: «دبّ إليكم داء الأُمّم قبلكم: الحسد والبغضاء، والبغضاء: هي الحالقة، لا أقول: تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده - أو والذي نفس محمد بيده - لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا، أفلا أُنبئكم بها يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم». (أخرجه أحمد ١٤٣٠، والترمذي ٢٥١٠).

## لمن يضرب المثل؟

وكما تنوعت الأمثال النبوية في صورها وموضوعاتها، فقد تنوعت فيمن يُضرب له المثل، ومن ذلك ما يلي:

### ١ - نفسه الشريفة ﷺ:

ضرب على المثل لنفسه الشريفة، فضرب لنفسه مثلًا في حاله في مُجاهدة قومه ودعوتهم، فعن جابر شه قال: قال رسول الله على: «مثلي ومثلكم، كمثل رجل أوقد نارًا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها، وهو يذبَّهن عنها، وأنا آخذ بِحُجَزِكُم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي». (أخرجه مسلم ٢٢٨٥، والبخاري ٤٣٨٣ عن أبي هريرة).

كما ضرب على المثل لنفسه في دعوته لقومه وإنذارهم، فعن قبيصة بن المخارق، وزهير بن عمرو عيضه قالا: لما نزلت: ﴿وَأَنذِرْعَشِيرَ بَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ قال: انطلق نبي الله على رَضْمَة من جبل فعلا أعلاها حجرًا، ثم نادى: «يا بني عبد منافاه، إني نذير، إنها مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف: يا صباحاه». (أخرجه مسلم ٢٠٧).

وعن أبي موسى الله قال: قال رسول الله على: "مثلي ومثل ما بعثني الله، كمثل رجل أتى قومًا فقال: رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة فأذلجوا على مهلهم فنجوا، وكذّبته طائفة فصبّحهم الجيش فاجتاحهم». (أخرجه البخاري ٢٤٨٢)، ومسلم ٢٢٨٣).

وضرب على لنفسه المثل في بيان حاله مع إخوانه الأنبياء، عن أبي هريرة الله الدول الله على قال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتًا، فأحسنه وأجمله، إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به، ويُعجبون له، ويقولون: هلًا وُضعت هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبين». (أخرجه البخاري ٣٥٣٥، ومسلم ٢٢٨٦).

## ٧- للمؤمنين:

وضرب على المؤمنين في حالهم مع إخوانهم، عن النعمان بن بشير ويسطى، قال: قال رسول الله على مثل المؤمنين في توادُّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمَّى». (أخرجه البخاري ٢٠١١، ومسلم ٢٥٨٦، واللفظ له).

وضرب على المؤمنين مثلًا آخر، فعن أبي موسى من النبي على قال: "إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، وشبك أصابعه. (أخرجه البخاري ٤٨١، ومسلم ٢٥٨٥).

### ٣- للمنافقين والعصاة:

وضرب على النبي على الشاة العائرة، عن ابن عمر مسلم عن النبي على قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وإلى هذه مرة». (أخرجه مسلم ٢٧٨٤).

# ٤ - للأُمَّة:

وضرب ﷺ المثل لأُمَّته مشبهًا لها بالغيث، فعن أنس الله على الله ﷺ: «مثل أمتى مثل المطر لا يُدرى أوله خير، أم آخره». (أخرجه الترمذي ٢٨٦٩، وأحمد ١٢٣٢٧).

كما ضرب على المسلمين، واليهود، والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون النبي على قال: «مثل المسلمين، واليهود، والنصارى كمثل رجل استأجر قومًا يعملون له عملًا يومًا إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم، وخذوا أجركم كاملًا، فأبوا وتركوا، واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا، ولكما الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا له: ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال لهما: أكملا بقية عملكما ما بقي من ما عملنا باطل، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم، ومثل ما قبلوا من هذا النور». (أخرجه البخارى ٢٢٧١).

وعن ابن عمر بي عن النبي على قال: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أُجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فغضبت ثم قال: من يعمل في من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: ما لنا أكثر عملًا، وأقل عطاءً؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء». (أخرجه البخاري ٢٢٦٨).

## ٥- للعمل الصالح:

وضرب على المعمل الصالح، فشبه تعاهد القرآن بتعاهد صاحب الإبل إبله، عن ابن عمر هيئ أن رسول الله على قال: «إنها مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت». (أخرجه البخاري ٥٠٣١).

وضرب ﷺ المثل لمضاعفة الصدقة بمن يُربِّي المهر الصغير من الخيل، فعن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب-، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، كما يُربِّي أحدكم فُلُوَّه، حتى تكون مثل الجبل. (أخرجه البخاري ١٤١٠، ومسلم ١٠١٤).

وفي رواية مسلم: « كما يُربِّي أحدكم فُلُوَّه، أو فصيله».

 قال الترمذي: «ومعنى هذا الحديث: أن الذي يُسرُّ بقراءة القرآن أفضل من الذي يُعرُّ بقراءة القرآن؛ لأن صدقة السُّرِّ أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية، وإنها معنى هذا عند أهل العلم لكي يأمن الرجل من العُجب؛ لأن الذي يُسرُّ العمل لا يُخاف عليه العُجْب ما يخاف عليه من علانيته».

# ٦- للعمل غير الصالح:

وضرب على المثل للعمل السيء تنفيرًا منه، ومن ذلك: ضربه المثل لمن يرجع في هبته، فعن ابن عباس هيئي قال: قال النبي على: «العائد في هبته، كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء». (أخرجه البخاري ٦٩٧٥، ومسلم ١٦٢٢).

وعن عمر الله الله على فرس في سبيل الله، فوجده عند صاحبه، وقد أضاعه، وكان قليل المال، فأراد أن يشتريه، فأتى رسول الله على فذكر ذلك له، فقال: «لا تَشْتَرِه، وإن أُعطيته بدرهم؛ فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه». (أخرجه البخاري ١٤٩٠، ومسلم ١٦٢٠، واللفظ له).

وضرب على المثل لمن يعتق عند موته، فعن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إلي أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء فقلت: إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه؟ في الفقراء أو المساكين؟ أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله على يقول: «مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع». (أخرجه الترمذي ٢١٢٣، والنسائي ٢٦١٤، وأبو داود ٣٩٦٨، وأحد ٢١٧١٩).

#### ٧- لحال الناس:

وضرب ﷺ المثل لبيان حال الناس، وقِلَّة مَن هو أهل لقيادتهم، فعن عبد الله بن

عن النواس بن سمعان الكلابي قال: قال رسول الله ﷺ إن الله ضرب مثلًا صراطًا مستقيمًا على كنفي الصراط داران لهما أبواب مُفتحة على الأبواب ستور، و داع يدعو على رأس الصراط، و داع يدعو فوقه: ﴿ وَاللّهَ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسّمَالَيْمِ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ، الصراط، و داع يدعو فوقه: ﴿ وَاللّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسّمَالَيْمِ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ، والأبواب التي على كنفي الصراط حدود الله ، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف السّر، والذي يدعو من فوقه واعظ ربه. (رواه الترمذي ٢٨٥٩، ورواه أحمد ١٧٦٣٦ بلفظ «سوران»).

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج علينا رسول الله على يومًا فقال: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي، وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلًا، فقال: اسمع، سمعت أذنك، واعقل، عقل قلبك، إنها مثلك ومثل أُمّتك كمثل ملك اتّخذ دارًا، ثم بنى فيها بيتًا، ثم جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولًا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم مَن أجاب الرسول، ومنهم مَن تركه، فالله هو الملك، والدار: الإسلام، والبيت: الجنة، وأنت يا محمد رسول، فمن أجابك، دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام؛ دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام؛ دخل الجنة، ومن دخل الجنة؛ أكل ما فيها. (رواه الترمذي ٢٨٦٠)، وقال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن النبي على بإسناد أصح من هذا، قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله، وفي الباب عن ابن مسعود.

عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأَطْرُقِه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك، ودين آبائك، وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تُهاجر، وتدع أرضك وسهاءك، وإنها مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، فعصاه، فهاجر، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: تُجاهد

فهو جهد النفس، والمال فتقاتل، فتُقتل، فتُنكح المرأة، ويُقسَّم المال، فعصاه، فجاهد، فقال رسول الله ﷺ: فمن فعل ذلك؛ كان حقًّا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، ومن قُتِلَ كان حقًّا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابته كان حقًّا على الله أن يدخله الجنة. (رواه النسائي ٣١٣٤).

عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: مثل القلب مثل الريشة، تقلبها الرياح بفلاة. (رواه أحمد ١٩٦٦١، وابن ماجه ٨٨، واللفظ لابن ماجه).

# الثواب والمكافأة

تميل النفس البشرية إلى الثواب والمكافأة، وتُحب سماع الثناء من الآخرين.

ومَن تأمل القرآن الكريم وجد الثناء والثواب أمرًا بارزًا ومُتكرِّرًا؛ فكثيرًا ما يأتي الثناء على المؤمنين والمُتَّقين، وسرد طائفة من صفاتهم وأعمالهم.

وكثيرًا ما يأتي الحديث عن الثواب والجزاء الأُخْرَوِي: بالمغفرة وتكفير السيئات، ودخول الجنة، وألوان نعيم الجنة، والنجاة من النار... إلخ.

وقد يأتي ربط الثواب الدُّنْيُوي بالعمل الصالح، فبيَّن الله عز وجل أن العمل بكتابه سبب للرخاء في المجتمعات، فقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَنْبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَ فَرَنَا عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَا ذَخُلْنَهُمْ جَنَّنْتِ النَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّ الْمُواالتُّورَنَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنِزَلَ إِلَيْهِم مِن رَّبِهِمْ لاَ كُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن عَنْتِ النَّهِمُ مِنْ أَمَةٌ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ مَسَاةً مَا يَقْمَلُونَ ﴾ (المائدة: ٦٥ - ٦٦).

والأمر ليس قاصرًا على أهل الكتاب، بل هو عام لأهل القُرى كلهم، قال عز وجل: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا صَافَوْاً نَا فَعُرَىٰ عَالَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ السَّكَالَةِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ (الأعراف: ٩٦).

وبيَّن الله عز وجل أن الأنبياء السابقين كانوا يَعِدُون قومهم بالرخاء، ورغد العيش إن هم آمنوا، فقد جاء على لسان أوَّل الرُّسل عليه الصلاة والسلام قوله: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّعُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا اللَّهُ السَّمَاءَ عَلَيَكُمْ مِنْدُرَارًا اللَّهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَل لَكُرُّ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُرُ اللَّهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَل لَكُرُ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُرُ اللَّهُ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَل لَكُرُ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُرُ اللَّهُ اللهُ ا

وقال هود النَّفَا لقومه: ﴿ وَيَنَقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِذْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّيَكُمْ وَلَائَنُولُوْا مُجْرِمِينَ ﴾ (هود: ٥٢). وفي ذلك كله دليل على أن الثواب والمكافأة لها أثرها في تقويم النفس الإنسانية وإصلاحها؛ لذا كان محمد علي كثيرًا ما يستخدم هذه الوسيلة.

والسُّنَة والسِّيرة النبوية حافلة بالشواهد والمواقف التي يستخدم فيها ﷺ الثناء والمكافأة في تربية أصحابه وأُمَّته.

فكثير من التوجيهات القولية يربط فيها بي العمل بالثواب والجزاء الأُخْرَوِي، وقد يربط العمل الصالح بالثواب الدنيوي العاجل، عن أنس بن مالك عن قال: سمعت رسول الله بي يقول: «مَن سَرَّه أن يُبسط له في رزقه، أو يُنسأ له في أثره، فلْيَصِلْ رَحِمهُ». (أخرجه البخاري ٢٠٦٧، ومسلم ٢٥٥٧).

وقد تنوعت أساليب الثواب والمكافأة النبوية: ما بين دعاء، وثناء، ومكافأة مادية، كما تنوعت في مواقفها، وتنوعت في المستهدفين بها ما بين فرد، أو قبيلة، أو من أحسن في عمل أخروي، أو دنيوي.

وفيها يلى طائفة من مواقف الثواب النبوي:

الدعاء:

دعوة النبي عَلَيْ مُستجابة، وهي من أهم وأثمن ما ينتظره أصحاب النبي عَلَيْ فكانوا يسألونه على النبي عَلَيْ الدعاء، ويتعرضون للمواقف التي تكون سببًا في تحصيل دعائه على بل إنهم ربها يغبطون من حاز الدعاء النبوي، ولو كان الموقف عما يكرهه الناس، عن عوف بن مالك عه قال: صلَّى رسول الله على عنازة، فحفظت من دعائه، وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعْفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مُدْخَلَه، واغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونقه من الخطايا كها نقَيْت الثوب الأبيض من الدَّنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعِذْهُ من عذاب القبر- أو

من عذاب النار-» قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. (أخرجه مسلم ٩٦٣).

لذا كان على كُثِيرًا ما يُثيب أصحابه بالدعاء حين يحسنون، فيدعو لمن بادر منهم بالعمل، عن ابن عباس على أن النبي على دخل الخلاء، فوضعت له وَضُوءًا قال: «مَن وضع هذا؟ فأُخْبر فقال: اللهم فَقَهُهُ في الدين». (أخرجه البخاري ١٤٣، ومسلم ٢٤٧٧).

وحين اجتهد عروة بن أبي الجعد المهابمبادرة منه، دعا له يَلِيُّهُ فعن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: عرض للنبي يَلِيُّهُ جلب، فأعطاني دينارًا، وقال: «أي عروة، انْتِ الجَلَب، فاشتر لنا شاة»، فأتيت الجَلَب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقها – أو قال: أقودهما –، فلقيني رجل، فساومني، فأبيعه شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئته بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم، قال: «وصنعت كيف؟» قال: فحدَّثتُه الحديث، فقال: «اللهم بارك له في صفقة يمينه»، فلقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة، فأربح أربعين ألفًا قبل أن أصل إلى أهلي، وكان يشتري الجواري ويبيع. (أخرجه أحمد ١٩٣٦٢، وأبو دارد ٢٤٠٤، والترمذي ١٢٥٨، وابن ماجه ٢٤٠٢).

وأخرجه البخاري (٣٦٤٢) عن عروة، أن النبي ﷺ أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به بياته، فاشترى له به بالبركة في بيته، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

### ٢٤١٠، واللفظ لمسلم).

وحين يُوصي أحدهم بمهمة فيؤديها؛ يدعو له ﷺ وهذا كثير في سيرته، فعن قيس، عن جرير بن عبد الله قال: كان في الجاهلية بيت يُقال له: ذو الخَلَصَة، وكان يُقال له: الكعبة اليانية، أو الكعبة الشأمية، فقال لي رسول الله ﷺ: «هل أنت مريحي من ذي الخلصة؟» قال: فنفرت إليه في خمسين ومائة فارس من أُحمس، قال: فكسرنا وقتلنا من وجدنا عنده، فأتيناه فأخبرناه، فدعا لنا وَلِأَحمس. (أخرجه البخاري ٣٨٢٣، ومسلم ٢٤٧٦).

كها يدعو ﷺ لمن أثنى عليه بها هو أهله، مدح عبد الله بن رواحة هرسول الله ﷺ قائلًا:

إِنِّ تَفَرَّسْتُ فِيكَ الْخَيْرَ أَعْرِفُه واللهُ يَعْلَمُ أَن مَا خَانَنِي البَصَرُ الْنَتُ النَّبِيُ وَمَنْ يُحرَمْ شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الحِسَابِ فَقَدْ أَزْرَى بِهِ القَدَرُ الْنَبِيُ وَمَنْ يُحرَمْ شَفَاعَتُهُ يَوْمَ الحِسَابِ فَقَدْ أَزْرَى بِهِ القَدَرُ الْنَبِيُ مُوسَى وَنَصْرُ اكَالَّذِي نَصَرُ وا فَتَبَتَ اللهُ مَا آتَاكَ مِن حَسَنِ تَثْبِيتَ مُوسَى وَنَصْرُ اكَالَّذِي نَصَرُ وا

فقال له النبي: وأنت، فثبَّتك الله يا ابن رواحة. (أسد الغابة في معرفة الصحابة، ص ٦٦٦).

## المكافأة المادية:

وكان عَنَّ بُعفِّز أصحابه بالمال، والمكافأة المادية؛ فعن إياس بن سلمة، حدثني أبي، قال: قَدِمْنَا الحديبية مع رسول الله عَنْ ونحن أربع عشرة مائة...، فلما أصبحنا قال رسول الله عَنْ «كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة»، قال: ثم أعطاني رسول الله عَنْ سهمين: سهم الفارس، وسهم الرَّاجل، فجمعهما لي جميعًا، ثم أردفني رسول الله عَنْ وراءه على العَضْبَاء راجعين إلى المدينة... (أخرجه مسلم ١٨٠٧).

وتكرّر الأمر في موقف آخر مع سلمة عن فعن سلمة بن الأكوع عن قال: "غزونا مع رسول الله على هوازن، فبينا نحن نتضحّى مع رسول الله على إذ جاء رجل على جمل أحر، فأناخه، ثم انتزع طلقًا من حقبه، فقيّد به الجمل، ثم تقدم يتغدّى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضعفة، ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد، فأتى جَلَه فأطلق قيده، ثم أناخه، وقعد عليه، فأثاره، فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل، فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله عليه والناس معه، فقال: "من قتل الرجل؟" قالوا: ابن الأكوع، قال: "له سلبه أجمع». (أخرجه مسلم ١٧٥٤، وأخرجه البخاري ٣٠٥١ مختصرًا).

#### الثناء:

الثناء أمر تُحبَّب للنفس؛ فهو يُشعرها بالإنجاز وبقيمتها، وحين يكون من الكبار فشأنه أعظم، أما حين يكون من النبي و في فهذا لا يعدله شيء؛ فهو تزكية لصاحبه، وتصويب لعمله، ومنقبة له.

ومَن تأمل في أبواب المناقب في كُتب السُّنَة وجد المواقف العديدة من ثنائه على الصحابه، أفرادًا وجماعات، فحين سأله أبو هريرة السؤال، أثنى عليه، وعلى حرصه على السؤال، عن أبي هريرة الله قال: قلت: يا رسول الله، مَن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوَّلُ منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا الله، خالصًا من قبل نفسه». (أخرجه البخاري ٢٥٧٠).

ويُثني ﷺ على القبائل حين يَرَى منهم عملًا حسنًا؛ فقد أثنى على الأشعريين، فعن أبي موسى هُ قال: قال النبي ﷺ: "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعام عيالهم بالمدينة؛ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مِنِّي، وأنا منهم». (أخرجه البخاري ٢٤٨٦، ومسلم ٢٥٠٠).

كما كان رَبِيَ يُثني على مَن رأى منهم صفة وخلقًا حسنًا؛ فقد أثنى على الأشج على عن ابن عباس مُعِنفُ قال رسول الله رَبِي للأشج أشج عبد القيس-: "إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم، والأناة». (أخرجه مسلم ١٧).

وأثنى على نساء قريش لما فيهن من حُسن رعاية للزوج والولد؛ فعن أبي هريرة هم قال: سمعت رسول الله على قول: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده». (أخرجه البخاري ٣٤٣٤، ومسلم ٢٥٢٧).

وكان على المواقف الإيجابية من أصحابه رضوان الله عليهم، فأثنى على أصحابه حين شرعوا في صلاة الجهاعة لما تأخر عنهم، عن المغيرة بن شعبة أنه غزا مع رسول الله على تبوك، قال المغيرة: فتبرز رسول الله على قبل الغائط، فحملت معه إدّاوة قبل صلاة الفجر، فلها رجع رسول الله على إلى أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جُبّته عن ذراعيه، فضاق كُمَّ جُبّته، فأدخل يديه في الجُبّة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجُبّة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خُفّيه، ثم أقبل، قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نَجِدَ الناس قد قدّموا عبد الرحمن بن عوف فصلى طم، فأدرك رسول الله على إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف، قام رسول الله على يُتمُ صلاته فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي على صلاته أقبل عليهم، ثم قال: «أحسنتم أو قال: قد أصبتم " يغبطهم أن صلًوا الصلاة لوقتها. (أخرجه مسلم ٢٧٤).

قال ابن عبد البر حول هذا الحديث: «وفيه حمد من بدر إلى أداء فرضِه، وشكره على ذلك، وتحسين فعله». (التمهيد ١٨/ ١٣٤).

لقد أحسَّ بعض أصحاب النبي على بالحرج أن صلُّوا قبل مجيئه وأمَّه على أحدهم، قال ابن الجوزي: «وإنها فزع المسلمون من تقديمهم سوى رسول الله على وائتهام الرسول بغيره». (كشف المشكل ١٠١/٤).

وفي موقف آخر أثنى على طائفة من أصحابه انتظروا الصلاة بعد الصلاة، عن أبي بردة، عن أبيه هوقال: صلينا المغرب مع رسول الله على ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال: فجلسنا، فخرج علينا فقال: «ما زلتم ها هنا؟» قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: «أحسنتم أو أصبتم "قال: فرفع رأسه إلى السياء وكان كثيرًا مما يرفع رأسه إلى السياء فقال: «النجوم أمَنةٌ للسياء، فإذا ذهبت النجوم؛ أتى السياء ما توعد، وأنا أمَنةٌ لأصحابي، فإذا ذهبت؛ أتى أصحابي ما يُوعدون، وأصحابي أمَنةٌ لأمّتي، فإذا ذهب أصحابي؛ أتى أُمّتي ما يوعدون». (أخرجه مسلم ٢٥٣١)

وعن جابر بن عبدالله وينطق قال: خرج علينا رسول الله على ونحن نقرأ القرآن، وفينا العجمي، والأعرابي، قال: فاستمع، فقال: «اقرؤوا، فكل حسن، وسيأتي قوم يقيمونه كها يقام القدح، يتعجلونه، ولا يتأجلونه». (أخرجه أحمد ١٥٢٧٣، وأبو داود ٨٣٠).

عن أنس على النبي على النبي على النبي على السفر، فمنّا الصائم، ومِنّا المفطر، قال: فنزلنا منزلًا في يوم حار، أكثرنا ظِلّا صاحب الكساء، ومِنّا مَن يتقي الشمس بيده، قال: فسقط الصُوّام، وقام المفطرون، فضربوا الأبنية، وسقوا الركاب، فقال رسول الله على: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر». (أخرجه البخاري ٢٨٩٠، ومسلم ١١١٩، واللفظ لمسلم).

وحين انتظره أصحابه رضوان الله عليهم في الصلاة حتى تأخّر الوقت أثنى على عملهم، عن أبي موسى الله قال: كنت أنا وأصحابي الذين قدموا معي في السفينة نزولا في بقيع بُطْحَان، ورسول الله على بالمدينة، فكان يتناوب رسول الله على عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منهم، قال أبو موسى: فوافقنا رسول الله على أنا وأصحابي، وله بعض الشغل في أمره حتى أعتم بالصلاة حتى ابهار الليل، ثم خرج رسول الله على فصلى بهم، فلما قضى صلاته قال لمن حضره: "على رسلكم، أعلمكم، وأبشروا أن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحد يُصلي هذه الساعة غيركم، أو قال: ما صلى هذه الساعة أحد غيركم»، لا ندري أي الكلمتين قال: قال أبو موسى: فرجعنا فَرحِين بها سمعنا من رسول الله على (أخرجه البخاري ٥٦٧)، ومسلم ٦٤١، واللفظ لمسلم).

## الثواب المعنوي:

وأحيانًا يكون الثواب جانبًا معنويًا، واعتباريًا، وهو أمر لا يكلف، لكنه يلبي حاجة نفسية؛ فهو مؤشر على الرضا والتقدير، وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يعدلون بمثله شيئًا.

ومن صور التكريم والثواب المعنوي الذي كان على يقدمه الأصحابه: أنه كان يُرْدِفهم على الدابة، وهو موقف له أثره في القرب الجسدي منه على والخلوة به، والحديث معه، وقد رويت أحاديث عدَّة تلقاها أصحاب رسول الله على في مثل هذه الحالة.

ومن صور الإرداف التي يبدو فيها التكريم والإثابة ما فعله على مع سلمة بن الأكوع على معدد موقفه في غزوة ذي قَرَد، جاء في سياق روايته على القصة: ثم أردفني رسول الله على العضباء، راجعين إلى المدينة، قال: فبينها نحن نسير، قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدًا، قال: فجعل يقول: ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟

فجعل يعيد ذلك، قال: فلما سمعت كلامه، قلت: أما تكرم كريبًا، ولا تهاب شريفًا؟ قال: لا، إلا أن يكون رسول الله على قال: قال: يا رسول الله، بأبي وأمي، ذرني فلأسابق الرجل، قال: «إن شئت». (أخرجه مسلم ١٨٠٧).

فقد جاء هذا الإرداف بعد ما أبلى سلمة ره بلاء حسنًا في تلك الحادثة.

ويحدث على أنه على فلك مرارًا فيقول: «أردفني رسول الله على مرارًا، ومسح برأسي، واستغفر لي ولذريتي عدد ما بيدي من الأصابع». (أخرجه الطبراني ٦٢٦٧).

## الاعتدال في الثواب والثناء:

يمثل الاعتدال سِمة بارزة من سمات المنهج التربوي النبوي، وتبدو تطبيقاته في كافة الجوانب والأساليب التربوية النبوية.

ومن ذلك: الثواب والثناء؛ فقد كان ثناؤه ﷺ معتدلًا لا يبالغ فيه، ولا يتجاوز القدر، ولا يثنى على الشخص بها ليس فيه.

وقد قيّد عدد من أهل العلم المدح والثناء بها لا يُؤثر على الممدوح، قال النوويتعليقًا على ثناء النبي على على سلمة الله الله الله الشخاب الثناء على الشجعان، وسائر
أهل الفضائل، لا سيها عند صنيعهم الجميل؛ لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار
من ذلك الجميل، وهذا كله في حق مَن يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه». (شرح صحيح
مسلم ١٨٢/١٢).

قال ابن جماعة - داعيًا المعلم إلى الثناء المعتدل على مَن يُحسن مِن طُلَّابه -: «فمَن رآه مُصيبًا في الجواب، ولم يخف عليه شدة الإعجاب؛ شكره، وأثنى عليه بين أصحابه؛ ليبعثه وإياهم على الاجتهاد في طلب الازدياد». (تذكرة السامع والمتكلم ص ٥٤).

ونهى عَنْ أصحابه عن المدح والثناء الذي يضر بالممدوح، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه هُ قال: أثنى رجل على رجل عند النبي عَنْ فقال: «ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارًا-»، ثم قال: «مَن كان منكم مادحًا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانًا، والله حسيبه، ولا أُزكِّي على الله أحدًا، أحسبه كذا وكذا، إن كان يعلم ذلك منه». (أخرجه البخاري ٢٦٦٢، ومسلم ٣٠٠٠).

## الثواب ليس مجرد وسيلة:

الثواب والثناء على المتربي ليس مجرد وسيلة محايدة تنتهي وظيفتها عند الحفز على سلوك معين، أو الكفِّ عن غيره.

إنه كغيره من الوسائل يُؤثر في شخصية المتعلم، وبُسهم في تشكيل مفهومه عن ذاته، ونظرته عن نفسه، وهذا له أثر بارز على كثير من جوانب شخصيته، وأفعاله فيها بعد.

ويشير ابن خلدون إلى أثر مثل هذه الوسائل والأساليب على شخصية المتعلم، فيقول - متحدثًا عن أثر التسلط والقهر على الشخصية -: "وذلك أنَّ إرهاف الحدِّ بالتَّعليم مُضرٌّ بالمتعلِّم، سيَّما في أصاغر الولد؛ لأنَّه من سوء الملكة، ومَن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين، أو الماليك، أو الخدم؛ سطا به القهر، وضيَّق على النَّفْسِ في انبساطها، وذهب بنشاطها، ودعاه ذلك إلى الكسل، وحمله على الكذب والخبث، وهو التظاهر بغير ما في

ضميره خوفًا من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلَّمَه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه عادة وخلقًا، وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتهاع والتمدُّن، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالًا على غيره في ذلك، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل؛ فانقبضت عن غايتها ومدى إنسانيتها، فارتكس وعاد في أسفل السافلين، ثم يُوضح أن الأثر يمتد إلى المجتمعات، فقال: «هكذا وقع لكلُّ أُمَّة حصلت في قبضة القهر، ونال منها العسف، واعتبره في كلِّ من يملك أمره عليه، ولا تكون الملكة الكافلة له رفيقة به، وتجد ذلك فيهم استقراء، وأنظره في اليهود، وما حصل بذلك فيهم من خلق السُّوء حتَّى إنَّهم يوصفون في كلِّ أفق وعصر بالحرج». (تاريح ابن خلدون ١/٧٤٣).

وقال ابن مسكويه: «ليمدح الطفل بكل ما يظهر من خلق جميل، وفعل حسن، ويُكرم عليه، وإن خالف في بعض الأوقات لا يُوبَّخ، ولا يكاشف، بل يتغافل عنه المُربِّي، ولا سيَّما إن ستر الصبي مخالفته، فإن عاد فليُوبَّخ سِرَّا، ويعظم عنده ما أتاه، ويحذر من معاودته؛ فإنك إن عودته التوبيخ والمكاشفة؛ حملته على الوقاحة».

ولأبي حامد الغزالي كلام عن أثر هذه الأساليب على شخصية المتعلم، فيقول: «ثم مهما ظهر من الصبي من خلق جميل، وفعل محمود، فينبغي أن يُكرم عليه، ويُجازى عليه بها يفرح به، ويُمدح بين أَظْهُر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة؛ فينبغي أن يتغافل عنه، ولا يهتك ستره، ولا يكاشفه، ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله، ولا سيّما إذا ستره الصبي، واجتهد في إخفائه؛ فإن إظهار ذلك عليه ربها يفيده جسارة حتى لا يُبالي بالمكاشفة، فعند ذلك إن عاد ثانية؛ فينبغي أن يُعاقب سرّا، ويعظم الأمر فيه، ويُقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هذا، وأن يُطلع عليك في مثل هذا؛ فتُفضح بين الناس، ولا تُكثر القول عليه بالعتاب في كل حين؛ فإنه يهون عليه سماع

الملامة، وركوب القبائح، ويسقط وقع الكلام من قلبه. (إحياء علوم الدين ٣/ ٧٣).

وقد كان علماء السلف يوصون مؤدب أولادهم بأن يعتني بالثواب والثناء، قال سحنون الفقيه - في وصيته لمُعلِّم ابنه -: «لا تُؤدِّبه إلا بالمدح، ولطيف الكلام، وليس هو ممن يُؤدَّب بالضرب أو التعنيف».

وكانوا يُثيبون مَن أنجز منهم، حذق ابنٌ لعبد الله بن الحسن بن أبي الحسن، فقال الحسن: إن فلانًا قد حذق، فقال الحسن: «كان الغلام إذا حذق قبل اليوم نحروا جزورًا، وصنعوا طعامًا للناس». (أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال ٣١٨).

وقال القابسي: «ينبغي لمُعلِّم الأطفال أن يُراعِي منهم حتى يخلص أدبهم لمنافعهم، وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه، ولا شيء يُريح قلبه من غيظه؛ فإن ذلك إن أصابه فإنها ضَرَبَ أولاد المسلمين لراحة نفسه، وهذا ليس من العدل».

### العقوبة

تُشكل العقوبة عمل جدل واسع وكبير في المجال التربوي، وهذا الجدل ليس وَلِيدَ العصر الحاضر، بل هو قديم قِدَمَ الفلسفات الإنسانية والتربوية، وقلَّمَا نجد فيلسوفًا، أو عالمًا، أو مفكرًا له آراء في التربية، إلا ونجد له حديثًا عن العقوبة.

وموقف الأفراد أو المدارس التربوية من العقوبة ليس منفصلًا عن النظرة للإنسان: طبيعته ودوره في الحياة؛ فالمذاهب التي تُغالي في الحرية الفردية تنظر إلى العقوبة على أنها انتهاك لحرية الفرد، ونوع من الإجبار الذي لا يحق لأحد أن يهارسه ضد غيره.

#### العقوبة البدنية:

تُمثل العقوبة البدنية أكثر صور العقوبة جدلًا بين المُربِّين قديبًا وحديثًا، ولا يخلو الحديث عنها من غلو يتمثل في الرفض المطلق لها، وعدَّها انتهاكًا لكرامة الفرد، وإلغاء فاعليتها في تقويم سلوكه.

ويقابله غلو من طرف آخر يستند إلى النصوص الواردة في شأنها، وكأن الشريعة قد أمرت بها، وحثت عليها، وأثنت على أهلها، وأن أي انتقاد لها هو انتقاد للشريعة.

وصورة العقوبة في التربية النبوية لا تكتمل إلا بالنظر إلى مجموع النصوص، والجمع بين هَدْيه القولي، وهَدْيه العملي عَيْق.

جاءت العقوبة البدنية في الإسلام في سياقين:

الأول: الحدود والتعزيرات الشرعية.

الثانى: التأديب والتربية.

وكلا السياقين دالّان على اعتبار العقوبة البدنية وسيلة لإصلاح النفس وردعها، بغض النظر عن مصدر العقوبة أهو المُربِّي، أم السلطة القضائية.

وفي مجال التربية والتأديب نصَّ القرآن الكريم على الضرب وسيلة لإصلاح نشوز الزوجة، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى الشِّكَآء بِمَا فَضَكَلُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ الزوجة، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى الشِّكَآء بِمَا فَضَكُ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُوا مِنَ أَمْوَلِهِمَ فَالصَكَلِحَاتُ قَانِنَتُ حَافِظَتُ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّلِي تَخَافُونَ فَنُونَدُونَ فَعِظُوهُ فَي وَالْمَحَداجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ الطَعْنَكُمُ فَلا بَهْ عُوا عَلَيْهِنَ فَنُونَهُمْ وَاللهِمَ عَلِيمًا عَلَيْهِنَ فَالمَصَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ الطَعْنَكُمُ فَلا بَهْ عُوا عَلَيْهِنَ اللهُ الله

وحين خطب على أصحابه في حجة الوداع، وبيَّن حقوق النساء، أَذِنَ في ضربهن للتأديب فقال: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف». (أخرجه مسلم ١٢١٨).

ومَن نظر إلى النصوص النبوية الواردة في ضرب الزوجة؛ أدرك أنها ليست كما يفهم بعض القُساة، أو مَن يمتهنون المرأة.

فالضرب جاء مقرونًا بالوصاة بهن، والأمر بتقوى الله، كما في حديث جابر الله الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله».

وفي حديث عمرو بن الأحوص على جاء ذلك بعد أن أوصى بهن خيرًا، عن عمرو بن الأحوص على أنه سمع رسول الله على عجة الوداع يقول بعد أن حمد الله، وأثنى عليه، وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة بفقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنها هُنَّ عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا

عليهن سبيلًا، ألا وإن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فحقكم عليهن: أن لا يُوطِئن فُرُشَكم مَن تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم: أن تُحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». (أخرجه الترمذي ٣٠٨٧).

كما أن الضرب جاء في حال أوطأت الزوجة فراش زوجها مَن يكره، أو أتت بفاحشة مبينة؛ ولهذا قصر بعض أهل العلم ذلك على ما يتعلق بالعِرض، وبغض النظر عن الراجح في ذلك، فالضرب في النصوص النبوية لم يأتِ على إطلاقه.

عن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: «قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». (أخرجه أبو داود ٢١٤٢).

وقد ذكّر النبي عَيَّةِ الرجل بأنه يحتاج لمعاشرة زوجته، وبيَّن أنه لا يليق به أن يضربها، ثم يعاشرها بعد ذلك، فعن عبد الله بن زمعة شه قال: قال رسول الله عَيِّة: «الا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم». (أخرجه البخاري ٢٠٤٥، ومسلم ٢٨٥٥)، وفي رواية للبخاري (٢٠٤٦): «ثم لعله يُعانقها».

كما أن الضرب إنها جاء رخصة بعد أن نُهِي عنه؛ فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب عنه: قال: قال رسول الله على: «لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله على فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله على نشاء كثير يشكون أزواجهن يشكون أزواجهن لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم». (أخرجه أبو داود ٢١٤٦).

وفي هذا الحديث- أيضًا- بيَّن ﷺ أن الذين يضربون ليسوا هم الخيار، مما يعني أنه رخصة لأولئك الذين احتاجوا إليه، ولم يجدوا منه بُدًا. كما يؤكد على أن القصور من طبيعة المرأة؛ ومِن ثَم فعلى الرجال أن يحتملوا القصور فيها، وألا يُحاسبوها وفق صورة مثالية يرسمونها بها لا يتناسب مع طبيعة المرأة، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله يحيج: «استوصوا بالنساء، فإن المرأة خُلِقت من ضِلَع، وإن أعوج شيء في الضَّلَع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه؛ كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء». (أخرجه البخاري ٣٣٣١، ومسلم ١٤٦٨).

وفي رواية: «المرأة كالضِّلَع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها، وفيها عوج». (أخرجه البخاري ١٨٤٥، ومسلم ١٤٦٨).

كما يُؤكِّد عَلَى النظرة المتكاملة لشخصية المرأة، وأن السمات السلبية التي يراها الزوج في زوجته تُقابلها سمات إيجابية، فحين يكره شيئًا من زوجته فعليه أن ينظر إلى الجانب الآخر؛ فسيجد كثيرًا مما يُحبه فيها، عن أبي هريرة عَهْدَ أن رسول الله عَيْجُ قال: «لا يَفْرَكُ مؤمنٌ مؤمنةً، إن كره منها خلقًا، رضي منها آخر». (أخرجه مسلم ١٤٦٩).

أما هَدْيُه العملي عَلَيْمَ فإنه لم يضرب بيده قطّ، ولو كان الضرب فضيلة لم يتركه عَلَيْمُ عن عائشة عن عائشة عن قالت: ما ضرب رسول الله عن شيء شيئًا قطُّ بيده، ولا امرأة، ولا خادمًا إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قطُّ فينتقم من صاحبه، إلا أن يُنتهك شيء من محارم الله؛ فينتقم لله عز وجل. (أخرجه مسلم ٢٣٢٨).

## ضرب الأولاد على الصلاة:

أمر عَيْنَ بضرب الأولاد على الصلاة، فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عَيْنَهُ، قال: قال رسول الله عَلَيْمَ "مُرُوا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». (أخرجه أبو داود ٤٩٥).

قال عطية سالم: «فيُعَوَّد الصبي على الصلاة من السابعة إلى العاشرة ثلاث سنوات، بالترغيب وبالترهيب، وبإعطاء الحلوى والهدايا، وصحبته إلى المسجد، ثلاث سنوات، فإذا بلغ العاشرة، فإن كان خيرًا طيبًا نقيًّا؛ كان ذلك كافيًا له في أن يرتاد المسجد وحده، وإلا ضُرب ضَرْبَ تأديب لا ضَرْبَ تشفِّي، فإذا رُوِّض من السابعة إلى العاشرة، ثم أُلزم وضُرب من العاشرة إلى الخامسة عشرة؛ فلا يجري القلم عليه إلا وقد أصبحت الصلاة جزءًا من دمه ولحمه». (شرح الأربعين النووية، المكتبة الشاملة).

#### الهجر:

ومن العقوبات التي استخدمها ﷺ في تربية أصحابه: الهجر، فقد هجر كعب بن مالك، وصاحبيه ﴿ وَقَعَهُ مُشْهُورَةً.

عن عبد الله بن كعب بن مالك - وكان قائد كعب من بنيه حين عمي - قال: سمعت كعب بن مالك يُحدَّث حين تخلَف عن قصة تبوك، قال كعب: لم أتخلَف عن رسول الله عني غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يُعاتب أحدًا تخلَف عنها، إنها خرج رسول الله عني يُريد عير قريش حتى جمع الله بينهم، وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله عني ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها، كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلّفت عنه في تلك الغزاة ...وذكر فيه: ونهى رسول الله المن حتى تنكرت في نفسي الأرض فها هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خسين ليلة، فأما كنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فها هي التي أعرف، فلبثنا على ذلك خسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا، وقعدا في بيوتها يبكيان، وأما أنا: فكنت أشب القوم، وأجلدهم، فكنت أخرج، فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق، ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله ينه فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه رسول الله ينه فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه

بِرَدِّ السلام عليَّ، أَمْ لا؟ ثم أُصلِّي قريبًا منه، فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليَّ، وإذا التفت نحوه أعرض عَنِّي، حتى إذا طال عليَّ ذلك من جفوة الناس، مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي، وأحب الناس إليَّ، فسلمت عليه، فوالله ما ردَّ عليَّ السلام، فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته، فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي. (أخرجه البخاري ٤٤١٨، ومسلم ٢٧٦٩).

وهجر على خلف أن النبي على حلف أن النبي على حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعة وعشرون يومًا، غدا عليهم، أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله أن لا تدخل علينا شهرًا؟ قال: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين يومًا». (أخرجه البخارى ١٩١٠، ومسلم ١٠٨٥).

وهجر زينب المعنى فعن عائشة المعنى أنه اعتلَّ بعير لصفية بنت حيى، وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله على لله لله الله الله الله الله الله ودية؟ فغضب رسول الله على فهجرها ذا الحجة، والمحرم، وبعض صفر. (أخرجه أبو داود ٤٦٠٢، وأحمد ٢٤٤٨١).

### الإغلاظ في القول:

وأحيانًا كان عَيْقٍ يُغلظ في القول على من ارتكب خطأ؛ فعن أسامة بن زيد هجشف قال: بعثنا رسول الله عَيْقٍ إلى الحرقة، فصبّحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمننا، بلغ النبي عَيْقٍ فقال: «يا أسامة، أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا الله؟» قلت: كان مُتعوِّذًا، فها زال يُكرِّرها حتى تمنيَّت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (أخرجه البخاري مسلم ٤٦٦).

وانتهر بين زوجته حفصة؛ فعن أم مبشر أنها سمعت النبي بين يقول عند حفصة: «لا يدخل النار – إن شاء الله – من أصحاب الشجرة أحد – الذين بايعوا تحتها » قالت: بلى يا رسول الله ، فانتهرها فقالت حفصة: وَإِنْ مِنْكُم إِلَّا وَارِدُهَا ؟ فقال النبي بين : «قد قال الله عز وجل: ﴿ يُم نُنَجَى الله عَنْ وَجِل: ﴿ يُم الله عَنْ وَجِل: ﴿ مُريم: ٧٧) ». (أخرجه مسلم ٢٤٩٦).

#### الدعاء:

وأحيانًا يدعو على من وقع في الخطأ؛ فعن سليمان بن بريدة، عن أبيه، أن رجلًا نشد في المسجد، فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي على: «لا وجدت؛ إنها بُنيت المساجد لما بُنيت له». (أخرجه مسلم ٥٦٩).

وعن سلمة بن الأكوع على أن رجلًا أكل عند رسول الله على بشماله، فقال: «كُلْ بيمينك» قال: لا أستطيع، قال: «لَا اسْتَطَعْتَ»، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه. (أخرجه مسلم ٢٠٢١).

قال النووي (١٩٢/١٣): «وأما قول القاضي عياض: إن قوله: ما منعه إلا الكبر يدل على أنه كان مُنافقًا فليس بصحيح؛ فإن مُجرَّد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفر، لكنه معصية إن كان الأمر أمر إيجاب، وفي هذا الحديث جواز الدعاء على مَن خالف الحكم الشرعي بلا عذر».

وأمر ﷺ بالدعاء على مَن خالف؛ فعن أبي هريرة الله على قال رسول الله ﷺ: "مَن سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك؛ فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا». (أخرجه مسلم ٥٦٨).

### النهي عن القسوة في العقوبة:

العقوبة في التربية النبوية وسيلة تربوية تهدف إلى إصلاح النفس وتهذيبها، ومِن ثُمَّ؛ فإنها مرتبطة بتحقق الهدف منها، وهو الإصلاح، وليست مقصودة لذاتها؛ لذا فقد ارتبطت بوظيفتها، فنهى النبى عن القسوة في العقوبة.

فقال في شأن النساء: «فاضر بوهن ضربًا غير مبرح».

وقال- أيضًا: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد».

ومَن تأمل العقوبات الشرعية، وتفاوتها، وتدرجها أدرك ذلك.

## عدم الجمع بين عقوبتين:

نهى النبي على أن يجمع المربي بين عقوبتين؛ فعن أبي هريرة هم، قال: سمعت النبي يقلي النبي يقلي أن يجمع المربي بين عقوبتين؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زَنَت؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زَنَتِ الثالثة، فتبيَّن زناها؛ فليبعها، ولو بحبل من شعر». (أخرجه البخاري ٢٢٣٤، ومسلم ١٧٠٣).

## النهي عن العقوبة التي تقود إلى مفسدة:

يُؤكِّد ﷺ على ألا تُؤدِّي العقوبة إلى مفسدة، وإعانة للشيطان على الشخص المُعاقَب؛ فعن أبي هريرة ﴿ قَالَ: أَي النبي ﷺ بسكران، فأمر بضربه، فمنًا مَن يضربه بيده، ومِنّا مَن يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له، أخزاه الله، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تكونوا عونَ الشيطان على أخيكم ». (أخرجه البخاري ٦٨٧١).

### علاج الأخطاء

يتعامل المُربِّي كثيرًا مع أخطاء المُتربِّين، بل إن التعامل مع الأخطاء من أكثر ما يدور حوله التساؤل والجدل.

ويتأثر التعامل مع الخطأ بطبيعة المُربِّي وشخصيته؛ فالمُربِّي الدقيق الصارم يفرض صورة عالية من الانضباط، ويحاسب في ضوء هذه الصورة التي يرسمها، فتزداد مساحة الأخطاء لديه بناء على هذه المعايير العالية، كها أن صرامته تنعكس على تعامله مع الخطأ؛ فيبدو صارمًا في حديثه وحوراه مع المخطئ، وكثيرًا ما تتسم عباراته بالقسوة والشدة، ويمتد أثر الصرامة لديه إلى طريقة تفكيره، وتعامله مع المواقف والنصوص؛ فهو يميل إلى النصوص التي تتفق مع طبيعته؛ فتراه كثيرًا ما يستشهد بنصوص الضرب والعقوبة، ويحفظ المواقف النبوية التي اقتضت التعامل الحازم، وربها العقاب.

وفي الطرف الآخر تجد المهمل المتساهل، الذي يبرر تساهله وإهماله بالرفق والحكمة، بينها المصدر الحقيقي ذلك الإهمال والتساهل، هو الكسل، وتضييع الأمانة.

وبينها من هو أكثر اعتدالًا، لكنه يميل إلى الصرامة والقسوة، أو مَن يميل إلى الرفق والهدوء، ومن المشكلات لدى عدد من هؤلاء: أنه يميل إلى قراءة الهدي النبوي بها يتناسب مع طبيعته وشخصيته؛ ذلك أن الهدي النبوي يجوي أساليب عديدة ومتنوعة تتلاءم مع طبيعة الشخص، والموقف؛ إذ إن أسلوب التصحيح ليس مقصودًا لذاته؛ فالعبرة بمدى إسهامه في علاج الخطأ.

معالم في التصحيح النبوي للأخطاء(١):

تعامل على مع أصحابه في مواقف عديدة ومتنوعة، في السفر والإقامة، في السِّلم

<sup>(</sup>١) للشيخ محمد المنجد كتاب قيم بعنوان: الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس، وقد استفدت منه في هذا المبحث.

والحرب، في حال رضاهم، وحال ما يسخطهم، عند السراء والضراء.

كما تعامل على مع الصغير والكبير، والرجل والمرأة، وخاصة أصحابه وعامتهم، والسابقين الأولين، ومُسلمي الأعراب الذين ربها لم يَرَهُ أحدهم إلا مرة واحدة.

وفيها يلى أهم معالم التصحيح النبوي للخطأ:

أولًا: تغليب الرفق:

تتنوع أساليب التعامل النبوي مع الخطأ- كما سيأتي- تبعًا لطبيعة الموقف، إلا أنه من المهم تقرير أن الأصل هو الرفق في التعامل النبوي، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

- الموقف ذلك؛ لذا نجد وصف أصحابه له على مواقفه على إنها جاء بالرفق، بخلاف المواقف المواقف الموقف ذلك؛ لذا نجد وصف أصحابه له على إنها جاء بالرفق، بخلاف المواقف الأخرى، فقد كانت تأتي في سياق ذكر الموقف وحكايته، ومما ورد في وصفه بالرفق: حديث مالك بن الحويرث على: أتيت النبي على في نفر من قومي، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رحيمًا رفيقًا؛ فلها رأى شوقنا إلى أهالينا قال: «ارجعوا، فكونوا فيهم، وعلموهم، وصلُوا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمُّكم أكبركم». (أخرجه البخاري ٦٢٨، ومسلم ٦٧٤).
- ٢- أثنى ﷺ على الرفق، وحث عليه، وبين أنه لا يكون في شيء إلا زانه؛ فعن عائشة على عن النبي ﷺ قال: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنزع من شيء إلا شانه».
   (أخرجه مسلم ٢٥٩٤).

- ٣- أخبر ﷺ أن الله عز وجل يُحبُّ الرفق في الأمر كله، فقال: "إن الله يحب الرفق في
   الأمر كله». (أخرجه البخاري ٢٠٢٤، ومسلم ٢١٦٥).
- ٤- بين على أن الرفق سبب لتوفيق الله عز وجل، وأن نتائجه أقرب من نتائج العنف؛ فعن عائشة الله الله الله على عائشة الله أن رسول الله على قال: «يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويُعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف، وما لا يُعطى على ما سواه». (أخرجه مسلم ٢٥٩٣).
- آمر على أصحابه بالرفق حتى بالحيوان البهيم، عن خالد بن معدان يرفعه: "إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق، ويرضى به، ويُعين عليه ما لا يُعين على العنف، فإذا ركبتم هذه الدواب العجم، فأنزلوها منازلها؛ فإن كانت الأرض جدبة، فانجوا عليها بنِقيها، وعليكم بسير الليل، فإن الأرض تُطوى بالليل ما لا تُطوى بالنهار، وإياكم والتَّعريس على الطريق؛ فإنها طرق الدواب، ومأوى الحيَّات». (أخرجه مالك في الموطأ ١٨٣٤).
- ٦- ذُمَّ ﷺ مَن نزع منه الرفق، وأخبر أن حرمانه حرمان للخير، عن جرير ، أن النبي على من نزع منه الرفق يُجرم الخير». (أخرجه مسلم ٢٥٩٢)، وعن أبي الدرداء عن النبي على قال: "مَن أُعْطي حظه من الرفق، فقد أُعطي حظه من الخير، ومَن حُرم حظه من الرفق، فقد حُرم حظه من الخير». (أخرجه الترمذي ٢٠١٣)، وأحمد كرم حظه من الرفق، فقد حُرم حظه من الخير». (أخرجه الترمذي ٢٠١٣).

وأحسب أن هذه النصوص تُقرر بوضوح أن الرفق هو الأصل، وهو ما أمر به على، وحتَّ عليه، وأثنى على أهله، وأن ما سواه استثناء.

كما أن هذا المعنى يُمكن أن يُلحظ - أيضًا - بوضوح من خلال رصد المواقف العملية للنبي عَيَيْة، وتعامله مع المخطئين.

## ثانيًا: التنوع في الأساليب:

لم يكن ﷺ يعتمد على أسلوب واحد في تصحيح الخطأ، فقد كانت أساليبه متنوعة تُلائم طبيعة الخطأ، ومَن وقع فيه؛ فهو تارة يُصحح الخطأ بطريقة غير مباشرة، وأخرى يُصرح بالخطأ، وربها عنَّف ﷺ مَن وقع في الخطأ، وربها هجره وعاقبه.

وسيأتي مزيد تفصيل لهذا التنوع في المنهج النبوي في تصحيح الخطأ.

# ثالثًا: مُراعاة حال الشخص:

ومن معالم تصحيحه على الخطأ: مُراعاة حال الشخص؛ فالخطأ ليس منفصلًا عن صاحبه، وربها اختلف تعامل النبي على مع شخصين وَقَعَا في خطأ واحد، ومن ذلك: ما حصل من كل من أبي بكر على وأبي مسعود الأنصاري .

عن أسماء بنت أبي بكر عن قالت: خرجنا مع رسول الله عن حُجّاجًا حتى إذا كُنّا بالعرج، نزل رسول الله عن ونزلنا، فجلست عائشة من إلى جنب رسول الله عن وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر، وزمالة رسول الله عن واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه، ورسول الله عن يتبسم، ويقول: "انظروا إلى هذا المُحرم ما يصنع"، قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله عن على أن يقول: "انظروا إلى هذا المُحرم ما يصنع"، ويتبسم. (أخرجه أبو داود ١٨١٨).

وحين ضرب أبو مسعود الأنصاري الشاخلامه، اختلف تعامل النبي الشيخ معه، عن أبي مسعود البدري الله قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسوط، فسمعت صوتًا من خلفي: «اعلم أبا مسعود»، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود»، قال: فألقيت السوط من يدي،

فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب مملوكًا بعده أبدًا. (أخرجه مسلم ١٦٥٩).

وتتجلَّى الحكمة النبوية في تعامله على مع مَن كان يقع في الخطأ من أصحابه؛ فيتعامل على مع مَل موقف بها يُلائمه، وبها هو أقرب إلى تحقيق المصلحة، وتصويب الخطأ.

ويتطلب التعامل مع الخطأ الاعتناء بتصويب الخطأ، كما يتطلب الاعتناء بحال المُخطئ، وعليه يمكن أن نصنّف الأساليب النبوية في التعامل مع الخطأ في ضوء ذلك إلى:

- أساليب يغلب فيها مُراعاة النظر إلى الخطأ.
- أساليب يغلب فيها مُراعاة النظر إلى مَن يقع في الخطأ.

وهو تصنيف اجتهادي قد لا يكون جامعًا مانعًا، ولا يسلم من ثغرات، لكن الهدف منه تقريب الصورة.

وفيها يلي نتناول هذه الأساليب ' ' بقدر من التفصيل:

القسم الأول: تغليب النظر إلى الخطأ:

قد يقتضي تصحيح الخطأ تغليب النظر إلى الخطأ؛ فيتم تصحيحه بطريقة مباشرة، وربها اقتضى الإغلاظ على المخطئ، أو معاقبته، وهذا لا يعني بالضرورة إهمال جانب المخطئ، بل هو المقصود من ذلك كله.

ومن صور هذه الأساليب ما يلى:

١ - التصحيح المباشر للخطأ:

يؤكد كثير من المتحدثين في التربية، أو التنمية البشرية اليوم على أنه لا ينبغي أن يتم

<sup>(</sup>١) انظر: الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس. محمد المنجد.

تصحيح الخطأ بصورة مباشرة، وأنه على المُربِّي أن يُوجِّه توجيهًا غير مباشر، وأن مواجهة المُربِّي بالتخطئة أسلوب غير تربوي.

وبغض النظر عن أهمية الاعتناء بالجانب النفسي للمخطئ، وعن أن التوجيه غير المباشر يزيل الحرج عنه، وأنه مظهر من مظاهر تقدير شخصيته، إلا أن اعتبار التصحيح المباشر للخطأ أمرًا مرفوضًا بإطلاق، ومبدأ غير تربوي، غير مسلّم، بل هو يتعارض مع المنهج النبوي.

فقد حُفِظَتْ مواقف عديدة عن النبي عَلَيْ عمد فيها عَيْنَ إلى التوجيه المباشر للمخطئ.

عن أبي واقد الليثي ﴿ أَن رسول الله ﷺ لما خرج إلى حُنين مرَّ بشجرة للمشركين يُقال لها: ذات أنواط، يُعلِّقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي ﷺ: «سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلمًا كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سُنَّة مَن كان قبلكم». (أخرجه الترمذي ٢١٨٠، وأحمد ٢١٣٩).

وعن زيد بن خالد الجهني على، أنه قال: صلَّى لنا رسول الله عَلَى صلاة الصبح بالحُديبية على إثر سهاء كانت من الليلة، فلها انصرف، أقبل على الناس، فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما مَن قال: مُطِرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي، وكافر بالكوكب، وأما من قال: بِنَوْء كذا وكذا؛ فذلك كافر بي، ومؤمن بالكوكب». (أخرجه البخاري ٨٤٦، ومسلم ٧١).

ففي هذا الحديث حكم النبي على من قال هذه المقولة بهذا الحكم، وفي مواقف أخرى يكون الأمر أكثر مواجهة مع المخطئ، فيأتي ردُّ النبي على مُوجهًا لمن وقع في الخطأ بشكل مباشر؛ فعن أبي واقد الليثي على، أن رسول الله على لما خرج إلى خيبر مرَّ بشجرة

للمشركين يُقال لها: ذات أنواط يُعلِّقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كها لهم ذات أنواط، فقال النبي ﷺ: «سبحان الله، هذا كها قال قوم موسى: ﴿ آجْعَل لَنَا إَلَهَا صَحَمالَهُ مُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ اللللللَّا الللللللَّا اللللّ

وعن ابن عباس هم، أن رجلًا قال للنبي ﷺ: ما شاء الله وشئت، فقال له النبي ﷺ: «أجعلتني والله عدلًا؟، بل ما شاء الله وحده». (أخرجه أحمد ١٨٣٩).

ففي تلك المواقف كان الخطأ يتصل بأمر من أمور الاعتقاد، وبمقولات تقدح في صفاء التوحيد لله عز وجل، وكثير منها كان صادرًا عن جهل من صاحبها.

وأحيانًا يكون الخطأ فعلًا يَخِلُّ بالسلوك اللائق بمكارم الأخلاق؛ فيُصححه عَنِي ناهيًا صاحبه عن ذلك، فعن يعيش بن طِخْفَة بن قيس الغفاري قال: كان أبي من أصحاب الصَّفَّة، فقال رسول الله عَنَيْ: «انطلقوا بنا إلى بيت عائشة المخفّة»، فانطلقنا، فقال: «يا عائشة، أطعمينا»، فجاءت بحيسة مثل أطعمينا»، فجاءت بجشيشة، فأكلنا، ثم قال: «يا عائشة، أطعمينا»، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: «يا عائشة القطاة فأكلنا، ثم قال: «يا عائشة، اسقينا»، فجاءت بعس من لبن فشربنا، ثم قال: «يا عائشة اسقينا»، فجاءت بقدح صغير فشربنا، ثم قال: «إن شئتم بِتُم، وإن شئتم انطلقتم عائشة اسقينا»، فجاءت بقدح عن السَّحَر على بطني إذا رجل يُحرِّكني برجله، فقال: «إن هذه ضجعة يبغضها الله عز وجل» قال: فنظرت فإذا رسول الله عن (أخرجه أبو داود وابن هاجه ٣٧٢٣، وأحد ٣٥٥٤).

وقد يكون فعلًا يُؤذي الآخرين، فينهى على صاحبه عن ذلك على رؤوس الأشهاد؛ فعن أبي الزاهرية قال: كُنَّا مع عبد الله بن بسر صاحب النبي على يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطّى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبي ﷺ يخطب فقال له النبي ﷺ: «اجلس فقد آذیت». (أخرجه أبو داود ۱۱۱۸، وأحمد ۱۷۲۹۷، والنسائی ۱۳۹۹).

وعن جابر بن عبدالله ويستما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله بسليل الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله بسليل الغطب، فجلس؛ فقال له: يا سُلَيْك، قم فاركع ركعتين، وتجوَّز فيهما، ثم قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب، فليركع ركعتين، ولْيَتَجَوَّز فيهما». (أخرجه البخاري ٩٣١، ومسلم ٨٧٥، واللفظ لمسلم).

وربها تغافل ﷺ عن طلب صاحب الخطأ الاستغفار، وكرَّر عليه الإنكار، فعن صفوان بن محرز، أنه حدَّث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة ابن الزبير، فقال: اجمع لي نفرًا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولًا إليهم، فلما اجتمعوا، جاء جندب، وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بها كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه، فقال: إني أتيتكم، ولا أريد أن أخبركم عن نبيِّكم، إن رسول الله ﷺ بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له، فقتله، وإن رجلًا من المسلمين قصد غفلته، قال: وكُنَّا نُحدِّث أنه أسامة بن زيد، فلما رفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله، فجاء البشير إلى النبي ﷺ فسأله، فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه، فسأله فقال: «لم قتلته؟» قال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين، وقتل فلانًا وفلانًا، وسمَّى له نفرًا، وإني حملت عليه، فلم رأى السيف قال: لا إله إلا الله، قال رسول الله على: «أقتلته؟» قال: نعم، قال: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله، استغفر لي، قال: «وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». (أخرجه مسلم ٩٧، وأصله في البخاري ٦٨٧٢). والإنكار المباشر للخطأ ليس قاصرًا على أن يقول للمخطئ: إنك أخطات حين قلت كذا، أو فعلت كذا، فقد يذكره على بالله سبحانه وتعالى، أو يذكر له عقوبة عمله؛ فعن أبي مسعود البدري في قال: كنت أضرب غلامًا لي بالسَّوط فسمعت صوتًا من خلفي: «اعلم أبا مسعود»، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني إذا هو رسول الله على فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود» قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام» قال: فقلت: لا أضرب علوكًا بعده أبدًا. (أخرجه مسلم ١٦٥٩).

#### ٢- إظهار الغضب:

وقد يتطلب الأمر من النبي علي تجاوز مُجرَّد التنبيه الصريح على الخطأ؛ فيظهر عليه الغضب على الخطأ؛ فيظهر عليه الغضب على بصورة يدركها من حوله.

عن أبي مسعود على قال: أتى رجل النبي على فقال: إني لأتأخّر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فها رأيت رسول الله على قطُّ أشد غضبًا في موعظة منه يومئذ، قال: فقال: «يا أيها الناس، إن منكم مُنفِّرين، فأيُّكم ما صلَّى بالناس فليتجوَّز؛ فإن فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة». (أخرجه البخاري ٢١١٠، ومسلم ٢٦٦).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده هيئ قال: خرج رسول الله على أصحابه، وهم يختصمون في القدر، فكأنها يُفقأ في وجهه حبُّ الرُّمَّان من الغضب، فقال: «بهذا أُمرتم؟»، أو «لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض؟ بهذا هلكت الأمم قبلكم» قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلَّفت فيه عن رسول الله عنه ما غبطت نفسي بذلك المجلس، وتخلُّفي عنه. (أخرجه أحمد ١٦٣٠، وادن ماجه ٨٥).

وربها غضب على زوجاته، وأهل بيته، فعن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين وقط، أنها أخبرته أنها اشترت نُمْرُقَة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله بَسِيخ قام على الباب، فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله، وإلى رسوله بَسِيخ ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله بَسِيخ: «ما بال هذه النَّمْرُقَة؟» قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله بَسِيخ: «إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يُعذَّبون، فيُقال لهم: أحيوا ما خلقتم»، وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة». (أخرجه البخاري ٢١٠٥، ومسلم ٢١٠٧).

وغضب على عائشة في موقف آخر، فعن عائشة تلا قالت: دخل علي رسول الله عليه ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: الله عليه، ورأيت الغضب في وجهه، قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة، قالت: فقال: «انظرن إخوتكن من الرضاعة؛ فإنها الرضاعة من المجاعة». (أخرجه مسلم ١٤٥٥، واللفظ له، وأخرجه البخاري ١٠٠٥ بلفظ: « فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك»).

وغضب على من فضّه على موسى الطّنيّلا، عن أبي هريرة الله، قال: بينها يهودي يعرض سلعته، أُعطي بها شيئًا كرهه، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجل من الأنصار، فقام فلطم وجهه، وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر، والنبي على بن أَظُهُرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم، إن لي ذِمَّة وعهدًا، فها بال فلان لطم وجهي؟ فقال: "لم لطمت وجهه؟" فذكره، فغضب النبي على حتى رُئي في وجهه، ثم قال: "لا تُفضّلوا بين أنبياء الله؛ فإنه يُنفخ في الصور، فيُصعق من في السموات، ومن في الأرض، إلا من شاء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى، فأكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أخوسِب بصعقته يوم الطور، أم بُعث قبلي؟". (أخرجه البخاري بالعرش، فلا أدري أخوسِب بصعقته يوم الطور، أم بُعث قبلي؟". (أخرجه البخاري).

وغضب على عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمر على حين طلّق زوجته، وهي حائض، فعن سالم، أن عبد الله بن عمر عبس أخبره: أنه طلّق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله على فتغيّظ فيه رسول الله على أنه قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تَطْهُر، ثم تحيض فتطْهُر، فإن بدا له أن يُطلّقها فليطلّقها طاهرًا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل». (أخرجه البخاري ٤٩٠٨، ومسلم ١٤٧١).

ولم يكن الغضب النبوي كحال بعض المُربِّين اليوم، فهو ليس انفعالًا يخرجه عن طوره ووقاره ﷺ، أو يُؤدي إلى تصرف حاد، وعقوبة لا تتلاءم مع الموقف.

وثمَّة فرق كبير بين غضب ناشئ عن خطأ اللَّربِّي، وبين ما يهارسه بعض الآباء والأمهات، أو المعلمين من ردَّة فعل عنيفة تقود إلى لوم وتعنيف قد يتجاوز حدود الأدب، فيوجه للمخطئ عبارات وألفاظ نابية، أو إلى ضرب مبرح ربها أدى في بعض الحالات إلى إيذاء المتربي، وإلحاق الضرر البدني به.

ولا يسوغ أن يكون الغضب النبوي التربوي مُبرِّرًا لتسويغ حالات فقدان التحكم بالانفعال لدى المُربِّي، وحين تغلبه انفعالاته، ويعلو غضبه؛ فيتصرف بها لا ينبغي، فهذا أمر بشري، لكن لا ينبغى تسويغه وتبريره.

#### ٣- الإغلاظ:

وفي بعض المواقف قد يُوجِّه ﷺ لمن يقع في الخطأ لومًا وعتابًا يتناسب مع خطئه، عن واصل الأحدب، عن المعرور بن سويد، قال: لقيت أبا ذَرِّ الله بالرَّبَذَة، وعليه حُلَّة، وعلى غلامه حُلَّة، فسألته عن ذلك، فقال: إني ساببت رجلًا فعيَّرته بأُمَّه، فقال لي النبي ﷺ: "يا أبا ذَرِّ، أعيَّرته بأُمَّه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليُلبسه مما يلبس، ولا تكلَّفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم». (أخرجه البخارى ٣٠، ومسلم ١٦٦١).

وهكذا نجد صفاء نفس النبي عَلَيْهُ، وأن القسوة التي قد يقتضيها الموقف لا تمتد فتُوثر على مشاعره عَلَيْهُ تجاه مَن وقع في الخطأ.

#### ٤ - الإعلان:

ربها اقتضى الأمر أن يُعلن عَيني تصحيح الخطأ على المنبر أمام الناس.

عن أنس فها، أن نفرًا من أصحاب النبي على سألوا أزواج النبي على عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، فحمد الله، وأثنى عليه، فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم، وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رَغِب عن سُنتِي فليس مني». (أخرجه البخاري مسلم ١٤٠١، واللفظ له).

وعن عائشة الله على قالت: صنع رسول الله على أمرًا فترخص فيه، فبلغ ذلك ناسًا من أصحابه، فكأنهم كرهوه، وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك، فقام خطيبًا، فقال: «ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه، وتنزهوا عنه؛ فوالله لأنا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية». (أخرجه البخاري مختصرًا ٢١٠١، ومسلم ٢٣٥٦، واللفظ له).

كها تكرَّر الأمر في موقف عائشة تلك مع أهل بريرة تلك ، عن عائشة تلك قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين، في كل سنة أوقية فأعينيني، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، وأعتقك، ويكون الولاء فأعينيني، فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة، فأتتني، فذكرت ذلك، لي؛ فعلت، فذكرت ذلك لأهلها، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأتتني، فذكرت ذلك، قالت: فانتهرتها فقالت: لا ها الله إذا قالت، فسمع رسول الله على فأخبرته، فقال: «اشتريها، وأعتقيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أُعتق»، ففعلت قالت: ثم خطب رسول الله على عشية، فحمد الله، وأثنى عليه بها هو أهله، ثم قال: «أمّا بعد، فها بال خطب رسول الله على كتاب الله عز وجل أقوام يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله أحق، وشرط الله أوثق، ما بال رجال منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا، والولاء لي، إنها الولاء لمن أُعتق». (أخرجه البخاري ٢١٦٨، ومسلم ١٥٠٤، واللفظ لمسلم).

وفي هذه المواقف نجد أن الخطأ لم يكن أمام الناس، إلا أنه على تحدَّث عنه على المنبر؛ نظرًا لأن ملابسات الخطأ وظروفه قد تتكرَّر، فقد يعتقد غير هؤلاء المتعبدين أن عليهم من العبادة ما ليس على النبي على الأمر نفسه فيها يتصل بالمعاملات.

ومع ذلك، فإن النبي عَلَيْ وهو يُصحح هذه الأخطاء من أصحابه، فإنه لم يتحدث عن أشخاص بأسهائهم وأعيانهم، إنها كان يقول: ما بال أقوام.

#### الإنكار الخاص:

وكما أعلن ﷺ بالإنكار على طائفة ممن وقع في الخطأ، إلا أننا نجده في موقف مُشابه يَنكر إنكارًا خاصًا، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عَلَى قال: أُخبِرَ رسول الله ﷺ أنَّه يقول يقول: لأقومن الليل، ولأصومن النهار ما عشت، فقال رسول الله ﷺ: آنت الذي تقول

ذلك؟ فقلت له: قد قلته يا رسول الله، فقال رسول الله يخيج: «فإنك لا تستطيع ذلك، فصُمْ وأفطر، ونَمْ وقُمْ، وصُمْ من الشهر ثلاثة أيام؛ فإن الحسنة بعَشْرِ أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال: صُمْ يومًا، وأفطر يومين، قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك عارسول الله، قال: صُم يومًا، وأفطر يومًا، وذلك صيام داود عليه ، وهو أعدل الصيام، قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله يحظيظ: لا أفضل من ذلك، قال عبد الله بن عمرو مسلم! لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله يحليل أحب إلي من أهلي ومالي. (أخرجه البخاري ١٩٧٥، ومسلم ١١٥٩، واللفظ لمسلم).

إن هذا الموقف شبيه بموقف مَن سألوا عن عبادة النبي عَلَيْهُ، إلا أنه عَلَيْهُ لم يتحدث عن هذا الأمر على المنبر، بل دعا عبد الله الله وصوّب له الأمر.

ففي رواية لمسلم (١١٥٩) فإما ذكرت للنبي ﷺ، وإما أرسل إليَّ فأتيته.

وقد جاء الجزم بأنه دعاه في رواية النسائي (٢٣٨٩)، ففيها أن أباه ذكر ذلك للنبي عَلَيْ فقال: «ائتنى به»، فأتيته معه.

وليس الحديث العام هو الخيار المناسب في كل موقف، والمعتبر في ذلك الأصلح والأقرب لتحقيق المقصود الشرعي.

ولعله من غير المناسب أن يعمد المعلم للحديث أمام طلبته عن خطأ معين يعلمون جميعًا أن المقصود به فلان من الناس، وربها التفتوا إليه أثناء الحديث، فالأنسب ها هنا التأسّى بها فعله على عبد الله بن عمرو عيشنا.

#### ٥- إظهار الكراهية:

وربها ظهرت منه على الكراهية، ففهمها من وقع في الأمر دون أن يُصرح على له بذلك، عن جابر بن عبدالله ميسك قال: أتيت النبي على في دَيْن كان على أبي، فدققت

الباب، فقال: مَن ذا؟ فقلت: أنا، فقال: «أنا، أنا، كأنه كرهها». (أخرجه البخاري ٢٢٥٠، ومسلم ٢١٥٥).

### ٦ - الترك والتولي:

وقد يرى على أن الحديث مع المخطئ قد يمتد إلى دائرة الجدل، فيترك الأمر، وبخاصة حين لا يترتب على ذلك لبس لدى الواقع في الخطأ، أو اعتقاد صحة ما عمل، عن علي بن أبي طالب، قال: إن رسول الله على طالب، قال: إن رسول الله على هذا فقال لهم: «ألا تُصلُّون»، فقال على هذا فقلت: يا رسول الله، إنها أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصر ف رسول الله على حين قال له ذلك، ولم يرجع إليه شيئًا، ثم سمعه، وهو مدبر يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُنَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴾ . (أخرجه البخاري ٧٣٤٧، ومسلم ٧٧٥).

إن وظيفة تصويب الخطأ تسديد المُتربِّي وتوجيهه، وليست محاكمته بالخطأ، ومِن ثَمَّ؛ فلا معنى للإصرار على انتزاع اعترافه بالخطأ، أو إطالة الجدل معه.

وكثير من المُتربِّين قد يصعب عليه الإقرار بالخطأ والاعتراف به؛ فطبيعة النفس قد تأنف من ذلك وتستكثره، ولكنه حين يهدأ تفكيره، ويزول انفعاله؛ يدرك خطأه.

#### ٧- الهجر:

وربها كان هجره على لمن يقع في الخطأ إعراضًا عنه حتى يدرك ما وقع فيه من خطأ، عن أبي سعيد الخدري في، أن رجلًا قدم من نجران إلى رسول الله على، وعليه خاتم ذهب، فأعرض عنه رسول الله على، ولم يسأله عن شيء، فرجع الرجل إلى امرأته فحدَّ ثها، فقالت: إن لك لشأنًا، فارجع إلى رسول الله على، فرجع إليه، فألقى خاتمه وجُبَّة كانت عليه، فلها استأذن أذن له، وسلَّم على رسول الله على، فردَّ الله فقال: يا رسول الله على قبل حين جئتك، فقال رسول الله على: "إنك جئتني وفي يدك جمرة من أعرضت عَنَّي قبل حين جئتك، فقال رسول الله على: "إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار"، فقال: يا رسول الله لقد جئت إذًا بجمر كثير، وكان قد قدم بحُلي من البحرين، فقال رسول الله على: "إن ما جئت به غير مُغن عنًا شيئًا، إلا ما أغنت حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا"، فقال الرجل: فقلت: يا رسول الله اعذرني في أصحابك، لا يظنون أنك سخطت على بشيء، فقام رسول الله عني، فعذره، وأخبر أن الذي كان منه إنها كان لخاتمه الذهب. (أخرجه أحمد ١١٩٠٩)، والنسائي مختصرًا ١٨٨٨).

وفي هذا الموقف حفظ على الرجل حقه، فبين الأصحابه سبب هذا الهجران؛ حتى الا يظنون به خلاف ذلك، كما أن الهجر والإعراض قد زال حين زال السبب لذلك؛ فحين ألقى ما عليه، ردَّ عليه على السلام.

وأعرض - أيضًا - عن رجل رأى عليه خاتمًا من ذهب، فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي على رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتَّخذ خاتمًا من حديد، فقال: «هذا شرًّ، هذا حلية أهل النار»، فألقاه، فاتَّخذ خاتمًا من وَرق، فسكت عنه. (أخرجه أحمد ٢٥١٨).

وقد كان هذا شأنه - أيضًا - ﷺ مع أهل بيته، فقد كان يعرض عن مَن وقع في الخطأ حتى يتوب إلى الله. عن عائشة رمي قالت: «كان رسول الله عَلَيْ إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذب لم يزل معرضًا عنه حتى يُعدث توبة». (أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير، ص ٢٦).

ورغم أن من مقاصد هجر المخطئ عقوبته على ذلك، إلا أنه ﷺ لم يكن يهجر كل مَن وقع في الخطأ، إنها كان ذلك مرتبطًا بالمصلحة.

فها هو على عهد النبي على كان اسمه عبد الله، وكان يُلقّب حارًا، وكان يضحك رسول الله على عهد النبي على قد جلده في الشراب، فأتي به يومًا، فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم الْعَنْهُ، ما أكثر ما يُؤتى به؟ فقال النبي على: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يجب الله ورسوله». (أخرجه البخاري ٢٧٨٠).

وقد جاء في بعض روايات الحديث أنه كان يهدي لرسول الله على السمن، والعكة من السمن، والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبها يتقاضاه جاء به إلى رسول الله على، فيقول: يا رسول الله، أُعطِ هذا ثمن متاعه، في يزيد رسول الله على أن يتبسم، ويأمر به، فيُعطى، فجيء به يومًا إلى رسول الله على وقد شرب الخمر، فقال رجل: اللهم الْعَنْهُ، ما أكثر ما يُؤتى به رسول الله على فقال رسول الله على ١٧٦).

#### ٨ - العقوبة:

وقد يُعاقب عِن مَن وقع منه الخطأ، كما في قصة عوف بن مالك مع خالد بن الوليد مستخف، عن عوف بن مالك عنه، قال: قتل رجل من حمير رجلًا من العدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد عنه وكان واليًا عليهم، فأتى رسولَ الله عَن عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استكثرته يا رسول الله، قال:

«ادفعه إليه»، فمرَّ خالد بعوف، فجرَّ بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله على وسول الله على أمرائي؟ إنها مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلًا، أو غنمًا، فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضًا، فشرعت فيه فشربت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم». (أخرجه مسلم ١٧٥٣).

وعاقب عَنَيْ رجلًا بَصَقَ في القبلة، فعزله عن الإمامة في الصلاة، عن أبي سهلة السائب بن خلّاد- قال أحمد: من أصحاب النبي عَنِيْ- أن رجلًا أمَّ قومًا، فبَصَقَ في القبلة، ورسول الله عَنِيْ حين فرغ: «لا يُصلِّي لكم»، فأراد بعد ذلك أن يُصلِّي لمم، فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله عَنِيْ، فذكر ذلك لرسول الله عَنِيْ، فقال: «إنك آذيت الله ورسوله». (أخرجه أبو داود ٤٨١).

### تغليب النظر إلى المخطئ:

وقد يقتضي الأمر تغليب النظر إلى مَن وقع منه الخطأ، ومراعاة حاله، وهنا نجد التصحيح غير المباشر، وتجنب الإغلاظ عليه.

وكما سبقت الإشارة عند الحديث عن تغليب النظر إلى الخطأ، فهذه الأساليب-أيضًا- لا تعني تجاهل الخطأ، بل هو الباعث على التصحيح.

ومن الأساليب النبوية التي يُغلِّب فيها ﷺ النظر إلى حال مَن وقع منه الخطأ ما يلي: ١ - التثبُّت من الخطأ:

تصويب الخطأ، وانتقاد المخطئ ينبغي أن يسبقه التأكد من وقوع الخطأ ودوافعه، ففي بعض الحالات يتسرع المربي، ويفهم الأمر على غير وجهه، وربها قاد ذلك إلى ظلم المُخطئ، أو إعطاء صورة لا تليق بالمربي.

حين أراد النبي على فتح مكة كتب حاطب الله إلى أهل مكة يخبرهم بقدومه على وكان أوَّل مافعله على بعد أن بلغه الخبر أن دعا حاطبًا الله وتثبَّت من الأمر، وقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنًا بالله ورسوله على أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلَّا له هناك من عشيرته مَن يدفع الله به عن أهله وماله، فقال النبي على: «صدق، ولا تقولوا له إلا خيرًا». (أخرجه البخاري ٣٩٨٣، ومسلم ٢٤٩٤).

وحين اشتكى له عمر بن الخطاب شه هشام بن حكيم، وقد قرأ بخلاف ما أقرأه رسول الله على تثبّت على من الأمر، عن عمر بن الخطاب شه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها، وكان رسول الله على أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لَبَبْتُهُ بردائه، فجئت به رسول الله على، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها، فقال لي: «أرسله»، ثم قال له: «اقرأ»، فقرأ، قال: «هكذا أنزلت»، ثم قال لي: «اقرأ»، فقرأت، فقال: «هكذا أنزلت، إن القرآن أُنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا منه ما تيسر». (أخرجه البخاري ٢٤١٩، ومسلم ٨١٨).

ومن تثبته عَلَيْ قبل بيان الخطأ: فعله مع عبد الله بن عمرو عَيْسَ في قصته المشهورة في مبالغته في العبادة، جاء في بعض روايات الحديث: «ألم أُخبر أنك تقوم الليل، وتصوم النهار؟» قلت: إني أفعل ذلك. (أخرجه البخاري ١١٥٣، ومسلم ١١٥٩).

وحين رأى ﷺ رجلًا جلس، ولم يُصلِّ ركعتين سأله قبل أن ينكر عليه، عن جابر بن عبد الله وبين الله والنبي ﷺ يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: «أصلَّيْت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قُمْ فاركع». (أخرجه البخاري ٩٣٠، ومسلم ٨٧٥).

إن العمل قد يكون خطأ لا إشكال فيه، حينها لا بُدَّ من ثبوت فعله، وفي بعض الأحوال قد يثبت الفعل، لكن الأمر يتطلب استطلاع حال صاحبه، فقد يكون جاهلًا،

أو له مقصد غير ظاهر، عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر، أنه سأل عبد الله بن عباس عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلًا أهدى لرسول الله على راوية خمر، فقال له رسول الله على: «هل علمت أن الله قد حرَّمها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا، فقال له رسول الله على: بمَ ساررته؟ فقال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرَّم شربها حرم بيعها»، قال: ففتح المزاد حتى ذهب ما فيها. (أخرجه مسلم ١٥٧٩).

# ويتجلَّى التثبُّت من الخطأ هنا في موقفين:

الأول: سؤاله على المرجل عن مدى علمه بتحريم الخمر، قال النووي: «لعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن كان عالمًا بتحريمها أنكر عليه هديتها، وإمساكها، وحملها، وعزَّره على ذلك، فلما أخبره أنه كان جاهلًا بذلك عذره، والظاهر أن هذه القضية كانت على قرب تحريم الخمر قبل اشتهار ذلك». (شرح صحيح مسلم ١١/٤).

الثاني: سؤاله عن الحديث الذي دار بين الرجلين؛ فهو محتمل أنه أمره بها لا يجوز فعله جهلًا منه، ومحتمل لخلاف ذلك، فلم يعجل عَلَيْ حتى يتبيّن الأمر.

وسؤال المخطئ إنها يكون حين يظهر منه الخطأ، ويكون محتملًا للعذر، أما التفتيش والتنقيب، وسؤال المرء عما يخفيه فهو خلاف منهج النبي على وقد قال على عن نفسه: «إني لم أُومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم». (أخرجه البخاري ٢٣٥٢، ومسلم ٢٠٦٤).

وحين يختلف الحكم باختلاف حال الشخص، فإنه ﷺ يسأله عن حاله، عن عبد الله بن عمرو مين نخت قال: «أحيٌّ والداك؟ بن عمرو مين في قال: «أحيٌّ والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد». (أخرجه البخاري ٢٠٠٤، ومسلم ٢٥٤٩).

وعن أبي سعيد الخدري ١٠٠٥ أن رجلًا هاجر إلى رسول الله عَيْدُ من اليمن، فقال: هل

لك أحد باليمن؟ قال: أبواي، قال: أَذِنَا لك؟ قال: لا، قال: «ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أَذِنَا لك فجاهد، وإلا فبرهما». (أخرجه أبو داود ٢٥٣٠، وأحمد ١١٧٢١).

### ٧- ترك الاستقصاء:

أحيانًا كان ﷺ يكتفي بذكر جانب من الخطأ دون الاسترسال في بقية التفاصيل، وقد جاء ذلك في كتاب الله في حديثه ﷺ مع أهله كها قال عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَسَرَالنَّيُّ إِلَى بَعْضِ وقد جاء ذلك في كتاب الله في حديثه ﷺ مع أهله كها قال عز وجل: ﴿ وَإِذْ أَسَرَالنَّيُّ إِلَى بَعْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّ فَعَمْ مَعْنَا مَا فَاللَّا مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ أَزْوَجِهِ مَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَتَا هَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَتَا هَا بِهِ عَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَتَا هَا بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَا

قال الحسن: ما استقصى كريمٌ قطُّ.

وقال سفيان: مازال التغافل من فعل الكرام.

إن تفاصيل بعض الأخطاء قد تكون مُحرجة، وعليه فليس من المناسب الاستطراد في هذه التفاصيل، وهزُّ شخصية المتربي، وإيقاعه في الحرج، والهدف الأهم هو التصويب والتسديد، وهو سيتحقق دون استخدام مثل هذا النمط.

كما أن كثيرًا من المشكلات لا يتوقف حلَّها على استيعاب كافة التفاصيل، والمربي إنها يحتاج التفاصيل المعبرة عن جوهر المشكلة، وما سوى ذلك فالغالب أنه لا أثر له على التعامل معها فيها بعد.

وهذا الرقي في التعامل مع المخطئ يشعره بقيمته، ويظهر شخصية المربي بمظهر الوقار والسمت اللائق، كما أنه وسيلة مهمة لتربيته على هذا السلوك في التعامل مع الآخرين، ومُراعاة مشاعرهم.

وربها تجاوز بعض الأخطاء، ولم يلتفت إليها، كما وصفه أنس هذه بقوله: خدمت النبي علية عشر سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه، أو ضيعته، فَلَامَنِي، فإن لامني أحد

من أهل بيته إلا قال: «دعوه، فلو قدر - أو قال: لو قضي - أن يكون كان». (أخرجه أحمد ١٣٤١).

## ٣- التعامل مع الخطأ الظاهر دون التفتيش:

كان على يتعامل مع الخطأ الذي يظهر له، ولا يُفتّش ويُنقّب عن الأخطاء والهفوات، فعن أبي سعيد الخدري من قال: بعث على بن أبي طالب من إلى رسول الله ين من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ، لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عُيينة بن بدر، بذهيبة في أديم مقروظ، لم تحصل من ترابها، قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عُيينة بن بدر، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع: إما علقمة، وإما عامر بن الطفيل، فقال رجل من أصحابه: كُنَّا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي تي فقال: «ألا تأمنوني، وأنا أمين مَن في السهاء؟ يأتيني خبر السهاء صباحًا ومساءً»، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله، اتق الله، قال: «ويلك، أولستُ أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟» قال: ثم وَلَى الرجل، قال خالد: بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ قال: «لا، لعله أن يكون يُصلي» فقال خالد: وكم من مُصلً يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال رسول الله عني: «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم» قال: ثم نظر إليه وهو مُقَفّ، فقال: «إنه يخرج من ضنضي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبًا، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كها يمرق السهم من الرمية»، وأظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». (أخرجه البخاري ٢٥٥١)، ومسلم الرمية»، وأظنه قال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود». (أخرجه البخاري ٢٥٣٥)، ومسلم الرمية»، وأظنه قال: «له المناه على المورة المؤلد).

ونهى عن تتبع عورات المسلمين، والنهي عام يشمل ما كان بحسن نِيَّة، أو بسوء نِيَّة، عن ابن عمر هي قال: «يا معشر عن ابن عمر هي قال: هيا معشر من أسلم بلسانه، ولم يفض الإيهان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تُعيِّروهم، ولا تتبعوا

عوراتهم، فإنه مَن تتبع عورة أخيه المسلم تتبَّع الله عورته، ومَن تتبَّع الله عورته يفضحه، ولو في جوف رحله» قال: ونظر ابن عمر يومًا إلى البيت، أو إلى الكعبة فقال: «ما أعظمك، وأعظم حرمة عند الله منك». (أخرجه الترمذي ٢٠٣٢).

## ٤ - حفظ حق مَن وقع عليه الخطأ:

وكان على يحفظ حق مَن وقع عليه الخطأ، عن عوف بن مالك الله ، قال: قتل رجل من المعدو، فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد، وكان واليًا عليهم، فأتى رسول الله على عوف بن مالك، فأخبره، فقال لخالد: «ما منعك أن تعطيه سلبه؟» قال: استكثرته يا رسول الله، قال: «ادفعه إليه»، فمر خالد بعوف، فجر بردائه، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله على، فسمعه رسول الله على فاستغضب، فقال: «لا تُعطِه يا خالد، لا تُعطِه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنها مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلًا، أو غنهًا، فرعاها، ثم تحين سقيها، فأوردها حوضًا، فشرعت فيه، فشربت صفوه، وتركت كدره، فصفوه لكم، وكدره عليهم». (أخرجه مسلم ١٧٥٣).

إن المخطئ قد يكون موضع تناول الناس، وفي حالات كثيرة يتجاوز الأقران، أو غيرهم الحدَّ في التعامل مع المخطئ، وهنا يجدر بالمربي أن يحفظ له حقه؛ فالخطأ الواقع منه لا يُبرر للآخرين التصرف القاسي تجاهه دون ضابط.

### ٥- التصحيح غير المباشر:

وأحيانًا كان ﷺ يتبع أسلوبًا غير مباشر في تصحيح الخطأ، فلا يُوجِّه حديثه للمخطئ، ولا يتحدث عن العمل، ويصدر حكمه عليه.

عن أسهاء بنت أبي بكر هيئ قالت: خرجنا مع رسول الله على حُبّا جا حتى إذا كُنّا بالعَرْج، نزل رسول الله على ونزلنا، فجلست عائشة الله الله على جنب رسول الله على وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر، وزمالة رسول الله على واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة، قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق أبو بكر يضربه، ورسول الله على يتبسم، ويقول: «انظروا إلى هذا المُحرم ما يصنع؟» قال ابن أبي رزمة: فها يزيد رسول الله على أن يقول: «انظروا إلى هذا المُحرم ما يصنع؟»، ويتبسم. (أخرجه أبو داود ١٨١٨، وابن ماجه ٢٩٣٣).

في هذا الموقف اكتفى ﷺ بقوله: انظروا إلى هذا المُحرم، وفيه تذكير لأبي بكر ﷺ بحاله، وربها كان هذا العبد يستحق التأديب؛ لإهماله وتقصيره.

وربها وجَّه النبي ﷺ الحديث لأصحابه ليسمع الرجل، أو ليعيد له أصحابه المقولة، عن سليهان بن صرد قال: استب رجلان عند النبي ﷺ، ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسبُّ صاحبه مغضبًا قد احرَّ وجهه، فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي ﷺ؟ قال: إني لست بمجنون. (أخرجه البخاري ١١٥٥، ومسلم ٢٦١٠).

وسبق تناول التوجيه غير المباشر وأساليبه ﷺ في ذلك.

٦ - الثناء على المُخطئ بها يعلمه عنه من خير:

وقد يُثني ﷺ على مَن وقع في الخطأ بها يعلمه عنه من خير، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء هذا، قال: «هذا أوان أبي الدرداء هذا، قال: كُنّا مع رسول الله ﷺ فشخص ببصره إلى السهاء ثم قال: «هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء» فقال زياد بن لبيد الأنصاري: كيف

غتلس مِنّا، وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنَقْرَأَنّهُ، ولنُقْرِئنّهُ نساءنا، وأبناءنا، فقال: «ثكلتك أُمُّك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فهاذا تغني عنهم؟» قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت، قلت: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء قال: «صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول عِلم يُرفع من الناس؟ الخشوع، يُوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلًا خاشعًا». (أخرجه الترمذي ٢٦٥٣).

#### ٧- قبول الصواب من المخطئ:

العمل البشري ليس بالضرورة كتلة واحدة يُمكن أن تصنف في دائرة الخطأ والصواب، فقد يتضمن الموقف الواحد جانبًا من الصواب، وجانبًا من الخطأ.

وحين يكون الأمر كذلك؛ فإنه على يقبل الصواب ممن أصاب، وبين له ما أخطأ فيه، عن الربيع بنت معوذ بن عفراء تعلى قالت: جاء النبي على فدخل حين بُنِي على، فجلس على فراشي كمجلسك مِنِّي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدُّف، ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال: «دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين». (أخرجه البخاري ١٤٧٥).

لقد أصابت هذه الجارية في الثناء على رسول الله ﷺ، وقالت قولًا حقًا، ثم أضافت له نسبته لعلم الغيب، فأقرَّها ﷺ على الثناء بحق، ونهاها عما تجاوزت فيه.

وحين فسَّر أبو بكر الله الرؤيا بمحضره ﷺ، أخبره أنه أصاب في بعض التفسير. وأخطأ في بعضه.

عن ابن عباس عَيْنَ مَان يحدث: أن رجلًا أتى رسول الله عَيْنُ فقال: إني رأيت الليلة في المنام طُلَّة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكفَّفون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا

سببٌ واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل، فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي على العبرها قال: أما الظّلة: فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن: فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض: فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به؛ فيُعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك؛ فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر؛ فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر؛ فينقطع به، ثم يوصل له؛ فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله، بأبي به، ثم يأخذه رجل آخر؛ فينقطع به، ثم يوصل له؛ فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله، بأبي التحدثني بالذي أخطأتُ عقال: فوالله التحدثني بالذي أخطأتُ، قال: «لا تقسم». (أخرجه البخاري ٢٤٦٦، ومسلم ٢٢٦٩).

وقد يتمثل صواب المخطئ في الاجتهاد، وحسن النية، فيثني على ذلك، ويُبيِّن له خطأ العمل، عن أبي بكرة الله أنه انتهى إلى النبي على وهو راكع، فركع قبل أن يَصِلَ إلى الصف، فذكر ذلك للنبي على فقال: «زادك الله حرصًا، ولا تَعُدْ». (أخرجه البخاري ٧٨٣).

قال ابن حجر: «قوله: زادك الله حرصًا أي: على الخير، قال ابن المنير: صوَّب النبي وَعَلَيْ فعل أبي بكرة من الجهة العامة، وهي الحرص على إدراك فضيلة الجهاعة، وخطَّأه من الجهة الخاصة، قوله: «ولا تَعُدُ» أي: إلى ما صنعت من السعي الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف، وقد ورد ما يقتضي ذلك صريحًا في طرق حديثه، كها تقدم بعضها». (فتح الباري ٢/ ٢٦٨).

إنها مواقف كثيرة يُحسِن المتربي النية والاجتهاد، لكنه يخطئ في الفعل، وقد يكون العمل نفسه مختلطًا بين الصواب والخطأ، والاكتفاء بالحديث عن الخطأ وحده قد يؤدي لضياع الصواب لدى المتربي سواء أكان حسن نية، أم قولًا وعملًا أصاب فيه، كما أنه قد يؤدي للإحباط، والشعور بالفشل والقصور، والمتربي أحوج ما يكون إلى التأييد والتعزيز.

#### ٨- الرحمة بالمخطئ:

ووصفه ربه تبارك وتعالى بقوله: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينِ ﴾ (الأنبياء: ١٠٧).

وتجلّت هذه الرحمة في دعوته ابتداءًا فهي رحمة للناس، وإنقاذ لهم من النار، كما تجلت في سلوكه وتعامله على وأساليب دعوته، فكانت الرحمة مُلازمة له، مع الصغير والكبير، الجاهل والمتعلم، المحسن والمسيء.

لذا فقد كانت الرحمة لا تُفارقه، وهو يُصحح أخطاء أصحابه رضوان الله عليهم، عن أبي هريرة هذه قال: بينها نحن جلوس عند النبي بين إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله علكت، قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم، فقال رسول الله ين «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»، قال: لا، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا»، قال: لا، قال: فمكث النبي ين ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي ين بعرق فيها تمر والعرق المكتل قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها، فتصدق به»، فقال الرجل: أعلى أَفقر مِن يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرّتين الهابيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ين حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك». (أخرجه البخارى ١٩٣٦، ومسلم ١١١١).

وعن سلمة بن صخر الأنصاري قال كنت رجلًا قد أُوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقًا من أن أُصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينها هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشُّف لي منها شيء؛ فوثبت عليها، فلم أصبحت غدوت على قومي، فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله عَلَيْ فأخبره بأمرى، فقالوا: لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول الله ﷺ مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك، قال: فخرجت، فأتيت رسول الله ﷺ فأخبرته خبرى، فقال: «أنت بذاك؟» قلت: أنا بذاك، قال: «أنت بذاك؟» قلت: أنا بذاك، قال: «أنت بذاك؟» قلت: أنا بذاك، وها أنا ذا فامض في حكم الله، فإني صابر لذلك، قال: «أعتق رقبة»، قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها، قال: «صُّمْ شهرين»، قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: «فأطعم ستين مسكينًا»، قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وَحْشًا، ما لنا عشاء، قال: «اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق، فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقى ستين مسكينًا، ثم اسْتَعنْ بسائره عليك، وعلى عيالك» قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق، وسوء الرأى، ووجدت عند رسول الله عَيْنَ السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم، فادفعوها إلىَّ؛ فدفعوها إلىَّ. (أخرجه الترمذي ٣٢٩٩، وأبو داود ۲۲۱۳، وابن ماجه ۲۰۶۲، وأحمد ۱٦٤۲۱).

ورغم ما فعله الرجلان من انتهاك حُرْمة الصيام، وإتيان هذا العمل الذي شرعت له الكفارة المغلظة، إلا أنه عَنَه لم يلمهما، أو يُعنفهما، إنها أخبرهما بها يجب عليهما شرعًا من الكفارة، ووجدا عنده عَنَة السعة والبركة، وعادا من عنده بالطعام لأهلهما، وعبَّر أحدهما عن ذلك بأنه وجد عند قومه الضيق، وسوء الرأى.

## ٩ - علاج أسباب الخطأ:

كثيرٌ من الأخطاء لا تصدر ابتداءً دون مقدمات، بل لها أسباب تدعو إليها، وهذا، وإن كان لا يُبرر الوقوع في الخطأ، إلا أنه على كان يعتنى بعلاج أسبابه.

عن عباد بن شراحيل الله قال: قدمت مع عمومتي المدينة، فدخلت حائطًا من حيطانها، ففركت من سنبله، فجاء صاحب الحائط، فأخذ كسائي وضربني، فأتيت رسول الله على هذا؟» فقال: «ما حملك على هذا؟» فقال: «ما حملك على هذا؟» فقال: يا رسول الله، إنه دخل حائطي، فأخذ من سنبله ففركه، فقال رسول الله على «ما علمته إذ كان جائعًا، اردد عليه كساءه»، وأمر لي رسول الله على بوسق، أو نصف وسق. (أخرجه النسائي ٢٠٤٥، وأبو داود ٢٦٢٠، وابن ماجه ٢٢٩٨، وأحمد ١٧٥٢، وأحد النسائي عباد بن شراحيل، وعند غيره عبادة بن شراحيل).

في هذا الموقف يُصحح النبي على تعامل صاحب الحائط مع المُخطئ، فيوجِّهه إلى علاج سبب الخطأ المتمثل في الجهل، وعلاجه التعليم والتوجيه، وفي الجوع وعلاجه أن يطعمه.

إن كثيرًا من مواقف العقاب التي يتعرض لها الأطفال مصدرها الجهل؛ فمرحلة نمو الطفل قد لا تُؤهله لاستيعاب كل ما يطلب منه، وقد يكون الخطأ نتيجة ضعف قدرته على التحكم في انفعالاته وردود أفعاله، ومثل هذه المواقف تتطلب التجاهل إن كان الخطأ عارضًا، وغير مُدْرك له، أو تتطلب التعليم والتنبيه لا العقوبة.

والشق الآخر تلبية الحاجة التي دفعته للوقوع في الخطأ، فإن الحاجة قد تُلحُّ على صاحبها فلا يحسن التعامل مع الموقف، فإن كانت الحاجة مشروعة؛ فدور المربي تلبيتها، وتعليمه كيف يتعامل معها مستقبلًا.

# ١٠- تعليم المُخطئ عمليًّا:

وكان ربيج يستخدم التطبيق العملي في تعليم الخطأ حين يتطلب الأمر ذلك.

عن جبير بن نفير، عن أبيه جبير، أنه قَدِمَ على رسول الله على فأمر له بو ضوء فقال: توضأ يا أبا جبير، فبدأ أبو جبير بفيه، فقال له رسول الله على: «لا تبتدئ بفيك يا أبا

جبير؛ فإن الكافر يبدأ بفيه»، ثم دعا رسول الله ﷺ بوَضوء، فغسل كفَّيْه حتى أنقاهما، ثم تمضمض، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، واليُسرى ثلاثًا، ومسح رأسه، وغسل رجْلَيْه. (أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢١٤).

وهذا الأسلوب مهم جدًا في تصويب الخطأ في العبادات العملية؛ ليتعلم المخطئ كيفية أداء العبادة بصورة صحيحة، ويستوعب الفرق بين أدائه، والأداء الصحيح.

كها يُلائم التعليم العملي كثيرًا في تعليم المهارات الحركية، وبخاصة للأطفال، وهو يعفي الوالدين من عبارات اللوم والتأنيب لأطفالهم، ويعفيهم من اللغة اللفظية التي قلما توصل المراد بصورة واضحة للطفل.

## ١١- تجنُّب إعانة الشيطان على المخطئ:

عن أبي هريرة على قال: أتي النبي على بسكران، فأمر بضربه، فمِنًا مَن يضربه بيده، ومِنًا مَن يضربه بيده، ومِنًا مَن يضربه بثوبه، فلما انصرف، قال رجل: ما له، أخزاه الله، فقاًل رسول الله على: «لا تكونوا عونَ الشيطان على أخيكم». (أخرجه البخاري ٦٧٨١).

في هذا الموقف نهى ﷺ أصحابه عن إعانة الشيطان على المُخطئ، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويستغل الفرص للإيقاع بالعبد، ودفعه نحو معصية الله عز وجل، ومن هنا فإن المخطئ عرضة لأن يستغله الشيطان حين يتعامل معه الآخرون تعاملًا غير ملائم.

وفي نهيه عن إعانة الشيطان على المخطئ توجيه للمربي بأن من مسؤوليته أن يتأمل نتائج فعله وأثرها، وأن حسن نيته، وخطأ المتربي ليسا مبررًا للتعامل مع الموقف كيفها اتفق.

وإعانة الشيطان كلمة جامعة لكل تعامل يؤثر سلبًا على المخطئ، إما من خلال محتوى ما يقال له، أو نبره الصوت، أو نوع العقوبة، ونحو ذلك.

وإعانة الشيطان على المخطئ ليست قاصرة على القسوة والعنف، فربها كانت في التطرف في مراعاة حاله بطريقة تدعو إلى التهوين من شأن الخطأ، والتقليل منه، فقد يعمد بعض المربين إلى تذكير المخطئ بنصوص العفو، وأن الخطأ من سجية ابن آدم وطبيعته، وربها قال: ليس عيبًا أن تخطئ، لكن أن تستمر على الخطأ، وهذا إنها يصدق على مواقف التجربة البشرية، والمحاولات غير الناجحة، أما ما فيه معصية ظاهرة لله عز وجل؛ فلا يجوز أن يُوصف بذلك، والذي يحتاج إلى نصوص العفو والترغيب هو مَن غلب عليه اليأس، وقلَّ رجاؤه بالتوبة، أما مَن ارتكب الخطيئة، وهو غير مبال، فقد يكون الأولى تذكيره بشناعة ما عمل وخطورته.

#### ١٢ - إعطاء البديل:

كثيرًا ما يكون الدافع للخطأ تلبية حاجة لدى المخطئ، وفي مثل هذه الحالة من المناسب أن يعطى بديلًا لتلبية هذه الحاجة دون الوقوع في الخطأ.

عن حميد، عن أنس على أن النبي والته أن الته أن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يُناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبل قبلته، ولكن عن يساره، أو تحت قدميه»، ثم أخذ طرف ردائه، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: «أو يفعل هكذا». (أخرجه البخاري ٤٠٥).

وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت على، قال: أتينا جابر بن عبد الله مُسِئَّفُ في مسجده، وهو يُصلِّى في ثوب واحد مُشتملًا به، فتخطَّيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلِّى في ثوب واحد، ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا، وفرَّق بين أصابعه وقوسها: أردت أن يدخل على الأحمق مثلك، فيراني كيف أصنع، فيصنع مثله، أتانا رسول الله على الله عسجدنا هذا، وفي يده عرجون

ابن طاب، فرأى في قبلة المسجد نُخامة، فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا، فقال: «أيكم يحب أن يُعرِض الله عنه؟» قال: يحب أن يُعرِض الله عنه؟» قال: «فإن فخشعنا، ثم قال: «أيكم يحب أن يُعرِض الله قال: «فإن فخشعنا، ثم قال: «أيكم يحب أن يُعرِض الله عنه؟» قلنا: لا أينا، يا رسول الله قال: «فإن أحدكم إذا قام يُصلي، فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصُقن قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا»، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، فقال: «أروني عبيرًا»، فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله، فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله علي فجعله على رأس العرجون، ثم لطخ به فجاء بخلوق في راحته، فأخذه رسول الله علي شعلم الخلوق في مساجدكم. (أخرجه مسلم على أثر النُخامة، فقال جابر: فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم. (أخرجه مسلم ٢٠٠٨).

ففي هذا الموقف كان الدافع للرجل الذي بصق في المسجد هو الحاجة، وليس الرغبة في تلويث المسجد، فأرشده على للبديل، وكيف يُمكن للرجل أن يُلبِّي هذه الحاجة، ويتخلَّص من الفضلات دون تلويث المسجد.

وقال ابن حجر رحمه الله حول هذا الحديث: «وفيه النَّصُّ على تحريم ربا الفضل، واهتمام الإمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصل إلى المباحات وغيرها». (فتح الباري ٤/ ٤٩١).

وعلَّمهم على البديل عما نهى عنه من الألفاظ، فعن عائشة المنه عن النبي على قال: «لا يقولنَّ أحدكم: خبثت نفسي، ولكن ليقل: لَقِسَت نفسي». (أخرجه البخاري ٦١٧٩، ومسلم ٢٢٥٠).

وعن عائشة رطي عن النبي علي قال: «لا يقولنَّ أحدكم: جاشت نفسي، ولكن ليقل: لَقِسَت نفسي». (أخرجه أبو داود ٤٩٧٩).

وعن حذيفة عن النبي علي قال: «لا تقولوا: ما شاء الله، وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان». (أخرجه أبو داود ٤٩٨٠، وأحمد ٢٢٧٥٤).

## ١٣ - الخطأ لا يُلازم صاحبه:

لم يكن عَلَيْ يَحتفظ بصورة سلبية دائمة لا تُمحى عن مَن يقع في الخطأ من أصحابه، بل ربها كان ذلك في مسائل عظيمة كالدماء.

أرسل النبي على سرية إلى جهينة، وأمّر عليهم أسامة على ، فكان من شأنه أن قتل الرجل الذي قال: لا إلله إلا الله، عن أسامة بن زيد على يقول: بعثنا رسول الله على الحرقة، فصبحن النوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه، قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برُعجي حتى قتلته، فلما قدمنا، بلغ النبي على ، فقال: "يا أسامة، أقتنته بعد ما قال: لا إله إلا الله " قلت: كان مُتعوِّذًا، فما زال يُكرِّرها، حتى تمنيت أني أمامة، أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. (أخرجه البخاري ٢٦٩، ومسلم ٩٦).

لقد بين على السنجب له حين طلب منه الاستخفار، فقد جاء في بعض الروايات: قال: يا رسول الله، استخفر لي، قال: طلب منه الاستخفار، فقد جاء في بعض الروايات: قال: يا رسول الله، استخفر لي، قال: «وكيف مسنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «كبف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». (أخرجه مسلم ٩٧).

ورغم ما فعله أسامة ﴿ إِلا أَن النبي ﷺ بعد ذلك ولَّه على الجيش الذي أرسله لغزو الروم، وأنكر ﷺ على مَن طعن في إِمْرَتِه، فعن عبد الله بن عمر ﴿ عَنْ قال: بعث النبي ﷺ بعثًا، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي ﷺ أن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقًا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليَّ بعده ». (أخرجه للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليَّ بعده ». (أخرجه البخاري ٣٧٣٠، ومسلم ٢٤٢٦).

إن فعل أسامة شه في قتل الرجل لم يكن صادرًا عن استهانة بالدماء، ولم يكن نتيجة صفة راسخة لديه شه، لكنه كان متأوِّلًا، وعالج النبي عَلَيْتُ الخطأ في حينها بالأسلوب المناسب؛ فاستوعب أسامة شه الدرس.

إن كثيرًا ممن يقع في الخطأ، ويقلع عنه يتطلع إلى تغير صورته لدى الآخرين، وربها سعى لإشعارهم بذلك بصورة غير مباشرة، ومن هنا فإن من إعانته على تجاوز الخطأ، ونسيانه التعامل معه بها يشعره بتغير نظرة الآخرين تجاهه.

أما حين يكون الأمر نتيجة صفة شخصية؛ لا يتوقع أن تتغير في المدى القريب فقد كان ولله أما حين يكون الأمر نتيجة صفة شخصية؛ لا يتوقع أن تتغير في المدى القريب فقد كان والله شأن آخر، لذا أوصى الله أبا ذَرِّ الله بقوله: "يا أبا ذَرِّ، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم». (أخرجه مسلم ١٨٢٦).

# ١٤ - تجنُّب الفحش في القول:

وقوع الخطأ من الآخرين قد يُؤدي بالشخص إلى الغضب والانفعال، وقد يصحب ذلك تجاوز وفحش في القول.

أما رسول الله عَن عَف اللسان، جميل المنطق، لم تُروَ عنه كلمة فاحشة، أو لفظة نابية، عن أنس على قال: لم يكن رسول الله عن فاحشًا، ولا لعّانًا، ولا سبّابًا، كان يقول عند

المعتبة: «ما له، تَربَ جبينه». (أخرجه البخاري ٢٠٤٦).

ولم يكن اجتناب الفحش منه على قاصرًا على خاصة أصحابه، أو الصالحين من الناس، بل كان على يفعل ذلك حتى مع من يستحقون الذم والعيب، عن عائشة على أن رجلًا استأذن على النبي على فلها رآه قال: «بئس أخو العشيرة» وبئس ابن العشيرة»، فلها جلس تطلق النبي على في وجهه وانبسط إليه، فلها انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه، وانبسطت إليه؟ فقال رسول الله على «يا عائشة، متى عهدتني فحّاشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره». (أخرجه البخاري ٢٠٣٢، ومسلم ٢٥٩١).

وفي الحالات التي كان على ينفضب فيها لوقوع الخطأ، ويغلظ على صاحبه وسبق إيراد نهاذج من ذلك لم يكن على للتفوَّه عليه بكلمة فاحشة، أو لفظة لا تليق.

إن وقوع الخطأ وشناعته لا يُبرِّر للمربي والموجه أن يطلق العنان للسانه في النقد اللاذع، وتوجيه الإهانة الشخصية والسباب.

# ١٥ - مُراعاة الحالة النفسية للمخطئ:

وقد يكون الخطأ ناتجًا عن طبيعة الشخص، أو انفعال لا يستطيع التحكم فيه، حينها كان يهي يراعي هذا الأمر، عن أنس فقال: كان النبي يهي عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي يهي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي يهي فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: «غارت أُمُّكم»، ثم حبس الخادم حتى أي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. (أخرجه البخاري ٥٢٢٥).

قال ابن حجر: "قوله: غارت أمكم: الخطاب لمن حضر، والمراد بالأُمِّ: هي التي كسرت الصحفة، وهي من أمهات المؤمنين - كها تقدم بيانه -، وأغرب الداودي فقال: المراد بقوله أُمُّكم: سارة، وكأن معنى الكلام عنده: لا تتعجبوا مما وقع من هذه من الغيرة، فقد غارت قبل ذلك أُمُّكم حتى أخرج إبراهيم ولده إسهاعيل، وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع، وهذا، وإن كان له بعض توجيه لكن المراد خلافه، وأن المراد كاسرة الصحفة، وعلى هذا حمله جميع من شرح هذا الحديث، وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بها يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محبوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة، وقد أخرج أبو يعلى (٢٧٤) بسند لا بأس به عن عائشة مرفوعًا: "إن الغيرة لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه"، قاله في قصة، وعن ابن مسعود رفعه: "إن الله كتب الغيرة على النساء، فمن صبر منهن؛ كان لها أجر شهيد". (أخرجه البزار ٩٥٤١)، وأشار إلى صحته، ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصباح منهم، وفي إطلاق الداودي على سارة أنها المخاطبين نظر - أيضًا - فإنهم إن كانوا من بني إسهاعيل؛ فأُمُهم هاجر لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصح أن أمهم سارة". (فتح الباري ٩/ ٣٢٥).

## ١٦ - مراعاة المخطئ الجاهل:

حين يقع الخطأ ممن يجهل الحكم الشرعي، فقد كان على يراعي حاله، ويرفق به، عن معاوية بن الحكم السلمي عن قال: بينا أنا أُصلي مع رسول الله بين إذ عطس رجل من القوم، فقلت: واثكل أُمّياه، ما شأنكم؟ من القوم، فقلت: واثكل أُمّياه، ما شأنكم؟ تنظرون إليّ، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصمّتونني لكني سكت، فلما صلّى رسول الله على فأبي هو وأمي، ما رأيت مُعلّم قبله، ولا بعده أحسن تعليماً منه، فوالله ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن»، أو كها قال رسول

الله على قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن مِنَا رجالًا يأتون الكُهّان، قال: «فلا تأتهم» قال: ومِنّا رجال يتطيرون، قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم - قال ابن الصباح: فلا يصدنكم - »، قال: قلت: ومِنّا رجال يخطون، قال: «كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك» قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبلَ أُحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسف كها يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله على فعظم ذلك علي، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها»، فأتيته بها، فقال لها: «أين الله؟» قالت: في السهاء، قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنها مؤمنة». (أخرجه مسلم ٥٣٧).

### ١٧ - ترك ما يقود للخطأ ولو كان فاضلًا:

وربها ترك النبي بي السُّنة حين يترتَّب على فعلها وقوعُ الخطأ، فقد ترك بي الاعتكاف في العشر الأواخر حين تتابعت نساؤه على الاعتكاف، عن عائشة ولا الاعتكاف عن عائشة ولا السول الله بي ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلها رأت ذلك زينب ابنة جحش، أمرت ببناء فبني لها، قالت: وكان رسول الله بي إذا صلى انصرف إلى بنائه، فبصر بالأبنية، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة، وحفصة، وزينب، فقال رسول الله بي البر أردن بهذا، ما أنا بمعتكف، فرجع، فلها أفطر اعتكف عشرًا من شوال». (أخرجه البخاري ٢٠٤٥، ومسلم ١١٧٣).

قال ابن حجر رحمه الله- حول هذا الحديث-: «وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة». (فتح الباري ٤/ ٢٧٧).

# الفصل الخامس: النبمي ﷺ معلمًا

اعتناؤه عِيْكُة بتعليم أصحابه.

التهيئة والتشويق.

التعليم الفاعل.

السؤال في التعليم النبوي.

مهارات العلم والتعلم.

توظيف الوسائل التعليمية.

العلاقة بالمتعلم.

الاستشهاد بالقرآن الكريم.

### النبيء ﷺ معلمًا(ا)

وصف الله عز وجل نبيه على بالتعليم، وبيَّن أن تعليم الكتاب والحكمة من مقاصد بعثته على قال عز وجل: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ عَالَيْهُمْ وَلُكِمِنَ أَنفُوهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلُوكَا مِنْ أَنفُوهِمْ يَتَلُوا عَلَيْهِمْ وَالْكَتْبُ وَالْجَكْمُةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾. (آل عمران: ١٦٤).

وقال سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيَّ انْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِهِ. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَيُعَلِّمُهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّاللَّ اللَّهُمُ اللَّا اللَّهُمُ اللّ

ووصف ﷺ نفسه بذلك، فقال: «إن الله لم يبعثني معنتًا، ولا متعنّتًا، ولكن بعثني مُعلّمًا مُيسّرًا». (أخرجه مسلم، ١٤٧٨).

كما شبّه على نفسه بالوالد لأصحابه في مقام التعليم؛ فعن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: "إنها أنا لكم بمنزلة الوالد أُعلَّمكم، فإذا أتى أحدُكم الغائطَ فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها، ولا يَسْتَطِبْ بيمينه»، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوْث والرِّمَة. (أخرجه أبو داود، ٨، والنسائى، ٤٠، وابن ماجه، ٣١٣، وأحمد، ٧٣٦٨).

وسبق تناول هذه النصوص مُفصَّلة في بداية الكتاب.

ودراسة التعليم النبوي لا تعني مَن يعمل في مجال التدريس والتعليم وحده؛ فالمواقف التعليمية مُتعددة ومُتنوعة، بدءًا بمَن يُعلِّم في المساجد، ومؤسسات التعليم، والواعظ، والخطيب، والداعية عبر وسائل التواصل المباشر، أو عبر وسائل الإعلام.

<sup>(</sup>١) من أفضل ما وقفت عليه في جمع مواقف النبي عليه في التعليم كتاب فضل إلهي: النبي الكريم معلمًا، وقد استفدت منه في هذا الفصل.

كما أن الوالدين يمارسان مواقف تعليمية مختلفة لأولادهما، بدءًا بمهارت الحياة اليومية: الاعتماد على النفس في تناول الطعام، قضاء الحاجة، العادات والآداب السلوكية، وامتدادًا إلى تعليم المفاهيم والحوار في الأفكار والمواقف.

وقد كُتب كثيرًا عن التعليم النبوي، وأفاد الكاتب عَن سبقه في ذلك، لكن كثيرًا عما كُتب كان يُركز على جمع المواقف وحصرها، وهو مُهم، لكنه خطوة أولى، كما أن معظم ما كُتب كان يُركز على الأساليب والوسائل: كاستخدام وسائل التعليم، والتشويق، ونحو ذلك، وهذا مهم؛ إذ لايسوغ أن نقلل من شأن تعرُّف سنة النبي عَيَّة ومواقفه في كل صغيرة وكبيرة.

إلا أن هناك قضايا جوهرية يجب الاعتناء بها، واكتشافها في المنهج النبوي، والوعي بها يقود إلى تغيير جوهري في منهجية تعليمنا الشرعي، ويُحررنا من بعض المفاهيم الخاطئة التي سادت حول منهج التعليم الشرعي.

ومما ينبغي الاعتناء به: أن نمط التعليم ومنهجيته لهما أثرهما الجوهري في بناء شخصية المتعلم، وليس قاصرًا على مجرد التشويق، أو إذهاب الملل، ونحو ذلك.

والحديث عن التعليم النبوي يتداخل مع الحديث عن سائر جوانب الهدي النبوي في التربية، كالحديث عن الوسائل والمجالات، وتصحيح الأخطاء، ونحو ذلك؛ لذا فقد بذل الكاتب جهده في تلافي التكرار، والاكتفاء بها ورد في أحد المواضع عن غيره، وربها احتاجت بعض المواضع إلى تكرار يسير يقتضيه الموقف.

### اعتناؤه على بتعليم أصحابه

كان على المعنى بتعليم أصحابه رضوان الله عليهم، ويبذل جهده في ذلك، وحياته عليه عليه عليه عليه المعنى المتقصاؤها.

كان ﷺ يُعلِّم أصحابه في المسجد، وفي الطريق، في السفر والإقامة، في العسر واليسر، في المنشط والمكره.

ويعتني على بتعليم نسائه وأهل بيته، ويبادرهن بذلك قبل السؤال، فعن جويرية لله أن النبي بيخ خرج من عندها بُكْرةً حين صلَّى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟» قالت: نعم، قال النبي على: «لقد قلت بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وُزِنت بها قلتِ منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وَزِنَة عَرشه، ومِداد كلماته». (أخرجه مُسلم، ٢٧٢٦).

وتكرر الموقف قريبًا منه مع صفية وصفية وصفية وطفية وطفية والت: دخل علي رسول الله والله والمراكبة والمراكبة

ويبذل على جهده في تعليمهم الآداب والأذكار، حتى شبّهوا ذلك بتعليمه القرآن الكريم، فعن جابر بن عبد الله على قال: كان رسول الله على يُعلَّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يُعلِّمنا السورة من القرآن، يقول: "إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن

كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقْدُرْه لي ويسِّره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله؛ فاصر فه عني، واصر فني عنه، واقدُرْ لي الخير حيث كان، ثم أرضني، قال: ويُسمِّي حاجته». (أخرجه البخاري ١٦٦٦).

وربها رفع على صوته بالتعليم حين يحتاج الأمر لذلك، فعن عبد الله بن عمرو والمنافقة عنا النبي على الله بن عمرو المنفضة قال: تخلّف عنا النبي على في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثًا. (أخرجه البخاري ٢٠، وأخرجه مسلم، ٢٤١، دون موضع الشاهد).

وفي الحج يتصدى على للناس، فيُعلِّمهم، ويستفتونه في كل أحواله؛ فيفتيهم على وهو على دابته، بوَّب البخاري رحمه الله: (باب الفُتيا، وهو واقف على الدابة، وغيرها)، وأورد فيه حديث عبد الله بن عمرو في في سؤالهم له يوم النحر، وقوله لمن سأله: «افعل ولا حرج»، (أخرجه البخاري ٨٣، ومسلم ١٣٠٦).

وها هو ﷺ في النَّزع الأخير يُغالب نفسه مجتهدًا في تعليمهم، فعن عائشة وعبد الله بن عباس وها هو ﷺ في النَّزع الأخير يُغالب نفسه مجتهدًا في تعليمهم، فعن عائشة وعبد الله بناس وهن عباس وهن على وجهه، فإذا اغتمَّ بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك -: «لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجد»؛ يُحذَّر ما صنعوا. (أخرجه البخاري، ٤٣٥، ومسلم، ٥٣١).

 وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم»، وسكت عن الثالثة، أو قال: فنسيتها. (أخرجه البخاري، ٤٤٣١، ومسلم، ١٦٣٧).

ويبلغ من حرصه على على تعليم الناس أن يطلب وهو في شدة مرضه ما يقويه ليخرج إليهم فيخطبهم، فعن عائشة بخي قالت: لما تُقُل رسول الله على واشتد به وجَعُه استأذن أزواجَه أن يُمرَّض في بيتي، فأذِنَّ له، فخرج وهو بين الرجلين تخط رجلاه في الأرض، بين عباس بن عبد المطلب، وبين رجل آخر، قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة بخي فقال لي عبد الله بن عباس: «هل تدري مَن الرجل الآخر الذي بالذي قالت عائشة بحي قال: قلت: لا، قال ابن عباس: «هو علي بن أبي طالب»، وكانت عائشة زوج النبي في تُحدِّث أن رسول الله في لما دخل بيتي، واشتد به وجَعُه قال: «هريقوا علي من سبع قرب، لم تُحلل أوْكِيتهنّ، لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في فخضب لحفصة زوج النبي في من سبع قرب، لم تُحلل أوْكِيتهنّ، لعلي أعهد إلى الناس» فأجلسناه في فخضب لحفصة زوج النبي في من طفقنا نَصُبُ عليه من تلك القرب، حتى طفق يشير إلينا بيده، «أن قد فعلتنّ»، قالت: ثم خرج إلى الناس، فصلًى بهم، وخطبهم. (أخرجه البخاري ٤٤٤٢)، وون موضع الشاهد).

ومها اجتهدنا في استيعاب المواقف الدالة على اجتهاده واعتنائه على أسحابه فلن نستطيع؛ فحياته ومواقفه على كلها شاهدة بذلك، وناطقة به.

### التفاعل في مواقف التعليم:

ومن صور اعتنائه على بتعليم أصحابه: تفاعله في مواقف التعليم، فقد كان النبي بين يتفاعل في تعليمه وحديثه معهم، فلم يكن حديثًا مجرّدًا جامدًا، بل يظهر أثر تفاعله على يتفاعل في تعليمه وحديثه معهم، فلم يكن حديثًا مجرّدًا جامدًا، بل يظهر أثر تفاعله على بدنه، فعن جابر بن عبد الله مين قال: كان رسول الله على إذا خطب احمرّت عيناه، وعلى بدنه، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشًا، يقول: «صبّحكم ومسّاكم»، ويقول:

«بُعثت أنا والساعة كهاتين»، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: «أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة»، ثم يقول: «أنا أَوْلَى بكل مؤمن من نفسه؛ مَن ترك مالًا فلأَهْلِه، ومَن ترك دَيْنًا أو ضياعًا فإليَّ وعليَّ». (أخرجه مسلم ٨٦٧).

قال النووي: "قوله: إذا خطب احمرًت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيشًا: يُستدَل به على أنه يُستحب للخطيب أن يفخّم أمر الخطبة، ويرفع صوته، ويجزل كلامه، ويكون مطابقًا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب، ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرًا عظيهًا، وتحديده خطبًا جسيهًا». (شرح صحيح مسلم 7/ ١٥٥-١٥٦).

### التهيئة والتشويق

ترتبط بالتعلم صعوبات ومعوقات عِدَّة، فهو يتطلب قدرًا من الجهد البدني والعزيمة، والتفرغ من كثير من المشاغل، إضافة إلى الجهد الذهني والعقلي، كما أن المتعلم كثيرًا ما تُواجهه صعوبات في الفهم واستيعاب بعض المسائل، أو الوصول إلى دلائل، أو الحفظ، وغير ذلك من متطلبات التعلُّم.

ومن هنا يحتاج المتعلِّم إلى تعزيز الدافع نحو التعلُّم وتنميته؛ حتى يُحفزه ذلك إلى بذل الجهد والتضحية، وإلى تحمُّل مشاقً التعلم وصعوباته.

أساليب التهيئة في التعليم النبوي:

تتمثل أهم أساليب التهيئة في التعليم النبوي فيها يلي:

١ - تنمية الدافع لدى المتعلم:

اعتنى عَلَيْ بتنمية الدافع للتعلم لدى أصحابه، وتحفيزهم بأنواع من المحفزات. ومن أساليب النبي عَلَيْ في تنمية الدافع نحو التعلم ما يلي:

# أ - بيان فضل العلم وطلبه:

عن قيس بن كثير، قال: قَدِم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق، فقال: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تُحدِّثه عن رسول الله على قال: أما جئت خاجة؟ قال: لا، قال: ما جئت إلا في طلب هذا الحدث؟ قال: فإني سمعت رسول الله على يقول: "من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا؟ سلك الله م طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطالب العلم، وإن العالم

ليستغفر له مَن في السموات ومَن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يُورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، إنها ورَّثُوا العلم؛ فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». (أخرجه الترمذي، ٢٦٨٢، وأبو داود، ٣٦٤١).

ففي هذا الحديث حفَّز ﷺ أصحابَه نحو التعلُّم بأمور ثلاثة:

الأول: تذكيرهم ببعض فضائل طلب العلم؛ فهو طريق إلى الجنة، وسبب لتحصيل بركة وضع الملائكة لأجنحتها.

الثاني: بيانه عَلَي الفضائل العلماء؛ إذ ثمرة العلم الوصول بصاحبه إلى هذه المنزلة.

الثالث: بيانه ﷺ لثمرة العلم ذاته، وأنه ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.

وحثَّ عَنَ الله على العلم بتشبيه بليغ من واقع حياتهم، فعن عقبة بن عامر على قال: خرج رسول الله على ونحن في الصَّفَّة، فقال: «أَيُّكم يجب أن يغدو كل يوم إلى بُطْحَانَ، أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كَوْمَاوَيْن في غير إثم، ولا قطع رحم؟» فقلنا: يا رسول الله نُحب ذلك، قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلَّم، أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خيرٌ له من ناقتين، وثلاث خيرٌ له من ثلاث، وأربع خيرٌ له من أربع، ومِن أعدادهن من الإبل؟». (أخرجه مسلم ٨٠٣).

في هذا الحديث خاطب النبي على أصحابه بها يفهمون، وحدَّثهم مِن واقعهم، فضرب لهم هذا المثل في المقارنة بين نتيجة الانشغال بالعلم، والانشغال بالدنيا، وعائد كل منهها.

وحين جاء ثلاثة نفر- وهو جالسٌ مع أصحابه-، فجلس أحدهم خلف الحلقة، والآخر رأى فُرجة فجلس فيها، وأما الثالث فأعرض، قال على الله الله؛ فآواه، وأما الآخر فاستحيا؛ فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض؛

فأعرض الله عنه». (أخرجه البخاري ٦٦، ومسلم، ٢١٧٦).

إن طلبة العلم ليسوا على درجة واحدة ومنزلة متساوية؛ فهم متفاوتون في قدراتهم وهمَّتهم؛ ومن ثُمَّ فالتحفيز ينبغي أن يُراعِي أمرين مهمين:

الأول: أن يُبرز الصورة العالية التي ينبغي أن يتطلع إليها الجادون والمميزون.

الثاني: أن يُراعِي واقع الناس وتفاوتهم.

والتركيز على الأمر الأول وحده قد يُؤدي ببعض الطلاب إلى الإحباط واليأس، كما يحصل من تركيز بعض الشيوخ والمعلمين على النهاذج العالية، والصور الشاذة.

والتركيز على الأمر الثاني قد يُفوت الفرص على النابهين والجادين.

وفي هذا الموقف بيَّن بَيْنَ الصحابه الصورة المُثلَى المتمثلة في الإقبال على مجلس العلم، والدخول في الحلقة، كما بيَّن لهم عَلَيْ الصورة التي دونها، والمتمثلة في حال الرجل الذي جلس حياءً.

### ب- إشعار المتعلم بحاجته إلى العلم:

ومن وسائل تنمية الدافع لدى المتعلم أن يشعره بيني بحاجته إلى العلم، والشعور بالحاجة إلى العلم من أعظم ما يُنمى الدافع للتعلم.

حين جاء المسيء صلاتَه وصلًى؛ قال له النبي ﷺ: "ارجع فصلً؛ فإنك لم تُصَلِّ»، فأعاده ﷺ مرارًا حتى أحسَّ على الحاجة للتعلُّم؛ فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلَّمني. (أخرجه البخاري، ٧٥٧، ومسلم، ٣٩٧).

وقد رأينا بعض أهل العلم كان سبب طلبهم للعلم واعتنائهم بذلك وقوعهم في مواقف أشعرتهم بحاجتهم لطلب العلم، كما وقع من الإمام ابن حزم رحمه الله، فقد حدَّث

عن نفسه بأن سبب تعلَّمه الفقه أنه شهد جنازة، فدخل المسجد فجلس ولم يركع، فقال له رجل: قُمْ فَصَلِّ تحية المسجد، وكان قد بلغ ستًّا وعشرين سنة، قال: فقمت وركعت، فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة، دخلت المسجد، فبادرت بالركوع، فقيل لي: اجلس اجلس، ليس ذا وقت صلاة - وكان بعد العصر -، قال: فانصر فت وقد حزنت، وقلت للأستاذ الذي ربًاني: دُلَّني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون، قال: فقصدته، وأعلمته بها جرى، فدَلني على (مُوطًا مالك)، فبدأت به عليه، وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحوًا من ثلاثة أعوام، وبدأت بالمناظرة. (سير أعلام النبلاء ١٩٩/١٩٩).

ويمكن أن يُشْعِر المعلمُ طلبَته بحاجتهم للتعلُّم من خلال توجيه بعض الأسئلة التي تُعينهم على اكتشاف جوانب القصور لديهم، أو طلب رأيهم في بعض المسائل المُشكلة التي تُواجههم، مع مراعاة ألا يعقب ذلك لوم، وتأنيب، ووصف بالقصور - كما يفعل ذلك بعض المعلمين - إنها يدفعهم للتعلُّم بإشعارهم بالقصور والحاجة.

#### ٢- استنصات الناس:

ومن أساليب التهيئة للتعلم في التعليم النبوي: استنصات الناس، وطلب إصغائهم؟ فقد كان عَلَيْ كثيرًا ما يُحدِّث الناس في مجامع عامة؛ لذا كان يستعين بمن يستنصت الناس له، ويقدم بين يدي حديثه، فعن جرير في أن النبي عَلَيْ قال له في حجة الوداع: «استنصت الناس»، فقال: «لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض». (أخرجه البخاري ١٢١، ومسلم ٦٥).

وعن أنس بن مالك على قال: وقف النبي على بعرفات، وكادت الشمس أن تؤوب، فقال: «يابلال، أنصت لي الناس» فقام بلال، فقال: أنصتوا لرسول الله على فنصت الناس، فقال: «معاشر الناس: أتاني جبريل آنفًا، فأقرأني من ربي السلام». (أخرجه ابن

عبد البر في التمهيد ١٢٨١).

وقد لا يكون الجمع كبيرًا، فيستنصت على الناس بنفسه، والمقصود هنا: دعوتهم للتركيز، والتهيؤ للسماع؛ فقد كانت كلماته على يسيرة ومعدودة، فمن فاته جزءٌ منها ربها فاته الحديث كله.

عن خباب ﷺ، فخرج علينا، فقال: «اسمعوا»، قلنا: قد سمعنا، قال: «إنه سيكون بعدي أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم، ولا تعينوهم على ظلمهم، فإنه مَن صدقهم بكذبهم، وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض». (أخرجه ابن حبان ٢٨٤).

والعبرة في هذه المواقف النبوية لا تقف عند الصورة المباشرة المُتمثلة في طلب الاستهاع، إنها في تهيئة الجو الملائم للتعلَّم بكل ما يتطلبه الموقف التعليمي من تهيؤ.

#### ٣- إبعاد المُشتتات:

وتهيئة البيئة المناسبة واستنصات الناس قد لا يكفي وحده، فيتطلب الأمر إزالة ما قد يشتت ويشوش على المتعلم؛ لذا كان ﷺ يعتني بذلك في تعليمه.

كان على يعلن على الله على القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: «أين أراه السائل عن الساعة؟»، قال: ها أنا يا رسول الله، قال: «فإذا ضُيعت الأمانةُ فانتظر الساعة»، قال: كيف إضاعتها؟، قال: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». (أخرجه البخاري ٥٩).

لقد كان هذا السائل يستحق الاهتمام، ويستحق الإجابة عن سؤاله، إلا أنه على أن إجابته عن سؤاله مباشرة ستؤدي إلى قطع الحديث، وصرف الناس عن الاستماع لما يقال؛

لينتقلوا إلى موضوع مختلف؛ لذا آثَر ﷺ إكمال حديثه، ثم عاد للسائل ليجيبه عن سؤاله.

وفي القرآن الكريم إشارة إلى شيء من هذا المعنى، فيقول تعالى- في شأن تدبر القرآن-: ﴿ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَذِكَ رَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلشَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (ق: ٣٧)، فقارىء القرآن حين يريد الفهم والتدبر الأمثل؛ لا بد أن يُفرغ قلبه من الشوارد والصوارف.

وفي صلاة الجمعة ينهى على عن الانشغال عن الخطبة، أو إشغال الآخرين، ولو لإسكات مَن كان يتحدث، فيقول على: "إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لَغَوْتَ». (أخرجه البخاري، ٩٣٤، ومسلم، ٨٥١)، كل هذا دعوة لأن يتهيأ المسلم للإنصات والاستهاع.

ولما كانت الصلاة تتطلب حضور القلب وخشوعه، وتدبر المصلي لما يكون في صلاته من تلاوة وذكر؛ نهى على الصلاة بحضرة ما يُشغل المصلي، ومن ذلك: الصلاة بحضرة الطعام، ومدافعة الأخبثين، ووجود ما يُشغله في قبلته.

## وسائل التهيئة في التعليم النبوي:

تنوعت وسائل التهيئة والتمهيد في التعليم النبوي، ومن صور ذلك ما يلي:

### ١ - الاكتفاء بنداء المتعلم:

قد يكتفي بنداء المتعلم ليهينه لسماع ما سيُلقى عليه، عن معاذ به قال: كنت ردْفَ النبي بيخ على حمار يُقال له عُفيْر، فقال: «يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده، وما حق العباد على الله؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا، وحق العباد على الله أن لا يُعذب من لا يشرك به شيئًا»، فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: «لا تبشرهم؛ فيتَّكِلُوا». (أخرجه البخاري ٢٨٥٦، ومسلم ٣٠).

وفي بعض الروايات أنه على كرَّر نداء معاذ ثلاثًا؛ ففي رواية للبخاري ٥٩٦٧ ومسلم ٣٠، أنه على قال: بينا أنا رَدِيف النبي على ليس بيني وبينه إلا آخرة الرَّحل، فقال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: «يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: «هل تدري ما حق الله على عباده؟.... الحديث».

### ٢- السؤال عما يريد قوله:

ومن صور التهيئة والتمهيد في التعليم النبوي: أن يسأل على المتعلمين عما يريد قوله، وهو يعلم أنهم لا يملكون الإجابة، لكن ذلك يقودهم إلى التطلع إليها، والوعي بما سيقال، ففي حديث معاذ على سأله عن حق العباد على الله، وحق الله على العباد، والمتعلم ها هنا ورد واحد.

وقد يكون السؤال لجميع المتعلمين، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ﷺ، قال: قال النبي ﷺ: "ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟" ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين- وجلس وكان متكثًا-، فقال: ألا وقول الزور"، قال: فها زال يُكرِّرها حتى قلنا: ليته سكت. (أخرجه البخاري ٢٦٥٤، ومسلم ٨٧).

وعن أبي هريرة ﴿ أن رسول الله ﷺ قال: "أتدرون ما الغيبة؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرُك أخاك بها يكره»، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟، قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته ». (أخرجه مسلم ٢٥٨٩).

ويظهر من السياق هنا أنهم يعلمون تحريم الغيبة، لكنه على أراد أن يعرّف لهم هذا المفهوم، ويحدده؛ لذا سألوه على المفهوم، ويحدده؛ لذا سألوه على المفهوم، ويحدده؛ لذا سألوه على المفهوم، وما لا يدخل فيه.

وعن أنس بن مالك على قال: كنا عند رسول الله على فضحك، فقال: «هل تدرون مِمَّ أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «من مخاطبة العبد ربه، يقول: يارب ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى، قال: فيقول: فإني لا أُجيز على نفسي إلا شاهدًا مني، قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدًا، وبالكرام الكاتبين شهودًا، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق بأعهاله، قال: ثم يُخلَّى بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بعدًا لكنَّ وسحقًا، فعنكُنَّ كنت أناضل». (أخرجه مسلم ٢٩٦٩).

وسألهم عن صفة أهل الجنة وأهل النار قبل أن يحدثهم، عن حارثة بن وهب الخزاعي عن قال: سمعت النبي عن يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبرَّه، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلِّ جوَّاظ مستكبر». (أخرجه البخاري ٤٩١٨، ومسلم ٢٨٥٣)، ولأنه في مثل هذا الموقف لا يتوقع منهم إجابة؛ فجاء السؤال بصيغة «ألا أخبركم؟».

وربها سألهم على عن المستقبل، وماذا عساهم يفعلون، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن العاص عبد الله بن العاص عبد أن رسول الله على قال: «كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان بغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مَرِجَتْ عهودهم وأماناتهم، واختلفوا؛ فكانوا هكذا؟»، وشبّك بين أصابعه، فقالوا: وكيف بنا يا رسول الله؟ قال: «تأخذون ما تعرفون، وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم». (أخرجه أبو داود مطولًا، ٤٣٤٢)، وأخرجه البخاري مختصرًا، ٤٨٠، وابن ماجه، ومحمد، ٣٩٥٧).

وعن أبي ذُرِّ شه قال: قال لي رسول الله على: "يا أبا ذر، قلت: لبيك يارسول الله وسعديك، قال: "كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف؟» - يعني القبر - قلت: الله ورسوله أعلم، أو قال: ما خار الله لي ورسوله، قال: "عليك بالصبر»، أو قال: "تصبر»، ثم قال لي: "يا أبا ذر»، قلت: لبيك وسعديك، قال: "كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟»، قلت: ماخار الله لي ورسوله، قال: "عليك بمن أنت منه»، قلت: يا رسول الله أفلا آخذ سيفي، وأضعه على عاتقي؟، قال: "شاركت القوم إذن»، قلت: فها تأمرني؟ قال: "تلزم بيتك»، قلت: فإن دُخِلَ عليّ بيتي؟ قال: "فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك؛ يبوء بإثمك وإثمه». (أخرجه أبو داود أن يبهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك؛ يبوء بإثمك وإثمه». (أخرجه أبو داود

وسأله مرة أخرى عما يفعل مع الأئمة المستأثرين بالمال، فعن أبي ذرِّ على قال: قال رسول الله على: «كيف أنتم، وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟» قلت: إذن، والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي، ثم أضرب به حتى ألقاك، أو ألحقك، قال: «أولا أدُلُّك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني». (أخرجه أبو داود ٤٧٥٩، وأحمد ٢١٥٥٩).

ففي هذه النصوص حدَّث عَنَّ أصحابه عن بعض ما سيحدث في المستقبل، وبدأ حديثه بسؤالهم عن موقفهم من تلك الأحداث، ففي هذا السؤال استثارة للتفكير، وتهيئة لسماع التوجيه النبوي، وربها سبق إلى أذهانهم خلاف ما ينبغي؛ فصحح لهم عَنَّ كما في حديث أبي ذَرِّ هُ.

### ٣- تغيير المفهوم:

 درهم له، ولا متاع، فقال: «إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، وصيام، وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه؛ أَخَذَ من خطاياهم، فطُرِحت عليه، ثم طُرِح في النار». (أخرجه مسلم ٢٥٨١).

وليس المقصود هنا الحديث عن المصطلح الفقهي الذي يترتب عليه الحجر، والتحاصص بين الغرماء، إنها المقصود المقارنة بين نوعين من الإفلاس: الإفلاس الدنيوي، والإفلاس الأخروي، وبيان أن المفلس في الآخرة أحق بهذا الوصف، قال النووي: «معناه: أن هذه حقيقة المفلس، وأما مَن ليس له مال، ومن قلَّ ماله؛ فالناس يسمونه مفلسًا، وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته، وربها ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته، وإنها حقيقة المفلس: هذا المذكور في الحديث، فهو المالك الهلاك التام، والمعدوم الإعدام المقطع». (شرح صحيح مسلم ١٦/ ١٣٥-١٣٦).

#### ٤ - السؤال عن تفسير الظواهر:

وقد يكون ما يريد تصحيحه على تفسيرًا لظاهرة أو حكمًا عليها، فيسأل عن تفسيرهم للظاهرة، عن عبد الله بن عباس ميسنط قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي على من الأنصار أنهم بينها هم جلوس ليلةً مع رسول الله على رسول الله المنظمة والمناز، فقال لهم رسول الله على: «ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رُمي بمثل هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول الله على: «فإنها لايرمَى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرًا سبَّح حملة العرش، ثم سبَّح أهل السهاء الذين يلونهم؛ حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السهاء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش، قال ربكم؟ فيُخبرونهم ماذا قال، قال: فيستَخبر يلون حملة العرش أمادًا فيستَخبر

بعض أهل السهاوات بعضًا؛ حتى يبلغ الخبر هذه السهاء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به، فها جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يَقْرِفُون فيه ويزيدون». (أخرجه مسلم، ٢٢٢٩).

إن ابتداءه ﷺ بالسؤال عن تفسير هذه الظاهرة يُهيء أذهانهم لاستحضار هذا المفهوم، وإحلال المفهوم البديل له.

وسأل عن أبا ذر عن حال الشمس عند غيابها قبل أن يخبره، فعن أبي ذَر على، قال: دخلت المسجد، ورسول الله عن جالس، فلما غربت الشمس، قال: «يا أبا ذَرّ، هل تدري أبن تذهب هذه؟»، قال: قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «فإنها تذهب تستأذن في السجود، فيُؤذن لها، وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها، ثم قرأ: ذلك مستقر لها- في قراءة عبد الله-». (أخرجه البخاري ٧٤٢٤، ومسلم ١٥٩).

### ٥- الربط:

وقد يمهد لهم على في الربط بين المواقف والمفاهيم، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه هم، ذكر النبي على قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه، أو بزمامه، قال: «أي يوم هذا؟»، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أليس يوم النحر؟» قلنا: بلى، قال: «فأي شهر هذا؟» فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس بذي الحجة؟» قلنا: بلى، قال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يُبلغ من هو أوعى له منه». (أخرجه البخاري ٢٧، ومسلم ١٦٧٩).

لقد أراد على أن يبين لهم حرمة الدماء، والأموال، والأعراض، فربطها بحرمة الشهر الحرام، والبلد الحرام؛ إذ هم في البلد الحرام، والشهر الحرام.

### ٦- التشويق:

وتارة يُمهد ﷺ بالتشويق لما يريد تعليمه، عن أبي سعيد بن المعلى، قال: كنت أصلي في المسجد، فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله ﴿أَسْتَجِيبُواْ يَسِّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم ﴾ ؟ (الأنفال: ٢٤)، ثم قال لي: «لأُعلَّمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأُعلِّمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: ﴿آنكندُ يَسِّونَ أَسْكَنْ يَسِّونَ أَسْكَنْ يَسِّونَ أَسْكَنْ يَسِّونَ أَسْكَنْ يَسِّونَ أَلْكُنْ المناني، والقرآن العظيم الذي أوتيته». (أخرجه البخاري ٤٧٤٤).

ففي هذا الحديث وعد على المعيد بن المعلى الله أن يعلمه أعظم سورة في القرآن قبل خروجه من المسجد، ثم انصرف عن هذا الحديث حتى قارب الخروج، فسأله أبو سعيد عني أنه قد أشغل ذهنه في التفكير والاستعداد لتلقى العلم.

وتكرر الموقف مع أَبِيَّ بن كعب من فعن أبي هريرة أن رسول الله وحج على أبي بن كعب، فقال رسول الله وصلى أبي وهو يصلى -، فالتفت أُبِيَّ، ولم يجبه، وصلى أبي فخفف، ثم انصر ف إلى رسول الله وسلى الله وقله الله الله فقال رسول الله فقال رسول الله فقال رسول الله الله فقال رسول الله الله فقال رسول الله إلى كنت في وعليك السلام، ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله إني كنت في الصلاة، قال: أفلم تجد فيها أوحى الله إلي أن: ﴿ اَسَتَجِيبُوا بِسَهُ وَللرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُم الله الله الله الله الله الله الله ولا أعود - إن شاء الله -، قال: ﴿ تُحبُّ أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؟ "، قال: نعم يا رسول الله على الله قال رسول الله على التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان الفرقان مثلها، وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته ". (أخرجه الترمذي ٢٨٧٥).

وجاء في رواية مالك: فوضع رسول الله على يده، وهو يُريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورةً ما أنزل الله في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في القرآن مثلها، قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يارسول الله، السورة التي وعدتني». (أخرجه مالك في الموطأ ٣٧، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أم القرآن).

وذهب بعضهم إلى أن القصة واحدة، ورجح البيهقي تعدد القصة، ووافقه ابن حجر، قال ابن حجر: «وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبيّ بن كعب، ولأبي سعيد بن المعلى، ويتعين المصير إلى ذلك؛ لاختلاف مخرج الحديثين، واختلاف سياقها كما سأبيّنه». (فتح الباري ٨ / ١٥٧).

وعن معاذ بن جبل الله قال: كنت مع النبي الله في سفر، فأصبحت يومًا قريبًا منهونحن نسير-، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، ويباعدني عن النار؟ قال:
«لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على مَن يسَّره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئًا،
وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، ثم قال: ألا أدلك على أبواب
الخير؟، الصوم جُنَّة، والصدقة تطفئ الخطيئة كها يطفئ الماءُ النار، وصلاة الرجل من جوف
الليل، قال: ثم تلا: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَائِعِ ﴾ (السجدة: ٢١)، حتى بلغ ﴿ يَمَمَلُونَ ﴾
الليل، قال: «ألا أُخبرك برأس الأمر كله، وعموده، وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول
الله، قال: «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد»، ثم قال: «ألا
أخبرك بملاك ذلك كله؟»، قلت: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه، قال: «كُفّ عليك هذا»،
فقلت: يا نبي الله، وإنّا لمؤاخذون بها نتكلم به؟، فقال: «ثكلَتْكَ أَمُّك يا معاذ، وهل يكبُ
الناسَ في النار على وجوههم، أو على مناخرهم إلا حصائدُ ألسنتهم». (أخرجه الترمذي

فحين أجاب النبي على معاذًا على عن سؤاله، أراد أن يعلمه فوق ما سأل، فمهّد لذلك بالسؤال عما يريد تعليمه إياه.

وسألهم بين الخيار والأشرار من الأمراء قبل أن يحدِّثهم بذلك، فعن عمر بن الخطاب عن عن النبي بين قال: «ألا أُخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أمرائكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم». (أخرجه الترمذي ٢٢٦٤).

وفي موقف آخر سألهم على أناس جلوس، فقال: «ألا أخبركم بخيركم من شركم؟»، قال: رسول الله على أناس جلوس، فقال: «ألا أخبركم بخيركم من شركم؟»، قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا من شرنا، قال: «خيركم من يُرجَى خيرُه، ويؤمّنُ شرَّه، وشركم مَن لا يُرجَى خيرُه، ولا يؤمّنُ شرَّه». (أخرجه الترمذي ٢٢٦٣، وأحمد ٨٨١٢).

ويسألهم على الله عن زيد بن خالد الجهني الله قال: صلّى لنا رسول الله على صلاة الصبح معرفة ذلك، عن زيد بن خالد الجهني الله قال: صلّى لنا رسول الله على الناس، فقال: بالحديبية على إثر سهاء كانت من الليلة، فلها انصرف النبي على أقبل على الناس، فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي، كافر بالكوكب، وأما مَن قال: بنَوْءِ كذا وكذا؛ فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب». (أخرجه البخاري ١٠٣٨، ومسلم ٧١).

ويسألهم على عن مَن تُحرم عليه النار، عن عبد الله بن مسعود الله عن قال: قال رسول الله على الله على الله على النار، أو بِمَن تُحرَّم عليه النار؟ على كل قريب، هين، سهل». (أخرجه الترمذي، ٢٤٨٨، وأحمد، ٣٩٣٨).

ويسألهم قبل أن يخبرهم بفضل سورة الإخلاص، عن أبي الدَّرْدَاء عن النبي بيه عن النبي بيه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟، قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تَعدل ثلث القرآن»، وفي رواية أنه قال: «إن الله جزَّأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل: ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴾ جزءًا من أجزاء القرآن». (أخرجه مسلم ٨١٨).

### تنوع أساليب التعليم النبوي ومداخله

لم يكن ﷺ يسير على نمط مُتكرر، أو أسلوب واحد، ومَن تأمَّل مواقف التعليم النبوي؛ رأى هذا التنوع في أساليب التعليم، ومداخله، وأدواته.

يتحدث أبو غُدَّة عن هذا التنوع، فيقول:

«كان رسول الله على يختار في تعليمه من الأساليب أحسنها، وأفضلها، وأوقعها في نفس المُخاطَب، وأقربها إلى فهمه وعقله، وأشدها تثبيتًا للعلم في ذهن المُخاطَب، وأكثرها مساعدة على إيضاحه له.

ومن درس كتب السنة، وقرأها بإمعان؛ رأى أن رسول الله على كان يُلون الحديث لأصحابه ألوانًا كثيرة، فكان تارة يكون سائلًا، وتارة يكون مُجيبًا، وتارة يُجيب السائل بقدر سُؤاله، وتارة يزيده على ما سأل، وتارة يضرب المثل لما يريد تعليمه، وتارة يُصحب كلامه القسم بالله تعالى، وتارة يلفت السائل عن سؤاله لحكمة بالغة منه على، وتارة يعلم بطريق الكتابة، وتارة بطريق الرسم، وتارة بطريق التشبيه أو التصريح، وتارة بطريق الإبهام أو التلويح.

### والتنوع في أساليب التعليم وأنهاطه له آثاره الإيجابية المهمة، ومن ذلك ما يلي:

- التشويق وإبعاد الملل؛ فالنفوس تسأم من البقاء على وتيرة واحدة في موقف التعلم.
- مراعاة اختلاف المتعلمين في قدراتهم وتحصيلهم، وفي أنهاط ذكاءاتهم:
   (المنطقى، والمكاني، والاجتهاعي...).
- ملاءمة موضوع التعلم؛ فالأسلوب والمدخل الذي يناسب موضوعًا ما قد
   لا يناسب غيره.
- تكوين شخصية المتعلم؛ فأساليب التعلم وأدواته ليست وعاءً لنقل المعرفة فحسب، فلها أثرها في تنمية كثير من جوانب شخصية المتعلم، كما سيأتي.
- وسير د معنا في هذا الفصل بإذن الله العديد من الشواهد على تنوع أساليب
   التعليم النبوى وأدواته.

### التعليم الفاعل

كان على الله عليه: «ما وصف نفسه - مُعلِّما مُيسِّرًا، وكما وصفه صاحبه رضوان الله عليه: «ما رأيت مُعلمًا قبله، ولا بعده أحسن تعليمًا منه».

ومع أُمِّيَتِه ﷺ إلا أنه كان خير معلم، قال الماوردي: "وهو أُميِّ من أمة أُمِّيَة، لم يقرأ كتابًا، ولا درس عليًا، ولا صحب عالمًا ولا معليًا، فأتى بها بهر العقول، وأذهل الفطن، من إتقان ما أبان، وإحكام ما أظهر، فلم يعثر فيه بزلل في قول أو عمل، وجعل مدار شرعه على أربعة أحاديث، أوجز بها المراد، وأحكم بها الاجتهاد». (أعلام النبوة للماوردي، ٢٢٣).

## تعزيز دور المتعلم:

تتفق الاتجاهات التربوية الحديثة اليوم على أن تعزيز دور المتعلم أمر محوري في التعليم الفاعل، وتركز الاتجاهات الحديثة في التعليم على أن يكون المتعلم فاعلًا ونشطًا في الموقف التعليمي، يُهارس التعلم، ويتفاعل ذهنيًّا وعقليًّا.

ومع مرور الوقت يتضاءل الحديث عن التلقي والتلقين، وعن تضخيم دور الإنصات والاستهاع، وتتنوع التجارب والتطبيقات التربوية في تطوير أساليب ووسائل تُعزز من دور المتعلم، وتُنمي التعلم النشط لديه.

ومهما تنوعت المصطلحات، وتعددت النظريات التعليمية، يبقى تفاعل المتعلم في الموقف التعليمي، ونقله من دور الاستهاع والتلقي إلى دور ممارسة التعلم والاستنتاج عورًا في كثير من الاتجاهات التربوية(١).

(۱) لست ممن يميل إلى الولع بربط السنة النبوية بالنظريات والمصطلحات الحديثة، وإلى السعي لفهم المنهج النبوي من خلالها، أو اعتباره أدوات لمل الفراغ بين عناوينها، إلا أن الوعي بهذه الاتجاهات والنظريات والتجارب العلمية يوسع الأفق ويتيح أدوات جديدة يمكن أن نستكشف منها جوانب من المنهج النبوي، وبالأخص أننا لا نتطرق إلى محتوى النص الشرعي، أو نعيد فهمه=

ويُمكن أن نُقسِّم دور المتعلم في الموقف التعليمي إلى ثلاثة مستويات:

المستوى الأول: أن يكون دور المتعلم قاصرًا على مجرد الاستماع والإنصات، وحفظ ما يقوله المعلم.

المستوى الثاني: أن يتجاوز الحفظ والتلقي المجرد إلى فهم ما يُقال، والسؤال عما لا يتضح له، وطلب إعادة ما فاته، أو قصَّر في فهمه.

المستوى الثالث: أن يتفاعل ذهنيًا، ويشارك في التعلم؛ فيهارس عددًا من المعالجات الذهنية والعقلية على المعرفة التي يتلقاها من معلمه، فيستنتج ويستنبط، ويُعمِّم ويُعلِّل، فربها استنتج الحكم الشرعي بعد مقارنته بنظيره، أو النظر إلى علته ومقصده، وربها نزَّل الحكم الشرعي الثابت بالنص على واقعة جديدة، وهكذا.

وهذا المستوى هو ما يعنيه التربويون في حديثهم عن تعزيز دور المتعلم وفاعليته، وليس المستوى الثاني؛ فليس التفاعل المقصود هو مجرد النشاط البدني، والتركيز، والإجابة عن أسئلة المعلم وإن كان مطلوبًا - إلا أن التفاعل الذي يسهم في تنمية شخصية المتعلم: هو الذي يتحول فيه المتعلم من مجرد مُتَلقً إلى مشارك في الموقف التعليمي، وممارس للتعلم.

وحين نعود إلى المواقف التعليمية النبوية نجد هذا الجانب حاضرًا وبارزًا، فكثيرًا ما كان الصحابة في مجالس التعليم النبوي يهارسون التعلم من رسول الله عليه الله ولا يقف دورهم عند الاستماع المجرد، وإن كان الاستماع والإنصات له عليه غلية في الفضيلة.

ومن صور تعزيز دور المتعلم في الموقف النبوي ما يلي:

١ - استثمار سؤال المتعلم:

كان أصحاب النبي ﷺ يسألونه عما يشكل عليهم في أمور دينهم، في كافة شؤون

<sup>=</sup> وتشكيله في ضوء المستجدات، وقد سبق الحديث في ذلك مفصلًا في مدخل الكتاب.

الحياة، والسؤال يقتضي من المجيب أن يعطي السائل الحكم مباشرة، إلا أن النبي بين في مواقف عِدَّة كان يحاور السائل، ويوجه له أسئلة تقود إلى استنتاج الحكم.

عن سعد بن أبي وقاص الله عن سمعت رسول الله عن أبي وقاص الله عن شراء التمر بالرُّطب، فقال رسول الله على: «أينقص الرُّطب إذا يبس؟»، قالوا: نعم، فنهاه رسول الله عن ذلك. (أخرجه أبو داود ٣٣٥٩، والترمذي ١٢٢٥، والنسائي، ٤٥٤٥، وابن ماجه ٢٢٦٤، وأحمد ١٥١٥).

«وبَدَهِيٌّ كل البداهة أن النبي عَيَّ كان عالمًا أن الرُّطب ينقص إذا يبس، فهو يعيش في قلب جزيرة العرب، بلاد التمر والرُّطب، وذلك أمر لا يخفى على أقل الناس، لكنه عن سألهم: هل ينقص الرُّطب إذا يبس؟ لينبَّه أصحابه وتابعيه إلى أن علة النهي عن بيع الرُّطب بالتمر هي نقصه عند يبسه». (أساليب الرسول عَيَّ في التعليم، أبو غدة، ص١١٢).

ولم يكن الحوار النبوي قاصرًا على خاصة أصحابه، بل نرى في السنة عددًا من المواقف كان على الله المنهج نفسه مع سائل يسأله: امرأة، أو أعرابي، وغيرهم ممن لم يكونوا أهل تميَّز في العلم والفقه.

عن ابن عباس بخض أن امرأة أتت رسول الله على، فقالت: إن أُمِّي ماتت، وعليها صوم شهر، فقال: «أرأيت لو كان عليها دَيْنٌ، أكنت تقضينه؟» قالت: نعم، قال: «فَدَيْنُ الله أحق بالقضاء». (أخرجه مسلم ١١٤٨، وأصله في البخاري ٧٣١٥).

واستخدم على الأسلوب نفسه مع أعرابي جاءه سائلًا؛ فعن أبي هريرة الله أن رجلًا أتى النبي على ، فقال: يا رسول الله ، وُلد لي غلام أسود؟ ، فقال: «هل لك من إبل؟ » ، قال: نعم، قال: «هل فيها من أورق؟ » ، قال: نعم، قال: «فأنّى

ذلك؟»، قال: لعله نزعه عِرق، قال: «فلعل ابنك هذا نزعه». (أخرجه البخاري ٥٣٠٥، ومسلم ١٥٠٠).

وجاء في رواية للبخاري ٢٣١٤: أن أعرابيًّا.

لقد سأل النبي عَلَيْ هذا الأعرابي عن ظاهرة يراها في حياته، ونشأ عليها من صغره، تدل على أن شبه المولود ليس قاصرًا على أبويه، بل قد ينتقل إليه من أجداده السابقين.

ويسأله رجل أشكلت عليه آية من كتاب الله تعالى في وصفه سبحانه وتعالى للجنة، بأن عرضها السهاوات والأرض، عن أبي هريرة الله قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: يا محمد، أرأيت جنة عرضها السهاوات والأرض، فأين النار؟، قال: «أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء، فأين جعل النهار؟»، قال: الله أعلم، قال: «كذلك يفعل الله ما يشاء». (أخرجه الحاكم ١٠٣).

ففي هذا الموقف أحال النبي عَلَيْ الرجل إلى ظاهرة يراها ويتعامل معها كل يوم، ووَجَّه له السؤال عن تفسيرها، فأحال الرجل العلم إلى الله عز وجل، حينها ربط النبي عَلَيْ الأمرين.

وحين تساءل أعرابي عن التوفيق بين ما قاله عَلَيْ، وما يراه في بيئته؛ وجّه له على سؤالا منطقيًا؛ فعن أبي هريرة على قال: إن رسول الله عَلَيْ قال: «لا عَدُوَى، ولا صَفَر، ولا هامة»، فقال أعرابي: يا رسول الله، فها بال إبلي، تكون في الرمل كأنها الظّباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها؟، فقال: «فمن أعدى الأول؟». (أخرجه البخاري ٥٧١٧، ومسلم ٢٢٢٠).

# ٢- الإقناع بالحُكم:

وقد يبدو الحكم للمتعلم مشكلًا؛ فيوجه النبي عَلَيْ له السؤال الذي يقوده للاستنتاج، فعن أبي ذَرِّ على، أن ناسًا من أصحاب النبي عَلِيْ قالوا للنبي عَلَيْ: يا رسول الله، ذهب أهل

الدُّثور بالأجور، يُصلون كما نُصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تجميدة صدقة، وكل تجميدة صدقة، وكل تمليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». (أخرجه مسلم ٢٠٠١، وأصله في البخاري ٨٤٣، دون موضع الشاهد).

وفي رواية أنهم أجابوه بَيْكُم، ففي رواية أحمد (٢١٤٨٢): «وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟، فقال: «أرأيتم لو وضعها في الحرام، أليس كان يكون عليه وزر؟ – أو الوزر –»، قالوا: بلى، قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له الأجر».

فقد أُشكل على أصحاب النبي على كيف يُؤجر الإنسان على أمر يريد به الشهوة، وقضاء الوطر، فسألهم على أصحاب الصورة المقابلة لها، وهي وضع الشهوة في الحرام، منبهًا لهم على مأخذ ثبوت الأجر على مثل هذه الصورة.

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز القياس، قال النووي: "فيه جواز القياس، وهو مذهب العلماء كافة، ولم يُخالف فيه إلا أهل الظاهر، ولا يُعتدُّ بهم، وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس: فليس المراد به القياس الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون». (شرح صحيح مسلم ٧/ ٩٢).

### توجيه المتعلم للتطبيق العملى:

وربها وجَّه عِنْ المتعلم للتطبيق العملي؛ ليكون ذلك وسيلة لتعليمه، ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور: حديث المسيء صلاته، فقد كرر عليه على الأمر بإعادة الصلاة بقوله:

«ارجع فَصَلِّ؛ فإنك لم تُصَلِّ». (أخرجه البخاري ٧٥٧، ومسلم ٣٩٧).

واستفاض شُرَّاح الحديث في تعليل أمره ﷺ له بتكرار الصلاة، قال ابن حجر: «وقد استشكل تقرير النبي ﷺ له على صلاته، وهي فاسدة على القول بأنه أخلَّ ببعض الواجبات، وأجاب المازري: بأنه أراد استدراجه بفعل ما يجهله مرات؛ لاحتمال أن يكون فعله ناسيًا أو غافلًا؛ فيتذكره، فيفعله من غير تعليم، وليس ذلك من باب التقرير على الخطأ، بل من باب تحقق الخطأ، وقال النووي نحوَه، قال: وإنها لم يُعلمه أولًا؛ ليكون أبلغ في تعريفه، وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة». (فتح الباري ٢/ ٢٨١).

ونقل رحمه الله عن ابن دقيق العيد تعليل ذلك بكونه أصلح في تعليمه، فقال: «ولا شك أن في زيادة قبول المتعلم لما يلقى إليه بعد تكرار فعله، واستجماع نفسه، وتوجه سؤاله مصلحة مانعة من وجوب المبادرة إلى التعليم، لا سيها مع عدم خوف الفوات، إما بناء على ظاهر الحال، أو بوحي خاص». (فتح الباري ٢/ ٢٨١).

وأيًّا كان التعليل، فإن دلالة الحديث باقية على تعزيز دور المتعلم، وجعل الموقف التعليمي أكثر فاعلية.

### سؤال المتعلم:

وأحيانًا كان عَنِي يُوجه السؤال للمتعلم، والسؤال يقوده إلى ممارسة التفكير والتأمل، فإن كانت لديه إجابة حاضرة؛ فإنه سيعيد تقويمها ومراجعتها في ذهنه قبل أن يجيب، وسيتلقى تغذية راجعة منه عَنْ بشأنها.

وإن لم تكن الإجابة حاضرة لديه؛ فهو سيفكر ويتأمل فيها، فإما أن يرى أنه لا يجترئ على الإجابة؛ فسيحيل العلم لله ورسوله قائلًا: (الله ورسوله أعلم)، أو أن يرى أن بمقدوره الاجتهاد؛ فيجيب منتظرًا التسديد والتصويب منه ﷺ.

وفي كل الحالات سيهارس المتعلم عملية التعلم، والتأمل، والتفكير، وحين لا يعرف الإجابة؛ فيعلمه على فإن أثر الموقف يختلف كثيرًا عما لو أعطاه على الأمر مباشرة.

وتتنوع أسئلة النبي على الأصحابه، فتارة يكون السؤال موجهًا لشخص واحد بعينه، وهذا غالبًا في مواقف التعلم الفردية.

ومنها: حديث أبي بن كعب شه قال: قال رسول الله على: «يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت ﴿ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلّا هُو اللّهَ يُومُ ﴾ (البقرة: أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: «والله ليَهْنِكَ العلمُ أبا المنذر». (أخرجه مسلم ٢٥٥).

وكلا النمطين من السؤال يُؤدي وظيفة مختلفة، فالسؤال الفردي يُوجَّه للمتعلم بعينه، ودرجة تفاعله معه ستكون أعلى مما لو كان فردًا ضمن مجموعة.

والسؤال الجماعي- وإن كان لا يتحقق فيه هذا المعنى- ففيه بعد آخر لا يوجد في السؤال الفردي؛ فهو يثير التنافس بين المتعلمين، فكل منهم يريد أن يحظى بالإجابة الصحيحة.

وفي السؤال الجماعي معنًى آخر لا يوجد في السؤال الفردي، وهو أن المجيب قد يبني على إجابة من سبقه؛ فالأفكار الجماعية تراكمية، ولو فكر كل فرد لوحده بمعزل عن المجموعة؛ فلن يصل في الأغلب للإجابة التي سيصل إليها وهو في المجموعة.

#### إتاحة الفرصة للإجابة:

وربيا بادر المتعلم بالإجابة، أو المشاركة، دون أن يطلب منه على ذلك، أو يوجه له السؤال، فيأذن له على بأن يجيب، عن ابن عباس عن أنه كان يُحدث أن رجلًا أتى رسول الله على فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكفّفون منها، فالمستكثر، والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السياء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل، فقال أبو بكر: يا رسول الله – بأبي أنت –، والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي على: اعبر، قال: أما الظلة: فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن: فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السياء إلى الأرض: فالحق الذي أنت عليه، ثام يأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ رجل آخر فيعلو أصبتُ بعضًا، وأخطأتُ، قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ، قال: "لا تقسم». (أخرجه البخاري ٢٤٠٧، ومسلم ٢٢٦٩، وانظر: النظرية بالذي أخطأتُ، قال: "لا تقسم». (أخرجه البخاري ٢٤٠٧، ومسلم ٢٢٦٩، وانظر: النظرية النبوي، ليوسف صديق، ص١٤٠٠).

إن مبادرة أبي بكر الله بالإجابة في محضر النبي بَيْنَة، وهو من أكثر الناس صحبة ومجالسة له، ومن أعلمهم به بينة، هذه المبادرة مؤشر على أنهم اعتادوا التفاعل والمشاركة مع مواقف التعليم النبوي.

### التعليم بالمواقف العملية:

استخدم النبي على المواقف العملية في تعليم أصحابه، وحفلت سنة النبي على المواقف عديدة، طبَّق فيها على هذا الأسلوب، ومن ذلك ما يلي:

### ١ – تعليم الوضوء:

وعن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان بن عفان الله دعا بإناء، فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء، فمضمض، واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله على الله المرفقين لا يُحدِّث فيهما نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يُحدِّث فيهما نفسه، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه». (أخرجه البخاري ١٥٩، ومسلم ٢٢٦).

### ٢- تعليم التيمم:

علَّم النبي عَنْ عمار بن ياسر مُنِسَطُ صفة التيمم من خلال التطبيق العملي؛ فعن عمار عمَّ قال: بعثني رسول الله عَنْ عاجة، فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرَّ غت في الصعيد، كما تمرَّغُ الدابة، ثم أتيت النبي عَنْ فذكرتُ ذلك له، فقال: "إنها كان يكفيك أن تقول بيديك: هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفَّيه ووجهه. (أخرجه البخاري ٣٤٧، ومسلم ٣٦٨، واللفظ له).

<sup>(</sup>١) جملة (أو نقص) شاذة، كما نص على ذلك ابن القيم في زاد المعاد.

# ٣- تعليم الغُسل:

وعلَّم النبي عَلَيْ أُمَّتَه صفةَ الغُسل بصورة عملية من خلال اغتساله عَلَيْ مع زوجاته، فرَوَيْنَ لنا رضوان الله عليهن صفة غُسله عَلَيْ، بل إن صفة الغُسل المسنونة لا تكاد تُحفظ إلا من خلال النقل عن فعله عَلَيْ.

فقد وصفت عائشة تعلى صفة غُسله على عن عائشة زوج النبي الله أن النبي الله كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كها يتوضأ للصلاة، ثم يُدخل أصابعه في الماء، فيُخلِّل بها أصولَ شعره، ثم يصبُّ على رأسه ثلاثَ غرفٍ بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. (أخرجه البخاري ٢٤٨، ومسلم ٣١٦).

وهذه النصوص- وإن كانت ليست صريحة في إرادة النبي عَلَيْ التعليم- إلا أنها تدل على ذلك؛ فاغتساله على ذلك؛ فاغتساله على ذلك؛ فاغتساله على ذلك؛ فاغتساله على ذلك أنه العسل مُفصلَّة، رغم الحاجة لذلك.

# ٤ - تعليم مواقيت الصلاة:

استخدم النبي على التعليم العملي في تعليم أصحابه مواقيت الصلاة؛ فصلًى بهم يومًا في أول الوقت، واليوم التالي في آخره، ثم بين لهم أن الوقت بين هذين، عن أبي موسى الأشعري على عن رسول الله على أنه أنه أنه أنه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة، فلم يردَّ عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشقَّ الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره

فأقام بالظهر، حين زالت الشمس، والقائل يقول: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره، فأقام بالعصر، والشمس مرتفعة، ثم أمره، فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخَّر الفجر من الغد حتى انصر ف منها، والقائل يقول: قد طلعت الشمس، أو كادت، ثم أخَّر الظهر، حتى كان قريبًا من وقت العصر بالأمس، ثم أخَّر العصر، حتى انصر ف منها، والقائل يقول: قد احمرَّت الشمس، ثم أخَّر المغرب، حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخَّر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح، فدعا السائل، فقال: «الوقت بين هذين». (أخرجه مسلم ١٦٤).

وعن سليمان بن بريدة، عن أبيه هم، عن النبي وسيح، أن رجلًا سأله عن وقت الصلاة، فقال له: «صَلِّ معنا هذين – يعني اليومين –، فلما زالت الشمس، أمر بلالًا فأذَّنَ، ثم أمره، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره، فأقام المغرب حين غابت الشمس، ثم أمره، فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره، فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان اليوم الثاني، أمره، فأبرد بالظهر، فأبرد بها، فأنعم أن يبرد بها، وصلَّى العصر والشمس مرتفعة، أخَّرها فوق الذي كان، وصلَّى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلَّى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلَّى الفجر فأسفر بها»، ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟»، فقال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». (أخرجه مسلم ٦١٣).

قال النووي: «معنى قوله: لم يرُدَّ عليه شيئًا، أي: لم يرُدَّ جوابًا ببيان الأوقات باللفظ، بل قال له: صَلِّ معنا؛ لتعرف ذلك، ويحصل لك البيان بالفعل». (شرح صحيح مسلم ٥/ ١١٥).

وتكرَّر الموقف مع سائل يسأل عن وقت الصبح وحدها، فعن أنس الله قال: سُئِلَ رسول الله على عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بالالا حين طلع الفجر، فأقام الصلاة،

ثم أسفر من الغد حتى أسفر، ثم قال: «أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟، ما بين هاتين أو قال: هذين وقت». (أخرجه أحمد ١٢١١، والنسائي ٥٤٤).

وقد بين بين المسلم أن جبريل عليه السلام علَّمه أوقات الصلاة بالكيفية نفسها؛ فعن ابن عباس بين عالى قال: قال رسول الله ين المهر عبريل عند البيت، فصلًى بي الظهر حين زالت الشمس، فكانت بقدر الشراك، ثم صلًى بي العصر حين كان ظِلُّ كل شيء مثله، ثم صلًى بي العشاء حين غاب الشفق، ثم صلًى بي الفجر حين حُرِّم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلًى الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلًى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلًى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلًى بي المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلًى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلًى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي الصائم، ثم صلًى بي العشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم صلًى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيها بين هذين الوقتين». (أخرجه أحمد فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، الوقت فيها بين هذين الوقتين». (أخرجه أحمد وأبو داود ٣٩٣، والترمذي ١٤٩).

ولأهمية تعلم مواقيت الصلاة؛ فإنه على لا يكتف بمواقف التعليم العملية، بل جمع بين الموقف العملي، وبين التعليم بالقول، فعن عبد الله بن عمرو عضف أن رسول الله على قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس؛ فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان». (أخرجه مسلم ٦١٢).

## ٥- تعليم صفة الصلاة:

وكما استخدم على التعليم العملي في تعليمهم مواقيت الصلاة، فقد استخدم ذلك في تعليم كيفية الصلاة.

عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، أن نفرًا جاءوا إلى سهل بن سعد، قد تماروا في المنبر من أي عود هو؟ فقال: أما والله إني لأعرف من أي عود هو، ومَن عمله، ورأيت رسول الله على أول يوم جلس عليه، قال: فقلت له: يا أبا عباس، فحدً ثنا، قال: أرسل رسول الله على أمرأة – قال أبو حازم: إنه ليسميها يومئذ –: «انظري غلامَك النجار، يعمل لي أعوادًا أكلم الناسَ عليها»، فعمل هذه الثلاث درجات، ثم أمر بها رسول الله على فوضعت هذا الموضع، فهي من طرفاء الغابة، ولقد رأيت رسول الله على قام عليه فكبَّر، وكبَّر الناس وراءه، وهو على المنبر، ثم رفع، فنزل القهقري حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس، فقال: «يا أيُّها الناس، إني صنعت هذا لِتَأْتُوا بي، ولتعلموا صلاتي». (أخرجه مسلم ٤٤٥، وأصله في البخاري ٩١٧).

ففي هذا الحديث صلَّى ﷺ على المنبر في مكانٍ مرتفع، وترتَّب على ذلك أن يتحرك في الصلاة، فيرجع وقت السجود، ثم يَرْقَى، وكل هذا لمصلحة التعليم، وقد نصَّ جمعٌ من الفقهاء على كراهة الحركة في الصلاة لغير حاجة، قال النووي: «وفيه جواز صلاة الإمام على موضع أعلى من موضع المأمومين، ولكنه يكره ارتفاع الإمام على المأموم، وارتفاع المأموم على الإمام لغير حاجة، فإن كان لحاجة بأن أراد تعليمهم أفعال الصلاة لم يكره، بل يستحبُّ لهذا الحديث، وكذا إن أراد المأموم إعلام المأمومين بصلاة الإمام، واحتاج إلى الارتفاع، وفيه: تعليم الإمام المأمومين أفعال الصلاة، وأنه لا يقدح ذلك في صلاته، وليس ذلك من باب التشريك في العبادة، بل هو كرفع صوته بالتكبير». (شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٤).

وذكر في عون المعبود من فوائد الحديث: «وجواز قصد تعليم المأمومين أفعالَ الصلاة بالفعل». (٣/ ٢٩٦).

#### ٦- تعليم المناسك:

وعلَّم النبي عَنِي أصحابَه مناسكَ الحج من خلال الأداء العملي، واجتهد أصحاب النبي عَنِي أصحاب النبي عَنِي أصحاب النبي عَنِي أصحاب الله علي أله المنهور في وصف حجة النبي عَنِي -: "فقدم المدينة بشر كثير، كلُّهم يلتمس أن يأتم برسول الله عَنِي ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه». (أخرجه مسلم ١٢١٨).

ومضى على أصحابَه المناسكَ بأوقاتها وصفاتها، من خلال الأداء العملي، ويُؤكِّد عليهم على من خلال الأداء العملي، ويُؤكِّد عليهم على من على راحلته يوم النَّحْرِ، ويقول: «لتأخذوا مناسِكَكم؛ فإني لا أدري لعلي لا أَحُبُّ بعد حجتي هذه». (أخرجه مسلم ١٢٩٧).

قال النووي: «فهذه اللَّامُ لامُ الأمر، ومعناه: خذوا مناسككم، وهكذا وقع في رواية غير مسلم، وتقديره: هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي - من الأقوال، والأفعال، والهيئات - هي أمور الحج وصفته، وهي مناسككم؛ فخذوها عني، واقْبَلُوها، واحفظوها، واعملوا بها، وعلّموها الناس، وهذا الحديث أصل عظيم في مناسك الحج، وهو نحو قوله علي أصلاة -: «صَلُوا كها رأيتموني أصلي». (أخرجه البخاري ٦٣١)، (شرح صحيح مسلم ٩/ ٤٥).

#### ٧- مهارات الحياة:

والتعليم النبوي بالمواقف التعليمية لم يكن قاصرًا على تعليم العبادات والأحكام الشرعية، بل كان على في مواقف الحياة العملية يُعلِّمهم من خلال الموقف العملي.

عن أبي سعيد الخدري الله أن النبي ﷺ مرَّ بغلام، وهو يسلخ شاة، فقال له رسول الله ﷺ: «تَنَحَّ حتى أُرِيكَ»، فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس بها، حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى، فصلى للناس، ولم يتوضأ. (أخرجه أبو داود ١٨٥، وابن ماجه ٣١٧٩).

#### ٨- مواقف غير صريحة:

ما مضى من المواقف كانت صريحة في إرادته عَنَيْ تعليمَ أصحابه، وثمَّة مواقف عِدَّة علَّم فيها عَنَيْ أصحابه بعضَ أحكام العبادات، أو بعضَ القيم الاجتماعية، وإن لم يُصرِّح عَلَم فيها عَنْيُ بأنه أراد التعليم.

وقد استنبط أهل العلم من هذا الحديث فوائدَ تتصل بطهارة الصبي وحمله، وبالحركة في الصلاة، وفي كثير منها خلاف يطول، وذلك كله لا يُؤثِّر على الاستدلال بهذا الحديث في مقام التعليم.

كما استنبط بعض أهل العلم منه فوائدَ تتصل بتعليم بعض القيم، وتغيير قيم الجاهلية، قال الفاكهاني: "وكأنَّ السرَّ في حَمْلِه أُمامةَ بنته تَعْفُ على عاتقه الشريفة أثناء الصلاة؛ دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة؛ للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول». (فتح الباري ١/ ٥٩٢).

ولما استقرَّ لدى أصحاب النبي عَلَيْ من التعليم النبوي بالفعل؛ فقد كانوا يصطنعون بعض المواقف العملية - إن صحَّ التعبير -؛ لمعرفة الحكم الشرعي، عن أُمَّ الفضل بنت الحارث عَلَيْ أن ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي عَلَيْ، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، «فأرسلت إليه بقدح لبن - وهو واقف على بعيره فشربه». (أخرجه البخاري ١٦٦١، ومسلم ١١٢٣).

وفي قصة الحُديبية أمر النبي ﷺ أصحابه بالحلق والنَّحْر فلم يفعلوا، فأشارت عليه أم سلمة سِن بأن يحلق وينحر؛ فاستجاب الناس(١٠٠.

جاء في حديث المسور، ومروان: "فلها فرغ من قضية الكتاب، قال رسول الله على الأصحابه: "قوموا، فانحروا، ثم احلقوا"، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلها لم يقم منهم أحد؛ دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لَقِيَ من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبيَّ الله، أتحب ذلك، اخرج، ثم لا تُكلِّم أحدًا منهم كلمة، حتى تنحر بُدنك، وتدعو حالقك؛ فيحلقك، فخرج، فلم يُكلِّم أحدًا منهم حتى فعل ذلك، نحر بُدنه، ودعا حالقه؛ فحلقه، فلها رأوا ذلك؛ قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا، حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا عبَّا». (أخرجه البخاري ٢٧٣١).

## أثر التعليم بالمواقف العملية:

إن التعليم من خلال المواقف العملية له أثر مهم في فاعلية التعليم، ومن ذلك ما يلي:

- أنه أقرب إلى إدراك المتعلم، وأوضح في إفهامه من التعليم اللفظي، وبخاصة فيما يتطلب التطبيق، كصفات العبادات.
- أنه يُزيل التفاوت بين المتعلمين في مستوى الفهم والإدارك، فالموقف العملي يستوي في إدراكه الجميع، بخلاف التعليم اللفظي؛ فهو يتأثر باللغة، كما يتأثر بتركيز المتعلم وانتباهه.
  - أنه أكثر بقاءً في الذاكرة من التعلم اللفظي.

وتتأكد العناية بهذا اللون من التعليم اليوم، مع الضعف اللغوي لدى كثير من

<sup>(</sup>١) ذكر ابن حجر في الفتح (٥/ ٣٤٧) تخريجات عِدَّة لتأخُّر الصحابة رضوان الله عليهم في الحلق والنحر.

المتعلمين، إضافة إلى ارتباط كثير منهم بوسائل التقنية والبرامج المرئية؛ مما رسَّخ لديهم التعلُّم من خلال اللفظية.

#### التعليل:

كان ﷺ في تعليمه لأصحابه كثيرًا ما يقرن ما يقوله لهم ببيان العلة، سواء في مواقف التعليم ابتداءً، أو في إجابته عن أسئلتهم.

ويتنوع التعليل النبوي ليشمل أبواب العبادات، والمعاملات، والأحكام الزوجية، وكذلك الآداب، والدعاء، والأذكار، ونحو ذلك.

وفيها يلي نورد طائفةً من الأحاديث التي كان ﷺ يقرن مقولَته فيها ببيان العلة.

# ١ – العلم والتفقُّه:

#### ٢- الطهارة:

ثبت عن النبي ﷺ تعليل كثير مما حدَّث به أصحابه في مسائل الطهارة، فحين أمرهم عن رسول عند دخول الخلاء قَرَنَ ذلك ببيان العلة، فعن زيد بن أرقم عن رسول الله على قال: «إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدُكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث». (أخرجه أبو داود ٢، وابن ماجه ٢٩٦، وأحد ١٩٢٨٦).

وعلَّل عَلَيْ أَمرَ القائم من نومه بالاستنثار، فعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: «إذا استيقظ - أُراه - أحدُكم من منامه، فتوضأ فليستنثر ثلاثًا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه». ( أخرجه البخاري ٣٢٩٥، ومسلم ٢٣٨).

كما علَّل عَلَىٰ النهي عن الصلاة في مَبارِك الإبل، والإذن بالصلاة في مَبارِك الغنم، عن البراء بن عازب ها قال: سُئِلَ رسول الله على عن الوضوء من لحوم إبل، فقال: «توضَّئُوا منها»، قال: وسُئِلَ عن الصلاة في مَبارِك الإبل، فقال: «لا تُصلُّوا فيها؛ فإنها من الشياطين»، وسُئِلَ عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: «صلُّوا فيها؛ فإنها بركة». (أخرجه أحمد ١٨٥٣٨، وأبو داود ١٨٤).

#### ٣- الصلاة:

كما علَّل عَلَى عَلَى كَمَا من أحكام الصلاة، فحين أمر أصحابه بإبراد الصلاة في شدّة الحرّ، علَّل لهم ذلك، فعن أبي ذُرِّ الغفاري على قال: كُنّا مع النبي عَلَيْ في سفر؛ فأراد المؤذن أن يؤذّن للظهر، فقال النبي عَلَيْ أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا في التلول، فقال النبي عَلَيْ (أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال النبي عَلَيْ (أنشدة الحرّ من فيح جهنم؛ فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة». (أخرجه البخاري ٥٣٩، ومسلم ٢١٦).

وورد ذلك - أيضًا - في حديث أبي سعيد الخدري الله عليه قال: قال رسول الله عليه البردوا بالظهر؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم». (أخرجه البخاري ٥٣٨).

كما ورد في حديث أبي موسى يرفعه، قال: «أبرِدوا بالظهر؛ فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم». (أخرجه النسائي ٥٠١).

وحين حدَّث عَنِيْ أحدَ أصحابه عن أوقات الصلاة الفاضلة، وأوقات النهي عنها؛ ذكر له العلة في ذلك، فعن عمرو بن عبسة السلمي الله قال: كنت وأنا في الجاهلية وظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارًا... الحديث، وفيه: فقلت: يا نبي الله، أخبر في عها علّمك الله، وأجهله، أخبر في عن الصلاة، قال: "صل صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلً؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ شبَجَر جهنم، فإذا أقبل الفيء فَصَلً، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار».

قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء، حدِّثني عنه، قال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض، ويستنشق فينتثر؛ إلا خرَّت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه - كما أمره الله - إلا خرَّت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين؛ إلا خرَّت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه؛ إلا خرَّت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين؛ إلا خرَّت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلًى، فحمد الله، وأثنى عليه، وعجَّده بالذي هو له أهل، وفرَّغ قلبه شه؛ إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه».

فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أُمامة صاحبَ رسول الله على الله على الله عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل»، فقال عمرو:

«يا أبا أُمامة، لقد كبرتْ سني، ورَقَّ عظمي، واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله، ولا على رسول الله، ولا على رسول الله على مرات، ما حدثت به أبدًا، ولكني سمعته أكثر من ذلك». (أخرجه مسلم ٨٣٢).

كها ورد ذلك - أيضًا - عن عائشة نه قالت: أوهم عمر فه، إنها نهى رسول الله على قال: «لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان». (أخرجه النسائي ٥٧٠، وأخرجه مسلم ٨٣٣، دون ذكر التعليل).

وأمر رسول الله على من أدرك الصلاة مع الناس - وهو قد صلى الفريضة - بأن يُصلي معهم، وعلل له ذلك، فعن جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه، قال: شهدت مع رسول الله على حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته إذا هو برَجُلَيْن في آخر المسجد لم يُصلّيا معه، فقال: "علي بهما"، فأي بهما ترعد فرائصهما، قال: "ما منعكما أن تُصليا معنا؟" قالا: يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا، قال: "فلا تفعلا، إذا صليتها في رحالكما، ثم أتيتها مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنهما لكما نافلة". (أخرجه أحمد ١٧٤٧٤، والترمذي ٢١٩، وأبو داود ٥٧٥، والنسائي ٨٥٨).

وأمر ﷺ أبا ذَرِّ ﴿ حين يدرك مَن يؤخرون الصلاة أن يصليها في وقتها، ثم يُصلي معهم، وعلل له ذلك، فعن أبي ذَرِّ ﴿ قال: قال ﷺ: اكيف أنت إذا

بقيت في قوم يُؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فَصَلِّ الصلاة لوقتها، ثم إن أُقيمت الصلاة، فَصَلِّ معهم؛ فإنها زيادة خير». (أخرجه مسلم ٦٤٨).

وعلل عمر هَ المصلي بأن يدفع مَن يمر بيديه، فعن عبد الله بن عمر هَ أن رسول الله عن عبد الله بن عمر هَ أن رسول الله عن قال: "إذا كان أحدكم يُصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه؛ فإن أَبَى؛ فَلْيُقاتلُه؛ فإن معه القرينَ». (أخرجه مسلم ٥٠٦).

### ٤ - الصيام:

وعلل على المعروب الفطر عند الموهم به في مسائل الصيام، فحين أمرهم بالفطر عند مواجهة العدو، علل لهم ذلك؛ عن قزعة، قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، فلما تفرَّق الناس عنه، قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، سألته عن الصوم في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله على الله الله على المحة ونحن صيام -، قال: فنزلنا منزلا، فقال رسول الله على: "إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم»؛ فكانت رخصة؛ فمناً مَن صام، ومنًا مَن أفطر، ثم نزلنا منزلا آخر، فقال: "إنكم مصبِّحو عدوكم، والفطر أقوى لكم؛ فأفطروا»، وكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال: لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله على بعد ذلك في السفر. (أخرجه مسلم ١١٢٠).

### ٥- الآداب:

كها ورد التعليل في التوجيه النبوي كثيرًا في أحاديث الآداب، فقد علل على نهيه لأصحابه عن التناجي، فعن عن عبد الله الله قال: قال رسول الله على الناتم ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون صاحبهها؛ فإن ذلك يحزنه». (أخرجه البخاري ٢٢٩٠، ومسلم ٢١٨٤، واللفظ له).

كما علل ﷺ أمره مَن تثاءَب بإمساك يده على فيه، فعن أبي سعيد الخدري الله على الله على

وعلَّل عَلَى نهيه عن قول: تَعِسَ الشيطان، فعن أبي المليح، عن رجل، قال: كنت رَديفَ النبي عَلَيُ نهيه عن قول: تَعِسَ الشيطان، فقال: «لا تقل: تَعِسَ الشيطان؛ فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، ولكن قل: بسم الله؛ فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب». (أخرجه أبو داود ٤٩٨٢، وأحمد ٢٠٥٩١).

كما علَّل عَلَى مَن الأكل والشرب بالشمال؛ فعن ابن عمر هِ الله أن رسول الله على على على على الأكل والشرب بالشمال؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب على قال: «لا يأكُلُنَّ أحد منكم بشماله، ولا يشربنَّ بها؛ فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بها». (أخرجه مسلم ٢٠٢٠).

وحين حدَّ ثهم ﷺ عن حال الذباب حين يقع في الإناء، وما عليهم فعله، علل ذلك؛ فعن أبي هريرة هذه قال: قال النبي ﷺ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلْيَغْمِسُه ثم لْيُنْزَعْه؛ فإن في إحدى جناحيه داءً والأخرى شفاء». (أخرجه البخاري ٣٣٢٠).

ولما حثَّهم على الهدية، بيَّن لهم علة ذلك، فعن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: «تهادوا؛ فإن الهدية تُذهِب وَحْرَ الصَّدر، ولا تَحْقِرَنَّ جارة لجارتها، ولو شِقَّ فِرْسِن شاة». (أخرجه الترمذي ٢١٣٠، وأحمد ٩٢٥٠ بلفظ: فإن الهدية تذهب وغر الصدر).

وفي نهيه لهم عن النوم في الطريق أثناء السفر، ذكر لهم علة ذلك؛ فعن أبي هريرة الله وفي نهيه لهم عن النوم في الخصب، فأعطوا الإبل حظّها من الأرض، وإذا سافرتم في الخصب، فأعطوا الإبل حظّها من الأرض، وإذا سافرتم في السَّنة فبادروا بها نِقْيَها، وإذا عَرَّسْتُم فاجتنبوا الطريق؛ فإنها طرق الدواب، ومأوى الهوام بالليل». (أخرجه مسلم ١٩٢٦).

كما علّل لهم على أمره بالسير بالليل في السفر، فعن خالد بن معدان على - يرفعه -: «إن الله تبارك وتعالى رفيق يُحب الرفق، ويرضى به، ويُعين عليه ما لا يُعين على العنف؛ فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها؛ فإن كانت الأرض جدبة فانجوا عليها بنقيها، وعليكم بسير الليل؛ فإن الأرض تُطوى بالليل ما لا تُطوى بالنهار، وإياكم والتعريس على الطريق؛ فإنها طرق الدواب، ومأوى الحيات». (أخرجه مالك في الموطأ بحتاب الاستئذان، باب ما يُؤمر به من العمل في السفر).

وجاء ذلك - أيضًا - في حديث أنس الله قال: قال رسول الله عَلَيْ: "عليكم بالدُّجَة؛ فإن الأرض تُطوى بالليل». (أخرجه أبو داود ٢٥٧١، وأحمد ١٤٢٧٧ مطولًا).

ولما نهى عَلَيْ أحدَ أصحابه عن سؤال الإمارة، ذكر له العلة في ذلك؛ فعن عبد الرحمن بن سمرة شه قال: قال النبي عَلَيْ: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أوتيتها عن مسألة؛ وُكِلْت إليها، وإن أُوتيتها من غير مسألة؛ أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها؛ فَكَفِّر عن يمينك، وَأْتِ الذي هو خير». (أخرجه البخاري ٢٦٢٢، ومسلم ١٦٥٢).

### ٦- اللباس وزينة المرأة:

وفي أبواب لباس المرأة وزينتها علَّل عَلَيْ إذنَه لفاطمة مَنْ أن تلبس ما لا يكفي لتغطية رأسها وقدميها، فعن أنس عُنه أن النبي عَلَيْ أتى فاطمة مَنْ بعبد قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمة مُنْ ثوب، إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي عَلَيْ ما تلقى، قال: «إنه ليس عليك بأس، إنها هو أبوكِ وغلامكِ». (أخرجه أبو داود ٢٠١٤).

### ٧- الصيد والأطعمة:

وفي مسائل الصيد علَّل عَنْ نهيه عن أَكْلِ ما أَكَلَ منه الكلبُ المُعلَّم، فعن عدي بن حاتم في قال: سألت رسول الله على قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: «إذا أرسلت كلابك المُعلَّمة، وذكرت اسم الله؛ فكل عما أمسكن عليكم، وإن قتلن؛ إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنها أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل». (أخرجه البخاري ٥٤٨٣)، ومسلم ١٩٢٩).

وحين نهى ﷺ عن الحَذْف بيَّن العلة في ذلك، فعن عبد الله بن مغفل المزني ﴿ قَالَ: الله عَنْ الْحَذُونَ وَإِنّه يَفَقُأ العَيْن، ولا يَنكأ العدو، وإنه يَفقأ العين، ويكسر السن». (أخرجه البخاري ٢٢٢، ومسلم ١٩٥٤).

#### ٨- الدعاء:

وجاء التعليل النبوي في أبواب الدعاء - أيضًا -، فحين أمر على بالعزم في الدعاء علَّل ذلك، فعن أنس في قال: قال رسول الله على: ﴿إذا دعا أحدكم فلْيعزم المسألة، ولا يقولن: اللهم إِنْ شئت فأعطني، فإنه لا مستكرِه له». (أخرجه البخاري ٦٣٣٨، ومسلم ٢٦٧٨).

وعلَّل ﷺ نهيه أصحابَه عن رفع الصوت بالدعاء، فعن أبي موسى الأشعري الله على الله على واد هلَّلنا وكبَّرْنا، ارتفعت أصواتنا، فقال: «كنا مع رسول الله على أذا أشرفنا على واد هلَّلنا وكبَّرْنا، ارتفعت أصواتنا، فقال النبي على: «يا أيها الناس ارْبَعُوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائبًا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه، وتعالى جده». (أخرجه البخاري ٢٩٩٢، ومسلم ٢٧٠٤).

### السؤال في التعليم النبوي

مواقف التعليم النبوي لم تكن ذات اتصال من طرف واحد، فلم يكن التعليم النبوي سردًا مجرَّدًا، فقد كان السؤال حاضرًا في التعليم النبوي، فكان النبي على أسئلة على أصحابه، ويستمع إجاباتهم وهو يعلمهم، وكان يتلقَّى أسئلتهم واستشكالاتهم.

وفيها يلي نتناول جانبًا من السؤال في التعليم النبوي بشِقَيْهِ: الأسئلة النبوية، وأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم.

وظائف السؤال النبوي(١):

تنوعت وظائف السؤال في التعليم النبوي، وحين نتأمل مواقف التعليم النبوي؛ يمكن أن نستنتج الوظائف الآتية للسؤال النبوي:

#### ١ - التهيئة والتشويق:

وذلك بتشويق المتعلم، وتهيئته لتلقي ما يُراد تعليمه، وقد سبق ذكر عدد من النهاذج من هذه الأسئلة حين الحديث عن التمهيد بالسؤال.

ومن ذلك: سؤاله على الله على عباده، ومن ذلك: سؤاله على الله على عباده، وحق العباد عليه سبحانه، وسؤاله على عن المفلس... إلخ، وقد سبقت الإشارة إلى هذه النصوص.

#### ٢- الإغراء والحَث:

يسأل عَلَيْ أحيانًا؛ ليَحُثُّ أصحابه على العمل الصالح، ومن ذلك ما يلي:

<sup>(</sup>١) انظر: طرق التعليم في السنة النبوية (٥٤-٧٨).

عن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: سمعت النبي على يقل يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأَبَرَّهُ، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عُتُلِّ، جَوَّاظِ مُسْتَكْبر». (أخرجه البخاري ٤٩١٨، ومسلم ٢٨٥٣).

وسألهم ﷺ وهو يخبرهم - بخير الشهداء، فعن زيد بن خالد الجهني الله النبي قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». (أخرجه مسلم ١٧١٩).

وكذلك سألهم - وهو يُحدِّنهم - عن تفاوت منازل الناس في الخيرية، فعن ابن عباس وكذلك سألهم - وهو يُحدِّنهم - عن تفاوت منازل الناس؟ رجل مُسك بعنان فرسه في سبيل الله، ولا أخبركم بخير الناس؟ رجل مُعتزل في غنيمة له يُؤدي حق الله فيها، ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يُسأل بالله، ولا يُعطي به». (أخرجه الترمذي ١٦٥٢، وأحمد ١٧٧٩).

وعن أبي هريرة هم، أن رسول الله على أناس جلوس، فقال: «ألا أخبركم بخيركم من شركم؟» قال: فسكتوا، فقال ذلك ثلاث مرات، فقال رجل: بلى يا رسول الله، أخبرنا بخيرنا مِن شرنا، قال: «خيركم مَن يُرجَى خيرُه، ويُؤمَن شرُّه، وشركم مَن لا يُرجَى خيرُه، ولا يُؤمَن شرُّه». (أخرجه الترمذي ٢٢٦٣، وأحمد ٨٨١٢).

وعن ابن عباس ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عن الله عن وجل حتى يموت، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: ﴿ رجل آخذٌ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت،

أو يُقتل، وأُخبركم بالذي يليه؟» قلنا: نعم يا رسول الله، قال: «رجل مُعتزل في شِعب يُقيم الصلاة، ويُؤتي الزكاة، ويعتزل شرور الناس، وأُخبركم بشر الناس؟» قلنا: نعم يا رسول الله، قال: «الذي يُسأل بالله عز وجل، ولا يُعطي به». (أخرجه النسائي ٢٥٦٩، وأحمد ٢٩٥٨، والترمذي ١٦٥٢).

#### ٣- التحذير:

ويسأل عَنَّ أحيانًا؛ ليحذِّر أصحابه من عمل، فسألهم وهو يُحذَّرهم من الدجال، فعن أبي سلمة، قال: سمعت أبا هريرة الله قال: قال رسول الله عَنْ: «ألا أحدثكم حديثًا عن الدجال، ما حدَّث به نبي قومَه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالَّتِي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أُنذركم، كما أنذر به نوحٌ قومَه ». (أخرجه البخاري ٣٣٣٨، ومسلم ٢٩٣٦).

وحذَّرهم من الرياء - مُبينًا أنه أخوف عليهم عنده على من الدجال -، عن أبي سعيد على، قال: خرج علينا رسول الله على ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: «ألا أُخبركم بها هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟» قال: قلنا: بلى، فقال: «الشرك الخفي، أنْ يقوم الرجل يُصلِّي، فيُزين صلاته، لما يرى من نظر رجل». (أخرجه ابن ماجه ٢٠٠٤، وأحمد ١١٢٥٢).

وحين أراد تحذيرهم من الكبائر سألهم عنها، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رهم، قال: قال رسول الله على الله قال: «ألا أُخبركم بأكبر الكبائر»، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين». (أخرجه البخاري ٦٢٧٣، ومسلم ٨٧).

#### ٤ - الإنكار:

واستخدم ﷺ السؤال في سياق الإنكار، ومن ذلك ما يلي:

عن أبي هريرة على الله على الله عليه الله على الله عن أبي هريرة على القَدَر؛ فغضب حتى احمرً وجهه، حتى كأنها فقئ في وَجْنَتَيْهِ الرُّمَّان، فقال: «أبهذا أُمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنها هلك مَن كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألَّا تتنازعوا فيه». (أخرجه الترمذي ٢١٣٣).

وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: خرج رسول الله على أصحابه، وهم يختصمون في القَدَرِ، فكأنها يفقاً في وجهه حبُّ الرُّمَّان من الغضب، فقال: «بهذا أُمرتم، أو لهذا خُلقتم؟ تضربون القرآن بعضَه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم»، قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطتُ نفسي بمجلس تخلَّفت فيه عن رسول الله على غبطتُ نفسي بمجلس تخلَّف فيه عن رسول الله على غبطتُ نفسي بذلك المجلس، وتخلُّفي عنه. (أخرجه ابن ماجه ٨٥، وأحمد ٢٦٦٨).

### ٥- التقرير:

# كما استخدم النبي ري السؤال للتقرير في مواضع عدة، ومنها ما يلي:

عن ابن عباس هَيْسَكُ، قال: صعد النبي عَلَيْ الصفا ذات يوم، فقال: «يا صباحاه»، فاجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ قال: «أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم، أَمَا كنتم تصدقوني؟»، قالوا: بلى، قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد»، فقال أبو لهب: تبًّا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: ﴿تَبَتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَ ﴾ [المسد: ١]. (أخرجه البخاري ٤٨٠١، ومسلم ٢٠٨).

وعن أبي سعيد الخدري ﴿ قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى، أو فطر إلى المُصلَّى، فمرَّ على النساء، فقال: ﴿ يا معشر النساء تَصَدَّقْنَ؛ فإني أُريتكن أكثرَ أهل النار »، فقلن: وَبِمَ يا رسول الله؟ قال: ﴿ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيرَ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهبَ لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن »، قلن: وما نُقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟

قال: «أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل»، قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ، ولم تَصُمْ»، قلن: بلى، قال: «فذلك من نُقصان دينها». (أخرجه البخاري ٣٠٤، ومسلم ٧٩، دون موضع الشاهد).

وعن أبي ذَرِّ على أن ناسًا من أصحاب النبي على قالوا للنبي على الله الله الله وعلى الله وعلى أصلون كها نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: «أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟، قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزر؟، فكذلك إذا وضعها في الحلال؛ كان له أجر». (أخرجه مسلم ١٠٠٦).

# ٦- التعلُّم:

ويسأل النبي على أصحابه لأجل التعلّم، وذلك بأن تقودهم الإجابة على السؤال للاستنباط والاستنتاج، وتتنوع هذه الأسئلة ما بين أسئلة جماعية: كسؤاله في بيع الرُّطب بالتمر: «أينقص الرُّطب إذا جفّ؟»، وسؤاله في سياق الحديث عن ترتُّب الأجر على معاشرة الرجل أهله: «أرأيتم لو وضعها في حرام؟»، وما بين أسئلة فردية: كسؤاله الأعرابي: «أرأيت الليل الذي قد ألبس كل شيء؟ فأين جعل النهار؟»، وسؤاله لمن عرَّض باتهام امرأته عن إبله...، وقد تم تناول ذلك بالتفصيل.

والمقصود هنا أن الهدف أن يقود هذا السؤال للتعلُّم.

### التعامل مع أسئلة المتعلمين:

ومن الجوانب المتعلقة بالسؤال في التعليم النبوي تعامله عَيْنَ مع أسئلة المتعلمين؛ فقد

كان ﷺ يتلقَّى الأسئلة من أصحابه، وكان ﷺ لا يكتفي بمُجرَّد الإجابة فحسب.

ومن معالم تعامله ﷺ مع أسئلة أصحابه ما يلي:

# ١ - الإبهام ليحفِّزهم على السؤال:

في بعض مواقف التعليم كان على يكتفي بقول كلمة مُبهمة، ولعل ذلك والله أعلم للناس عنها، ومن ذلك ما يلى:

عن أنس بن مالك شه قال: مروا بجنازة، فأثنُوْا عليها خيرًا، فقال النبي عليه: «وجبت»، ثم مروا بأُخرى، فأَثنُوْا عليها شرَّا، فقال: «وجبت»، فقال عمر بن الخطاب شد ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًا؛ فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرَّا؛ فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرَّا؛ فوجبت له البخاري ١٣٦٧، ومسلم ٩٤٩).

قال النووي: «وفي هذا الحديث استحباب توكيد الكلام المهتم بتكراره؛ ليُحفظ، وليكون أبلغ». (شرح صحيح مسلم ٧/ ١٩).

عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري و أنه كان يُحدُّث أن رسول الله على عليه بجنازة فقال: «مُستريح، ومُستراح منه»، قالوا: يا رسول الله، ما المُستريح، والمُستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن، يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر، يستريح منه العباد، والبلاد، والشجر، والدواب». (أخرجه البخاري٢٥١٢، ومسلم ٩٥٠).

وعن أبي شريح هان النبي على قال: «والله لا يُؤمن، والله لا يُؤمن، والله لا يُؤمن، والله لا يُؤمن»، قيل: ومَن يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جارُه بوايقَه». (أخرجه البخاري ٢٠١٦).

وعن أبي هريرة ﴿ أن رسول الله ﷺ قال: «يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدُهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة»، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: «يُقاتل هذا في سبيل الله

عز وجل فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل، فيسلم، فيقاتل في سبيل الله عز وجل، فيستشهد». (أخرجه مسلم ١٨٩٠، وأخرجه البخاري ٢٨٢٦، دون موضع الشاهد).

ففي هذه النصوص أَبْهَمَ عَلَيْ ما يُريد قوله، وأشار إليه بكلمة، أو جملة، لا يفهم منها السامع المقصود؛ مما يثير التساؤل لديهم عن المعنى؛ فتأتي الإجابة، وهم يتطلعون إليها؛ فيصبح المعنى أكثر رسوخًا لديهم، وهكذا الأمر لمن يسمع بالحديث ويقرؤه.

# ٢- اتساع صدره لأسئلتهم:

كان على واسع الصدر لأسئلة أصحابه، والشواهد على ذلك عديدة، ومنها: حديث حذيفة هم، عن حذيفة بن اليهان هم، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنّا كُنّا في جاهلية وشرّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم»، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم، وفيه دخَنّ»، قلت: وما دخَنُه؟ قال: «قوم يَهدونَ بغير هديي، تعرف منهم وتنكر»، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: «نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها»، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا؟ فقال: «هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا»، قلت: في تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفِرَقَ كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك». (أخرجه البخاري ٢٠٦٠،

#### ٣- الاعتناء بالسائل:

وكان ﷺ يعتني بالسائل، عن صفوان بن يعلى بن أمية - يعني -، عن أبيه، أن رجلًا أتى النبي ﷺ، وهو بالجغرَانة، وعليه جُبَّة، وعليه أثر الخَلُوق - أو قال: صُفْرَة -، فقال:

كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي على النبي الشرك أن تنظر إلى النبي الله وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه، له عَطِيط، وأحسبه قال: كغطيط البَكر -، فلما سُرِّي عنه، قال: «أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجُبَّة، واغسل أثر الخَلُوق عنك، وأنْقِ الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك». (أخرجه البخاري ١٧٨٩، ومسلم ١١٨٠).

وسبق اهتمامه بمن سأله عن الساعة، وقوله على: «أين أراه السائل عن الساعة؟»، واهتمامه بمن سأل عن وقت الصلاة، وقوله: «أين السائل عن وقت الصلاة؟».

### ٢ - الأمر بالسؤال:

فقد أمر على أصحابه بسؤاله، فعن أبي هريرة هم، قال: قال رسول الله على: «سَلُوني، فهابوه أن يسألوه، فجاء رجل، فجلس عند ركبتيه، فقال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئًا، وتُقيم الصلاة، وتُوتي الزكاة، وتصوم رمضان، قال: صدقت، قال: يا رسول الله ما الإيهان؟ قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتابه، ولقائه، ورسله، وتُؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله، قال: صدقت، قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك، قال: صدقت، قال: يا رسول الله متى تقوم الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل؟، وسأحدثك عن أشراطها: إذا رأيت الحُفاة العُراة الصُّمَّ الله من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البَهْم يتطاولون في البنيان؛ فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البَهْم يتطاولون في البنيان؛ فذاك من أشراطها، في خس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ، عِلْمُ فذاك من أشراطها، في خس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ، عِلْمُ الشَاعَةِ وَيُنْزِلُكُ الْفَيْتَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْمَرْتِ وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَاذا تَصَيِبُ عَذَا وَمَا تَدْدِى نَفْشُ مَاذا تَصَيبُ عَدَا وَمَا تَدْدِى نَفْسُ مَاذا تَصَيبُ عَذَا وَمَا تَدْدِى نَفْسُ مَا فَرَا الله عَلَا مَا المنا الله عَلَا ا

# ٣- التشجيع على السؤال:

ففي هذا الموقف أَثْنَى ﷺ على سؤال معاذ ﴿ وَأَخْبَرُ أَنَّهُ سَأَلُ عَنَ أَمْرَ عَظْيَم، وفي هذا تأكيد له على أهمية ما سأل عنه، وهو أدعى لِأَنْ يُصغي أكثر، ويعتني بها تعلَّمه.

#### ٤ - الثناء على السائل:

أثنى ﷺ على أبي هريرة الله حين سأله عن الشفاعة، مُبيِّنًا أنه ظن به أن يكون أول

مَن يسأل عن معنى عظيم، هو الشفاعة، عن أبي هريرة أنه قال: قيل يا رسول الله مَن أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله على: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوَّل منك؛ لما رأيت من حرصك على الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه أو نفسه». (أخرجه البخاري ٩٩).

قال ابن أبي جمرة: في هذا دليل على أن من السنة إدخال السرور على السائل قبل رد الجواب عليه».

وأثنى على أعرابي سأله عما يُقرِّب إلى الجنة، ويُبعد عن النار، فعن أبي أيوب الأنصاري في أن أعرابيًّا عرض لرسول الله على وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها -، ثم قال: يا رسول الله - أو يا محمد - أخبرني بما يُقربني من الجنة، وما يُباعدني من النار، قال: فكف النبي على ثم نظر في أصحابه، ثم قال: "لقد وُفّق، أو لقد هُدي»، قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد، فقال النبي على: "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتُقيم الصلاة، وتُوتي الزكاة، وتصل الرحم، دَع الناقة». (أخرجه مسلم ١٣)، (وأخرجه البخاري وتُوتي الزكاة، وتصل القوم: ما له، ما له؟ فقال رسول الله على: "أرب ما له»، فقال النبي على: "تعبد الله لا تشرك به شيئًا، وتُقيم الصلاة، وتُوتي الزكاة، وتَصِلُ الرحم، ذَرْهَا»، قال: كأنه كان على راحلته.

وحين سأله أعرابي آخر عن عمل يُدخله الجنة، أَثْنَى على عِظَم سؤاله، مع قِصَر مقالته، عن البراء بن عازب في قال: جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله، علَّمْني عملًا يُدخلني الجنة، فقال: «لَئِنْ كنت أقصرت الخطبة، لقد أعرضت المسألة، أعتق النَّسَمة، وفُكَ الرقبة»، فقال: يا رسول الله، أوليستا بواحدة؟ قال: «لا، إن عِتْق النَّسَمة أن تَفرَد بعتقها، وفك الرقبة أن تُعين في عتقها، والمنْحة الوَكُوفُ، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تُطقْ

ذلك، فأطعم الجائع، واسقِ الظمآن، وأمر بالمعروف، وانهَ عن المنكر، فإن لم تُطقُ ذلك، فكُفُّ لسانك إلا من الخير». (أخرجه أحمد ١٨٦٤٧).

# ٥- الغضب على التعنُّت في السؤال:

ومع ثنائه على السائل، وحثه لأصحابه على السؤال، إلا أنه على كان ينهى أن يتجاوز السؤال في سياقه أو موضوعه، فقد غضب على من سأله عن ضالّة الإبل، عن زيد بن خالد الجهني ، أن النبي على سأله رجل عن اللَّقَطة، فقال: «اعرف وكاءها، أو قال وعاءها، وعفاصها، ثم عرّفها سَنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربُّها فأدّها إليه»، قال: فضالّة الإبل؟ فغضب حتى احمرّت وَجْنَتَاه، أو قال: احمر وجهه، فقال: «وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربُّها»، قال: فضالّة الغنم؟ قال: «لك، أو لأخيك، أو للذئب». (أخرجه البخاري ٩١، ومسلم ١٧٢٢).

وبوَّب عليه البخاري: (باب الغضب في الموعظة والتعليم، إذا رأى ما يكره)، وقال ابن حجر: "قصر المصنفُ الغضبَ على الموعظة والتعليم دون الحكم؛ لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان، والفرق: أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان؛ لأن مقامه يقتضي تكلُّف الانزعاج؛ لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم، إذا أنكر على مَن يتعلم منه سوء فهم ونحوه؛ لأنه قد يكون أدعى للقبول منه، وليس ذلك لازمًا في حق كل أحد، بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك». (فتح البارى ١/ ١٨٧).

#### ٦- الغضب عند كثرة السؤال عما يكره:

وغضب على حين أكثروا عليه السؤال عما يكره، عن أبي موسى هم، قال: سُئِلَ النبي عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: «سَلُوني عما شئتم»، قال

رجل: مَنْ أَبِي؟ قال: «أبوك حُذافة»، فقام آخر فقال: مَن أبي يا رسول الله؟ فقال: «أبوك سالم مولى شيبة»، فلما رأى عمر ما في وجهه، قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. (أخرجه البخاري ٩٢، ومسلم ٢٣٦٠).

### ٧- الاعتناء بمعرفة السائل:

وحين يتوقف الجواب على معرفة السائل كان على المعشر النساء، ولو من عن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال رسول الله على المحتلقة عند أمرنا بالصدقة، فأته، فاسأله، فإن كان ذلك يُجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قد أمرنا بالصدقة، فأته، فاسأله، فإن كان ذلك يُجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم، قالت: فقال لي عبد الله: بل اثتيه أنت، قالت: فانطلقت، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله على حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله على قد أُلقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: اثت رسول الله على عنها على أزواجها، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن، قالت فدخل بلال على رسول الله على أزواجها، وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن، قالت فدخل بلال على رسول الله على أزواجها، وقال أه رسول الله على أخبره أن امرأة من الأنصار، وزينب، فقال رسول الله على أخبره أن امرأة عبد الله، فقال له رسول الله على أجران: أعراف أعران؛ أي الزّياني؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله على أجرال المرأة من الأنصار، وزينب، فقال رسول الله على أجر الصدقة». (أخرجه البخاري ١٤٦٦، ومسلم ١٠٠٠، واللفظ لمسلم).

# ٨- الإجابة بأكثر من سؤال السائل:

وربها أجاب النبي على السائل بأكثر مما سأله، فعن ابن عمر ميسسه، عن النبي على أن رجلًا سأله: ما يلبس المُحرِم؟ فقال: «لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا السراويل، ولا البُرْنُس، ولا ثوبًا مسّه الوّرْس، أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعها حتى يكونا تحت الكعبين». (أخرجه البخاري ١٣٤، ومسلم ١١٧٧).

وبوّب البخاري على حديث ابن عمر ويشف البابُ مَن أجاب السائل بأكثر مما سأله ، وقال ابن حجر: "ويُؤخذ منه - أيضًا - أن المفتي إذا سُئِلَ عن واقعة ، واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى غير محل السؤال؛ تعين عليه أن يفصل الجواب، ولهذا قال: "فإن لم يجد نعلين"، فكأنه سُئِلَ عن حالة الاختيار، فأجابه عنها، وزاده حالة الاضطرار، وليست أجنبية عن السؤال؛ لأن حالة السفر تقتضي ذلك ». (فتح الباري ١/ ٢٣١).

وحين سأله رجل عن الوضوء بهاء البحر لم يكتف على ببيان جواز ذلك، بل أعطاه قاعدة عامة في طهور ماء البحر، وزاده بها يحتاجه مما لم يَرِدْ في سؤاله، عن أبي هريرة على قال: سأل رجل النبي على مقال يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء؛ فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بهاء البحر؟، فقال رسول الله على: «هو الطَّهُور ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُه». (أخرجه أبو داود ٨٣، والترمذي ٦٩، والنسائي ٥٩، وابن ماجه ٣٨٦، وأحمد ٨٧٣٥).

وحين سأله أصحابه عن بئر بُضَاعَة، أعطاهم قاعدة في طهارة الماء، ولم يكتفِ ببيان حكم تلك البئر، فعن أبي سعيد الخدري شه قال: سمعت رسول الله ﷺ، وهو يقال له: إنه يستقى لك من بئر بُضَاعَة، وهي بئر يُلقَى فيها لحوم الكلاب، والمحايض، وعُذَر الناس، فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء". (أخرجه أبو داود ١٧، والترمذي ٢٦، والنسائي ٣٢٦، وأحمد ١١٨١٥).

### ٩ - ترشيد السؤال:

إن أهمية السؤال ودوره في تحقيق التعلم لا تعني أن يكون الأمر مطلقًا، فقد يتجاوز السائل في موضوع السؤال، أو أسلوبه، أو سياقه.

لذا كان ﷺ يُعنى بترشيد السؤال، وتربية أصحابه على منهج السؤال وأدبه، ومن صور ذلك ما يلي:

## أ- صرف السائل إلى ما يعنيه:

حين يسأله السائل عها لا يعنيه، أو يسأله عها لا يترتب عليه عمل؛ فإنه على يصرفه إلى ما يعنيه، فعن أنس الله أن رجلًا سأل النبي الله عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله الله فقال: أنت مع مَن أحببت، قال من أحببت، قال أنس: فها فرحنا بشيء فَرَحَنا بقول النبي الله أن أنت مع مَن أحببت، قال أنس: فأنا أُحب النبي الله وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. (أخرجه البخاري ٣٦٨٨، ومسلم ٢٦٣٩).

وفي رواية للبخاري (٣١٦٧): أن رجلًا من أهل البادية أتى النبي على فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: «ويلك، وما أعددت لها؟»، قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله، قال: «إنك مع مَن أحببت»، فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: «نعم»، ففرحنا يومئذ فرحًا شديدًا، فمرَّ غلام للمغيرة، وكان من أقراني، فقال: «إن أُخِّر هذا، فلن يدركه الهَرَم حتى تقوم الساعة».

قال ابن حجر: «قال الكرماني: سلك مع السائل أسلوب الحكيم، وهو تلقي السائل بغير ما يطلب مما يهمه، أو هو أهم». (فتح الباري ١٠/ ٥٦٠).

وحين سأله آخر عن الساعة بيّن له على الله عن أبي هريرة الله عن أبي هريرة الله بينا النبي على الله عن أبي هريرة الله بينا النبي على الله على القوم، جاءه أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله على أبد أبد أبد القوم: سمع ما قال؛ فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: «أين – أراه – السائل عن الساعة»، قال: ها أنا يا رسول الله،

قال: «فإذا ضُيِّعت الأمانة؛ فانتظر الساعة»، قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وُسِّدَ الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة». (أخرجه البخاري ٥٩).

وحين يسأله الأعراب عن الساعة، كان يجيبهم عن ساعتهم هم، فبحلول الأجل ينتهي عمر الإنسان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة والت: كان رجال من الأعراب جفاة، يأتون النبي وينه فيسألونه: متى الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: "إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم»، قال هشام: يعني موتهم. (أخرجه البخاري ٢٥١١، ومسلم ٢٩٥٢).

## ب- النهي عن كثرة السؤال:

ونهى بي عدن عدى عربة السؤال، فعن سهل بن سعد أن عويمرًا أتى عاصم بن عدى بري ولان سيد بني عجلان، فقال: كيف تقولون في رجل وجدمع امرأته رجلًا؟ أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ سَلْ في رسول الله بي عن ذلك، فأتى عاصم النبي بي فقال: يا رسول الله فكره رسول الله بي المسائل، فسأله عويمر، فقال: إن رسول الله بي كره المسائل، وعابها، قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله بي عن ذلك، فجاء عويمر، فقال: يا رسول الله الله، رجل وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله بي الله الله، رجل وجد مع امرأته رجلًا، أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله في كتابه، أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، فأمرهما رسول الله بي بالملاعنة بها سَمَّى الله في كتابه، فلاعنها، ثم قال رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها؛ فطلقها، فكانت سُنة لمن كان بعدهما الأليتين، خَدَلَّجَ الساقين، فلا أحسب عويمرًا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحَرَة، فلا أحسب عويمرًا إلا قد كذب عليها، فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله بي من تصديق عويمر؛ فكان بعد يُنسب إلى أمه. (أخرجه البخاري ٤٧٤٥، ومسلم الله بي من تصديق عويمر؛ فكان بعد يُنسب إلى أمه. (أخرجه البخاري ٤٧٤٥، ومسلم ١٤٤٢).

# ج- ذم التكلف في السؤال:

وذم ﷺ التكلُّف في السؤال، مبينًا أنه قد يكون سببًا في تكليفهم ما يشقُّ عليهم، وأمرهم بأن يقفوا عند حدود ما علمهم إياه ﷺ عن أبي هريرة الله على قال: خطبنا رسول الله علي فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول الله علي: «لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنها هلك مَن كان قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه». (أخرجه مسلم ١٣٣٧).

ويُبيِّن ﷺ عِظَمَ جُرْم مَن تسبب سؤاله في تحريم ما لم يُحرِّمه الله عز وجل من قبل، عن سعد بن أبي وقاص النبي ﷺ قال: "إن أعظم المسلمين جُرمًا مَن سأل عن شيء لم يُحرَّم؛ فحُرِّم من أجل مسألته». (أخرجه البخاري ٧٢٨٩، ومسلم ٢٣٥٨).

قال ابن حجر: «وحملوه على مَن سأل تكلُّفًا وتعُنَّتًا فيها لا حاجة له به إليه، وسبب تخصيصه: ثبوت الأمر بالسؤال عها يحتاج إليه، لقوله تعالى: ﴿فَتَنَانُوۤا أَهْلَ الذَّكِ ﴾ (النحل: ٤٣)، فمَن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور؛ فلا إثم عليه، ولا عتب، فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى». (فتح الباري ٢٦٨/١٣).

وبيَّن بَيِّ أَن الله عز وجل قد حرَّم كثرة السؤال، فعن المغيرة بن شعبة على قال: قال النبي بَيْنِ : "إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكرة لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». (أخرجه البخاري ٢٤٠٨، ومسلم ٥٩٣).

وهكذا يتحقق التوازن في التعامل مع السؤال؛ فهو ممدوح مأمور به، ومُثنى على صاحبه حين يكون في سياقه الصحيح، ويهدف إلى التعلم والعمل، ومذموم حين يكون فيها لا يعني، أو للاعتراض على الشرع، أو فيه تكلُّف وتمخُّل.

### الاعتناء بحفظ العلم:

يُوجه على أصحابه إلى أن يحفظوا ما تعلموه ويتقنوه، فحين أتاه وفد عبد قيس، وعلّمهم مسائل الإيهان، أمرهم بحفظها، عن أبي جمرة، قال: كنت أترجم بين ابن عباس عبن وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي على فقال: «مَن الوفد، أو مَن القوم؟»، قالوا: «ميعة، فقال: «مرحبًا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا، ولا ندامى»، قالوا: إنا نأتيك من شُقّة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فمُرْنا بأمر نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة، فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيهان بالله عز وجل وحده، قال: «هل تدرون ما الإيهان بالله وحده؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وتعطوا الخُمس من المغنم»، ونهاهم عن الدُبّاء، والحنتم، والمُزفّت»، قال شعبة: ربها قال: «النّقير»، وربها قال: «المقير»، قال: «احفظوه، وأخبروه من وراءكم». (أخرجه البخاري ٨٧، ومسلم ١٧).

وبوَّب البخاري على هذا الحديث: «باب تحريض النبي ﷺ وفدَ عبدِ القيس على أن يحفظوا الإيهان والعلم، ويخبروا مَن وراءهم».

وأَذِنَ عَلَيْ لعبد الله بن عمر هَ عَن عابه ما يسمعه منه، فعن عبد الله بن عمر هَ عَن عبد الله بن عمر هَ قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله عَن أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله عَن ورسول الله عَن بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله عَن عقال: «اكتب، فوالذي والرضا، فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله عَن عن الكتاب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق». (أخرجه أحمد ١٥١٠، وأبو داود ٣٦٤٦).

وحين سأل أبو شاه الله مَن يكتب له، أمرهم عَلَيْ بذلك، عن أبي هريرة الله، قال: لما فتح الله على رسوله عَلَيْ مكة، قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس

عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أُحِلَّت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يُنَفَّرُ صيدُها، ولا يُخْتَلَى شوكُها، ولا تحلُّ ساقطتها إلا لمنشد، ومَن قُتل له قتيل فهو بخير النَّظَرَيْنِ، إما أن يُفْدَى وإما أن يُقيدَ»، فقال العباس: إلا الإِذْخَر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله عنه: "إلا الإِذْخَر»، فقام أبو شاه- رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوالي يا رسول الله، فقال رسول الله عنه: "اكتبوا لأبي شاه"، قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوالي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله عنه: (أخرجه البخاري ٢٤٣٤، ومسلم ١٣٥٥).

وحين حدَّث النبي عَلَيْ البراء بن عازب شه بدعاء النوم، أعاده عليه البراء، وصوَّب له عليه البراء بن عازب شه قال: قال النبي عليُّ: "إذا أتيت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوَّضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مِتَّ من ليلتك، فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به»، قال: فرددتها على النبي عليه، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: «لا، ونبيك الذي أرسلت». (أخرجه البخاري ٢٤٧، ومسلم ٢٧١٠).

#### الاعتناء بالفهم والفقه:

كان ﷺ يُعنى بإفهام المتعلمين، وتحقق استيعابهم لما يتلقونه منه ﷺ، ومن صور ذلك ما يلي:

١ - تأكيده على أهمية الانتفاع بالعلم:

يُؤكد على أصحابه أهمية الانتفاع بالعلم، فيُشبه لهم العلم الذي لا ينفع بالمال

الذي لا يُنفِق منه صاحبه، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عِلَيْهُ: «إن مَثَل علم لا ينفع، كمَثَل كنز لا يُنفَق في سبيل الله». (أخرجه أحمد ١٠٤٧٦).

ويُبيِّن لهم عَيْنَ أن العلم الذي لا ينفع شرَّ، يأمرهم بالاستعادة بالله منه، فعن جابر على قال: قال رسول الله عَلَيْ: «سَلُوا الله علمًا نافعًا، وتعوَّذوا بالله من علم لا ينفع». (أخرجه ابن ماجه ٣٨٤٣).

وعن زيد بن أرقم على، قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله على يقول: كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن، والبخل، والهَرَم، وعذاب القبر، اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير مَن زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يُستجاب لها». (أخرجه مسلم ٢٧٢٢).

# ٢- التأكيد على الفهم والإعلاء من شأنه:

أكّد على أهمية الفهم، وأعلى من شأنه، وضرب لأصحابه مثلًا في ذلك، فعن أبي موسى هذا، عن النبي على قال: «مثل ما بعثني الله به من الهُدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا، فكان منها نقية، قبلت الماء، فأنبتت الكلا والعشب الكثير، وكانت منها أجادب، أمسكت الماء، فنفع الله بها الناس، فشربوا، وسقوا، وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى، إنها هي قيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلاً، فذلك مثل مَن فَقِهَ في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، فعَلِمَ وَعلَم، ومَثل مَن لم يرفع بذلك رأسًا، ولم يقبل هُدى الله الذي أرسلت به الناس، فراحجه البخاري ٧٩، ومسلم ٢٢٨٢).

قال النووي: «ومعناه: أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر؛ فيحيى بعد أن كان ميتًا، وينبت الكلاً؛ فتنتفع بها الناس، والدواب،

والزرع، وغيرها، وكذا النوع الأول من الناس، يبلغه الهدى والعلم، فيحفظه؛ فيحيا قلبه، ويعمل به، ويعلمه غيره؛ فينتفع وينفع، والنوع الثاني من الأرض: ما لا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها؛ فينتفع بها الناس والدواب، وكذا النوع الثاني من الناس، لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة، ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم؛ فينتفع به، فهؤلاء نفعوا بها بلغهم، والنوع الثالث من الأرض: السباخ التي لا تُنبت ونحوها، فهي لا تنتفع بالماء، ولا تمسكه لينتفع بها غيرها، وكذا النوع الثالث من الأراس. الناس، ليست لهم قلوب حافظة، ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به، ولا يحفظونه لنفع غيرهم». (شرح صحيح مسلم ١٥/ ٤٧ – ٤٨).

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، ذكر النبي على قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه – أو بزمامه –، قال: «أي يوم هذا؟»، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أليس يوم النحر؟»، قلنا: بلى، قال: «فأي شهر هذا؟»، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس بذي الحجة؟»، قلنا: بلى، قال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب؛ فإن الشاهد عسى أن يُبلغ مَن هو أوعى له منه». (أخرجه البخاري ٢٧، ومسلم ١٦٧٩، مُطولًا).

وجاء في رواية للبخاري (١٧٤١): «فرُبَّ مُبلَّغ أوعى مِن سامع»، وجاء في بعض الروايات: «فإنه عسى أن يكون بعضُ مَن لم يشهد أُوعى لما أقول مِن بعض مَن شهد». (فتح الباري ١/ ٤٥٨).

وبيَّن ﷺ أن الفهم والفقه في الدين أمارة على إرادة الله الخير بالعبد، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: سمعت معاوية - خطيبًا - يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «مَن يُردِ الله به

خيرًا يُفَقُّهُ في الدين، وإنها أنا قاسم، والله يُعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم مَن خالفهم، حتى يأتي أمر الله». (أخرجه البخاري ٧١، ومسلم ١٠٣٧).

قال ابن حجر: «قوله: يُفقِّهُ، أي: يُفهِّمهُ، كها تقدم». (فتح الباري ١/ ١٦٤).

إن هذه النصوص تُؤكد على أهمية الفهم والفقه، وهو ثمرة العلم؛ فإن العلم إنها يُتعلَّم لأجل العمل، والعمل لا يتم دون فقه وفهم، وحين لا يعمل المرء بها تعلَّم فعلمه شرٌّ يُستعاذ بالله منه.

# ٣- الوضوح في الكلام والتأني فيه:

كان حديث النبي عَيَّا واضحًا لا يصعب فهمه، ولا يلتبس على السامع، فهو - كما وصفته عائشة نطعًا بقولها -: «كان كلام رسول الله عَيِّة كلامًا فصلًا، يفهمه كل مَن سمعه». (أخرجه أبو داود ٤٨٣٩، وأحمد ٢٦٢٠، والترمذي ٣٦٣٩).

وفي رواية أخرى تُبيِّن عائشة رَفِي اللهِ عَلَيْهُ فِي الحديث وتَأَنَّيَهِ، فعن عروة بن الزبير، عن عائشة رَفِي الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنت أُسبِّح، فقام قبل أن أقضي سُبْحَتِي، ولو أدركته عن رسول الله عَلَيْهُ يسمعني ذلك، وكنت أُسبِّح، فقام قبل أن أقضي سُبْحَتِي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله عَلَيْهُ لم يكن يسرد الحديث كسردكم». (أخرجه البخاري ٢٤٩٣، ومسلم ٢٤٩٣).

وجاء في بعض روايات الحديث عند (البخاري ٣٥٦٧، ومسلم ٢٤٩٣) بيان إيجاز قوله ﷺ واختصاره، فقالت: «كان يُحدِّث حديثًا لو عَدَّهُ العادُّ لأحصاه».

قال ابن حجر: «قوله: لو عَدَّهُ العادُّ لأحصاه، أي: لو عدَّ كلماته، أو مفرداته، أو حروفه لأطاق ذلك، وبلغ آخرها، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم». (فتح الباري ٦/ ٥٧٨).

#### ٤ - التكرار والإعادة:

كان ﷺ يعتني بتكرار الحديث حين يقتضي الأمر ذلك؛ لأجل إفهامهم، أو تأكيد ما يريد تأكيده، فعن أنس هُ عن النبي ﷺ أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، حتى تُفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلَّم عليهم، سلَّم عليهم ثلاثًا. (أخرجه البخاري ٩٥).

وبوّب البخاري على هذا الحديث: (باب مَن أعاد الحديث ثلاثًا ليُفهم عنه)، قال ابن حجر: «وقال ابن المنير: نبّه البخاري بهذه الترجمة على الرد على مَن كره إعادة الحديث، وأنكر على الطالب الاستعادة، وعدّه من البلادة، قال: والحق أن هذا يختلف باختلاف القرائح، فلا على الطالب الاستفيد الذي لا يحفظ من مرة إذا استعاد، ولا عُذر للمفيد إذا لم يُعِد، بل الإعادة عليه آكد من الابتداء؛ لأن الشروع ملزم، وقال ابن التين: فيه أن الثلاث غاية ما يقع به الاعتذار والبيان». (فتح الباري ١/ ١٨٩).

وأورد البخاري في باب مَن أعاد الحديث ثلاثًا ليُفهم عنه: فقال: «ألا وقول الزور»، في رها، وقال: ابن عمر: قال النبي ﷺ: «هل بلغت؟ ثلاثًا».

وما علّقه هنا، رواه موصولًا من حديث أبي بكرة هذه، فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه كرة، عن أبيه هذه قال: قال النبي عليه: «ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثًا، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وجلس وكان مُتكئًا، فقال: ألا وقول الزور»، قال: فها زال يُكرِّرها حتى قلنا: ليته سكت. (أخرجه البخاري ٢٦٥٤، ومسلم ٨٧).

وكرَّر بَيِّ عليهم وصيته في تحريم الدماء والأموال، فعن ابن عباس ويَسْعُك أن رسول الله بَيْتُ عليهم وصيته في تحريم الدماء والأموال، فعن ابن عباس ويعنى أن رسول الله بَيْتُ خطب الناس يوم النَّحر، فقال: «يا أيها الناس، أي يوم هذا؟»، قالوا: شهر حرام، قال: «فأي شهر هذا؟»، قالوا: شهر حرام، قال: «فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحُرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في

شهركم هذا»، فأعادها مرارًا، ثم رفع رأسه فقال: «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟»، قال ابن عباس مين في الشاهد الغائب، قال ابن عباس مين في الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض». (أخرجه البخاري ١٧٣٩).

وكرَّر عَنَّ قوله: «هل بلغت» في حديثه عن تعظيم شأن المال العام، عن أبي حميد الساعدي هُم، قال: استعمل النبي عَنَّ رجلا من الأزد، - يُقال له: ابن الأُنبِيّة - على الصدقة، فلما قَدِم، قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي، قال: «فهلا جلس في بيت أبيه، أو بيت أمه، فينظر يُهدى له أم لا؟، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَر، ثم رفع بيده حتى رأينا عُفْرَة إبطيه: «اللهم هل بلغت؟، اللهم هل بلغت؟»، ثلاثًا. (أخرجه البخاري مسلم ١٨٩٧، وعند مسلم ابن اللَّتُبيَّة).

وكرَّرها عَنِي في تحذيره من الفتن، عن عثمان الشَّحَّام، قال: انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم بن أبي بكرة، وهو في أرضه، فدخلنا عليه، فقلنا: هل سمعت أباك يُحدِّث في الفتن حديثًا؟ قال: نعم، سمعت أبا بكرة يُحدِّث، قال: قال رسول الله عَنَّد "إنها ستكون فتن: ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت، أو وقعت، فمَن كان له إبل فليلحق بإبله، ومَن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومَن كانت له أرض فليلحق بأرضه»، قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت مَن لم يكن له إبل، ولا غنم، ولا أرض؟، قال: "يعمد إلى سيفه، فيدق على حده بحجر، ثم لينجُ – إن استطاع النجاء –، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم الصفين، أو إحدى الفئتين، فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال: "يبوء باثمه وإثمك، ويكون من أصحاب النار». (أخرجه مسلم ٢٨٨٧).

واستقصاء مواطن التكرار والتأكيد منه على يطول، والمقصود أنه على كان يُكرِّر ما يحتاج إلى تكرير؛ ليُفهم عنه، أو ليُؤكد على أهميته.

### ٥- سؤال المتعلم:

وربها سأل النبي على المتعلم تأكيدًا على ما علّمه إياه، عن عقبة بن عامر الله على قال: كنت أقود برسول الله على ناقته، قال: فقال لي: «ألا أُعلمك سورتين لم يُقرأ بمثلهها؟»، قلت: بلى، فعلمني: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، فلم يرني أُعجبت بها، فعلمني: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِ ٱلْفَلَقِ ﴾، فلم يرني أُعجبت بها، فلم نزل الصبح فقرأ بها، ثم قال لي: «كيف رأيت يا عقبة؟». (أخرجه أحمد ١٧٣٥، والنسائي ٤٣٦، وأبو داود ٢٤٦٢، وأخرجه مسلم ١٨٥، دون موضع الشاهد).

## توجيه أصحابه إلى تطبيق ما تعلموه:

لم يكن التعليم النبوي يهدف إلى المعرفة المجردة، أو العلم لذاته، بل كان يهدف إلى تحقيق الغاية من خلق الإنسان: (عبادة الله وتوحيده)، وإلى إصلاح النفوس وتهذيبها بالعلم الشرعى.

لذا كان على يُعنى بتربية أصحابه على العمل بالعلم، فقد كان يأمرهم بسؤال الله العلم النافع، ويُشبه لهم العلم الذي لا ينفع بالكنز الذي لا يُنفَق منه، وسبقت النصوص في ذلك.

ويُبيِّن بَيِّةُ أَن مِن أولى الناس بالغبطة مَن أُوتي العلم والحكمة فاعتنى بالتعليم، وقضى بين الناس وفق ما تعلَّمه، عن عبد الله بن مسعود في قال: قال النبي بَيِّةِ: الاحسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسُلِّط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلَّمها». (أخرجه البخاري ٧٣، ومسلم ٨١٦).

وجاء في حديث ابن عمر ويستنها: «رجل علَّمه الله القرآن، فهو يتلوه آناء الليل، وآناء النهار، فسمعه جار له، فقال: ليتني أُوتيت مثل ما أُوتي فلان، فعملت مثل ما أُوتي فلان، ورجل آتاه الله مالاً فهو يُهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أُوتيت مثل ما أُوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل». (أخرجه البخاري ٥٠٢٦).

وما ذكر في الحديث هو أحد صور العمل به، فقد جاء في حديث يزيد بن الأخنس هم، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله عز وجل القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى فلانًا؛ فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالًا، فهو يُنفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانًا فأتصدق به». (أخرجه أحمد ١٦٩٦٦).

قال ابن حجر: "والمراد بالقيام به: العمل به مطلقًا، أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجها، ومن تعليمه، والحكم والفتوى بمقتضاه، فلا تخالف بين لفظي الحديثين، ولأحمد من حديث يزيد بن الأخنس السلمي: "رجل آتاه الله القرآن، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ويتبع ما فيه». (فتح الباري ١٦٧/١).

# توجيه المتعلم للتعليم:

كان ﷺ يُوجِّه أصحابه رضوان الله عليهم إلى أن يُعلِّموا غيرهم، فحين أتاه مالك بن الحويرث وأصحابه وكانوا شبابًا - أقاموا عنده مُدَّة يسيرة، فلما انصر فوا أمرهم بتعليم قومهم ما تعلموه منه ﷺ عن مالك بن الحويرث شه، قال: أتينا إلى النبي ﷺ - ونحن

شببة مُتقاربون-، فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة، وكان رسول الله ﷺ رحيمًا رفيقًا، فلما ظنَّ أنَّا قد اشتهينا أهلنا- أو قد اشتقنا- سألنا عمَّن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: «ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم، وعلّموهم، ومُروهم- وذكر أشياء أحفظها، أو لا أحفظها-، وصلُّوا كما رأيتموني أُصلّي، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذّن لكم أحدكم، وليؤمُّكم أكبركم». (أخرجه البخاري ٦٣١، ومسلم ٦٧٤).

وأمر ﷺ وفدَ عبدِ قيس بأن يُعلِّموا قومهم، قائلًا لهم: «احفظوه، وأخبروه مَن وراءكم». (أخرجه البخاري ۸۷، ومسلم ۱۷).

وجاء في حديث أبي موسى الأشعري: «مَثَل ما بعثني» قوله: «فذلك مَثَل مَن فَقِهَ في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلِم وعلَّم». (أخرجه البخاري ٧٩، ومسلم ٢٢٨٢).

وأثنى عَلَيْ على مَن علَّم جاريته، فعن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله عَلَيْ: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه، وآمن بمحمد عَلَيْ، والعبد المملوك إذا أدَّى حق الله، وحق مواليه، ورجل كانت عنده أَمَةٌ، فأدَّبها، فأحسن تأديبها، وعلَّمها، فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، فتزوجها؛ فله أجران». (أخرجه البخاري ٩٧، ومسلم فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، فتزوجها؛ فله أجران». (أخرجه البخاري ٩٧، ومسلم ١٥٤).

وحثَّ عَلَيْ عموم أصحابه وأُمَّته على التبليغ عنه - ولو كان يسيرًا -، فعن عبد الله بن عمر و مُنْفُ أن النبي عَلَيْ قال: «بلِّغُوا عني ولو آية، وحدَّثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج، ومَن كذب عليَّ مُتعمدًا، فلْيتبوَّأ مقعده من النار». (أخرجه البخاري ٢٤٦١).

وحثَّهم ﷺ على تعليم القرآن الكريم، مُبيِّنًا لهم فضيلة ذلك، عن عثمان الله عن النبي عن النبي قال: «خيركم مَن تعلَّم القرآن وعلَّمه». (أخرجه البخاري ٢٧٠٥).

وكان الرجل إذا هاجر، دفعه لأحد أصحابه يُعلِّمه، عن عُبادة بن الصامت ١١٥٥ م

قال: كان رسول الله على يشغل، فإذا قَدِمَ رجل مهاجر على رسول الله على، دفعه إلى رجل مِنَّا يُعلِّمه القرآن، فدفع إلى رسول الله على رسول الله على رسول الله على أعشيه عشاء أهل البيت، فكنت أفرئه القرآن، فانصر ف انصرافة إلى أهله، فرأى أن عليه حقًا، فأهدى إلى قوسًا لم أرَ أجودَ منها عودًا، ولا أحسن منها عطفًا، فأتيت رسول الله على فقلت: ما ترى يا رسول الله فيها؟، قال: «جرة بين كتفيك تقلَّدتها، أو تعلَّقتها». (أخرجه أحمد ٢٢٧٦٦).

كها أمر ﷺ بالتعلَّم من أصحابه، وفي هذا توجيه لهم للتعليم، فعن مسروق قال: ذُكِرَ عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو رضي فقال: ذاك رجل لا أزال أُحبه اسمعت النبي ﷺ يقول: «خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب». (أخرجه البخاري ٣٨٠٨، ومسلم ٢٤٦٤).

وحين سأله أهل اليمن أن يبعث معهم مَن يُعلِّمهم؛ أجابهم إلى ذلك، عن أنس بن مالك فه، أن أهل اليمن لما قَدِمُوا على رسول الله عَلَيْم، سألوه أن يبعث معهم رجلًا يُعلِّمهم، فبعث معهم أبا عُبيدة، وقال: «هو أمين هذه الأمة». (أخرجه أحمد ١٢٢٦١).

وبعث ﷺ معاذًا، وأبا موسى مُشَخَّ إلى اليمن؛ ليعلما الناس، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ، بعث معاذًا، وأبا موسى إلى اليمن، قال: «يَسِّرَا، ولا تُعَلَّرُا، وبَشِّرَا، ولا تُغَلَّلُا». (أخرجه البخاري ٣٠٣٨).

وفي رواية لأحمد (١٩٥٤): أن رسول الله على بعث معاذًا، وأبا موسى إلى اليمن، «فأمرهما أن يُعلِّم الناس القرآن».

#### مهارات العلم والتعلم

لم يكن تعليم النبي على الأصحابه قاصرًا على تزويدهم بالحقائق والمعارف الشرعية فحسب، بل اعتنى على ببناء المنهج العلمي، وتنمية مهارات العلم والتعلم لديهم.

ومن ذلك ما يلي:

رد العلم إلى الله، وقول: لا أدري:

يصعب على بعض المتعلمين أن يُصرِّح بنفي العلم عن نفسه، وربها تجرَّأ، فقال بالظن، أو ما يظهر له دون أن يتيقن من صواب ذلك.

وقد ربَّى رَبَّي الله الله على قول: لا أدري، فها هو ربي الله و اعلم الناس بالله ودينه - يقول: لا أدري، في مواطن عدة.

فحين سأله جابر هم عن مسألة لم ينزل فيها وحي، سكت حتى أتاه الوحي، عن جابر بن عبد الله هي على عن مرضت، فجاء في رسول الله على يعود في، وأبو بكر وهما ماشيان -، فأتاني، وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله على ثم صب وَضُوء علي، فأفقت، فقلت: يا رسول الله - كيف أقضي في مالي؟، كيف أصنع في مالي؟، قال: فها أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. (أخرجه البخاري ٧٣٠٩، ومسلم (يَسْتَفْتُونَكُفُلِ اللهُ يُفْتِيكُمُ فِي الْكَالَيّةُ (النساء: ١٧٦).

وحين سأله أحدهم عن أمر لا يعلمه، قال: لا أدري، فعن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أن رجلًا أتى النبي على الله فقال: يا رسول الله أي البلدان شر؟ قال: فقال: «لا أدري»، فلما أتاه جبريل عليه السلام، قال: «يا جبريل، أي البلدان شر؟»، قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل، فانطلق جبريل عليه السلام، ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم

جاء، فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر، فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل: أي البلدان شر؟ فقال: «أسواقها». (أخرجه أحمد ١٦٣٠٢).

ويُحدِّث ابن مسعود عن سكوته على حين سأله اليهود عن الروح، حتى أتاه الوحي، عن ابن مسعود عنه، قال: كنت مع النبي على في حرث بالمدينة، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سلُوه عن الروح؟، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدِّثنا عن الروح، فقام ساعة ينظر، فعرفت أنه يُوحَى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرَّوحَ مِنْ أَسْرِرَقِ ﴾ (الإسراء: ٥٥). (أخرجه البخاري ٧٢٩٧، ومسلم ٢٧٩٧)، وأورده البخاري مُعلَّقًا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: مَا كان النبي على يُسأل مما لم ينزل عليه الوحي، فيقول: «لا أدري»، أو لم يُجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي، ولا بقياس.

ومما يعوق طالب العلم عن قول لا أدري: ظنه أن ذلك يَحُطُّ من قدره ومنزلته؛ لذا قال ابن جماعة - موصيًا المعلم -: «واعلم أن قول المسؤول: لا أدري، لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه؛ لأنه دليل عظيم على عظم محلِّه، وقوة دينه، وتقوى ربه، وطهارة قلبه، وكمال معرفته، وحسن تثبته، وقد رُوِّينا معنى ذلك عن جماعة من السلف، وإنها يأنف من قول: لا أدري مَن ضعُفت ديانته، وقلَّت معرفته؛ لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة، ورقة دين، وربها يشهر خطؤه بين الناس فيقع فيها فرَّ منه، ويتصف عندهم بها احترز عنه، وقد أدَّب الله تعالى العلماء بقصة موسى مع الخضر حين لم يَرُدَّ موسى عليه السلام العلم إلى الله تعالى، لما سُئِلَ: هل أحد في الأرض أعلم منك؟». (تذكرة السامع والمتكلم ٤٢-٤٣).

وقد اعتنى أهل العلم بالتأكيد على هذا الأمر، وكُتُب أدب العالم والمتعلم حافلة بالنقول عنهم في ذلك(١).

تعليم منهج التلقي والتعامل مع مصادر المعرفة:

اعتنى ﷺ بتعليم أصحابه منهج التلقي، والتعامل مع المعرفة، ومن ذلك ما يلي:

١ - بيانه لمصادر العلم الشرعي:

رسَّخ عَنْ لدى أصحابه مرجعية الوحيين في العلم الشرعي، فحين حدثهم عن الاختلاف الذي سيقع في الأمة، أوصاهم بلزوم سنته، وسنة خلفائه الراشدين، عن عرباض بن سارية عنه، قال: صلَّى لنا رسول الله على الفجر، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت لها الأعين، ووجلت منها القلوب، قلنا، أو قالوا: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مُودِّع، فأوْصِنا، قال: «أُوصيكم بتقوى الله، والسمع، والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًّا؛ فإنه مَن يعشُ منكم يرى بعدي اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتي، وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعَضُوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل عدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة». (أخرجه أحمد ١٧١٤، والترمذي ٢٦٧٦، وأبو داود ٢٦٧٦، وابن ماجه ٢٤).

وحين حذَّر أُمَّته من الفِرَق الهالكة، بيَّن أن النجاة في اتباع سُنَّته بَيَّنِيَّ، فعن عبد الله بن عمر و مُسِيَّك، قال: قال رسول الله بَيِّخ: «ليأتين على أُمَّتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم مَن أتى أُمَّه علانية، لكان في أمتي مَن يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرَّقت على ثنتين وسبعين مِلَّة، وتفترق أُمتي على ثلاث وسبعين مِلَّة، كلهم

 <sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال: أدب العالم والمتعلم، الفقيه والمتفقه، تذكرة السامع والمتكلم، جامع بيان العلم وفضله.

في النار إلا مِلَّة واحدة»، قالوا: ومَن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». (أخرجه الترمذي ٢٦٤١).

وفي الموطأ: (كتاب القَدَر، باب النهي عن القول بالقَدَر، حديث رقم ٣) بلاغًا، أنه وفي الموطأ: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتاب الله، وسنة رسوله»، وقال ابن عبد البر: «محفوظ، معروف، مشهور عن النبي والله عند أهل العلم شهرة يكاد يُسْتَغْنَى بها عن الإسناد». (التمهيد ٢٤/ ٣٣١).

# ٢- نهيه عن اتباع المصادر غير الصحيحة:

نهى ﷺ أصحابه عن اتباع المصادر غير الصحيحة؛ فعن أبي هريرة هُ ، قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ، ويفسر ونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: 
«لا تُصدِّقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، ﴿وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِاللَّذِي أُنزِلَ إِلَيْمَا وَأُمنزِلِ إِلَيْمَا وَأُمنزِلِ إِلَيْمَا وَأُمنزِلِ إِلَيْمَا وَأُمنزِلِ إِلَيْمَا وَأُمنزِلَ إِلَيْمَا وَأُمنزِلَ إِلَيْمَا وَأُمنزِلَ إِلَيْمَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وحين رأى ﷺ مع عمر صحيفةً من التوراة غضب، ونهاه عن ذلك، وقال: «أُمُتهوِّكون فيها يا ابن الخطاب؟، والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقيةً، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتُكذبوا به، أو بباطل فتُصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعنى». (أخرجه أحمد ١٥١٥٦).

# ٣- ذم القول بالرأي فيما لا يسوغ فيه:

من أكثر صور الإخلال في التعامل مع مصادر المعرفة: بناء الأحكام الشرعية على الرأي الشخصي، وقد ذَمَّ النبي على هذا المسلك؛ فعن أبي الأسود، عن عروة، قال: حجَّ علينا عبد الله بن عمرو مستخط، فسمعته يقول: سمعت النبي على يقول: "إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعًا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس

جهال يُستفتون؛ فيفتون برأيهم؛ فيَضِلُّونَ ويُضِلُّونَ». (أخرجه البخاري ٧٣٠٧، ومسلم ٢٦٧٣).

وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب ما يُذكر مِن ذُمِّ الرأي، وتكلف القياس، ثم أورد بعده أثر سهل بن حنيف الله الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل، ولو أستطيع أن أردَّ أمر رسول الله والله الله الله على عواتقنا إلى أمر يفظعنا، إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه، غير هذا الأمر». (أخرجه البخاري ٧٣٠٨، ومسلم ١٧٨٥).

## ٤ - بيانه لمصادر المعرفة في أمور الدنيا:

أكّد النبي على في تربيته لأصحابه على أن مصادر المعرفة في الأمور الدنيوية هي مصادر بشرية متروكة للجهد البشري، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مَرَرْتُ مع رسول الله على رؤوس النخل فقال: «ما يصنع هؤلاء؟»، فقالوا: يُلقَّحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيُلقح، فقال رسول الله على: «ما أظن يغني ذلك شيئًا»، قال: فأُخبروا بذلك فتركوه، فأُخبر رسول الله على بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله على بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه؛ فإني لن إنها ظننت ظنّا، فلا تُؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئًا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل». (أخرجه مسلم ٢٣٦١).

وعن رافع بن خديج هم، قال: قَدِمَ نبي الله على الله المدينة، وهم يأبرون النخل، يقولون: يُلقِّحون النخل، فقال: «ماتصنعون؟»، قالوا: كُنَّا نصنعه، قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا»، فتركوه؛ فنفضت، أو فنقصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: «إنها أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنها أنا بشر». (أخرجه مسلم ٢٣٦٢).

عن عائشة، وأنس رَحْثُهُ أن النبي عَلَيْهُ مرَّ بقوم يُلقِّحون، فقال: «لو لم تفعلوا لصلح»، قال: فخرج شِيصًا، فمرَّ بهم، فقال: «ما لنخلكم؟»، قالوا: قلت كذا وكذا، قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». (أخرجه مسلم ٢٣٦٣).

وبوَّب النووي في شرحه لمسلم على هذا الحديث: باب وُجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا على سبيل الرأي.

ويتأكد على المربي ترسيخ منهجية التعامل مع مصادر المعرفة، وبخاصة في المسائل التي يختلط فيها الجانب الشرعي بالجانب الدنيوي؛ فعلى سبيل المثال، حين نقول: إن لبس الفتاة للحجاب يُحسِّن من حالتها الصحية، فإن هذ الفرضية لا تصح لمجرد كون الحجاب حُكمًا شرعيًا؛ وعليه فسبيل التحقق منها هو المعرفة البشرية، ونفي علاقة ارتداء الحجاب بالصحة ليس طعنًا في الحجاب؛ فهو لم يُشرع لحفظ الصحة، إنها شُرع لتحقيق السِّتر والعفاف، وسد أبواب الفاحشة، ونظائر ذلك كثيرة.

وكثير ما يخلط بعض الدعاة والوعّاظ في هذه المسائل؛ فيتلقفون أي معلومة تتصل بأثر الالتزام بالأحكام الشرعية على بعض جوانب الحياة، أو تتصل بالآثار السيئة لبعض المخالفات الشرعية، ويرون أن ثبوت الحكم الشرعي كافٍ في قبول مثل هذه المقولات.

# ٥ - التربية على منهج التعامل مع النص الشرعي:

ربًى النبي على أصحابه على تعظيم النص الشرعي، والتسليم له، وحذَّرهم على من الإخلال بهذا المنهج؛ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده على قال: خرج رسول الله على ذات يوم، والناس يتكلمون في القَدَر، قال: وكأنها تفقاً في وجهه حَبُّ الرُّمَّان من الغضب، قال: فقال لهم: "ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك مَن كان قبلكم"، قال: فها غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله على أشهده، بها غبطت نفسي قبلكم"، قال: فها غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله على الشهده، بها غبطت نفسي

بذلك المجلس أني لم أشهده. (أخرجه أحمد ٦٦٦٨، وابن ماجه ٨٥).

### تنمية الاستنباط والفهم:

اعتنى ﷺ بتنمية قدرة أصحابه على الاستنباط والفهم، وأمثلة ذلك كثيرة، وقد سبقت الإشارة إليها، ومنها: حديث ابن عمر شه في النخلة.

ومن ذلك ما رواه ابن عباس عبيض أن رجلًا أتى رسول الله على فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظُلَّة تَنْطِف السمن والعسل، فأرى الناس يتكفَّفون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سببٌ واصل من الأرض إلى السهاء، فأراك أخذت به فعلَوْتَ، ثم أخذ به رجل آخر؛ فعلا به، ثم أخذ رجل آخر فانقطع، ثم وصل، فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنت، والله لتدعني فأعبرها، فقال النبي على «اعبرها»، قال: أما الظُلَّة: فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن: فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السهاء إلى الأرض: فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له؛ فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له؛ فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله – بأبي أنت – أصبتُ أم أخطأتُ؟، قال النبي على: «أصبت بعضًا، وأخطأتَ بعضًا»، قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ، قال: «لا تُقسم». (أخرجه البخارى ٢٤٦٦)، ومسلم ٢٢٦٩).

وذكر ابن حجر فيها يؤخذ من الحديث: «كلام العالم بالعلم بحضرة مَن هو أعلم منه، إذا أُذن له في ذلك صريحًا، أو ما قام مقامه، ويُؤخذ منه جواز مثله في الإفتاء والحكم». (فتح الباري ٢١/ ٤٣٨).

#### المناقشة والمراجعة:

كان على المسلم المسلم عن الله عنه على سبيل التعلَّم لا الاعتراض، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة زوج النبي على كانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي على قال: «من حوسب عُذّب»، قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (الانشقاق: ٨)، قالت: فقال: «إنها ذلك العرض، ولكن: مَن نُوقش الحساب يهلك». (أخرجه البخاري ١٠٣، ومسلم ٢٨٧٢).

ومثل هذا السؤال لا يدخل في السؤال المذموم قال ابن حجر: «أن السؤال عن مِثل هذا لم يدخل فيها نهي الصحابة عنه في قوله تعالى: ﴿لَاتَسْتَكُواْعَنَ أَشْيَآهَ ﴾ (المائدة: ١٠١)». (فتح الباري ١/١٩٧).

ولم تكن المناقشة والمراجعة قاصرة على عائشة وَ فقد كان أصحاب النبي ولم يُكُلُّ يُراجعونه فيها أُشْكِل عليهم، عن عبد الله ، قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله عَنْهُ: «ليس كها تظنون، إنها هو كها قال لقهان لابنه: ﴿ يَبُنَى لَا تُنْمِرِكَ بِاللَّهِ أَنِكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقهان: ١٣)». (أخرجه البخاري ١٩٣٧، ومسلم ١٢٤)، فقد استمع عَنْهُ لمراجعتهم، وأجابهم عن ذلك.

قال النووي: «فيه دليل للمناظرة، والاعتراض، والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة، لا أنها أرادت ردَّ مقالته ﷺ. (شرح صحيح مسلم ١٦/٥٥).

### توظيف الوسائل التعليمية

لم يَكُنُ التعليم النبوي قاصرًا على التواصل اللفظي وحده، بل كان ﷺ يُعنى بإيصال ما يريد تعليمه لأصحابه، ويُوظف ﷺ مداخل ووسائل متعددة.

و مما اعتنى به ﷺ توظيف الوسائل التعليمية، وفي هذا الجزء من الكتاب نتناول جانبًا من استخدام الوسائل التعليمية في التعليم النبوي.

وقد تنوعت الوسائل التي استخدمها ﷺ في التعليم، ومنها ما يلي:

١ - الأشياء الحقيقية:

يمثل استخدام الأشياء الحقيقية أعلى صور استخدام الوسائل التعليمية، وهو يعني أن يقوم المعلم بعرض الشيء المراد تعليمه بصورة حقيقية، فهو لا يعرض صورة، أو مجسمًا، أو يرمز له.

وقد كان ﷺ كثيرًا ما يستخدم الأشياء الحقيقية في تعليمه لأصحابه، ومن ذلك ما يلى:

عن عائشة رضي أن النبي عَلَيْ نظر إلى القمر، فقال: «يا عائشة، استعيذي بالله من شرّ هذا؛ فإن هذا الغاسق إذا وقب». (أخرجه أحمد ٢٥٨٠٢، والترمذي ٣٣٦٦).

وحين أراد أن يُعلِّم أصحابه الحصى الذي تُرمَى به الجمرات، عرضها أمامهم، فعن أبي العالية قال: قال ابن عباس هُنَّ قال لي رسول الله ﷺ عداة العقبة، وهو على راحلته : «هات، الْقُطْ لي»، فلقطت له حصيات، هُنَّ حصى الخَذْف، فلما وضعتهن في يده، قال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين؛ فإنها أهلك مَن كان قبلكم الغلوُّ في الدين». (أخرجه النسائي ٥٧ ، وابن ماجه ٣٠٢٩، وأحمد ٣٢٤٨).

ومَن استمع إلى أسئلة كثير من الحُجاج عن حجم الحصى الذي يُرمَى به؛ أدرك أهمية مثل هذا الموقف التعليمي.

وحين أراد تعليمهم تحريم الحرير والذهب؛ عرض أمامهم قطعة منه، عن علي بن أبي طالب الله قال: «إن نبي الله علي أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شهاله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي». (أخرجه أبو داود ٥٧٠٤، والنسائي ١٤٤٥، وابن ماجه ٣٥٩٥، وأحد ٩٣٥).

واستخدم قضيبًا كان معه مبينًا هوان مسيلمة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: بلغنا أن مسيلمة الكذاب قَدِمَ المدينة، فنزل في دار بنت الحارث، وكان تحته بنت الحارث بن كريز، وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله على، ومعه ثابت بن قيس بن شهاس، وهو الذي يقال له: خطيب رسول الله على، وفي يد رسول الله على قضيب، فوقف عليه فكلمه، فقال له مسيلمة: إن شئت خلّيت بيننا وبين الأمر، ثم جعلته لنا بعدك، فقال النبي فلا: «لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتُكه، وإني لأراك الذي أُريت فيه ما أُريت، وهذا ثابت بن قيس، وسيجيبك عني»، فانصرف النبي على. (أخرجه البخاري ٤٣٧٨).

## ٢- الربط بين المواقف التعليمية:

ومن الوسائل التي استخدمها ﷺ في تعليمه الأصحابه: الربط بين المواقف التعليمية، فيربط لهم بين مفهوم مُجرَّد، أو غائب بموقف حقيقي، أو كائن مادي يرونه، ومن ذلك ما يلى:

عن أبي بردة، عن أبيه هيئ قال: صلينا المغرب مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على المعلى معه العشاء؟ قال: فجلسنا، فخرج علينا، فقال: «مازلتم ها هنا؟»، قلنا: يا رسول الله، صلَّينا معك المغرب، ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال:

«أحسنتم، أو أصبتم»، قال: فرفع رأسه إلى السهاء - وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السهاء -، فقال: «النجوم أَمَنَةٌ للسهاء، فإذا ذهبت النجوم؛ أتى السهاء ما تُوعد، وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي؛ أتى فإذا ذهب أصحابي؛ أتى أمتي ما يوعدون». (أخرجه مسلم ٢٥٣١).

فقد ربط على في هذا الموقف بين علاقة النجوم بالسماء ودورها في حفظها، وما يحصل للسماء إذا ذهبت النجوم، ربط ذلك بحال أصحابه رضوان الله عليهم عند ذهابه عليهم. وحال الأُمة عند ذهاب أصحابه رضوان الله عليهم.

ويربط عَلَيْ نعيم الآخرة وثوابها بها يراه الناس من متاع الدنيا الحاضر، فعن أنس هُ عَلَا: أُهدي للنبي عَلَيْ جُبَّة سندس، وكان ينهى عن الحرير، فعجب الناس منها فقال: «والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا». (أخرجه البخاري ٢٢١٥، ومسلم ٢٤١٨).

لقد تملَّك الحاضرين العَجبُ من جمال هذا اللباس؛ فربطهم ﷺ بها هو أعظم وأجمل من ذلك، ألا وهو لباس أهل الجنة، ويصف لهم ﷺ لباسًا مُحدَّدًا هو المناديل، لرجل بعينه، وهو سعد بن معاذ ، فإذا كان هذا شأن المناديل، فكيف بها سواها من لباس أهل الجنة؟ جعلنا الله برحمته من أهلها.

وحين رأى القمر، وهو مع أصحابه رضوان الله عليهم، حدَّ ثهم عن رؤيتهم لربهم يوم القيامة، فعن جرير بن عبد الله على قال: كُنَّا عند النبي عَلَيْ ، فنظر إلى القمر ليلة، يعني: البدر، فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تُضامُون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلَبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، فافعلوا، ثم قرأ: ﴿وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ (ق: ٣٩)». (أخرجه البخاري مدا. ٥٥٤، ومسلم ٣٣٣).

كما استخدم على الوسيلة نفسها في الإجابة عن سؤالهم؛ فعن أبي هريرة الله قال: قال أناس: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟، فقال: «هل تُضارون في الشمس ليس دونها سحاب»، قالوا: لا يا رسول الله، قال: «هل تُضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» قالوا: لا يا رسول الله، قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس، فيقول: مَن كان يعبد شيئًا فليتبعه...» الحديث. (أخرجه البخاري ٢٥٧٣).

عن أبي رزين الله على موسى العقيلي: قال: قلت: يا رسول الله ، أكلّنا يرى ربّه ؟ قال ابن معاذ: مخليًّا به يوم القيامة ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ؟ قال ابن معاذ: ليلة البدر مخليًّا به ، ثم اتفقا ، قلت: بلى ، قال: فالله أعظم ، قال ابن معاذ: قال: فإنها هو خَلْقٌ من خَلْقِ الله ، فالله أجلُّ وأعظم ». (أخرجه أبو داود ٢٧٣١) . وأحمد ١٦١٨٦).

وحين علَّم ﷺ أحدَ أصحابه دعاءً يدعو به، ربط ذلك بموقف حقيقي؛ فعن على بن أبي طالب ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: «قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهُدى هدايتَك الطريق، والسَّداد سدادَ السهم». (أخرجه مسلم ٢٧٢٥).

وحين كان على مع أصحابه في سفر، رأى جبلًا، فربط ذلك بموقف تعليمي، عن أبي هريرة على قال: كان رسول الله على يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له: جُمْدَان، فقال: «سيروا، هذا جُمْدَان، سبق المفرَّدون»، قالوا: وما المفرِّدون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات». (أخرجه مسلم ٢٦٧٦).

والربط بالمواقف لا يقتصر على المكونات المادية المحسوسة، فهو على يربط المواقف الاجتماعية التي تمر بالناس بحقائق شرعية، عن عمر بن الخطاب ، أن النبي على بعثًا قبَل نجد، فغنموا غنائم كثيرة، وأسرعوا الرجعة، فقال رجل - مِمَّن لم يخرج -: ما رأينا

بعثًا أسرع رجعة ولا أفضل غنيمة من هذا البعث، فقال النبي ﷺ: «ألا أدلكم على قوم أفضل غنيمة، وأسرع رجعة؟ قوم شهدوا صلاة الصبح، ثم جلسوا يذكرون الله حتى طلعت عليهم الشمس، فأولئك أسرع رجعة، وأفضل غنيمة». (أخرجه الترمذي ٣٥٦١).

وحين يرى على موقفًا يلفت انتباه أصحابه، ويستثير اهتهامهم؛ يستثمر الموقف في تعليمهم، فعن عمر بن الخطاب ، قال: قَدِمَ على النبي شَخْ سَبْيٌ، فإذا امرأة من السَّبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيًّا في السبي أخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا النبي شَخْ: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟»، قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، فقال: «شَهُ أرحم بعباده من هذه بولدها». (أخرجه البخاري ٩٩٩، ومسلم ٢٧٥٤).

وذكر ابن حجر رحمه الله في فوائد حديث عمر: «وفيه ضَرْبُ المثل بها يُدرك بالحواس لما لا يُدرك بالحواس لما لا يُدرك بها؛ لتحصيل معرفة الشيء على وجهه، وإن كان الذي ضُرب به المثل لا يُحاط بحقيقته؛ لأن رحمة الله لا تُدرك بالعقل، ومع ذلك فقرَّبها النبي عَلَيُ للسامعين بحال المرأة المذكورة». (فتح الباري ١٠/ ٤٣١).

وعن أبي هريرة هُ ، قال: أتى النبي عَلَيْ رجلٌ ، ومعه صبي ، فجعل يضمُّه إليه ، فقال النبي عَلَيْ : «أترحمه؟» ، قال: نعم، قال: «فالله أرحم بك منك به ، وهو أرحم الراحمين» . (أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٣٧٧).

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله على مرّ بالسوق - داخلًا من بعض العالية -، والناس كنفته، فمر بجدي أسكّ ميت، فتناوله، فأخذ بأذنه، ثم قال: «أيّكم يحب أن هذا له بدر هم؟»، فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: «أتحبون أنه لكم؟»، قالوا: والله لو كان حيبًا فيه؛ لأنه أسك، فكيف وهو ميت، فقال: «فوالله لَلدُّنيا أهون على الله من هذا عليكم». (أخرجه مسلم ٢٩٥٧).

وعن المستورد بن شداد ﴿ قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله ﷺ على السخلة الميتة، فقال رسول الله ﷺ: «أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله، قال: فالدنيا أهون على الله من هذه على أهلها »، (أخرجه الترمذي ٢٣٢١، وابن ماجه ٢١١١، وأحمد ١٨٠١).

وعن أنس هُم، أن رسول الله ﷺ مرَّ بشجرة يابسة الورق، فضربها بعصاه؛ فتناثر الورق، فقال: ﴿إِنَ الْحَمَد للهُ، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ لتساقط من ذنوب العبد كها تساقط ورق هذه الشجرة». (أخرجه الترمذي ٣٥٣٣).

واستخدم على الموقف نفسه في حديث تكفير الطهارة والصلاة للخطايا، عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان الفارسي الله تحت شجرة، وأخذ منها عُصنًا يابسًا فهزَّه حتى تحات ورقه، ثم قال: يا أبا عثمان، ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟، فقال: هكذا فعل رسول الله على وأنا معه تحت شجرة، فأخذ منها عُصنًا يابسًا، فهزَّه، حتى تحات ورقه، فقال: اياسلمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟، قلت: ولم تفعله؟، قال: اإن المسلم إذا توضًا فأحسن الوضوء، ثم صلى الصلوات الخمس؛ تحات خطاياه، كما يتحات هذا الورق، وقال: ﴿ وَأَقِمِ الصَّكَوْةَ طَرَقِ النَّهَارِ وَزُلِفَامِنَ المَّكَانِ المُسَلَقِ المُنْ المُنْ الْحَرَافِ النَّهَارِ وَزُلِفَامِنَ المَّكَانِ المُنْ المُن

# ٣- الخط في الأرض:

واستخدم على الخط في الأرض، فعن ابن عباس المنافظة والله على الله على الله على الله على الله على الأرض أربعة خطوط، قال: «تدرون ما هذا؟»، فقالوا: الله ورسوله أعلم، فقال رسول الله على: «أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مُزاحم امرأة فرعون-، ومريم ابنة عمران رضى الله عنهن أجمعين». (أخرجه أحمد ٢٦٦٨).

ودور الخط هنا لفت انتباه الحاضرين، وتركيزهم على العدد الذي يتضمنه هذا الحديث.

# ٤ - الإشارة بالأصابع:

وكثيرًا ما كان على يستخدم الإشارة بإصبعه في تعليمه لأصحابه، وتنوعت إشارته على، ومن صور ذلك ما يلى:

## أ- التقريب والتوضيح:

يُشير ﷺ بأصابعه؛ ليقرُّب المفهوم ويوضحه، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن عال جاريتين حتى تبلغا؛ جاء يوم القيامة أنا وهو، وضمَّ أصابعه». (أخرجه مسلم ٢٦٣١).

وعن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على: «كافل اليتيم له- أو لغيره-، أنا وهو كهاتين في الجنة»، وأشار مالك بالسبابة، والوسطى. (أخرجه مسلم ٢٦٨٣).

وقَرَن ﷺ بين أصبعيه الشريفتين؛ موضحًا منزلة الدنيا من الآخرة، عن المستورد ﴿ وَاللهُ مَا الدنيا فِي الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه – وأشار يحيى بالسبابة – في اليَمِّ، فلينظر بم ترجع؟». (أخرجه مسلم ٢٨٥٨).

وقَرَن بينهم على الله من النبي الله عن عبد الله بن مسعود الله عن النبي الله قال: «لا يمنعن أحدكم - أو أحدًا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يُؤذن - أو ينادي بليل -؟

ليرجع قائمكم، ولينبُّه نائمكم، وليس أن يقول: الفجر- أو الصبح-»، وقال بأصابعه، ورفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا، وقال زهير: «بسبّابَتَنْهِ إحداهما فوق الأخرى، ثم مدَّها عن يمينه وشهاله». (أخرجه البخاري ٢٢١، ومسلم ١٠٩٣).

ويستخدمها عليها فرعًا يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرَّ قد اقترب، أن النبي عَيَّةِ دخل عليها فرعًا يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شرَّ قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»، وحلَّق بإصبعه الإبهام والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله: أنهلك، وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الخبث». (أخرجه البخاري ٣٣٤٦، ومسلم ٢٨٨٠).

ويبين جابر أن هذا الأمر كان يتكرَّر منه و عن جابر بن عبد الله و الله عنف والله عنف و الله و

ويُنكر أصحاب النبي على مَن خالف سُنّته في ذلك مبينين أنه كان يشير بسبًا حنه الشريفة، عن عمارة بن رؤيبة هم، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه، فقال: «قبّح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المُسَبِّحَة». (أخرجه مسلم ٨٧٤).

وقد يستخدمها عَيَّة لبيان قدر الشيء، فعن أبي هريرة على أن رسول الله عَيْق ذكر يوم الجمعة، فقال: (فيه ساعة، لا يُوافقها عبدٌ مسلم، وهو قائم يصلي، يسأل الله تعالى شيئًا، إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يُقللها. (أخرجه البخاري ٩٣٥، ومسلم ٨٥٢).

#### ب- تعين ما يريد الحدث عنه:

وتارة يستخدمها على لتعيين ما يريد الحديث عنه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: مرَّ بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أُسِّس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله على في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أُسِّس على التقوى؟ قال: فأخذ كفًّا من حصباء، فضرب به الأرض، ثم قال: «هو مسجدكم هذا» لمسجد المدينة. (أخرجه مسلم ١٣٩٨).

## ج- تعيين الجهة:

وتارة يستخدمها على لتعيين جهة بالإشارة إليها، عن عبد الله بن عمر هينه، قال: سمعت رسول الله على يقول- وهو على المنبر-: «ألا إن الفتنة ها هنا»، يُشير إلى المشرق، «من حيث يطلع قرن الشيطان». (أخرجه البخاري ٢٥١١، ومسلم ٢٩٠٥).

وأشار بها إلى اليمن واصفًا أهلها بالحكمة، عن أبي مسعود في أن النبي عَلَيْ قال: «الإيهان ها هنا، وأشار بيده إلى اليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفَدَّادِين عند أصول أذناب الإبل، من حيث يطلع قرنا الشيطان: ربيعة، ومُضَر». (أخرجه البخاري ٤٣٨٧، ومسلم ٥١).

وعن همام بن منبه، قال: قدمت المدينة، فرأيت حلقة عند منبر النبي على فسألت، فقيل لي: أبو هريرة، قال: فسلَّمت، فقال لي: عِنْ أنت؟ قلت: من أهل اليمن، فقال: سمعت حِبِّي، أو قال: سمعت أبا القاسم على يقول: «الإيهان يهان، والحكمة يهانية، هم

أرقُّ قلوبًا، والجفاء في الفَدَّادِين، أصحاب الوبر»، وأشار بيده نحو المشرق. (أخرجه أحمد ٥٠٥).

وأشار على بيده إلى موطن الخوارج، عن يسير بن عمرو، قال: سألت سهل بن حنيف، هل سمعت النبي على يذكر الخوارج، فقال: سمعته، وأشار بيده نحو المشرق: قوم يقرؤون القرآن بألسنتهم لا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية». (أخرجه مسلم ١٠٦٨).

وأشار بها على الله المحشر، عن حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه على أنه قال النبي على: إني حلفت هكذا، ونشر أصابع يديه حتى تخبرني ما الذي بعثك الله به؟ قال: «بعثني الله بالإسلام»، قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتُقيم الصلاة، وتُوتي الزكاة، أخوان نصيران لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه»، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: «تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت، ثم قال: «ها هنا تُحشرون، ها هنا تُحشرون، ها هنا تُحشرون، ثلاثًا، ركبانًا ومشاة، وعلى وجوهكم، توفون يوم القيامة سبعين أُمّة، أنتم آخر الأمم، وأكرمها على الله، تأتون يوم القيامة، وعلى الفائم، أول ما يُعْرِبُ عن أحدكم فَخِذُه»، قال ابن بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى ها هنا تحشرون. (أخرجه أحمد ٢٠٠١).

ويُشير عَيْ بيده الشريفة إلى جهة المشرق؛ لبيان وقت إفطار الصائم، عن عبدالله بن أبي أوفى على الله عن الله الله على الله عربت الشمس، قال: «انزل فاجدح لنا»، قال: يا رسول الله لو أمسيت؟ قال: «انزل فاجدح لنا»، قال: يا رسول الله إن عليك نهارًا، قال: «انزل فاجدح لنا»، قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم»، وأشار بإصبعه قبل المشرق. (أخرجه البخاري ١٩٥٦، مسلم ١١٠١).

ويُشير ﷺ ليبين للناس منازلهم، عن عبد الرحمن بن معاذ، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ قال: «لينزل المهاجرون ها هنا»، وأشار إلى ميسرة القِبلة، «والأنصار ها هنا»، وأشار إلى ميسرة القِبلة، «ثم لينزل الناس حولهم». (أخرجه أبو داود ١٩٥١، وأحمد ١٦٥٨٨).

## د- الإشارة لأصحابه:

وتارة يشير بها على البعض أصحابه مُعرِّفًا بفضائلهم، عن حذيفة على، قال: كُنَّا جلوسًا عند النبي على فقال: النبي الست أدري ما قَدْرُ بقائي فيكم، فاقتدوا باللَّذَيْنِ من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر، قال: وما حدَّثكم ابن مسعود، فصدِّقوه». (أخرجه أحمد ٢٣٤١٩)، والترمذي ٣٦٦٣، وابن ماجه ٩٧).

## ه- الإشارة لمواطن من جسده الشريف:

ويُشير بها على الله الله على مواطنَ مِن جسده الشريف مُكرِّرًا ذلك؛ ليُقرِّب لهم الصورة، عن أبي هريرة هم، قال: قال رسول الله على: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يَبِعْ بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يَخْقِره، التقوى ها هنا، ويُشير إلى صدره ثلاث مرات، «بحسب امرئ من الشرِّ أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه». (أخرجه مسلم ٢٥٦٤).

يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا»، قال: وأشار رسول الله على بيده إلى فيه. (أخرجه مسلم ٢٨٦٤).

وأشار على السانه الشريف محذرًا أحدَ أصحابه من زلَّاتِ اللسان، عن عبد الله بن سفيان، عن أبيه، قال: يا رسول الله، أخبرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدًا بعدك، قال: «قل: آمنت بالله، ثم استقم»، قال: يا رسول الله فأي شيء أتّقيي؟ قال: فأشار بيده إلى لسانه. (أخرجه أحمد ١٥٤١٧).

وفعل ذلك على الله وهو يُوصي معاذًا على وصيته الجامعة، عن معاذ بن جبل على قال: كنت مع النبي على من النبي على من النار، قال: «لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير أخبرني بعمل يُدخلني الجنة، ويُباعدني من النار، قال: «لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على مَن يسّره الله عليه، تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا، وتُقيم الصلاة، وتُؤي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت»، ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنّة، والصدقة تُطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل»، ثم قرأ: ﴿تَتَجَافَلَ جُنُوبُهُمْ ﴾ (السجدة: ١٦)، حتى بلغ ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة: ١٧)، ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر، وعموده، وذروة سنامه؟»، فقلت: بلى يا رسول الله، قال: «رأس الأمر: الإسلام، وعموده: الصلاة، وذروة سنامه: الجهاد»، ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟»، فقلت له: بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه، فقال: «كُفّ عليك هذا»، فقلت: يا رسول الله، وإنا لمُؤاخذون بها نتكلّم فأخذ بلسانه، فقال: «كُفّ عليك هذا»، فقلت: يا رسول الله، وإنا لمُؤاخذون بها نتكلّم به؟ فقال: «ثكلتك أمنك يا معاذ، وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم؟». (أخرجه أحمد ٢٠١٦، والترمذي ٢٦١٦، وابن ماجه ٣٩٧٣).

وأشار على الله الشريف مُحذِّرًا من القول المُنكر عند حلول المصيبة، عن عبد الله بن عمر الله عنه قال: اشتكى سعد بن عُبادة شكوى له، فأتاه النبي على يَعْفِدُه مع عبد الرحمن

بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن مسعود رسي الله عليه فوجده في غاشية أهله فقال: «قد قضى» قالوا: لا يا رسول الله فبكى النبي و النبي و القوم بكاء النبي و النبي و القوم بكاء النبي و النبي و القوم بكاء النبي و القوم بكاء النبي و القوم بكور القلب، ولكن و الله نقال: «ألا تسمعون: إن الله لا يُعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يُعذب بهذا- وأشار إلى لسانه - أو يرحم، وإن الميت يُعذّب ببكاء أهله عليه»، وكان عمر في يضرب فيه بالعصا، ويرمي بالحجارة، ويحثي بالتراب. (أخرجه البخاري ١٣٠٤، ومسلم ٩٢٤).

ويُشير ﷺ إلى عينه الشريفة، وهو يصف لهم الدجال، عن نافع، عن عبد الله ﷺ، قال: ذُكِر الدجال عند النبي ﷺ، فقال: "إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه -، وإن المسيح الدجال أعور العين اليُمنى، كأن عينه عِنَبة طافية». (أخرجه البخاري ٧٤٠٧).

ويشير عبد الله بن عمرو بسك، قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله بيخ أريد حفظه، فنهتني قريش، وقالوا: قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه، ورسول الله بيخ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن أتكتب كل شيء تسمعه، ورسول الله يخ بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله يخ ، فأوْمَا بأصبعه إلى فيه، فقال: «اكتب، فوالذي نفسى بيده ما يخرج منه إلا حق». (أخرجه أبو داود ٣٦٤٦).

ويُشير على بها إلى حلقه، وهو يصف حال الخوارج، عن عُبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله على أن الحَرُورِيَّة لما خرجت، وهو مع علي بن أبي طالب على قالوا: لا حكم إلا لله ، قال على : كلمة حق أُريد بها باطلٌ، إن رسول الله على وصف ناسًا، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء، "يقولون الحق بألسنتهم، لا يجوز هذا، منهم - وأشار إلى حلقه - مِن أبغض خلق الله إليه منهم أسودُ، إحدى يديه طُبي شاة، أو حَلَمة ثدي»، فلما قتلهم علي بن أبي طالب على قال: انظروا، فنظروا، فلم يجدوا شيئًا، فقال: ارجعوا، فوالله ما كذبت، ولا كُذبت، مرتين أو ثلاثًا، ثم وجدوه في خَرِبَة، فأتوًا به حتى وضعوه بين يديه، قال عُبيد الله: وأنا حاضر ذلك من أمرهم، وقول علي فيهم. (أخرجه مسلم ١٠٦١).

ويُشير بها على نفسه في حديثه عن الأنصار، فعن أبي قتادة الله على قال: سمعت رسول الله على يقول على المنبر للأنصار -: «ألا إن الناس دِثَارِي، والأنصار شِعَارِي، والأنصار، ولولا الهجرة لو سلك الناس واديًا وسلكت الأنصار شِعبة؛ لاتبعت شِعبة الأنصار، ولولا الهجرة لكنت رجلًا من الأنصار، فمن وَلِيَ من الأنصار فليُحسن إلى محسنهم، ولْيَتَجاوز عن مُسيئهم، ومن أفزعهم، فقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه على (أخرجه أحمد ٢٢٦١٥).

# و - الاكتفاء بالإشارة بديلًا عن الكلام:

وتارة يستخدمها على لتوضيح ما يُريد، فيكتفي بها بديلًا عن الكلام، عن عبد الله بن كعب بن مالك، أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينًا له عليه في عهد رسول الله على في المسجد، فارتفعت أصواتها، حتى سمعها رسول الله عليه، وهو في بيته، فخرج إليها رسول الله على كشف سجف حجرته، ونادى: يا كعب بن مالك، قال: لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضَع الشَّطر من دَيْنك، قال كعب: قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله على: «قم، فَاقْضِه». (أخرجه البخاري ٤٧١، ومسلم ١٥٥٨).

وآخِر ما رأى أصحابه: يده الشريفة حين أشار لهم على بها ليُتِمُّوا صلاتهم، عن أنس بن مالك هم، أن أبا بكر على كان يُصلِّي لهم في وجع النبي على الذي تُوفِّي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة -، فكشف النبي على ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم - كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسَّم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي على فنكص أبو بكر على عقبيه ليَصِلَ الصَّفَ، وظن أن النبي على خارج إلى الصلاة، «فأشار إلينا النبي على أن أعِّوا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه». (البخاري ٢٨٠، ومسلم ٤١٩).

وعن أبي هريرة هم، عن النبي على قال: «يُقبض العلم، ويظهر الجهل والفتن، ويكثر الهَرْج»، قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: «هكذا بيده فحرفها، كأنه يريد القتل». (أخرجه البخاري ٨٥).

### ي- بيان كيفية العبادة:

وتارة يستخدمها على أبيان كيفية العبادة، عن جبير بن مطعم ، قال: قال رسول الله على: «أمَّا أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما». (أخرجه البخاري ٢٥٤، ومسلم ٣٢٧، دون موضع الشاهد).

وأشار على النبي على السجود، فعن ابن عباس النبي على: قال النبي الله: «أمرت أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه -، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر». (أخرجه البخاري ٨١٢، ومسلم ٤٩٠).

وفي حديث جابر على ... فقام رسول الله على ليُصلِّى، وكانت على بردة، ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله على فأخذ بيدى، فأدارني حتى

ويستخدمها على ليبين لهم كيفية أفعال الصلاة، عن جابر بن سمرة هم، قال: كنا إذا صلَّينا خلف رسول الله على أشار أحدنا إلى أخيه من عن يمينه، ومن عن شهاله، فلها صلَّى رسول الله على قال: «ما بال أحدكم يفعل هذا كأنها أذناب خيل شُمْس، إنها يكفي أحدكم أن يقول هكذا، ووضع يمينه على فخذه، وأشار بأصبعه، ثم يُسلِّم على أخيه من عن يمينه، ومن عن شهاله». (أخرجه أحمد ٢١٠٢٨، وأخرجه مسلم ٤٣٠، دون موضع الشاهد).

واستخدم ﷺ الإشارة بسبابته الشريفة؛ ليعلّم أحد أصحابه الدعاء، عن سعد بن أبي وقاص، قال: «أحد أحد»، وأشار بالسبابة. (أخرجه أبو داود ١٤٩٩، والنسائي ١٢٧٣).

ويصف على بيديه ما لا يحل من الشراب، عن أبي هريرة هم، قال: نهى رسول الله على وفد عبد القيس حين قَدِمُوا عليه، عن الدُّبَاء، وعن النَّقير، وعن المُزَفَّت، والمزادة المجبوبة، وقال: «انتبذ في سِقائك أَوْكِهِ، واشربه حلوًا»، قال بعضهم: ائذن لي يا رسول الله في مثل هذا، قال: «إذًا تجعلها مثل هذه» وأشار بيده يصف ذلك. (أخرجه النسائي ٥٦٤٦).

وأخرجه أحمد (١٠٣٧٣) بلفظ: فقال رجل: يا رسول الله ائذن لي في مثل هذه، قال: «إذن تجعلها مثل هذه، الله ائذن تجعلها مثل هذه، وفتح يده شيئًا أرفع من ذلك.

ويُومئ ﷺ بيده، وهو يفتي أحد أصحابه، فعن ابن عباس عَيْثُ أَن النبي ﷺ سُئِلَ في حجته، فقال: دبحت قبل أن أرمي؟ فأوماً بيده، قال: اولا حرج، قال: حلقت قبل أن أذبح؟ فأوماً بيده: اولا حرج». (أخرجه البخاري ٨٤).

واستخدم ﷺ العدَّ لبيان ما لا يُجزيء في الأضحية، فعن عبيد بن فيروز، قال: قلت للبراء بن عازب ﴿ : حدثني ما كَرِه، أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، قال: فإن رسول الله ﷺ قال هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله ﷺ: «أربعة لا يجزين في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي ، قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن، والأذن، قال: فها كرهت منه فدعه، ولا تُحرَّمه على أحد. (أخرجه النسائي ٢٣٧٠، وأحمد ١٨٥١، وأبو داود ٢٨٠٢، وابن ماجه ٢١٤٤).

وحين سأله سلمة بن الأكوع الله عها يقوله الناس في أخيه، وأنه قتل نفسه، بيّن أن له الأجر مرتين، وأشار بأصبعيه، فقال: «كذبوا، مات جاهدًا مجاهدًا؛ فله أجره مرتين، وأشار بإصبعيه. (أخرجه مسلم ١٨٠٢).

#### ٥- الرسم:

فهو هنا على الله الله علاقة الإنسان بمتغيرات ثلاث: الأجل، والأمل، والأعراض.

واستخدم عَنِيْ الرسم؛ ليُوضح العلاقة بين الصراط المستقيم، والسبل الضالة، عن جابر بن عبد الله ، قال: كنا عند النبي عَنِيْ ، فخطَّ خطًّا، وخطَّ خطَّين عن يمينه، وخطً خطَّين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط، فقال: «هذا سبيل الله»، ثم تلا هذه الآية ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَا تَبِعُوهُ وَلَا تَنَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُوعَن سَبِيلِينَ (الأنعام: الآية ﴿ وَأَنَ هَذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَا تَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُوعَن سَبِيلِينَ (الأنعام: ١٥٣). (أخرجه أحمد ٢٥٧٧، وابن ماجه ١١، واللفظ لابن ماجه).

## ٦- استخدام الأعواد:

واستخدم ﷺ الأعواد لتصوير العلاقة بين المفاهيم، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي ﷺ غرز بين يديه غرزًا، ثم غرز إلى جنبه آخر، ثم غرز الثالث فأبعده، ثم قال: «هل تدرون ما هذا؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «هذا الإنسان، وهذا أجله، وهذا أمله، يتعاطى الأمل يختلجه دون ذلك». (أخرجه أحمد ١٠٧٤٨).

# ٧- العَدُّ باليد والأصابع:

واستخدم على يده وأصابعه لبيان العدد، عن ابن عمر هين قال: قال رسول الله على الشهر كذا، وكذا، وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعها، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى. (أخرجه مسلم ١٠٨٠، والبخاري مختصرًا ١٩٠٨).

وعن سعد بن أبي وقاص شه قال: ضرب رسول الله على الأخرى، فقال: «الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعًا». (رواه مسلم ١٠٨٦).

ويُؤكد ﷺ المعنى بالعدِّ بإصابعه الشريفة، فاستخدام ذلك في حديثه عن الصلوات الخمس، عن أبي مسعود ﴿ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (نزل جبريل فأمِّنِي، فصلَّبْت معه، ثم صلَّبْت معه، ثم صلَّبْت معه، ثم صلَّبْت معه، ثم صلَّبْت معه، ثم صلَّبت معه، بأصابعه خس صلوات. (أخرجه البخاري ٣٢٢١، ومسلم ٦١٠).

عن أبي سعيد الخدري عن النبي على قال: «ليس فيها دون خسة أَوْسُقِ صدقة، ولا فيها دون خَس ذَوْد صدقة، ولا فيها دون خس أواق صدقة»، وفي رواية: سمعت رسول الله على يقول، وأشار النبي على بكفّه بخمس أصابعه. (أخرجه مسلم ٩٧٩).

#### ٨- التشبيه والتمثيل:

ومما استخدمه على من الوسائل: التشبيه والتمثيل بأشياء محسوسة ومادية، عن بسر بن جحاش القرشي، قال: بزق النبي على في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة وقال: «يقول الله عز وجل: أنى تُعجزني ابن آدم؟ وقد خلقتك من مثل هذه، فإذا بلغت نفسك هذه وأشار إلى حلقه قلت: أَتَصَدَّقُ، وأنّى أوان الصدقة؟». (أخرجه ابن ماجه ٧٧٠٧، وأحمد ١٧٨٤٢).

 قالوا: نبني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين، وكانت امرأة تُرضع ابنًا لها من بني إسرائيل، فمرَّ بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها، وأقبل على الراكب، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمُصُّه – قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي على يمص إصبعه –، ثم مرَّ بأَمة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها، فقال: اللهم اجعلني مثلها، فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأَمة يقولون: سرقت، زنيت، ولم تفعل». (أخرجه البخاري ٣٤٣٦، ومسلم ٢٥٥٠).

وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على أتى بعيرًا، فأخذ من سنامه وَبَرَة بين إصبعيه، ثم قال: «إنه ليس لي من الفيء شيء، ولا هذه إلا الحُمس، والحُمس مردود فيكم». (أخرجه النسائي ٤١٣٩، وأبو داود ٢٦٩٤، وأحمد ٢٧٢٩).

# العلاقة بالمتعلم

تُمثل العلاقة بالمتعلم عنصرًا مُهمًّا من عناصر الموقف التعليمي؛ فالتعليم عملية إنسانية تواصلية، وليس مجرد آلة لنقل معارف من مُلقِ إلى مُستمع.

وقد اعتنى أهل العلم في التأكيد على مَن يتصدَّى للتعليم أن يُحسن تعامله مع طلابه، وقلَّ مَن دوَّن في أدب العالم والمتعلم، إلا وعقد فصلًا أو بابًا في تعامل الشيخ مع تلامذته.

وفي (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع): باب إكرامه الغرباء من الطلبة وتقريبهم، استقباله لهم بالترحيب، تواضعه لهم، تحسين خلقه معهم، الرفق بمن جفا طبعه منهم، ويروي في الباب الأخير عن أبي عثمان الوراق، قال: اجتمع أصحاب الحديث عند وكيع، قال: وعليه ثوب أبيض، فانقلبت المحبرة على ثوبه، فسكت مليًّا، ثم قال: ما أحسن السواد في البياض.

وعن سفيان بن وكيع، قال: قال أبي: مَن أراد أن يحدث فليصبر، وإلا فليسكت. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ١/ ٣٥٥).

وفي الأدب الرابع للمُعلم عند ابن جماعة: «أن يُحبَّ لطالبه ما يحب لنفسه - كها جاء في الحديث - ويكره له ما يكره لنفسه، قال ابن عباس: أكرم الناس عليَّ: جليسي الذي يتخطَّى رقاب الناس إليَّ، لو استطعت أن لا يقع الذباب عليه لفعلت، وفي رواية: إن الذباب ليقع عليه فيؤذيني». (تذكرة السامع والمتكلم ٤٩).

ويُؤكد ابن جماعة: على المعلم حسن المعاملة في موضع آخر، فيقول: «وكذلك ينبغي أن يترحب بالطلبة إذا جلسوا إليه، ويُؤنسهم بسؤالهم عن أحوالهم، وأحوال مَن يتعلَّق بهم بعد درسهم، وليعاملهم بطلاقة الوجه، وظهور البشر، وحسن المودة، وإعلام المحبة، وإضهار الشفقة». (تذكرة السامع والمتكلم ٦٥).

وقال النووي: «وينبغي له أن يحنو عليه، ويعتني بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه، والاهتمام بمصالحه». (المجموع شرح المهذب ١/ ٣١).

#### العناية بالمتعلم:

كان ﷺ يُعنى بالمتعلم، ويوليه اهتهامه، ومن صور اهتهامه بالمتعلم ما يلي:

### ١ - مساعدته فيما يعينه على التعلم:

فحين كان يخطب على وسأله رجل أن يكتب له؛ أمر على أصحابه بذلك، عن أبي هريرة هم، قال: لما فتح الله على رسوله على مكة، قام في الناس، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أُحلَّت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يُنَفَّر صيدُها، ولا يُختلَى شوكُها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيل، فهو بخير النَّظرَيْن، إما أن يُقيد»، فقال العباس: إلا الإذنخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله على: "إلا الإذخر»، فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: اكتبوا لي يا رسول الله، فقال رسول الله على: "اكتبوا لأبي شاه»، قلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله على. (أخرجه البخاري

#### ٢- الاستماع لمناجاته:

كان بعض أصحاب النبي على يُناجيه؛ فينصت له على ويستمع، ومن ذلك ما رواه أنس الله أقيمت الصلاة، ورجل يُناجي رسول الله على في زال يُناجيه حتى نام أصحابه، ثم قام، فصلًى. (أخرجه البخاري ٦٢٩٢، ومسلم ٣٧٦).

وفي رواية لمسلم (٣٧٦): أُقيمت صلاة العشاء، فقال رجل: لي حاجة، وتدل هذه الرواية على أن الحاجة للرجل، وليست لرسول الله على أن الحاجة للرجل، وليست لرسول الله على أن الحاجة المرجل، وليست لرسول الله على المرجل، وليست لرسول الله على المرجل، وليست ال

### ٣- التعليم الفردي:

حين يحتاج أحد أصحاب النبي على جهدًا خاصًا في تعليمه؛ فإنه على يُخصُه بتعليم فردي، فيقطع على خطبته ذات مرة؛ ليُعلِّم رجلًا يسأل عن دينه، عن أبي رفاعة على، قال: انتهيت إلى النبي على وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه؟، قال: فأقبل على رسول الله على و ترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدًا، قال: فقعد عليه رسول الله على، وجعل يُعلَّمني مما علَّمه الله، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها. (أخرجه مسلم ٨٧٦).

وقد أجاب شراح الحديث على تركه على الخطبة، وانصرافه للرجل بعدة أجوبه، قال النووي: «ويُحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي على فيها خطبة أمر غير الجمعة؛ ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويُحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويُحتمل أنه لم يحصل فصلٌ طويل، ويُحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقًا بالخطبة؛ فيكون منها، ولا يضر المشي في أثنائها». (شرح صحيح مسلم ١٦٦٦٦).

وحين يقتضي المقام أن يكمل على حديثه؛ فإنه يكمله، ولا يهمل السائل، عن أبي هريرة الله، قال: «بينها النبي على في مجلس يُحدِّث القوم، جاءه أعرابي، فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله على يُحدِّث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه، قال: «أين أراه السائل عن الساعة؟»، قال: ها أنا يا رسول الله، قال: «فإذا ضُيعَتِ الأمانة؛ فانتظر الساعة»، قال: كيف إضاعتها؟، قال: «إذا وُسد الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة». (أخرجه البخارى ٥٩).

قال ابن حجر: "قوله: فقال بعض القوم: سمع ما قال، إنها حصل لهم التردد في ذلك، لما ظهر من عدم التفات النبي على الله الله وإصغائه نحوه، ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل - كها تقدم - أن يكون أخّره؛ ليكمل الحديث الذي هو فيه، أو أخّر جوابه؛ ليُوحَى إليه به». (فتح الباري ١٤٣/١).

# ٤ - تفقُّد أحوالهم:

ومن صور اهتهامه بهم على تفقُّده لأحوالهم، فحينها يرى ما يلفت؛ يسأل عن الحال، عن جابر بن عبد الله على قال: كان رسول الله على في سفر، فرأى زحامًا ورجلًا قد طُلِّل عليه، فقال ما هذا؟ فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البرِّ الصوم في السفر». (أخرجه البخاري ١٩٤٦، ومسلم ١١١٥).

# التواصل مع المتعلم:

كان ﷺ يُعنى بالتواصل مع المتعلمين، ومن صور هذا التواصل ما يلي:

### ١ - التواصل البدني:

عن عبد الله بن عمر عيضه قال: أخذ رسول الله يَشِيَّة بمنكبي، فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل»، وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صِحَّتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. (أخرجه البخاري ٦٤١٦).

قال ابن حجر: «وفي الحديث مسُّ المعلم أعضاءَ المتعلم عند التعليم، والموعوظ عند الموعظة؛ وذلك للتأنيس والتنبيه، ولا يفعل ذَلك غالبًا إلا بمَن يميل إليه». (١١/ ٢٣٥).

وحين رأى على ابن عمر عبيضه ما يستوجب التنبيه؛ أخذ بمنكبه، فعن ابن عمر عبيضه ، قال: كساني رسول الله على قبطية، وكسا أسامة حُلَّة سيراء، قال: فنظر، فرآني قد أسبلت، فجاء فأخذ بمنكبي، وقال: «يا ابن عمر، كل شيء مسَّ الأرضَ من الثياب ففي النار»، قال: فرأيت ابن عمر يتَّزر إلى نصف الساق. (أخرجه أحمد ٥٧٢٧).

وحين علَّم ابنَ مسعود ﴿ وضَع كفَّه بين كفَّيْه؛ فعن عبد الله بن مسعود ﴿ عَلَمني رسول الله عَلَيْمَ التَّسْهُد رسول الله عَلَيْمَ التَّسْهُد كفِّي بين كفَّيْه، كما يُعلِّمني السورة من القرآن، واقتصَّ التَّشُهُد بمثل ما اقتصُّوا. (أخرجه البخاري ٦٢٦٥، ومسلم ٤٠٢، واللفظ له).

وحين علّم أبا محذورة الأذان مَسَحَ مُقدَّم رأسه، عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله، عَلَّمْني سُنَّة الأذان، قال: فمسح مُقدَّم رأسي، وقال: «تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أتبهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيّ أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة خير من النوم، المصلاة خير من النوم، المصلاة أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله إلا الله». وأخرجه أبو داود ٥٠٠، وأحد ٥٣٧٩).

وربها ضربه على برجله لتنبيهه، عن قيس بن سعد بن عبادة، أن أباه دفعه إلى النبي على النبي على النبي على النبي بخدمه، قال: فمرّ بي النبي النبي وقد صليت، فضربني برجله، وقال: «ألا أدلُّك على باب من أبواب الجنة؟»، قلت: بلى، قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». (أخرجه الترمذي ٣٥٨١، وأحمد ١٥٤٨٠).

ووضع يده على رأس ابن حوالة على وهو يحدثه-، فعن عبد الله بن حوالة الأزدي على فقال لي: بعثنا رسول الله على أقدامنا، فرجعنا، فلم نَغْنَمُ شيئًا، وعرف الجهد في وجوهنا، فقام فينا، فقال: «اللهم لا تكِلْهُم إليّ، فأضعف عنهم، ولا تكِلْهُم إلى أنفسهم؛ فيعجزوا عنها، ولا تكِلْهُم إلى الناس؛ فيستأثروا عليهم»، ثم وضع يده على رأسي- أو قال: على هامّتي-، ثم قال: «يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة؛ فقد دنت الزلازل، والبلابل، والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدى هذه من رأسك». (أخرجه أحمد ٢٧٤٨٧، وأبو داود ٢٥٣٥، واللفظ له).

### ٢- الترحيب بالمُتعلم:

ومن صور تواصله على مع المتعلمين: ترحيبه، واحتفاؤه بهم؛ فعن عبد الله بن مسعود ومن صور تواصله على معال المرادي على قال: أتيت رسول الله على وهو مُتّكئ في المسجد على برد له، فقلت له: يا رسول الله، إني جئت أطلب العلم، فقال: «مرحبًا بطالب العلم، طالب العلم لتحفّه الملائكة، وتُظلّه بأجنحتها، ثم يركب بعضه بعضًا حتى يبلغوا السهاء الدنيا من حبّهم لما يطلب، فها جئت تطلب؟»، قال: قال صفوان: يا رسول الله، لا نزال نسافر بين مكة والمدينة، فأفتنا عن المسح على الخفين، فقال له رسول الله على النه أيام للمسافر، ويوم وليلة للمقيم». (أخرجه الطبراني ٧٣٤٧ في الكبير، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ١٦٢).

وأوصى بالترحيب بهم؛ فعن أبي سعيد الخدري الله على: «قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم، فقولوا لهم: مرحبًا مرحبًا بوصية رسول الله على وأقنوهم، قلت للحكم: ما أقنوهم؟ قال: علمُوهم. (أخرجه ابن ماجه ٢٤٧، والترمذي ٢٦٥٠ بنحوه).

# ٣- افتقادهم حين غيابهم:

ومن صور اهتمامه على بأصحابه أنه كان يفتقدهم عند غيابهم، فحين افتقد ثابت بن قيس، فقال بن قيس شه سأل عنه، عن أنس بن مالك شه، أن النبي على افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، فأتاه، فوجده جالسًا في بيته، مُنكِّسًا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شرَّ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي على، فقد حبط عمله، وهو من أهل النار، فأتى الرجل، فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: «اذهب إليه، فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل الجنة». (أخرجه البخاري ٣٦١٣).

وبينها كان أبو هريرة على يسير معه افتقده، فسأله عن ذلك؛ عن أبي هريرة على أن النبي على النبي على النبي على المدينة وهو جُنُب ؛ فانخنست منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟»، قال: كنت جُنُبًا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله؛ إن المسلم لا ينجس». (أخرجه البخاري ٢٨٣، ومسلم ٢٧١).

وفقد رجلًا كان يحضر مجلسه، فسأل عنه وواساه، عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: كان نبي الله على إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه، وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره، فيقعده بين يديه، فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي على فقال: «مالي لا أرى فلانًا؟»، قالوا: يا رسول الله، بُنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي على فسأله عن بُنيّه، فأخبره أنه هلك، فعزًاه عليه، ثم قال: «يا فلان، أيا كان أحب إليك: أن تمتع به عمرك، أو لا تأتي غدًا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟»، قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة، فيفتحها لي لهو أحب إلي، قال: «فذاك لك». (أخرجه النسائي ٨٨٠).

### ٤ - مراعاة نشاطهم واستعدادهم:

كان عَنَّةُ يُراعي نشاط أصحابه واستعدادهم، ويتجنب إملالهم؛ فعن ابن مسعود الله قال: كان النبي عَنَّةُ يتخوَّلنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. (أخرجه البخاري ٦٨، ومسلم ٢٨٢)، وسبق الحديث مُفصلًا عن تخوُّله عَنْ لهم بالموعظة.

### ٥- مراعاة ضعف المتعلم:

كان على أراعي ضعف المتعلم في التحصيل، فعن ابن أبي أوفى الله قال: أتى رجل النبي في فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا، فعلَّمني شيئًا يُجزئني من القرآن، قال: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال: فذهب، أو قام، أو نحو ذا قال: هذا لله عز وجل، فها لي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي،

وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني- أو ارزقني، واهدني-، وعافني». (أخرجه أحمد ١٩٢٨). والنسائي ٩٢٤، وأبو داود ٨٣٢).

وعن عبد الله بن عمرو بينه قال: أتى رجلٌ رسولَ الله على فقال: أقرئني يا رسول الله فقال: «اقرأ ثلاثًا من ذوات الر»، فقال: كَبُرت سِنِّي، واشتد قلبي، وغلظ لساني، قال: «فاقرأ ثلاثًا من ذوات حا ميم [حم]»، فقال مثل مقالته، فقال: «اقرأ ثلاثًا من المسبِّحات»، فقال مثل مقالته، فقال الرجل: يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، فأقرأه النبي على: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ آلاَرْضُ ﴾ حتى فرغ منها، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدًا، ثم أدبر الرجل، فقال النبي على: «أفلح الرويجل»، مرتين. (أخرجه أبو داود عليها أبدًا، وأحمد ٢٥٧٥).

### ٦ - معرفته لقدرات المتعلمين:

كان على يعرف قدرات أصحابه، فحين سأله أبو هريرة الشفاعة، قال له: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أوَّلَ منك؛ لِمَا رأيت من حرصك على الحديث». (أخرجه البخاري ٩٩).

ويقول عَنْ الرحم أُمَّتِي بأُمَّتِي: أبو بكر، وأشدُّهم في أمر الله: عمر، وأصدقهم حياء: عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام: معاذ بن جبل، وأفرضهم: زيد بن ثابت، وأقرؤهم: أُبَيُّ، ولكل أُمَّة أمين، وأمين هذه الأُمَّة: أبو عبيدة بن الجراح». (أخرجه الترمذي ٣٧٩٠، وابن ماجه ١٥٤، وأحمد ١٢٩٠).

#### مراعاة الفروق الفردية:

كان يُراعي ﷺ الفروق بين أصحابه في تعلَّمهم، قال أبو غُدَّة: "وكان ﷺ شديدً المراعاة للفروق الفردية بين المتعلمين من المُخاطبين والسائلين، فكان يُخاطب كل واحد

بقدر فهمه، وبها يُلائم منزلته، وكان يُحافظ على قُلوب المبتدئين، فكان لا يُعلمُهم ما يُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلم المُعلم المنتهين، وكان يجيب كل سائل عن سؤاله بها يهُمه، ويناسب حاله». (الرسول المعلم وأساليبه في التعليم، ص ٨١).

ويدل على ذلك حديث أبي رفاعة الله عن أتى النبي على وهو يخطب، فترك خطبته، وقعد على كرسي من حديد ليُعلِّمه، وقد سبق قبل قليل.

وأكّد أهل العلم على أهمية مراعاة المعلم للفروق الفردية بين المتعلمين، قال النووي: «وينبغي أن يكون باذلًا وُسعه في تفهيمهم، وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصًا على هدايتهم، ويُفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة، ويُخاطب كل واحد على قدر درجته، وبحسب فهمه وهمّته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما مُحققًا، ويُوضح العبارة لغيره، ويُكرِّرها لمن لا يحفظها إلا بتكرار، ويذكر الأحكام مُوضَحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا ينحفظ له الدليل، فإن جهل دليل بعضها؛ ذكره له». (المجموع شرح المهذب ١/ ٣١).

وكان السلف ربها خصُّوا بعض الطلاب بالتعليم والتحديث دون غيره، قال أبو عاصم: «ربها رأيت سفيان يجذب الرجل من وسط الحلقة، فيحدثه بعشرين حديثًا، والناس قعود»، قالوا: لعله كان ضعيفًا، قال: لا». (أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ٧٨٥).

### مراعاة حال المتعلم وقدراته، ومخاطبة المتعلم بواقعه:

كان على الله بن بُسُر الله الله بها يلائمه، عن عبد الله بن بُسُر الله بها يلائمه، عن عبد الله بن بُسُر الله أن رجلًا قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبّث به، قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكرالله». (رواه الترمذي ٣٣٧٥، وابن ماجه ٣٧٩٣، وأحد ١٧٦٩٨).

وحين حدَّث عن جابر بن سليم الله عن وجل، مثّل له عن بأمثلة يُعايشها هذا الأعرابي في واقع حياته، عن جابر بن سليم الله قال: رأيت رجلًا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئًا لا صدروا عنه، قلت: عليك السلام يا رسول الله، ولا صدروا عنه، قلت: عليك السلام يا رسول الله، مرتين، قال: "لا تقل عليك السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت، قل: السلام عليك»، قال: قلت: أنت رسول الله؟، قال: "أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضرِّ فدعوته؛ كشفه عنك، وإن أصابك عامٌ سِنةٌ فدعوته؛ أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفراء، أو فلاة، فَضَلَّت ما حلتك فدعوته؛ ردَّها عليك»، قال: قلت: اعهد إليَّ، قال: "لا تسبَّنَ أحدًا»، قال: في مسبت بعده حُرَّا، ولا عبدًا، ولا بعيرًا، ولا شاة، قال: "ولا تحقرن شيئًا من المعروف، وأن تمنسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف تكلِّم أخاك، وأنت منسط إليه وجهك؛ إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق؛ فإن أبَيْتَ فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار؛ فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيَّرك بها يعلم فيك، فلا تُعيَّره بها تعلم فيه؛ فإنها وبال ذلك عليه». (رواه أبو داود ٤٠٨٤)، والترمذي مختصرًا ٢٧٢١، وأحد ٢٦٦٦٦).

# الحياء في تعليمهم:

كان حرص النبي على تعليم أصحابه لا يُخرجه عن حد الحياء حين يقتضي المقام ذلك، عن عائشة على أن امرأة سألت النبي على عن عُسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فِرْصَةً من مِسْك فتطهري بها»، قالت: كيف أتطهر؟، قال: «تطهري بها»، قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله، تطهري»، فاجتبذتها إليّ، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. (أخرجه البخاري ٢١٤، ومسلم ٣٣٢).

وفي رواية للبخاري: أن امرأة من الأنصار قالت للنبي عَلَيْ كيف أغتسل من المحيض؟ قال: «خذي فِرْصَةً مُسَكَةً، فتوضَّئِي ثلاثًا»، ثم إن النبي عَلَيْ استحيى، فأعرض بوجهه، أو قال: «توضَّئِي بها»، فأخذتها فجذبتها، فأخبرتها بها يريد النبي عَلَيْد. (٣١٥).

وفي رواية مسلم، قال: «تطهري بها، سبحان الله!»، واستتر، وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه.

قال النووي: «وفيه استحباب الكنايات فيها يتعلق بالعورات». (شرح صحيح مسلم 18/8).

وقال ابن حجر: «وفيه الاكتفاء بالتعريض، والإشارة في الأمور المستهجنة، وتكرير الجواب لإفهام السائل، وإنها كرَّره مع كونها لم تفهمه أوَّلًا؛ لأن الجواب به يُؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: توضَّئي، أي: في المحلِّ الذي يستحيي من مواجهة المرأة بالتصريح به؛ فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة تُظُّ ذلك عنه؛ فتولَّت تعليمها». (فتح الباري ١/ ٤١٦).

ونصوص القرآن والسُّنَّة حافلة بالتكنية فيها يتعلق بالعورات، وما يُستحيا من ذكره، كالتكنية عن الجهاع بإتيان المرأة، والتكنية عها يخرج من الإنسان بالغائط، وقضاء الحاجة، ونحو ذلك.

#### التوجيه للتخصص المناسب:

حين بحتاج المسلمون لتخصص أو علم؛ فإنه بي يوجه من يلمس فيه القدرة على ذلك؛ فحين لقي زيد بن ثابت ، ورأى فيه النبوغ؛ طلب منه أن يتعلم السّريانيّة، فعن خارجة بن زيد، أن أباه زيدًا أنه أخبره: أنه لما قَدِمَ النبي الله المدينة، قال زيد: ذُهِبَ بي إلى النبي النبي النبي أنه فأعجب بي، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار، معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك النبي بي وقال: «يا زيد، تعلّم لي كتاب يهود؛ فإني والله ما آمن يهود على كتابي، قال زيد: فتعلمت له كتابهم، ما مرّت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. (أخرجه أحد ٢١٦١٨، وأبو داود ٣٦٤٥، والترمذي ٢٧١٥).

وأخرجه البخاري- مُعلَّقًا بصيغة الجزم- عن زيد بن ثابت ، أن النبي على أمره أن يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبي على كتبه، وأقرأته كتبهم. (البخاري ٧١٩٥).

وفي رواية لأحمد: قال لي رسول الله ﷺ: "تُحسن السِّريانيَّة؟، إنها تأتيني كتب»، قال: قلت: لا، قال: "فتعلَّمها»، فتعلَّمها في سبعة عشر يومًا. (٢١٥٨٧).

# الجمع بين التعليم الفردي والجماعي:

كان على الفردي بحسب ما يقتضيه المقام.

وصور التعليم الجماعي عديدة لا تُحصى، نجدها في قول الرواة: كان النبي ﷺ جالسًا مع أصحابه، بينها كُنَّا جلوسًا مع النبي ﷺ، في مجلس النبي ﷺ... إلخ.

وأما التعليم الفردي: فنهاذجه كثيرة، ومنها: تعليمه ابن مسعود التَّشهُّد، قال ابن مسعود الله علمني السورة من ابن مسعود الله علمني رسول الله علمهُ التَّشهُّد كفِّي بين كفَّيْه، كها يُعلمني السورة من القرآن .. (أخرجه البخاري ٦٢٦٥، ومسلم ٤٠٢).

## ومن ذلك ما ورد عن غير واحد من أصحابه: أوصاني رسول الله عِيَّة.

ومن ذلك: حديث معاذ الله عن معاذ بن جبل الله قال: بينا أنا رَدِيفُ النبي الله ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال: «يا معاذ بن جبل»، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ»، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ»، قلت: لبيك رسول الله وسعديك، قال: «هل تدري ما حق الله على ثم قال: «ها تدري ما حق الله على عباده؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حق الله على عباده أن يعبدوه، ولا يشركوا به شيئًا»، ثم سار ساعة، ثم قال: «يا معاذ بن جبل»، قلت: لبيك رسول الله وسعديك،

فقال: «هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟»، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: «حق العباد على الله أن لا يعذبهم». (أخرجه البخاري ٩٦٧ ٥، ومسلم ٣٠).

وربها أسرَّ لهم عَلَيْ بالتعليم فلم يخبروا بذلك، عن عبد الله بن جعفر عن، قال: أردفني رسول الله على ذات يوم خلفه، فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أُحدِّث به أحدًا من الناس، «وكان أحب ما استتر به رسول الله على لحاجته، هدف أو حائش نخل»، قال ابن أسهاء في حديثه: «يعني حائط نخل». (أخرجه مسلم ٣٤٢).

وعلَّم ﷺ أبا محذورة الأذان- كما سبق-، وعلَّم أبا رفاعة الله عنه أتاه، وهو يخطب، فترك خطبته.

### الاستشهاد بالقرآن الكريم

كان ﷺ كثيرًا ما يستشهد بالقرآن الكريم في تعليمه لأصحابه رضوان الله عليهم، وقد تنوَّعت أحوال استشهاده ﷺ بالقرآن وموضوعاته.

وكثيرًا ما يستشهد على الآية بعد تقريره ما يُريد قوله لأصحابه، وستأتي أمثلة عديدة على هذا النوع.

#### تقرير مسائل الاعتقاد:

ويستشهد ﷺ بالقرآن في تقرير مسائل الاعتقاد، فعن علي ﴿ مَانَ قَالَ: كُنَّا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي ﷺ فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس، فجعل

ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كُتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كُتب شقية أو سعيدة»، فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتَّكِل على كتابنا، وندع العمل؟ فمَن كان مِنَّا من أهل السعادة؛ فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما مَن كان مِنَّا من أهل الشقاوة؛ فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، قال: «أمَّا أهل السعادة فيُيسَرون لعمل الشقاوة»، ثم قرأ: السعادة فيُيسَرون لعمل الشقاوة»، ثم قرأ: ﴿فَامَا أَمْل الشقاوة فيُيسَرون لعمل الشقاوة»، ثم قرأ: ﴿فَامَا أَمْل اللها وَمَسلم ٢٦٤٧).

وجاء في رواية مسلم: ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَيْرُهُۥ فَسَنُيسَيْرُهُۥ فَسَنُيسَيْرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْنَغْنَىٰ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسَيْرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ۞ . (الليل: ٥ - ١٠).

وفي حديث جبريل عليه السلام استشهد على بالقرآن، وهو يُقرِّر أن علم الساعة بيد الله عز وجل، عن أبي هريرة، قال: كان النبي على بارزًا يومًا للناس، فأتاه جبريل، فقال: ما الإيهان؟ قال: «الإيهان: أن تُؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، وبلقائه، ورسله، وتؤمن بالبعث»، قال: ما الإسلام؟، قال: « الإسلام: أن تعبد الله، ولا تشرك به شيئًا، وتُقيم الصلاة، وتُؤدِّي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان»، قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، قال: متى الساعة؟، قال: «ما المسئولُ عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأَمةُ ربَّها، وإذا تطاول رعاة الإبل البَهم في البنيان، في خس لا يعلمهن إلا الله»، ثم تلا النبي على: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ ﴾. (لقيان: ٣٤) الآية، ثم أدبر، فقال: «رُدُّوه»، فلم يروا شيئًا، فقال: «هذا جبريل، جاء يُعلَّم الناس دينهم». (أخرجه البخاري ٥٠، ومسلم ٩).

وفي رواية مسلم: ثم تلا عَنْ ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ, عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّكُ الْفَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْجَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَيِيرٌ ﴾. (لقيان: ٣٤).

#### الوعظ والترهيب:

وحين يعظ على أصحابه يستشهد بالقرآن على ما قاله، عن عبد الله بن مسعود على قال: قال رسول الله على: «مَن اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة، لَقِيَ الله، وهو عليه غضبان»، قال عبد الله: ثم قرأ رسول الله على مصداقه من كتاب الله جل ذكره: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشَعَرُونَ وَال عبد الله عَمْ وَالْ يَسِعُ مُكُنَّ قَلْهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلا يُحَلِّمُهُمُ الله وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيمَ وَلا يُحَلِّمُهُمُ الله وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الله عمران: ٧٧). (أخرجه البخاري ٧٤٤٥) ومسلم ١٣٨).

ويستشهد على بالقرآن في الترهيب من البُخل بالزكاة، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على: «مَن آتاه الله مالًا، فلم يُؤَدِّ زكاته؛ مُثَلَ له مالُه يوم القيامة شُجاعًا أقرع، له زبيبتان، يُطوِّقُه يوم القيامة، ثم يأخذ بلِهْزِ مَتَيه - يعني بشِدْقَيه -، ثم يقول: أنا مَالُك، أنا كُنْزُك، ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحَسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبَّخُلُونَ ﴾. (آل عمران: ١٨٠) الآية الذاخرجه البخاري . ١٤٠٣).

#### الترغيب:

ويستشهد ﷺ بالقرآن في تعليمه لأصحابه في مقام الترغيب، عن جرير بن عبد الله، قال: كُنّا عند النبي ﷺ، فنظر إلى القمر ليلة - يعني البدر -، فقال: «إنكم سترَوْن ربكم، كما ترون هذا القمر، لا تُضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا»، ثم قرأ:

﴿ وَسَيِخ بِحَمْدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْفُرُوبِ ﴾. (ق: ٣٩)، قال إسهاعيل: «افعلوا، لا تفوتنَّكُم». (أخرجه البخاري ٥٥٤، ومسلم ٦٣٣).

## في الإنكار:

ويُنكر على ما يستوجب الإنكار على أصحابه، مُستشهدًا بالقرآن الكريم، عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أُصلِّي في المسجد، فدعاني رسول الله على فلم أُجِبُهُ، فقلت: يا رسول الله إني كنت أُصلِّي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿آستَجِيبُوا بِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ يا رسول الله إني كنت أُصلِّي، فقال: «ألم يقل الله: ﴿آستَجِيبُوا بِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ (الأنفال: ٢٤)، ثم قال لي: «لأُعلَّمنَك سورة، هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل: لأُعلَّمنَك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟، قال: ﴿آلَحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾. (الفاتحة: ٢)، هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته». (أخرجه البخاري ٤٧٤٤).

ومثله ما جرى مع أُبِيِّ بن كعب عضا، كها سبق في الحديث عن التشويق في تعليمه على المنسا وحين طرق النبي على عليًا وفاطمة عصف ليلًا ليُصلِّيا، واحتج علي الله بقوله: أنفسنا بيد الله، قرأ على آية الكهف، عن حسين بن علي في: أن على بن أبي طالب في أخبره: أن رسول الله على طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة، فقال: «ألا تُصلِّيان؟»، فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قُلنا ذلك، ولم يرجع إليً شيئًا، ثم سمعته، وهو مُولً يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿وَكَانَ آلِانسَنُ أَكَثَرَ شَيْءِ جَدَلًا ﴾ (الكهف: ٥٤). (أخرجه البخاري ١١٢٧، ومسلم ٧٧٥).

#### الاقتباس:

الاقتباس فنٌّ بلاغي، وقد كان عَلَيْ يقتبس في حديثه من القرآن، وذلك بإيراد آية، أو جزء منها دون أن يشير إلى أنها من القرآن، قال الثعالبي: «هذا النبي عَلَيْة – وهو أفصح العرب

لهجة، وأعذبهم عذبة، وأحسنهم إفصاحًا وبيانًا، وأرجحهم في الحكمة البالغة ميزانًا - قد اقتبس من معاني القرآن وألفاظه في الكثير من كلامه، والجمّ الغفير من مقاله. (الاقتباس من القرآن الكريم، ص ٢٤).

ويقتبس على من القرآن، وهو يبين لأصحابه منهج التعامل مع ما يرويه أهل الكتاب، عن أبي هريرة هم، قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله على: «لا تُصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلْتَنَا ﴾. (البقرة: ١٣٦). (أخرجه البخاري ٤٤٨٥).

واقتبس على في حديثه وصفه لحاله، وحال أصحابه عند دخولهم خيبر، عن أنس بن مالك، أن رسول الله على غزا خيبر، فصلَّنا عندها صلاة الغَداة بغلس، فركب نبي الله على وركب أبو طلحة، وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله على في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخِذ نبي الله على أنه مسر الإزار عن فخِذه حتى إني أنظر إلى بياض فخِذ نبي الله على أنها دخل القرية قال: «الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم، فخِذ نبي الله على ومسلم فضَّا أَمُنذَرِينَ (الصافات: ١٧٧)» قالها ثلاثًا... (أخرجه البخاري ٣٧١)، ومسلم ١٣٦٥).

# تلاوة القرآن في الخطبة:

كان على كان الله كان الله كان الله كان الله عليهم خطبته بل وصف أصحابه رضوان الله عليهم خطبته بأنها قراءة للقرآن، عن جابر بن سمرة على قال: «كانت للنبي في خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويُذكِّر الناس». (أخرجه مسلم ٨٦٢).

وكان ﷺ كثيرًا ما يقرأ سورة ق في خطبته، عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان، قالت: «لقد كان تَنُّورنا، وتَنُّور رسول الله ﷺ واحدًا، سنتين، أو سنة وبعض سنة، وما

أخذت: ﴿قَنَّ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ﴾ إلا عن لسان رسول الله ﷺ، يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر، إذا خطب الناس». (أخرجه مسلم ٨٧٣).

وفي خطبته الشهيرة في حادثة المُضريّين كان يستشهد عليٌّ بآيات القرآن، عن المنذر بن جرير، عن أبيه، قال: كُنَّا عند رسول الله ﷺ في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حُفاة، عُراة، مجتابي النهار، أو العباء، مُتقلدي السيوف، عامتهم من مُضر، بل كلهم من مُضر، فتمعر وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالًا فأذن، وأقام، فصلَّى، ثم خطب، فقال: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسِ وَجِدَةِ النساء: ١ إلى آخر الآية، ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النساء: ١)، والآية التي في الحشر ﴿ أَتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُر نَفْشُ مَّا قَدَّمَتْ لِغَيِّر وَأَنَّقُوا اللَّهَ ﴾ (الحشر: ١٨) "تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بُرِّه، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشِقٍّ تمرة»، قال: فجاء رجل من الأنصار بصرَّة كادت كفَّه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال: ثم تتابع الناس، حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله عليه يتهلُّل، كأنه مُذْهَبَة، فقال رسول الله عَنْ الله عَنْ في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها، وأجر مَن عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومَن سنَّ في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها، ووزر مَن عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». (أخرجه مسلم ١٠١٧).

# في التقرير:

ويستشهد ﷺ بالقرآن، وهو يقرر حقائق ومسائل في الدين، ففي حديثه عن ذُمِّ الجدل يستشهد بالقرآن، فعن أبي أُمامة ﴿ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ضلَّ قوم بعد هُدى كانوا عليه؛ إلا أوتوا الجدل، ثم تلا هذه الآية: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا ۚ بَلَ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ (الزخرف: ٥٨). (أخرجه أحمد ٢٢١٦٤، والترمذي ٣٢٥٣، وابن ماجه ٤٨).

كها استشهد على بالقرآن، وهو يقرر الطبيعة البشرية في علاقة الرجل بولده، فعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه على قال: خطبنا رسول الله على فأقبل الحسن والحسين عليهها قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل، فأخذهما، فصعد بهما المنبر، ثم قال: «صدق الله: ﴿ إِنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِيْنَدُهُ ﴾ (التغابن: ١٥)، رأيت هذين فلم أصبر»، ثم أخذ في الخطبة. (أخرجه أبو داوود ١١٠٩، والنسائي ١٤١٣، وابن ماجه ٣٦٠٠).

# تلاوة القرآن في الدعوة:

وكان على كثيرًا ما يتلو القرآن في دعوته للناس، عن أسامة بن زيد هينا أن رسول الله على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، قال: حتى مرَّ بمجلس فيه عبد الله بن أَيِّ ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين، والمشركين عبدة الأوثان، واليهود، والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خُر عبد الله بن أبي أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبّروا علينا، فسلَّم رسول الله عليهم، ثم وقف، فنزل، فدعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أُبِّيِّ ابن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقًّا، فلا تؤذينا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمَن جاءك فاقصص عليه، فقال عبد الله بن رواحة: بلي يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا، فإنا نحب ذلك، فاستبَّ المسلمون، والمشركون، واليهود، حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي عِنْ يَخفضهم حتى سكنوا، ثم ركب النبي عَنِينَ دابته، فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي عَنْي: "يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ - يريد عبد الله بن أبى - قال: كذا وكذا»، قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعفُ عنه، واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوِّجوه، فيعصبونه بالعصابة، فلما أبي الله

ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول الله على وكان النبي على وأصحابه يعفون عن المشركين، وأهل الكتاب، كها أمرهم الله، ويصبرون على الأذى، قال الله عز وجل: ﴿وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِمِن وَيصبرون على الأذى، قال الله عز وجل: ﴿وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِمِن وَبَيْ الله الله وَمِنَ الَّذِينَ أَشَرَكُوا أَذَكَ كَشِيرًا ﴾ (آل عمران: ١٨٦) الآية، وقال الله: ﴿ وَدَ كَثِيرٌ مِنَ اللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِن عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ (البقرة: ٩٠١) إلى آخر الآية، وكان النبي على يتأول العفو ما أمره الله به، حتى أذن الله فيهم، فلما غزا رسول الله على بدرًا، فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أُبيً ابن سلول، ومَن معه من المشركين، وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول الله على الإسلام، فأسلموا. (أخرجه البخاري ٢٥٦٦، ومسلم ١٧٩٨).

# في الفتوى وتقرير الأحكام:

ويستشهد على بالقرآن، وهو يقرر لهم تفاصيل بعض ما حرمه الله عز وجل، عن ابن عمر، وابن عباس عباس المناه على رسول الله على:

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة ابن عباس و ابن عمر ، وهي شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم حق الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين. (تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على الحديث لصحيح مسلم ص ١٠٩٨).

«أنه نهى عن الدُّبَّاء، والحنتم، والمُزفَّت، والنَّقير، ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿ وَمَآءَاتَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَآنَهَ لَمُ وَالْمَانَهُ لَهُ وَالْمَانَهُ لَكُمُ عَنْهُ فَأَنتَهُ وَالحشر: ٧). (أخرجه أحمد ٣٣٠٠). في الإجابة عن السؤال:

ويستشهد ﷺ بالقرآن في إجابته عن أسئلة أصحابه رضوان الله عليهم، فعن أبي هريرة الله النبي ﷺ عن الحمر، فقال: "لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿ فَنَنِيعُ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَمُنَيَعُ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَرَّا يَرَوُد ﴾ (الزلزلة ٧ - ٨)». (أخرجه البخاري ٤٩٦٣، ومسلم ٩٨٧).

# الإخبار عن اليوم الآخر:

ويستشهد على بالقرآن، وهو يحدثهم عما يجري في اليوم الآخر، عن عمر بن الخطاب عن قال: قال النبي على: "إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء، ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة، لمكانهم من الله»، قالوا: يا رسول الله، تخبرنا مَن هم، قال: "هم قوم تحابُّوا بروح الله على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس»، وقرأ هذه الآية: "ألا إن أَوْلِيَآة اللهِ لَا خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحَزَنُون إذا حزن الناس»، وقرأ هذه الآية: «ألا إن أَوْلِيَآة اللهِ لا خَوَفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحَزَنُون إذا حزن الناس»، والمورجه أبو داود ٣٥٢٧). (أخرجه أبو

كها يستشهد على القرآن، وهو يتحدث عن صفة الجنة - جعلنا الله من أهلها - ، عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «إن في الجنة لشجرة، يسير الراكب في ظِلَّها مائة سنة، واقرؤوا إن شنتم: ﴿وَظِلِّ مَمْدُودٍ﴾ (الواقعة: ٣٠)». (أخرجه البخاري ٣٢٥٢).

وأخرجه الترمذي (٣٢٩٢) مُطوَّلًا، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله عن رَأَتُ، ولا أذن الله عن رَأَتُ، ولا أذن

سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فاقرؤوا إن شئتم ﴿ فَلَا تَعَامُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِى لَهُ مِينِ فَنَرْ جَزَآءٌ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (السجدة: ١٧)، وفي الجنة شجرة يسير الراكب في ظِلِّها مائة عام لا يقطعها، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَظِلِ مَمْدُودٍ ﴾ (الواقعة: ٣٠)، وموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرؤوا إن شئتم: ﴿ وَمَالَكُ يَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَنَعُ ٱلْفُرُورِ ﴾. (آل عمران: ١٨٥).

#### الخطاب الفردي:

ويستشهد على بالقرآن، وهو يخاطب آحادهم تأكيدًا لمعنى شرعي يذكره له، عن أبي رمْثَة، قال: انطلقت مع أبي نحو النبي على ثم إن رسول الله على قال لأبي: «ابنك هذا؟» قال: إي ورب الكعبة، قال: «حقًّا؟» قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله على ضاحكًا من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي عليً، ثم قال: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه»، وقرأ رسول الله على: ﴿وَلَا تَرِرُ وَالْزِرَةُ وِزْرَ لَحَرَكُ الْأَنعام: ١٦٤). (أخرجه أبو داود ٤٤٩٥، وأحمد ٢١١٤).

ومن اسستشهاده على بالقرآن في الخطاب الفردي مع أصحابه رضوان الله عليهم: قصته مع كل من: أبي سعيد المعلى، وأُبي بن كعب ميسف وسبقت الإشارة إليها في الاستشهاد بالقرآن في سياق الإنكار.

#### خطاب النساء:

 حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم، حتى أتى النساء مع بلال، فقال: ﴿ يَتَأَيُّا النِّيُّ إِذَا جَنَ يُكُلُّ النَّيْ إِنَا النَّيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُو

#### تعليمهم صفة العبادة:

ويستشهد على بالقرآن، وهو يُعلِّم أصحابه صفة العبادة بفعله على جاء في حديث جابر في صفة حجه على القرآن، وهو يُعلَّم أصحابه صفة المركن، فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، عابر في صفة حجه عليه السلام، فقرأ: ﴿وَٱتَّكِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَرَ مُصَلًى ﴾ (البقرة: مُن نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام، فقرأ: ﴿وَٱتَّكِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَرَ مُصَلًى ﴾ (البقرة: ١٢٥)، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي على الذي يقول عنها ألَّكَ فِرُونَ ﴾، ثم رجع إلى كان يقرأ في الركعتين: ﴿قُلْ هُو اللّهُ أَصَدُ ﴾ و ﴿قُلْ يَتَأَيّهَا اللّهَ فِرُونَ ﴾، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلها دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُونَ وَن سُعَآبِرِ السَّهَ (البقرة: ١٥٨)، «أبدأ بها بدأ الله به» فبدأ بالصفا، فرقي عليه، حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبَره... الحديث». (أخرجه مسلم ١٢١٨).

### تعليمهم فضائل الأعمال:

ويستشهد على القرآن في بيانه فضل الوضوء، فعن علي القرآن في بيانه فضل الوضوء، فعن علي القرآن في بيانه فضل الوضوء، فعن علي القر القريب استحلفته، فإذا رسول الله الله الله على صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر، قال: قال رسول الله الله على: «ما من عبد مؤمن يذنب ذنبًا فيتوضأ، فيحسن الطهور، ثم يصلي ركعتين، فيستغفر الله؛ إلا غفر الله له»،

ثم تلا: ﴿ وَالَّذِيكَ إِذَافَعَكُواْ فَنَحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ﴾ (آل عمران: ١٣٥). (أخرجه أحمد ٥٦، وأبو داود ١٥٢١، والترمذي ٤٠٦).

ويستشهد على بالقرآن، وهو يُعلِّمهم منزلة الدعاء، عن النعمان بن بشير ميسف ، أن رسول الله على قال: «إن الدعاء هو العبادة»، ثم قرأ: ﴿ أَدْعُونِى السَّيَجِبَ لَكُمُّ إِنَّ اللَّذِينَ يَسَتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي ﴾ (غافر: ٦٠). (أخرجه أحمد ١٨٣٥٢، والترمذي ٢٩٦٩، وأبو داوود ١٤٧٩، وابن ماجه ٣٨٢٨).

### بيان فضائل أهل بيته:

واستشهد ﷺ بالقرآن، وهو يُبيِّن فضل أهل بيته، عن صيفة بنت شيبة، قال: قالت عائشة الحضية بنت شيبة، قال: قالت عائشة الحضية خرج النبي ﷺ غداة وعليه مِرْط مُرَحَّل، من شعر أسود، فجاء الحسن بن على فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فأدخله، ثم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ (الأحزاب: شم قال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴾ (الأحزاب: ٣٣). (أخرجه مسلم ٢٤٢٤).

وعن شداد أبي عهار، قال: دخلت على واثلة بن الأسقع، وعنده قوم، فذكروا عليًا، فلها قاموا قال لي: ألا أخبرك بها رأيت من رسول الله على قلت: بلى، قال: أتيت فاطمة رضي الله تعالى عنها أسألها عن عليًّ، قالت: توجّه إلى رسول الله عنه، فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله عنهم، آخذ كل واحد منها بيده، حتى دخل فأدنى عليًّا وفاطمة، فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنًا، وحسينًا كل واحد منهما على فخذه، ثم لفَّ عليهم ثوبه - أو قال: كساء -، ثم تلا هذه الآية ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهَ لِيُكَا عَنَا اللّهِ عَنْهُ الرّبَحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا ﴿ الأحزاب: ٣٣)، وقال: «اللّهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحق». (أخرجه أحمد ١٦٩٨٨).

#### بيان ولايته للمؤمنين:

ويستشهد على بالقرآن، وهو يقرر ولايته للمؤمنين، عن أبي هريرة ان أن النبي على قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أَوْلَى به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِهِم ﴾ (الأحزاب: ٦)، فأيها مؤمن مات، وترك مالاً؛ فليَرِثُه عصبته من كانوا، ومَن ترك دَيْنًا، أو ضياعا؛ فليأتني، فأنا مولاه ٩. (أخرجه البخاري ٢٣٩٩).

# في الصلة والآداب:

ويستشهد على بالقرآن الكريم، وهو يعلم أصحابه منزلة الرَّحِم وصلتها، عن أبي هريرة هم، قال: قال رسول الله على: "إن الله خلق الحلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرَّحِم، فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة، قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذاك لك»، ثم قال رسول الله على: "اقرؤوا إن شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُوَلِّيتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكَ اللَّيْنَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَدَ عَلَى أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

## إن استشهاد المربي بالقرآن الكريم له آثار ونتائج مهمة، منها:

- تربية المتلقين على تعظيم القرآن الكريم، والاعتناء به.
- تنمية فهمهم للقرآن وتدبره، ومبدأ الخير ومنتهاه في تدبر القرآن، والعمل به.
  - تعزيز الاقتناع بها يقوله لهم من توجيه، وأمر، ونهي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٨٣٠) والاستشهاد بالآية موقوف على أبي هريرة، لكنه أخرجه بعده في موضعين (٤٨٣١، ٤٨٣٢)، وفيهما معًا التصريح برفع الاستشهاد إلى الى النبي ﷺ.

■ تربية المتلقين على عدم التعلق بالأشخاص، ولو كان معلمًا، أو مربيًا؛ فمعيار القبول والرفض لدى المتلقي هو موافقة الأمر، أو مخالفته لقول الله عز وجل، وقول رسوله ﷺ، وهذا، وإن شق على كثير من النفوس إلا أنه هو الحق، وهو الأُوْلَى بمن يتجرد، ويعمل لله عز وجل، ويتخلى عن حظوظ نفسه.

ومع أهمية الاعتناء بالاستشهاد بالقرآن الكريم في الوعظ، والتعليم، والتذكير، والتوجيه العام، فلا ينبغي للمربي أن يغفل عن الاستشهاد بالقرآن في التوجيه والحديث الفردي؛ فذلك له أثره البالغ في وصول الرسالة، وتربية النفس على حب القرآن، والتلقي منه كما سبق.

وكثيرٌ مما يعرض للمتربي من مواقف يمكن أن يستشهد بتوجيهه فيها بالقرآن الكريم، ومن ذلك على سبيل المثال:

- حين تُصيبه مصيبة فيحزن ويأسى، فمن المهم تذكيره بها ورد في المقرآن من أن ما يصيبه إنها هو من الله عز وجل، قال سبحانه:
   هُمّا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ ﴾ (الحديد: ٢٢).
- وحين يفوته ما كان حريصًا عليه، ساعيًا له، مجتهدًا في البحث عنه، يُذكِّره بقوله تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن يَكْرَهُوا شَيْءًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن يَكْرَهُوا شَيْءًا يَجُواشَيْءًا وَهُو سَيْءًا وَهُو له: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْءًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْبِرًا ﴾ (النساء: ١٩).
- وحين يهم باتخاذ قرار في شأن من حياته؛ فليرشده إلى الاستشارة، مُستشهدًا بقوله تعالى لنبيه: ﴿ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ (آل عمران:

٩٥١)، فإذا أمر النبي عليه وهو أعقل الناس، وأحكمهم بالاستشارة فغيره من باب أُولَى.

وهكذا حين يُحدِّثه عن ذكر الله عز وجل؛ فإنه يُذكِّره بالمنزلة العالية التي وعد الله سبحانه وتعالى بها مَن يُذكِّره، فقال: ﴿فَأَذْكُرُونِيٓ أَذَكُرُكُمٌ ﴾ (البقرة: ١٥٢).

وهكذا، فإنه ما من مجال وميدان من ميادين النفس إلا وفي القرآن الكريم أمر، أو نهى، أو بيان عاقبة مَن فعله إما محسنًا، أو مسيئًا.

\* \* \*

# الفصل السادس: التواصل النبوي

التبسط والتواضع.

الرعاية الخاصة.

العاطفة الصادقة.

الاهتمام بأصحابه.

العلاقة التواصلية.

### التواصل النبوئي

التربية تفاعل بين مُربِّ، ومُتلقِّ للتربية، وهي عملية إنسانية تفاعلية؛ فالعلاقة بين المربي والمتعلم لها أثر بالغ في الاستعداد للقبول والتلقي.

وقد خصَّ الله عز وجل نبيَّه محمدًا ﷺ بكريم الأخلاق، وجميل الصفات، فزكَّاه سبحانه، وشهد له بحسن الخلق، كها قال عز وجل: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ (القلم: ٤).

وامتنَّ سبحانه وتعالى على أصحابه بحُسن خُلقه ﷺ، فقال عز وجل: ﴿ لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينِ كَرُهُ وَثُلُ رَجِيدٌ ﴾. (التوبة: ١٢٨).

كها بين القرآن الكريم أثر حُسن خلقه على اجتماع كلمتهم عليه على افتاع كلمتهم عليه على فقال سبحانه و تعالى: ﴿ فَيَمَارَحْمَةِ مِّنَاللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاَنفَضُّوا مِنْ حَولِكَ اللَّهُ مَّ وَاللَّهُ مُ وَمَناوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ فَإِذَا عَنَهْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

والحديث عن حُسن خلقه ﷺ يطول، وليس هذا مقام بسطه والتفصيل فيه، وإنها سنتناول هنا ما يتصل بالعلاقة التربوية.

### التبسط والتواضع

رسول الله ﷺ هو خير البشر، وهو سيد ولد آدم، وله المقام العظيم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك كان ﷺ يعيش مع أصحابه حياة التواضع والتبسط، يجالسهم كأحدهم، ويتعامل معهم دون تكلف، أو ترفع.

ومن صور تواضعه ﷺ وتبسطه معهم ما يلي:

#### ١ - التبسم والطلاقة:

كان على طلقًا كثير التبسم لأصحابه، فيُحدِّث عنه جرير بن عبد الله الله الله عنه بنسم في كلم القيه، عن جرير في قال: ما حجبني النبي على منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري، وقال: «اللهم ثبّته، واجعله هاديًا مهديًا». (أخرجه البخاري ٣٦، ومسلم ٢٤٧٥).

وتبسمه على لم يكن خاصًا بجرير عن فعن عبد الله بن الحارث بن جزء على قال: ما رأيت أحدًا أكثر تبسيًا من رسول الله على (أخرجه أحمد ١٧٧١٣، والترمذي ١٣٦٤، وعند الترمذي عن عبد الله بن الحارث بن حزم).

قال الأحوذي: "لأن شأن الكُمَّل إظهار الانبساط والبشر لمن يريدون تألفه واستعطافه». (تحفة الأحوذي ١٠/ ٨٦-٨٧).

وبقيت الابتسامة ملازمة له على طوال حياته، فقد كانت ابتسامته، وثغره الشريف على آخر مشهد رآه عليه أصحابه رضوان الله عليهم، فعن أنس بن مالك الأنصاري الله عليهم، فعن أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي الله النبي الله الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين، وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي النبي الله ستر

الحجرة ينظر إلينا، وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي على فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي على خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي على الله أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر، فتوفي من يومه. (أخرجه البخاري ٦٨٠، ومسلم ٤١٩).

وفي رواية للبخاري (٦٨١): فلما وضح وجه النبي ﷺ، ما نظرنا منظرًا كان أعجب إلينا من وجه النبي ﷺ حين وضح لنا.

وحث على التخلُّق بهذا الخلق، فعدَّ التبسم صدقة، فعن أبي ذَرِّ الله قال: قال رسول الله على: «تبسُّمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر، والشوكة، والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة». (أخرجه الترمذي ١٩٥٦).

#### ٢- إجابة الدعوة:

ومن تبسطه على مع أصحابه، وحسن تعامله معهم: إجابة دعوتهم، فعن أنس بن مالك على قال: إن خياطًا دعا رسول الله على لطعام صنعه، قال أنس بن مالك: فذهبت مع رسول الله على إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله على خبزًا ومرقًا، فيه دُبًاء، وقديد، فرأيت النبي على الدُبًاء من حوالي القصعة»، قال: «فلم أزل أحب الدُبًاء من يومئذ». (أخرجه البخاري ٢٠٩٢، ومسلم ٢٠٤١).

وعن أبي مسعود على قال: جاء رجل من الأنصار، يُكُنَى أبا شعيب، فقال لغلام له قصّاب: اجعل لي طعامًا يكفي خسة، فإني أريد أن أدعو النبي على خامس خسة، فإني قد عرفت في وجهه الجوع، فدعاهم، فجاء معهم رجل، فقال النبي على: «إن هذا قد تبعنا، فإن

شنت أن تأذن له، فأذن له، وإن شئت أن يرجع رجع، فقال: لا، بل قد أذنت له. (أخرجه البخاري ٢٠٨١، ومسلم ٢٠٣٦).

وإجابة النبي ﷺ لدعوتهم ليست خاصة بكبار أصحابه، وخواصهم رضوان الله عليهم، بل هي تشمل الجميع، ومن صور ذلك ما يلي:

### ١ - إجابة دعوة المملوك والضعيف:

من جميل خلقه، وكماله على وتبسطه مع أصحابه رضوان الله عليهم: أنه كان يُجيب دعوة الضعيف، والمملوك، والفقير.

وعن أنس بن مالك الله قال: كان رسول الله على يعود المريض، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، ويجيب دعوة العبد، وكان يوم بني قريظة على حمار مخطوم بحبل من ليف، عليه إكاف من ليف. (أخرجه الترمذي ١٠١٧، وابن ماجه ٤١٨٧).

إن إجابة دعوة الضعفاء نموذج عال من التبسط والتواضع، وهو يوصل رسالة لهم بقيمتهم ومنزلتهم، وإتاحة الفرصة لهم بأن ينالوا بركة دخوله على منازلهم، وأكله طعامهم.

كما أن الأغلب على هؤلاء بساطة طعامهم، وفقرهم، وضعف حالهم، وهم حين يدعون النبي على وهذه حالهم، فإن هذا دليل على ما أَلِفُوه منه على من التواضع والتبسط، والبعد عن الكلفة.

## ب - إجابة دعوة الشباب من أصحابه:

ومن تبسطه عليه في تعامله مع أصحابه: أنه كان يجيب دعوة الشباب اليافعين، عن

عبد الله بن بُسر المازني هيئت قال: بعثني أبي إلى رسول الله على أدعوه إلى طعام، فجاء معي، فلما دنوت من المنزل أسرعت، فأعلمت أبوي، فخرجا، فتلقّبا رسول الله على، ورحبًا به، ووضعنا له قطيفة كانت عندنا زئبرية، فقعد عليها، ثم قال أبي لأمي: هات طعامك، فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصّدته بهاء وملح، فوضعته بين يدي رسول الله عنه فقال: «خذوا بسم الله من حواليها، وذروا ذروتها؛ فإن البركة فيها»، فأكل رسول الله على، وأكلنا معه، وفضل منها فضلة، ثم قال رسول الله على: «اللهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك عليهم، ووسع عليهم في أرزاقهم». (أخرجه أحمد ١٧٦٧٨).

## ج- كانوا يوصون الشباب بدعوته:

ويبلغ الأمر لدى أصحاب النبي على أنهم لم يكونوا يتكلفون في أسلوب دعوته إلى منازلهم، ففي مواقف عِدَّة كان أحدهم يرسل ابنه الشاب ليتولى دعوة النبي على في فيجيب الدعوة.

عن أنس ﴿ أَن أُمّه – أم سليم ﴿ عمدت إلى مُدّ من شعير جشَّتُه ، وجعلت منه خطيفة ، وعصرت عكّة عندها ، ثم بعثتني إلى النبي ﷺ ، فأتيته وهو في أصحابه ، فدعوته ، قال: «ومَن معي؟ فجئت، فقلت: إنه يقول: ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة قال: يا رسول الله ، إنها هو شيء صنعته أم سليم ، فدخل فجيء به ، وقال: «أَدْخِل علي عشرة» ، فدخلوا ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم قال: «أدخل على عشرة» ، فدخلوا ، فأكلوا حتى شبعوا ، ثم قال: «أدخل على عشرة» ، فدخلوا ، فأكلوا حتى شبعوا ،

ثم قال: «أدخل علي عشرة» حتى عد أربعين، ثم أكل النبي على، ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء؟ (أخرجه البخاري ٥٤٥٠، ومسلم ٢٠٤٠).

ولم يكن تكليفهم الشباب بدعوته عليه جفاءً منهم رضوان الله عليهم، ولا قصورًا في مكانته عليه لله حاشاهم-؛ فحالهم في توقيره وإجلاله لا تخفى.

إن ذلك الخلق الرفيع منه على يترك أثره على هؤلاء الشباب؛ فيقتدون، ويتأسون به، وهو سيد الخلق على أنه يشعرهم بمكانتهم وقيمتهم؛ وشعور الفرد بقيمته ومكانته له أثره على أدائه في مواقف الحياة.

لقد ترسخت اليوم لدى كثير من مجتمعات المسلمين تقاليد وقيم أصَّلت للكلفة في التعامل، وألبست بعض صفات التعالي والتكبر صفة التقدير ورعاية المكانة، فليس من المقبول اليوم في مجتمعاتنا أن يكلِّف الأب ابنه بدعوة قريب إلى مناسبة، حتى لو كان المدعو أخاه، أو ابن عمه، ولو فعل أحدهم ذلك لَعَدُّوه مستخِفًّا بهم، وربها لم يجيبوا دعوته، وما من أحد أعلى مكانة في هذه الدنيا من رسول الله على وليس من جيل أكثر أدبًا، وأحسن خلقًا، وأسمى ذوقًا من أصحاب رسول الله على هذه الحال.

## د- دعوتهم لطعامه:

ولا يقف الأمر عند إجابته على دعوة الصغير والكبير، بل كان على يدعوهم إلى طعامه، فقد دعا جابر بن عبد الله على فعنه في قال: كنت جالسًا في داري، فمرَّ بي رسول الله على فأشار إليَّ، فقمت إليه، فأخذ بيدي، فانطلقنا حتى أتى بعض حجر نسائه فدخل، ثم أذن لي، فدخلت والحجاب عليها من فقال: «هل من غداء؟» فقالوا: نعم، فأخذ رسول الله على قرصًا فوضعه بين يديه، فأتى بثلاثة أقرصة، فوضعن على نبي (۱)، فأخذ رسول الله على قرصًا فوضعه بين يديه،

<sup>(</sup>١) مائدة من خوص، روي (بتِّي) والبتُّ: كساء من وبر أو صوف، فلعله منديل وضع عليه هذا الطعام (شرح النووي لمسلم١٣/ ٢٥١).

وأخذ قرصًا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث، فكسره باثنين، فجعل نصفه بين يديه، ونصفه بين يديه، ونصفه بين يديه، ونصفه بين يدين، ثم قال: «هاتوه، فنعم الأُدْم هو». (أخرجه مسلم ٢٠٥٢).

# ٣- ممازحته لهم:

ومن صور تواضعه على الأصحابه وتبسطه معهم: أنه كان يُهاز حهم؛ فيهازح الصغير منهم، كها يحدثنا عن ذلك صاحبه وغلامه أنس شه فيقول: قال لي رسول الله على: «يا ذا الأذنين». (أخرجه أبو داود ٥٠٠٢، والترمذي ٣٨٢٨–١٩٩٢، وأحمد ١١٧٥٤).

وكان يُهازح أبا عمير أخا أنس مَجْسَعُك، فعن أنس بن مالك ﴿ قال: إن كان النبي ﷺ لَيُخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: «يا أبا عُمَيْرٍ، ما فعل النَّغَيْرُ». (أخرجه البخاري ٦١٢٩، ومسلم ٢١٥٠).

وفي رواية: أن النبي على كان يدخل على أم سليم، ولها ابن من أبي طلحة يكنى أبا عمير، وكان يهازحه، فدخل عليه، فرآه حزينًا، فقال: «مالي أرى أبا عُمَيْر حزينًا» فقالوا: مات نُغَرُه الذي كان يلعب به، قال: فجعل يقول: «أبا عُمَيْر، ما فعل النُّغَيْرُ؟». (أخرجه أحمد ١٢٥٤٥).

ولم تكن ممازحته على الصغار والولدان، فقد كان يهازح الكبار منهم، وربها في موطن من مواطن الجد؛ فعن أنس بن مالك أن رجلًا استحمل رسول الله على ولد الناقة»، فقال: يا رسول الله، ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله على ولد الناقة؟ فقال رسول الله على ولد الإبل إلا النوق؟». (أخرجه الترمذي ١٩٩١، وأبو داود ١٩٩٨، وأحده ١٣٤٠).

ولم يكن مزاحه على مزيلًا للوقار والهيبة، ولا مُبرِّرًا لقول الباطل، فلم يكن يكذب على فلم يكن يكذب على فلم يكن الله عليهم عن ممازحته لهم، أخبرهم أنه لا

يقول سوى الحق، فعن أبي هريرة ، قال: قالوا يا رسول الله، إنك تداعبنا، قال: «إني لا أقول إلا حقًّا». (أخرجه الترمذي ١٩٩٠، أحمد ٨٥٠٦).

ومزاحه على مع أصحابه ليس قاصرًا على اللفظ والكلام، فربها مازحهم على بيده، وقد فعل ذلك على مع الصبيان، وقد فعل ذلك على مع الصبيان، فعن ابن عباس عباس عباس عباس عباس عباس مع العب مع الصبيان، فجاء رسول الله على فتواريت خلف باب، قال: فجاء، فَحَطاً في حَطاً ق، وقال: «اذهب، وادع لي معاوية» وادع لي معاوية» قال: فجئت، فقلت: هو يأكل، فقال: «لا أشبع الله بطنه»، قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأ في؟ قال: قَفَدَني قَفْدَة. (أخرجه مسلم ٢٦٠٤).

وعن أسيد بن حضير - رجل من الأنصار - قال: بينها هو يُحدِّث القوم، وكان فيه مزاحٌ بينها عن أسيد بن حضير - رجل من الأنصار - قال: أصبرني، فقال: «اصطبر» قال: إن عليك قميصًا، وليس عليَّ قميص، فرفع النبي على عن قميصه، فاحتضنه، وجعل يقبل كَشْحَه، قال: إنها أردت هذا يا رسول الله. (أخرجه أبو داود ٥٢٢٤).

إن المزاح منه ﷺ وهو في مقامه العالي - نموذج للتواضع والتبسط، وهو مما يعين على زوال الكلفة، ويُذيب كثيرًا من الحواجز التي قد تعيقهم عن التواصل معه ﷺ، كما في حديث ذي اليدين ، فقد هاب الصحابة أن يكلموه، فتحدث ذو اليدين الذي كان ﷺ يهازحه، ويسميه (ذا اليدين). (انظر صحيح البخاري ٢٠٥١).

وحين يهازح المربي تلامذته فحَرِيٌّ به أن يحفظ وقاره وسَمْتَه، فلا يبالغ في التبسط بها يفقده الهيبة، ولا يبالغ في التحفظ بها يُضفي على شخصيته هَالَةً مبالغًا فيها.

يُوجِّه الخطيبُ البغداديُّ المعلمَ قائلًا: «يجب أن يتقي المزاح في مجلسه؛ فإنه يسقط الحشمة، ويُقلُّ الهيبة»، ويسوق بإسناده إلى الأحنف بن قيس قال: قال لى عمر بن الخطاب

وقال محمد بن المنكدر: قالت لي أمي: يا بني، لا تمازح الصبيان؛ فتهون عليهم». (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ٢/ ١٥٠).

# ٤ - تقبُّل المزاح منهم:

ولم يكن الأمر قاصرًا على ممازحته ﷺ لهم، بل كان يتقبل المزاح حين يصدر من أحدهم، فعن المقداد الله قال: أقبلت أنا وصاحبان لي، وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من النبي ﷺ: فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أعنز، فقال النبي ﷺ: «احتلبوا هذا اللبن بيننا» قال: فكُّنَّا نحتلب، فيشرب كل إنسان منَّا نصيبه، ونرفع للنبي عِلَيْ نصيبه، قال: فيجيء من الليل، فيُسلِّم تسليمًا لا يوقظ نائمًا، ويسمع اليقظان، قال: ثم يأتي المسجد، فيصلى، ثم يأتي شرابه فيشرب، فأتاني الشيطان ذات ليلة، وقد شربت نصيبي، فقال: محمد يأتي الأنصار فيُتْحفُّونه، ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه الجرعة، فأتيتها فشربتها، فلما أن وغلت في بطني، وعلمت أنه ليس إليها سبيل، قال: ندَّمني الشيطان، فقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجده، فيدعو عليك؛ فتهلك؛ فتذهب دنياك وآخرتك، وعلى شملة، إذا وضعتها على قدمي؛ خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي؛ خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما، ولم يصنعا ما صنعت، قال: فجاء النبي عَلَيْن فسلَّم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلَّى، ثم أتى شرابه، فكشف عنه، فلم يجد فيه شيئًا، فرفع رأسه إلى السهاء، فقلت: الآن يدعو عليَّ؛ فأهلك فقال: «اللهم أَطْعِم مَن أطعمني، وأُسْقِ مَن أسقاني، قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها عليّ، وأخذت الشفرة، فانطلقت إلى الأعنز، أيها أسمن فأذبحها لرسول الله على الله على الشفرة، فإذا هي حافلة، وإذا هن حُقلً كلهن، فعمدت إلى إناء لآل عمد على ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه قال: فعلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله على فقال: فأشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت: يا رسول الله، اشرب فشرب، قم ناولني، فقلت: يا رسول الله، اشرب فشرب، ثم ناولني، فلها عرفت أن النبي قلى قد روي، وأصبت دعوته؛ ضحكت حتى أُلقيت إلى الأرض، قال: فقال النبي في: في احدى سوآتك يا مقداد، فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا، وفعلت كذا، فقال النبي في: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها، فنوقظ صاحبينا؛ فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها، وأصبتها معك من أصابها من الناس. (أخرجه مسلم ٢٠٥٥).

وأصحاب النبي ﷺ يختلفون- تبعًا لاختلاف طبائعهم- في مزاحهم مع النبي ﷺ، إلا أنهم يتفقون على توقيره وإجلاله.

ومثل هذه المازحة منهم مع النبي ﷺ دليل على ما أَلِفُوه منه من حسن تعامل، وتواضع.

### ٥- تبسطه في مجلسه:

وكان ﷺ يتبسط في مجالسته لهم، ويستمع لحديثهم وضحكهم، فعن سياكِ بن حُرْبٍ قال: قلت لجابر بن سَمُرَة ﷺ: أكنت تجالس رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، كثيرًا، كان لا يقوم من مُصلًّاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية؛ فيضحكون، ويتبسم. (أخرجه مسلم ٢٧٠).

وفي رواية: فيتحدث أصحابه يذكرون حديث الجاهلية، وينشدون الشعر، ويضحكون، ويتبسم على . (أخرجه النسائي ١٣٥٨).

فهو هنا يَخِ يستمع لحديثهم في أمور الجاهلية وما كان فيها، ويتبسم على تفاعلًا مع حديثهم، قال النووي: «وفيه جواز الحديث بأخبار الجاهلية، وغيرها من الأمم، وجواز الضحك، والأفضل الاقتصار على التبسم، كما فعله رسول الله على في عامة أوقاته، قالوا: ويكره إكثار الضحك، وهو في أهل المراتب والعلم أقبح، والله أعلم». (شرح صحيح مسلم ١٥/٧٩).

فحين جاء ضهام علله لم يعرف رسول الله على إلا حين سأل عنه، ولو كان مجلسه متميزًا بينهم لم يحتج لذلك.

وفي جلوسه متكتًا بين ظهرانيهم شاهد آخر على تواضعه وتبسطه على الله على على الله على على الله على الله

«بين ظهرانيهم»، وهي بفتح النون أي:بينهم، وزيد لفظ الظهر ليدل على أن ظهرًا منهم قدامه، وظهرًا وراءه، فهو محفوف بهم من جانبيه». (فتح الباري ١/ ١٥٠).

ووقع ذلك- أيضًا- لجابر بن سليم ها، فعن جابر بن سليم ها، قال: أتيت رسول الله على وهو مُحْتَبِ بشملة له، وقد وقع هُدُبُهَا على قدميه، فقلت: أيّكم محمد، أو رسول الله فأوما بيده إلى نفسه، فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية، وفي جفاؤهم فأوصني، فقال: «لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وإن امرؤ شتمك بها يعلم فيك، فلا تشتمه بها تعلم فيه، فإنه يكون لك أجره، وعليه وزره، وإياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المَخِيلَة، وإن الله لا يحب المَخِيلَة، ولا تسبّن أحدًا»، فها سببت بعده أحدًا، ولا شاة، ولا بعيرًا. (أخرجه أحد ٢٠٦٣م).

يا محمد، أخبرني ما الإيهان؟ قال: الإيهان بالله، وملائكته، والكتاب، والنبيين، وتؤمن بالقدر، قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال رسول الله: على نعم، قال: صدقت، قال: يا محمد، أخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال: صدقت، قال: يا محمد، أخبرني متى الساعة، قال: فنكس، فلم يُجبهُ شيئًا، ثم أعاد، فلم يُجبهُ شيئًا، ورفع رأسه، فقال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل، ولكن لها علامات تُعرف بها، إذا رأيت الرِّعاء البهم يتطاولون في البنيان، ورأيت الحُفاة العُراة ملوك الأرض، ورأيت المرأة تلد ربَّها، خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، إلى قوله: إن الله عليم خبير، ثم قال: لا، والذي بعث محمدًا بالحق هدى وبشيرًا ما كنت بأعلم به من رجل منكم، وإنه لجبريل عليه السلام نزل في صورة دِحْيَة الكلبي. (أخرجه النسائي ١٩٩١، وأصله في البخاري ٤٧٧٧، ومسلم ٩).

ولم يكن على يرضى منهم مظاهر التعظيم من القيام له، فعن أنس شه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله على قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك. (أخرجه الترمذي ٢٧٥٤، وأحمد ١٢٣٤٥).

قال المباركفوري: « للم يقوموا؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك » أي: لقيامهم تواضعًا لربه، ومخالفته لعادة المتكبرين والمتجبرين، بل اختار الثبات على عادة العرب في ترك التكلف في قيامهم، وجلوسهم، وأكلهم، وشربهم، ولبسهم، ومشيهم، وسائر أفعالهم وأخلاقهم ». (تحفة الأحوذي ٨/ ٢٤).

#### ٦- الإرداف على الدابة:

ومن تبسطه على وتواضعه مع أصحابه رضوان الله عليهم: أنه كثيرًا ما كان يُردف أحدهم معه على دابته، فعن عبد الله بن جعفر الله على دابته، فعن عبد الله بن جعفر الله على دابته، فعن عبد الله بن جعفر الله على دابته كان يُردف

خلفه، فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أُحدِّث به أحدًا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله عليَّة لحاجته هدف، أو حائش نخل. (أخرجه مسلم ٣٤٢).

## ٧- قبول هداياهم:

ومن تواضعه وتبسطه على مع أصحابه: أنه كان يقبل هداياهم، فعن أم عطية على قالت: بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة على منها، فقال النبي على: «عندكم شيء؟» فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: «هات، فقد بلغت محلها». (أخرجه البخاري ١٤٤٦، ومسلم ١٧٠١).

وعن أنس في أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ عَيَ النبيِّ عَيْقَ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ مُلُ البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ عَيْقَ النبيِّ وَ البقرة: ٢٢٢) إلى آخر الآية، فقال رسول الله عن «أصنعوا كل شيء إلا النكاح»، فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير، وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله، إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله على حتى ظننا أن قد وجد عليها، فخرجا فاستقبلها هدية من لبن إلى النبي عليها، فأرسل في آثارهما، فسقاهما، فعرفا أن لم يجد عليها. (أخرجه مسلم ٣٠٢).

بل إنه على كان يقبل الهدية عن ملكها عن طريق الصدقة، فعن أنس على أن النبي على الله على الله على النبي على الله على الله الهدية عن ملكها عن طريق الصدقة، وهو لنا هدية». (أخرجه البخاري 1540).

وربها أكل ﷺ مما أعطته زوجته صدقة لمولاتها؛ فعن جويرية تطفيع، أن رسول الله وربها أكل عليها فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا والله يا رسول الله، ما عندنا طعام إلا

عظم من شاة أعطيته مولاتي من الصدقة، فقال: «قرِّبيه؛ فقد بلغت محلَّها». (أخرجه مسلم ١٠٧٣).

### ٨- تبسطه ولينه مع العصاة:

ولم يكن تبسطه على الأتقياء من خاصة أصحابة، بل كان يتبسط مع أهل التقصير.

### الرعاية الخاصة

ومع اهتمامه ﷺ بعموم أصحابه رضوان الله عليهم، إلا أنه كان يولي مَن يحتاج منهم رعاية واهتمامًا أخص، ومن ذلك ما يلي:

#### ١ - الاعتناء بالضعيف:

كان ﷺ يُعنى بالضعفاء ويرعاهم، وبخاصة حين يتطلب الموقف ذلك: كالسفر والتنقل؛ فالضعيف قد لا يجد راحلة تحمله، أو قد لا تعينه راحلته على المسير كما يسير الجيش.

عن أبي الزبير، أن جابر بن عبد الله والنصط حدثهم قال: كان رسول الله ﷺ يتخلف في المسير، فيزجي الضعيف، ويُردِف ويدعو لهم. (أخرجه أبو داود في سننه ٢٦٣٩).

بل كان على يحتهم على تقديم الضعفاء له، ويبين أنهم من أسباب تحصيل النصر والرزق، فعن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء الله يقول: سمعت رسول الله على يقول: «أبغوني الضعفاء؛ فإنها تُرزقون وتُنصرون بضعفائكم». (أخرجه أبو داود 2092، والترمذي ١٧٠٢، والنسائي ٣١٧٩).

وكان على الضعفاء من وقته، ويعتني بقضاء حاجاتهم، فعن أنس بن مالك الله ان امرأة كان في عقلها شيء فقال: «يا أم فلان، أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة، فقال: «يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فخلا معها(١) في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. (أخرجه مسلم ٢٣٢٤).

(١) قال النووي في توجيه قول الرواي: خلا معها في بعض الطرق: «أي: وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة، ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية؛ فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها، لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره. والله أعلم السرح مسلم ١٥/ ٨٣).

ويراعي على الضعيف وهو في الصلاة؛ فيقدَّم الصلاة عن وقتها الفاضل إلى وقتها المفضول، فعن أبي سعيد الخدري على قال: صلَّينا مع رسول الله على صلاة العَتَمة، فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم، فأخذنا مقاعدنا، فقال: «إن الناس قد صلُّوا، وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف، وسُقْم السقيم؛ لأخَرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». (أخرجه أبو داود ٤٢٢، والنسائي ٥٣٨، وابن ماجه ٦٩٣، وأحمد ١١٠١٥).

ويغضب على من يشقُّ على الضعفاء، ولو كان في الصلاة، فعن أبي مسعود على ان رجلًا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، في رأيت رسول الله على موعظة أشد غضبًا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم مُنفِّرين، فأيكم ما صلَّى بالناس فليتجوَّز، فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة». (أخرجه البخارى ٧٠٢، ومسلم ٤٦٦).

وحين بايع عَيَّ عبدًا يظنه حرَّا؛ عالج الأمر بأن اشتراه، ودفع ثمنه إلى سيده، فعن جابر في قال: جاء عبد فبايع النبي عَيِّ على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي عَيِّ : «بِعْنِه؛ فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبدٌ هو؟». (أخرجه مسلم ١٦٠٢).

وتمتد عنايته ﷺ بالضعيف إلى ما بعد موته، فعن أبي هريرة ﴿ مَن أَم أَه سُوداء كانت تُقُمُّ المسجد، أو شابًا، ففقدها رسول الله ﷺ فسأل عنها، أو عنه فقالوا: مات، قال:

أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فكأنهم صغَّروا أمرها، أو أمره، فقال: دُلُّوني على قبره، فدلوه، فصلًى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل يُنَوِّرها لهم بصلاتي عليهم». (أخرجه البخاري ٤٦٠، ومسلم ٩٥٦، واللفظ لمسلم).

وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله على بمرضها، وكان رسول الله على يعود المساكين، ويسأل عنهم، فقال رسول الله على: "إذا ماتت فآذنوني"، فأخرج بجنازتها ليلًا، وكرهوا أن يوقظوا رسول الله على، فلما أصبح رسول الله على أخبر بالذي كان منها، فقال: «ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟» قالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نوقظك ليلًا، فخرج رسول الله على حتى صف بالناس على قبرها، وكبّر أربع تكبيرات. (أخرجه النسائي ١٩٠٧، ومالك في الموطأ ١٥، كتاب الجنائز، باب التكبير على الجنائز).

وينهى على أصحابه عن إيذاء الضعفاء، فعن عمر بن الخطاب ، أن النبي على قال له: «يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر؛ فتُؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله، فهلل، وكبِّر». (أخرجه أحمد ١٩٠).

ويوصيهم على بالعناية بالضعيف ومساعدته، فعن أبي ذَرِّ على قال: قلت: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر، يصلُّون، ويصومون، ويحجون، قال: «وأنتم تصلون، وتصومون، وتحجون» قلت: يتصدقون، ولا نتصدق قال: «وأنت فيك صدقة: رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرتم (۱) صدقة، ومباضعتك امرأتك صدقة» قال: قلت: يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: «أرأيت لو جعلته في حرام، أكنت تأثم؟» قال: قلت: نعم،

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: هو الذي لا يصحح كلامه و لا يبينه لآفة في لسانه أو أسنانه. وأصله من رثيم الحصى، وهو ما دق منه بالأخفاف، أو من رثمت أنفه إذا كسرته حتى أدميته، فكأن فمه قد كسر فلا يفصح في كلامه. ويروى بالتاء (النهاية ٢/ ١٩٦).

قال: «فتحتسبون بالشر، ولا تحتسبون بالخير؟». (أخرجه أحمد ٢١٣٦٣).

وفي رواية لأحمد (٢١٤٨٤): «وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف».

وأمرهم على بنصر الضعيف، فعن البراء بن عازب هيئي قال: «أمرنا رسول الله بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم، ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق». (أخرجه البخاري ٦٢٣٥، ومسلم ٢٠٦٦).

# ٢- مراعاة من يستحي منهم:

وكان عنه يراعي من يراه يستحيي من أصحابه، عن سعيد بن العاص منه، أن عائشة زوج النبي على وعثمان على حدثاه أن أبا بكر في استأذن على رسول الله على وهو روح النبي على وعثمان على مرسول الله عائشة، فأذن لأبي بكر، وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر في فأذن له، وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة: «اجمعي عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجتي، ثم انصرف، فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر، وعمر هينه كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله عنهان رجل حيى، وإني بكر، وعمر هينه كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله عنهان رجل حيى، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال؛ أن لا يبلغ إلى في حاجته». (أخرجه مسلم ٢٤٠٢).

إنه نموذج راق وسام من التعامل والإحساس بقيمة الآخرين، وتهيئة الفرصة لهم؟ ليبلغوا حاجتهم وما يريدون .

إن الناس يختلفون: فمنهم مَن يُصرِّح بكل ما يريد، ويُعبِّر عما في خاطره، ومنهم مَن يُلمِّح ويُعرِّض بحاجته، ومنهم مَن لا يجرؤ على ذلك، ووعي المربي بطبيعة تلامذته، ومراعاتهم في تعامله، وتهيئة المبيئة الملائمة لذلك، كل هذا من حسن التواصل، وطيب التعامل.

#### ٣ -عيادة المرضى:

كان على يعود من يمرض من أصحابه، فعاد على سعد بن أبي وقاص على فعن عامر بن سعد بن مالك، عن أبيه على قال: عادني النبي على عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة في واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»، قال: فأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس، ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله؛ إلا آجرك الله بها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلف، فتعمل عملاً تبتغي بها وجه الله؛ إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة»، يرثي له أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد ابن خولة»، يرثي له رسول الله يه أن توفي بمكة. (أخرجه البخاري ٣٩٣٦، ومسلم ١٦٢٨).

وعاد على عُبادة بن الصامت في نفر من أصحابه، فعن عُبادة بن الصامت في قال: عادني رسول الله على في نفر من أصحابه فقال: «هل تدرون مَن الشهداء مِن أمتي؟»، مرتين، أو ثلاثًا، فسكتوا، فقال عُبادة: أخبرنا يا رسول الله، فقال: «القتيل في سبيل الله شهيد، والمبطون شهيد، والمطعون شهيد، والنُّفساء شهيدة، يجرها ولدها بِسَرَرِه إلى الجنة». (أخرجه أحمد ٢٢٧٨٤).

وربها عاد على النساء؛ فعن أم العلاء ولله قالت: عادني رسول الله على وأنا مريضة، فقال: «أبشري يا أم العلاء؛ فإن مرض المسلم يُذهِب الله به خطاياه، كما تُذهِب النار خبث الذهب والفضة». (أخرجه أبو داود ٣٠٩٢).

وقد واسى ﷺ أم العلاء الله عن زيد بن أما تكفير المرض للخطايا، وفعل ذلك ﷺ مع زيد بن أرقم ﴿ قال: أصابني رمد، فعادني النبي ﷺ النبي ﷺ الله الله عن زيد بن أرقم ﴿ قال: أصابني رمد، فعادني النبي ﷺ قال: فلما برأت، خرجت، قال: فقال لي رسول الله ﷺ: "أرأيت لو كانت عيناك لِما بهما الله عند عيناك كنت صانعًا؟ قال: قلت: لو كانتا عيناي لما بهما وسرت واحتسبت، قال: "لو كانت عيناك لما بهما، ثم صبرت واحتسبت؛ لَلَقِيت الله عز وجل، ولا ذنب لك الأخرجه أحمد ١٩٣٦٩، وأبو داود ٣١٠٢ مختصرًا).

لم تكن عيادته على أن يمرض من أصحابه قاصرة على ذوي الشأن، فقد عاد أم العلاء الله تكن عيادته على أن عباس عباس عباس الله وعاد أعرابيًا، فعن ابن عباس النهي النبي النبي الله دخل على مريض يعوده قال: (وكان النبي الله إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهورٌ إن شاء الله، فقال له: لا بأس، طهورٌ إن شاء الله، قال: قلت طهور؟! كلّا، بل هي مُمّى تفور، أو تثور على شيخ كبير، تُزيره القبور، فقال النبي الله فنعم إذا». (أخرجه البخاري ٣٦١٦).

وقد بيَّن جابر ﴿ فِي هذا الحديث أنه ﷺ قد جاءه ماشيًا، وفي رواية للبخاري (٥٦٦٤): جاءني النبي ﷺ يعودني، ليس براكب بغل، ولا برُذَوْن.

<sup>(</sup>١) أي أصببتا بسوء كفقد إيصارهما (الفتح الرباني ١٩ / ١٣٥).

ويسأل عن حالهم حين يعودهم، ويدعو لهم؛ فعن أنس ه، أن رسول الله على الله عاد رجلًا من المسلمين قد خَفُتَ فصار مثل الفَرْخ، فقال له رسول الله على كنت تدعو بشيء، أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة؛ فعجّله لي في الدنيا، فقال رسول الله على: «سبحان الله، لا تطبقه، أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»، قال: فدعا الله له فشفاه. (أخرجه مسلم ٢٦٨٨).

وربها رقى أحدهم حين يعوده، فعن أبي هريرة الله قال: جاء النبي على يعودني فقال في: «ألا أرقيك برقية جاءني بها جبرائيل؟» قلت: بأبي وأمي، بلى يا رسول الله، قال: «بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء فيك، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد» ثلاث مرات. (أخرجه ابن ماجه ٢٥٢٤، وأحمد ٩٤٦٥).

ولعنايته على بعيادة صاحبه سعد بن معاذ هذا فقد ضرب له خيمة في المسجد، عن عائشة الله على قالت: أُصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي على خيمة في المسجد، ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار، إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبَلِكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دمًا، فإت فيها. (أخرجه البخاري ٢٦٣، ومسلم ١٧٦٩).

### ٤ - عيادتهم عند الموت:

ويعودهم على عند الاحتضار والموت، فعن أنس على، أن النبي على دخل على شاب، وهو في الموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله، وإني أخاف ذنوبي، فقال رسول الله على: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن؛ إلا أعطاه الله ما يرجو، وآمنه مما يخاف». (أخرجه الترمذي ٩٨٣، وابن ماجة ٢٦٦١).

#### العاطفة الصادقة

كان ﷺ يحمل عاطفة صادقة تجاه أصحابه رضوان الله عليهم، فيتأثر ويتألم لما يصيبهم. عن أنس هم، أن النبي ﷺ نعى زيدًا، وجعفرًا، وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: "أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تذرفان حتى أخذ سيف من سيوف الله؛ حتى فتح الله عليهم». (أخرجه البخارى ٣٧٥٧).

وحين أتاه قومٌ قد أصابهم فقرٌ وحاجة؛ تألم ﷺ لما أصابهم، ورقّ لحالهم، وظهرت آثار ذلك عليه عن جرير الله قال: كُنَّا عند رسول الله على في صدر النهار قال: فجاءه قوم حُفاة، عُراة، مجتابي النهار، أو العباء، متقلدي السيوف، عامتهم من مُضر، بل كلهم من مُضر، فتمعَّر وجه رسول الله ﷺ لما رأى بهم من الفاقة، فدخل، ثم خرج، فأمر بلالًا، فأذَّن وأقام، فصلَّى، ثم خطب، فقال: ﴿ يَثَانُهُ النَّاسُ اتَّنُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْيِن وَحِدَةٍ ﴾ إلى آخر الآية: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِبًا ﴾ (النساء: ١)، والآية التي في الحشر ﴿ أَنَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا فَدَّمَتْ لِغَدٍّ وَآتَقُوا اللَّهَ ﴾ (الحشر: ١٨) تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بُرِّه، من صاع تمره الله حتى قال: (ولو بشقُّ تمرة الله قال: فجاء رجل من الأنصار بصُرَّة كادت كفَّه تعجز عنها، بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله علي يتهلّل كأنه مُذْهَبَةٌ، فقال رسول الله ﷺ: «من سنَّ في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومَن سنَّ في الإسلام سنة سيئة؛ كان عليه وزرها، ووزر مَن عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». (أخرجه مسلم ١٠١٧).

ويبرز التعاطف النبوي مع أصحابه في هذا الموقف في أول الحديث، حين رقً لحالهم حتى ظهر ذلك على وجهه، وفي نهاية الموقف حين سُرَّ على حتى بدا ذلك لهم عيانًا، وظهور مشاعر التعاطف على وجهه الشريف على دليل على صدق هذا التعاطف، وشفافية تلك المشاعر، وأنها أبعد ما تكون عن التصنع والتكلف، بأبي هو وأمي صاحب القلب الكبير على.

# الاهتمام بأصحابه

الاهتهام بالآخرين من أهم مجالات حسن التعامل والتواصل، وشعور الشخص بأهميته لدى الآخرين حاجة طبيعية فطرية، ويزداد الأمر حين يكون الآخر مربيًا، أو موجّهًا، أو والدّا وزوجًا، فكيف إذا كان رسول الله عليه؟

وها هي عائشة نظا تُعبِّر عن هذا المعنى، واصفة حالها، وهي تختبر منزلتها لدى رسول الله على حين دعاها لتنظر لأهل الحبشة، وهم يلعبون، فقال لها: «يا عائشة، تعالي فانظري»، قالت: فجئت فوضعت لحيي على منكب رسول الله على، فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: «أما شبعت» أما شبعت»، قالت: فجعلت أقول: لا؛ لأنظر منزلتي عنده. (أخرجه الترمذي ٣٦٩١، وأخرجه البخاري ٥٣٣٦، ومسلم ٨٩٧ دون موضع الشاهد).

والاهتهام بالآخرين يبدأ من الشعور القلبي الداخلي بقيمتهم ومكانتهم، وهو معبر عن تواضع صاحبه، وحبه للخير، وحسن خلقه وطيب سجاياه.

ولعلنا لا نبالغ حين نقول: إن الاهتهام بالآخرين هو مفتاح حسن التعامل معهم، وهو من أكثر ما يترك أثره عليهم، ومن أهم أسباب اكتساب قلوبهم.

ومَن تأمل حياة النبي على، وتعامله مع أصحابه؛ أدرك هذا المعنى جليًا واضحًا.

لم يكن رسول الله على معلم لثلاثين تلميذًا هم جوهر اهتهامه، ولُبُّ حياته، بل كان على قائد أمة، كان هو الأمير والقائد، وهو المعلم والمُوجِّه، يصلي بأصحابه، ويخطب فيهم، ويعلمهم، ويتلو عليهم آيات الله، ويُراسل الملوك يدعوهم، ويستقبل الوفود ويُجيزهم، ويُواجه كيد اليهود، والمشركين، والمنافقين، ويتألف الأعراب على الإسلام والتوحيد، ويرعى بيئته وأسرته.

كل أهل المدينة: رجالًا ونساءً، شيبًا وشبابًا، صغارًا وكبارًا كانوا تحطَّ اهتمامه عَيْق، وكلهم يرى أن له حقاً ونصيباً، وأن في قلب رسول الله عَيْق مساحة تتسع له.

ليس هؤلاء وحدهم، بل كل وافد، وقادم للمدينة: مهاجرًا، أو عابرًا، أو مسلمًا سيعود لبلده، كل هؤلاء حريصون على الظَّفَر منه ﷺ بسلام ومصافحة، أو نصيحة وتوجيه، أو رأي وحل لمشكلة، وربها بعطاء ومال.

ومع ذلك كان يهتم على بالجميع، ويستوعب الكافة، ولا يضيق صدره على عن مكان لكل أولئك.

بل الأمر لم يقف عند البشر وحدهم، فحتى الحيوان البهيم كان يرى أن له مكانًا في قلب رسول الله على عن عبد الله بن جعفر عيضا، قال: ركب رسول الله بله بغلته، وأد دفني خلفه، وكان رسول الله به إذا تبرز؛ كان أحب ما تبرز فيه هدف يستتر به، أو حائش نخل، فدخل حائطًا لرجل من الأنصار، فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي كله حنّ، وذرفت عيناه، فنزل رسول الله بله فه فصلح ذفراه وسراته، فسكن فقال: «من ربّ هذا الجمل؟» فجاء شاب من الأنصار، فقال: أنا، فقال: «ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملّكك الله إياها، فإنه شكاك إليّ، وزعم أنك تجيعه وتدئبه؟» ثم ذهب رسول الله بله من الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء، والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إليّ شيئًا الحائط فقضى حاجته، ثم توضأ، ثم جاء، والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إليّ شيئًا لا أُحدّ به أحدًا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله بله سرّه حتى القي الله. (أخرجه أحمد ١٧٥٤، وأبو داود ٢٥٤٩).

وتأتيه مُحَّرَة تشكو إليه على من فجعها بولدها، فعن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كُنَّا مع رسول الله على في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا مُحَّرَة معها فَرْخَان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحُمَّرة فجعلت تفرش، فجاء النبي على فقال: «مَن فجع هذه بولدها؟ ردُّوا ولدها إليها»، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «مَن حرق هذه؟» قلنا: نحن، قال:

«إنه لا ينبغي أن يُعذِّب بالنار إلا ربُّ النار». (أخرجه أبو داود ٢٦٧٥، وأحمد ٣٨٣٥).

وفي ما يلي نقف على نهاذج من اهتهامه ﷺ بأصحابه ورعايته لهم:

# ١ - إشعارهم بالمحبة:

يُشعر ﷺ أصحابه بمحبته لهم، قارنًا ذلك بوصيته إياهم، عن معاذ بن جبل ، أن النبي ﷺ أخذ بيده يومًا، ثم قال: "يا معاذ، إني لأحبك»، فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك، قال: "أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أَعِنِّي على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك». (أخرجه أحمد ٢٢١١، وأبو داود ١٥٢٢، والنسائي ١٣٠٣).

عن عبد الله بن عمر عضا قال: بعث النبي على بعثًا، وأمَّرَ عليهم أسامة بن زيد، فطعن الناس في إمارته، فقال النبي على: "إن تطعنوا في إمارته، فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وايم الله، إن كان لخليقًا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إليَّ، وإن هذا لمن أحب الناس إليَّ، وإن هذا لمن أحب الناس إليَّ بعده». (أخرجه البخاري ٣٧٣، ومسلم ٢٤٢٦).

ويأمر على من أحب أخاه أن يشعره بذلك، عن المقدام بن معدي كرب أبي كريمة ، عن النبي على من أحب أجد ١٧١٧١، عن النبي على ، قال: «إذا أحبَّ أحدكم أخاه، فليُعْلِمُه أنه يجبه». (أخرجه أحمد ١٧١٧١، والرمذي ٢٣٩٢، وأبو داود ٥١٢٤).

وحين أخبره أحد أصحابه بمحبته لأخيه، أمره على بأن يعلمه بذلك، عن أنس بن مالك في قال: كنت جالسًا عند رسول الله على إذ مرَّ رجل، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إني لأحب هذا الرجل، قال: «هل أعلمته ذلك؟»، قال: لا، قال: «قُمْ فأعُلِمْهُ»، قال: فقام إليه فقال: يا هذا، والله إني لأحبك في الله، قال: أحبَّك الذي أحببتني له. (أخرجه أحمد ١٢٤٣٠، وأبو داود ٥١٢٥).

إن الحب مطلب مهم، وشرط أساسي للتلقي التربوي؛ فالإنسان لا ينفصل عن مشاعره وأحاسيسه، وليس آلة صمَّاء تستقبل كل ما يرد إليها، ومهما ارتقى الإنسان واجتهد في أن يكون موضوعيًّا، فلن يستطيع الفصل بين المشاعر والأفكار فصلًا تامًّا.

ولذلك فإن الله عز وجل فطر خلقه على الحب والتوادِّ بينهم، فجعل بين الزوجين مودة ورحمة، وغرس في قلب الوالدين المحبة والرحمة لأولادهم، وفطر الأولاد على محبة والديهم، وهذا يُلبي الحاجة الغريزية لابن آدم، فيشعر بأنه يحب الآخرين ويحبونه، كما أنه يسهم في تهيئة بيئة ملائمة للقبول والتلقي.

ويؤكد محمد قطب على أهمية الحب في التلقي من المربي، فيقول: «فها لم يشعر المتلقي أن مربيه يحبه، ويحب له الخير، فلن يقبل على التلقي منه، ولو أيقن أن عنده الخير كله، بل لو أيقن أنه لن يجد الخير إلا عنده؛ وأي خير يمكن أن يتم بغير حب». (منهج التربية الإسلامية ٢ / ٤٥).

ولا يسوغ أن يكتفي المربي بالدافع الطبيعي في محبة أولاده وتلامذته، بل هو بحاجة لأن ينمي هذا الحب ويرسخه، كما أنه بحاجه لأن يوصل لهم رسائل الحب اللفظية بالتعبير عن حبه لهم، والتصريح بذلك، ورسائله غير اللفظية بها يتناسب مع أعهارهم، فالطفل يحتاج للقُبلة، والاحتضان، والمداعبة، والكبير للتقدير، والبشاشة، والاحتفاء، والهدية، والإكرام.

#### ٢- وعيه بمشاعرهم:

من مظاهر اهتهامه على بأصحابه: وَعْيُه بمشاعرهم، فقد كان على يعلى يقرأ مشاعرهم، ويدرك تأثرهم من خلال حالهم دون أن يُعبِّروا عن ذلك.

يُحدثنا مالك بن الحويرث على عن إدراكه على لمشاعره وأصحابه فيقول: أتيت النبي على الله عنه في الله عنه عشرين ليلة، وكان رحياً رفيقًا؛ فلما رأى شوقنا إلى

أهالينا قال: «ارجعوا، فكونوا فيهم، وعلِّموهم، وصلُّوا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم، وليؤمُّكم أكبركم». (أخرجه البخاري ٦٢٨، ومسلم ٦٧٤).

ويصف أبو هريرة ﴿ حاله، وكيف تفطُّن له النبي ﷺ، وأدرك معاناته، فعن أبي هريرة على قال: آلله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكيدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشُدُّ الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه، فمرَّ أبو بكر، فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمرَّ، ولم يفعل، ثم مرَّ بي عمر، فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني، فمرَّ، فلم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم على فتبسم حين رآني، وعرف ما في نفسي، وما في وجهي، ثم قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «الْحُقُّ»، ومضى؛ فتبعته، فدخل، فاستأذن فأذن لي، فدخل، فوجد لبنًا في قدح، فقال: «من أين هذا اللبن؟» قالوا: أهداه لك فلان، أو فلانة، قال: «أبا هر» قلت: لبيك يا رسول الله، قال: الْحَقْ إلى أهل الصُّفَّة فادعهم لي، قال: وأهل الصفة: أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل، ولا مال، ولا على أحد، إذا أتته صدقة؛ بعث بها إليهم، ولم يتناول منها شيئًا، وإذا أتته هدية؛ أرسل إليهم، وأصاب منها، وأشركهم فيها، فساءني ذلك، فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أُتَّقَوَّى بها، فإذا جاء، أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله، وطاعة رسوله على بنُّه، فأتيتهم، فدعوتهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم، وأخذوا مجالسهم من البيت، قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله قال: خُذْ فأعطهم، قال: فأخذت القدح، فجعلت أعطيه الرجل، فيشرب حتى يروى، ثم يرد على القدح، فأعطيه الرجل، فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح، فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي ﷺ، وقد روي القوم كلهم، فأخذ القدح، فوضعه على يده، فنظر إليَّ، فتبسم، فقال: «أبا هِر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: «بقيت

أنا وأنت»، قلت: صدقت يا رسول الله قال: «اقعد فاشرب»، فقعدت فشربت، فقال: «اشرب» فشربت، فقال: «اشرب» فشربت، فها زال يقول: «اشرب» حتى قلت: لا، والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا، قال: «فأرني»، فأعطيته القدح، فحمد الله، وسمى، وشرب الفضلة. (أخرجه البخارى ٦٤٥٢).

وحين سأله ﷺ رجل عن مصير والده فأجابه، تفطَّن ﷺ لأثر ما قاله عليه فسرًى عنه، عن أنس هُ، أن رجلًا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: «في النار» فلما قفى دعاه، فقال: (أخرجه مسلم ٢٠٣).

وأدرك على تأثر الصعب بن جثّامة على حين لم يقبل هديته لمانع شرعي؛ فاعتذر له مبينًا سبب عدم قبوله لهديته، فعن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثّامة الليثي والتي الله عن أنه أهدى لرسول الله على حمارًا وحشيًا، وهو بالأبواء، أو بودان، فردَّه عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نردَّه عليك إلا أنَّا حُرُمٌ». (أخرجه البخاري ١٨٢٥، ومسلم ١١٩٣).

## ٣- العدل في إظهار المشاعر:

وحين يبدي عَلَيْة مشاعره لفئة من أصحابه، فإنه يطيّب خاطر غيرهم، فيعدل بينهم عَلَيْة حتى في المشاعر.

عن سلمة بن الأكوع ﴿ قال: مرَّ النبي عَلَيْ على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي عَلَيْ: «ارموا بني إسماعيل؛ فإن أباكم كان راميًا، ارموا، وأنا مع بني فلان قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله عَلَيْ: «ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي، وأنت معهم؟ قال النبي عَلَيْ: «ارموا فأنا معكم كلكم». (أخرجه البخاري ٢٨٩٩)، قال ابن حجر: «وفيه التنويه بذكر الماهر في صناعته ببيان فضله، وتطييب قلوب مَن هم دونه». (فتح الباري ٦/ ٩٢).

وحين قضي ﷺ بين أصحابه لما اختلفوا في حضانة ابنة حمزة رضي الجمعين، طيّب قلب من لم يقض لهم، عن البراء بن عازب ، قال: اعتمر النبي عَيْنَ في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلم كتبوا الكتاب، كتبوا: هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله، فقالوا: لا نقرُّ بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله، قال: «أنا رسول الله، وأنا محمد بن عبد الله»، ثم قال لعلى: «امْحُ رسول الله»، قال: لا والله لا أمحوك أبدًا، فأخذ رسول الله عظيم الكتاب، فكتب: «هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في القراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد، إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدًا من أصحابه أراد أن يقيم بها»، فلما دخلها ومضى الأجل، أتوا عليًّا فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنًّا، فقد مضى الأجل، فخرج النبي ﷺ، فتبعتهم ابنة حمزة: يا عم، يا عم، فتناولها على ﷺ، فأخذ بيدها، وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك، حملتها، فاختصم فيها على، وزيد، وجعفر، فقال على: أنا أحق بها، وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتى، وقال زيد: ابنة أخي، فقضي بها النبي عَلِيْ لِخَالتِها، وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلى: «أنت منِّي، وأنا منك»، وقال لجعفر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا». (أخرجه البخاري ٢٦٩٩).

لقد قضى على بينهم بالحق الشرعي، وبين لهم سبب استحقاق جعفر الها فالمصلحة المراعاة هنا هي مصلحة المحضون لا الحاضن، وطيب خاطر الآخرين، فذكر لكل منهم فضيلة وميزة، وهكذا تسمو العاطفة النبوية، وتستوعب الآخرين دون أن تكون على حساب الحق.

#### ٤ - الاستجابة لمطالبهم:

كان ﷺ قريبًا من أصحابه، يستجيب لمطالبهم، ويُلبي رغباتهم ما لم تخالف شرع الله عز وجل، سأله أحد أصحابه أن يأتي لبيته فيُصلي فيه؛ ليتخذ هذا المكان مُصلّى له،

فلبَّى النبي عِينَ دعوته، وحقَّق مطلبه، عن أنس بن مالك الأنصاري على قال: قال رجل من الأنصار وكان ضخمًا للنبي عِينَ إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي عِينَ طعامًا، فدعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بهاء، فصلَّى عليه ركعتين. (أخرجه البخاري 11٧٩).

ووردت تسميته في حديث محمود بن الربيع أنه عتبان بن مالك عن محمود بن الربيع الأنصاري عن أن عتبان بن مالك أن عتبان بن مالك أن كان يؤُمُّ قومه، وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله على الله يكان يؤمُّ قومه، وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله على الله يكان يأر بحل ضرير البصر فصل يا رسول الله في بيتي مكانًا أتخذه مُصلًى، فجاءه رسول الله على فقال: «أين تحب أن أصلي؟»، فأشار إلى مكان من البيت؛ فصلًى فيه رسول الله على (أخرجه البخاري ٦٦٧).

وفي رواية أخرى يفصّل عتبان في قصة صلاة النبي بي في بيته، فعن محمود بن الربيع الأنصاري في، أن عتبان بن مالك في وهو من أصحاب رسول الله بي من شهد بدرًا من الأنصار أنه أتى رسول الله ي المناه الله قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار؛ سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني، فتُصلي في بيتي، فأتخذه مُصلًى، قال: فقال له رسول الله على: "سأفعل إن شاء الله» قال عتبان: فغدا رسول الله على: وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله ي فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: التن تحب أن أصلي من بيتك؟» قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله يكن فكبر، فقمنا، فصلى ركعتين، ثم سلم، قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له، فكبر، فقمنا، فصلى ركعتين، ثم سلم، قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له، قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذووا عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن، أو ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله يكن: "لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله»

قال: الله ورسوله أعلم، قال: فإنا نرى وجهه، ونصيحته إلى المنافقين، قال رسول الله على الله ورسوله أعلم، قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله». (أخرجه البخاري ٤٢٥، ومسلم ٣٣).

لقد لبَّى رسول الله ﷺ حاجة عتبان ﴿ فَجَاء إلى بيته قاصدًا، وصلى ركعتين، وبادر بذلك حين دخوله منزله، كما في هذه الرواية، وفي رواية أخرى للبخاري (١١٨٦): فلم يجلس حتى قال: «أين تحب أن أصلي من بيتك؟» فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلى فيه، وهذه الرواية أبين في المراد، كما قال ابن حجر.

ومبادرته ﷺ بالصلاة قبل جلوسه تعبير عن مزيد اهتهامه ﷺ بشأن عتبان ، ف ف «جلوسه إنها وقع بعد صلاته بخلاف ما وقع منه في بيت مليكة حيث جلس، فأكل، ثم صلى؛ لأنه هناك دعي إلى الطعام فبدأ به، وهنا دُعِي إلى الصلاة؛ فبدأ بها». (فتح الباري ١/ ٥٢١).

وصحة صلاة عتبان ﴿ فِي هذا الموطن ليست موقوفة على صلاة النبي ﷺ فيه؛ فالأرض كلها مسجد وطهور، لكنه ﷺ كان قريبًا من أصحابه، مُلبّيًا حاجاتهم.

وتلبية النبي ﷺ حاجات أصحابه ليست قاصرة على الخواص منهم، أو على مَن شهد بدرًا كعتبان ، بل إن الجارية السوداء كانت تجد لها مكانًا في قلب النبي ﷺ فيلبي لها ما طلبت.

 وهي تضرب، ثم دخل عثمان، وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدف تحت استها، ثم قعدت عليه، فقال رسول الله على: "إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسًا، وهي تضرب، فدخل أبو بكر، وهي تضرب، ثم دخل عليٌّ، وهي تضرب ثم دخل عثمان، وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر؛ ألقت الدف». (أخرجه الترمذي ٣٦٩، و أحمد ٢٢٩٨٩).

قال القاري: «فيه دلالة ظاهرة على أنَّ ضرب الدف لا يجوز إلا بالنذر ونحوه؛ مما ورد فيه الإذن من الشارع، كضربه في إعلان النكاح، فها استعمله بعض مشايخ اليمن من ضرب الدف حال الذكر، فمن أقبح القبيح، والله ولي دينه، وناصر نبيه». (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٩/ ٣٩٠٢).

إن من يقيمون جدوى الاستجابة لمطالب الآخرين وفق معاييرهم هم، وحسب أهميتها لديهم؛ لن يصلوا إلى هذا الخُلُق النبوي العظيم، فما يراه الشيخ والمربي قليل الأهمية قد يكون ذا أهمية بالغة لدى تلميذه، وأثر هذه الاستجابة على نفسية المتربي وشخصيته ربها فاقت نظرتنا القاصرة إلى الموقف.

واستجابة النبي ﷺ لأصحابه تمتد لدرجة أن يصفوه بأنه لم يقل: لا ﷺ فعن ابن المنكدر قال: سمعت جابرًا ﴿ يَقُولُ: مَا سُئِلِ النبي ﷺ عن شيء قطُّ فقال: لا. (أخرجه البخاري ٢٣١٤، ومسلم ٢٣١١).

وخلقه الرفيع على واهتمامه بتلبية مطالب أصحابه لم يكن ليتجاوز حدود الشرع؛ فحين يتعارض ذلك مع ما شرعه الله؛ فشرع الله أَوْلَى.

عن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المِرْبَد، فمرَّت جنازة معها ناس كثير، قالوا: جنازة عبد الله بن عمير فتبعتها، فإذا أنا برجل عليه كساء رقيق على برَيْذِينَتِه، وعلى رأسه

خرقة تقيه من الشمس، فقلت: من هذا الدِّهقان؟ قالوا: هذا أنس بن مالك، فلما وضعت الجنازة، قام أنس، فصلَّى عليها، وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه شيء، فقام عند رأسه، فكبَّر أربع تكبيرات لم يُطلُ، ولم يُسرع، ثم ذهب يقعد فقالوا: يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية، فقربوها، وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزتها فصلَّى عليها نحو صلاته على الرجل، ثم جلس، فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا كان يفعل رسول الله على يُصلِّي يُصلِّي على الجنازة كصلاتك، يكبِّر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم قال: يا أبا حمزة، غزوت مع رسول الله علي قال: نعم غزوت معه حُنينًا، فخرج المشركون، فحملوا علينا حتى رأينا خَيْلنا وراء ظهورنا، وفي القوم رجل يحمل علينا فيدقنا، ويحطمنا، فهزمهم الله، وجعل يجاء بهم، فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب النبي ﷺ: إن على نذرًا، إن جاء الله بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه، فسكت رسول الله ﷺ، وجيء بالرجل، فلما رأى رسولَ الله ﷺ قال: يا رسول الله تبت إلى الله، فأمسك رسول الله عنه، لا يبايعه؛ ليفي الآخر بنذره، قال: فجعل الرجل يتصدَّى لرسول الله على؛ ليأمره بقتله، وجعل يهاب رسول الله على أن يقتله، فلم رأى رسول الله عَيْقُ أنه لا يصنع شيئًا؛ بايعه، فقال الرجل: يا رسول الله نذري، فقال: إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك، فقال: يا رسول الله ألا أومضت إليٌّ؟ فقال النبي ﷺ: إنه ليس لنبي أن يومض. ( أخرجه أبو داود ٣١٩٤).

لقد كفّ النبي على عن مبايعته الرجل لأجل أن يوفي الرجل بنذره، قال الخطابي: «وفي الحديث دليل على أن الإمام بالخيار بين قتل الرجال البالغين من الأسارى، وبين حقن دمائهم ما لم يسلموا، فإذا أسلموا؛ فلا سبيل عليهم». (معالم السنن ١/ ٣١٤).

لبَّى النبي ﷺ حاجة الرجل، وأتاح له الفرصة للوفاء بالنذر، إلا أنه ﷺ لم يكن ليتجاوز حدود الشرع، فلم يومض له؛ فهذا مما لا يليق بالأنبياء، قال الخطابي: «وأما

قوله: ليس لنبي يومض: فإن معناه أنه لا يجوز له فيها بينه وبين ربه عز وجل أن يضمر شيئًا، ويظهر خلافه؛ لأن الله تعالى إنها بعثه بإظهار الدين، وإعلان الحق، فلا يجوز له ستره وكتهانه؛ لأن ذلك خداع، ولا يحل له أن يؤمِّن رجلًا في الظاهر، ويخفره في الباطن». (معالم السنن ١/ ٣١٤).

# ٥- قضاء حوائجهم، وحل مشكلاتهم:

كان ﷺ يُعنى بقضاء حوائج أصحابه، فعن عبد الله بن أبي أوفى الله قال: كان رسول الله ﷺ يُكثر الذكر، ويُقل اللَّغو، ويطيل الصلاة، ويقصر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، فيقضي له الحاجة. (أخرجه النسائي ١٤١٤، والدارمي ٧٥).

ويصفه أنس بوصف يجلّي غاية التواضع والتبسط منه على واهتمامه بحاجات أصحابه حتى الضعفاء منهم، فعن أنس بن مالك شوقال: كانت الأَمَةُ من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله على فتنطلق به حيث شاءت. (أخرجه البخاري ٢٠٧٢).

واهتهامه ﷺ بحوائج أصحابه يَعمُّ كل الأحوال، فعن عثمان الله قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله ﷺ في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا، ويتبع جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسًا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط. (أخرجه أحمد ٤٠٥).

واهتهامه على بقضاء حوائج أصحابه يمتد إلى ما بعد وفاتهم، فقد كان على يشدِّد في أمر الدَّين؛ لما يتعلق به من حقوق الخلق، ومع ذلك كان على يقضي دين مَن مات من أصحابه، فعن أبي هريرة هم، أن رسول الله على كان يُؤتى بالرجل الميت عليه الدَّيْن، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؛ فإن حدَّث أنه ترك وفاءً صلَّى عليه، وإلا قال: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: "أنا أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن

توفي، وعليه دين؛ فعليَّ قضاؤه، ومَن ترك مالًا؛ فهو لورثته». (أخرجه البخاري ٢٢٩٨، ومسلم ١٦١٩، واللفظ لمسلم).

ويعتني على بقضاء حوائج أصحابه حتى ولو احتاج إلى أن يكفّر عن يمينه، فعن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري على، قال: أتيت رسول الله على في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: «والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم»، ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل، فأمر لنا بثلاثة ذود، فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله على نستحمله، فحلف أن لا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى: فأتينا النبي على، فذكرنا ذلك له، فقال: «ما أنا معلنكم، بل الله حملكم، إني والله و إن شاء الله و لأ أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير». (أخرجه البخاري ٤٤١٥، ومسلم ١٦٤٩).

إن بعض مَن يقضي حاجات الآخرين يفعل ذلك حين يكون صاحبه أمامه، وإذا غاب عن ناظريه نسيه، أو غفل عنه، أما رسول الله على فلم يكن انصر افهم عنه مانعًا من عنايته بقضاء حاجتهم، والسؤال عنهم، حتى مع يمينه التي حلف عليها على المناها على المناها على المناها على المناها الله المناها المناه

وربها قام ﷺ بنفسه بحل مشكلات أصحابه، فعن جابر بن عبد الله بخضه، أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي ﷺ فقال: «مَن يشتريه مِنِّي؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه. (أخرجه البخاري ٢١٤١، ومسلم ٩٩٧).

فلم يكتفِ عَلَيْ بالإذن له بالبيع، إنها تولَّى عَلَيْ بيعه بنفسه، ولا شك أن ذلك أنفق له، وأدعى إلى أن يجد مَن يشتريه.

وفي إحدى روايات الحديث: أنه بي وجَّه الرجل إلى كيفية التصرف بهال هذا الغلام الذي باعه، وأنه بي هو الذي بادر بسؤاله عن حاله، ففي رواية لمسلم (٩٩٧): أعتق رجل من بني عذرة عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله في فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لا، فقال: «مَن يشتريه مِنِي؟» فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمان مائة درهم،

فجاء بها رسول الله عن الله عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فلأهلك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فلأهلك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»، يقول: فبين يديك، وعن يمينك، وعن شالك.

ووقوع المخالفة من أحدهم لم يكن مانعًا له على من مساعدته، والاعتناء بحل مشكلته، فعن أبي هريرة هم، قال: بينها نحن جلوس عند النبي على، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي، وأنا صائم، فقال رسول الله على أبد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، فقال: «فهل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: لا، قال: فمكث النبي على فبينا قال: لا، فقال: «أين السائل؟» فقال: نحن على ذلك أي النبي على بعرق فيها تمر والعرق: المكتل قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها، فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر منى يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد الحَرَّتَيْن - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي على حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعِمْه أهلك». (أخرجه البخاري ١٩٣٦).

لقد استقر عند الصحابة رضوان الله عليهم اعتناء النبي على بقضاء حوائجهم وحل مشكلاتهم، فكان الجميع يفد إليه في حاجته، حتى حين يختلف الرقيق مع سيده يأتي إلى رسول الله على يبحث عن حل لمشكلته، فعن يزيد بن أبي عبيد قال: سمعت عميرًا مولى آبي اللحم قال: أمرني مولاي أن أقدّد لحمًا، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله على فذكرت ذلك له فدعاه، فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال: «الأجر بينكما». (أخرجه مسلم ١٠٧٥).

ومن أعظم صور اهتهامه على بمشكلاتهم: مبادرته إلى الإصلاح بينهم، فعن سهل بن سعد الله الله الله على بذلك، فقال: «اذهبوا بنا نصلح بينهم». (أخرجه البخاري ٢٦٩٣).

وهكذا نرى رسول الله على يعيش مع أصحابه همومهم، ومشكلاتهم، وقضاياهم، فهم مَحطُّ اهتهامه على يتفقدهم، ويسأل عنهم، ويوجههم، ويرشدهم، وربها شارك على، وأسهم بنفسه في ذلك حين يقتضي الأمر.

### إن اهتهام المربي بحاجات ومشكلات المتربين له نتائج مهمة، منها:

- ا أنه خلق رفيع، ومنهج شرعي؛ فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربة من كرب الدنيا؛ فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ويجتمع في ذلك أجر قضاء حوائج المسلمين، والحق الخاص للقريب أو الصديق، وهو باب من أبواب اكتساب الأجر، وتحصيل الثواب.
- أنه أحد أسباب نمو الألفة والمحبة، وهي مطلب مهم من مطالب التلقي
   التربوي؛ فالمرء لا يتلقى إلا عمن يحبه.
- أنه من أهم أسباب تربيته على هذا الخلق وتعويده عليه؛ فالتعلم بالقدوة أبلغ،
   وأعظم أثرًا من التعليم بالقول.
- حماية المتربي من قرارات خاطئة قد يتخذها في حياته؛ فصاحب المشكلة يبحث عن حل لها، فإذا لم يكن المربي قريبًا منه مستمعًا له، فربها اتخذ قراره بنفسه، أو استشار مَن لا يناسب.

ويجدر بالمربي في مثل هذه المواقف أن يستحضر النية الخالصة لله عز وجل، ويريد وجهه لا كسب محبة الآخرين، أو ثناءهم على خُلُقِه، وإن كان ذلك سيحصل تبعًا، وحين يغيب الإخلاص عن المربي، وهو يهتم بأحوال تلامذته؛ يفقد الأمر بركته، ويفقد تأثيره، فصدق المشاعر يظهر على صاحبه، والتصنع سرعان ما يزول أثره، ويُدرك الآخرون عدم صدق هذا الخلق.

# ٦- سؤاله عن أحوالهم:

ومن اهتمامه على بأصحابه أن يسأل عن أحوالهم حين يرى ما يستوجب ذلك، فعن أنس بن مالك في أن عبد الرحمن بن عوف في جاء إلى رسول الله على وبه أثر صُفْرَة، فسأله رسول الله على فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال: «كم سقت إليها؟» قال: زِنَة نواة من ذهب، قال رسول الله على: «أوْلم، ولو بشاة». (أخرجه البخاري ٥١٥٣، ومسلم ١٤٢٧).

وحين رأى رجلًا ملازمًا للمسجد سأله على وأرشده إلى ما يعينه على تجاوز حالته، فعن أبي سعيد الخدري فله قال: دخل رسول الله على ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يُقال له: أبو أمامة، فقال: «يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت الصلاة؟» قال: هموم لزمتني، وديون يا رسول الله، قال: «أفلا أعلمك كلامًا إذا أنت قلته؛ أذهب الله همك، وقضى عنك دَيْنك؟» قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: «قُلْ إذا أصبحت، وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال» قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله عز وجل همي، وقضى عني دَيْني. (أخرجه أبو داود ١٥٥٥).

وحين عاد رجلًا مريضًا من أصحابه، فرأى من حاله ما يستوجب السؤال؛ سأله على وأرشده إلى البديل، فعن أنس على، أن رسول الله على عاد رجلًا من المسلمين قد خَفُت، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله على: "هل كنت تدعو بشيء، أو تسأله إياه؟» قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعجّله لي في الدنيا، فقال رسول الله على: "سبحان الله، لا تطيقه، أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقينا عذاب النار» قال: فدعا الله له فشفاه. (أخرجه مسلم ٢٦٨٨).

واهتمامه على باصحابه لم يكن في الحضر فقط، فقد كان يسأل عن حالهم، وهو في الغزو والسفر، فعن جابر بن عبد الله عليه قال: كان رسول الله عليه في سفر، فرأى

زحامًا، ورجلًا قد ظُلِّل عليه، فقال: «ما هذا؟» فقالوا: صائم، فقال: «ليس من البِرِّ الصوم في السفر». (أخرجه البخاري ١٩٤٦، ومسلم ١١١٥).

# ٧- معرفة أحوالهم المادية:

ومن اهتمامه على بأصحابه: معرفته بأحوالهم المادية، فحين أهداه بلال على تمرًا جيدًا سأله على عن مصدره؛ لمعرفته بحال بلال على فعن أبي سعيد الخدري على قال: جاء بلال إلى النبي على بتمر بَرْنِي، فقال له النبي على: "من أين هذا؟"، قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع؛ لنطعم النبي على، فقال النبي على عند ذلك: "أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره». (أخرجه البخاري ٢٣١٢، ومسلم ١٥٩٤).

وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عمر، وابن عباس بين عن الصرف فلم يريا به بأسًا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري ، فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولها، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ينه على جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي على هذا اللون، فقال له النبي على: «أنّى لك هذا؟» قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله على: «ويلك، أَرْبَيْتَ إذا أردت ذلك، فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أيّ تمر شئت». (أخرجه مسلم ١٥٩٤).

# ٨- الاهتمام بأحوالهم الشخصية والأسرية:

ومن مظاهر اهتهامه على بأصحابه: اعتناؤه بأحوالهم الأسرية والاجتهاعية، فيسأل على الله جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله عن حال زوجته، فعن جابر بن عبد الله عن حال زوجته، فعن جابر بن عبد الله عن عبد الله عنه قال: كُنّا في مسير مع رسول الله على ناضح، إنها هو في أخريات الناس، قال:

فضربه رسول الله ﷺ أو قال: نخسه، أراه قال: بشيء كان معه-، قال: فجعل بعد ذلك يتقدم الناس، ينازعني حتى إني لأكفه، قال: فقال رسول الله ﷺ: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟» قال: قلت: هو لك يا نبي الله قال: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟» قال: قلت: هو لك يا نبي الله، قال: «أتزوجت بعد أبيك؟» قلت: نعم، لك؟» قال: «ثيبًا أم بكرًا؟» قال: قلت: ثيبًا، قال: «فهلًا تزوجت بكرًا تُضاحكك وتضاحكها، وتلاعبها؟». (أخرجه البخاري ٢٠٩٧، ومسلم ٢١٥، واللفظ لمسلم).

وحين افتقد على عليّا في منزله سأل عنه، عن سهل بن سعد الله قال: ما كان لعلي السم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح به إذا دُعِي به، جاء رسول الله على بيت فاطمة عليها السلام فلم يجد عليّا في البيت، فقال: أبن ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء؟ فغاضبني، فخرج، فلم يقل عندي، فقال رسول الله على لإنسان: «انظر أبن هو؟» فجاء، فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، فجاء رسول الله على، وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه، فأصابه تراب، فجعل رسول الله الله يسميحه عنه، وهو يقول: «قم أبا تراب، قم أبا تراب». (أخرجه البخاري محمد، ومسلم ٢٤٠٩).

لقد افتقد النبي عليًّا عليًّا على وسأل عنه زوجته، وحين علم على أن الأمر يتصل بعلاقتها؛ عالجه بحكمه، فلم يسأل فاطمة تلك عها دار بينها، وذهب على بنفسه لعليً، ثم مسح التراب بيده الشريفة عنه ومازحه، قال ابن حجر: «وفي حديث سهل هذا من الفوائد- أيضًا-: جواز القائلة في المسجد، وممازحة المُغضَب بها لا يغضب منه، بل يحصل به تأنيسه». (فتح الباري ١/٥٣٦).

# ٩- الشفاعة لذوي الحاجة:

ومن صور اهتهامه ﷺ بأصحابه: شفاعته لذوي الحاجة منهم، ومن هذه المواقف: شفاعته للإصلاح بين بَريرَة وزوجها ﴿ الله الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال رقيق، وعتقت بريرة؛ فخيَّرها رسول الله ﷺ بين البقاء مع زوجها أو الفراق، فاختارت أن تفارقه، لكن زوجها اختار البقاء معها، فرقَّ له النبي ﷺ، وشفع له لدى زوجته.

عن ابن عباس عين أن زوج بريرة كان عبدًا يُقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي على لعباس: «يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا؟» فقال النبي على: «لو راجعته» قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنها أنا أشفع» قالت: لا حاجة لي فيه. (أخرجه البخاري ٢٨٣٥).

إنه ﷺ يشفع لرقيق من الأرقاء، لدى جارية كانت أَمّةً قبل أيام، ويتقبل ﷺ امتناعها عن قبول شفاعته بصدر رَحْب، ولا يرى أن في ذلك إهانة لمقامه ﷺ، ولا بخسًا من حقه.

كما شفع على لله الله على حجَّام لدى مواليه، فعن أنس على أنه سُئِل عن أجر الحجَّام فقال: احتجم رسول الله على حجمَهُ أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلَّم مواليه؛ فخففوا عنه. (أخرجه البخاري ٥٦٩٦، ومسلم ١٥٧٧).

وفي رواية: وأمر له بصاع، أو صاعين، أو مُدِّ، أو مُدَّىٰنِ، وكلم فيه؛ فخفف من ضريبته. (أخرجه البخاري ٢٢٨١).

وكان على على المنهاعة لأهل الحوائج، فعن أبي موسى الله قال: كان رسول الله على السائل، أو طُلبت إليه حاجة قال: «اشفعوا تُؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه على ما شاء». (أخرجه البخاري ١٤٣٢، ومسلم ٢٦٢٧).

وتركت هذه التربية النبوية أثرها على أصحابه رضوان الله عليهم، فها هو عبد الله بن عمرو هي عبد الرحن قال: جاء ثلاثة نفر عمرو هي عبد الرحن قال: جاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص هي في وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على

شيء، لا نفقة، ولا دابة، ولا متاع، فقال لهم: ما شئتم؛ إن شئتم رجعتم إلينا، فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم؛ فإني سمعت رسول الله يَعْيِنُ يقول: قإن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا» قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئًا. (أخرجه مسلم ٢٩٧٩).

### ١٠ - العناية بتطييب نفوسهم:

ومن صور اهتهامه على بأصحابه: اعتناؤه بتطييب نفوسهم، عن مروان بن الحكم، والمسور بن مخرمة، أن رسول الله على قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين، فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسببيهم، فقال لهم رسول الله على: "أحبُّ الحديث إلي أصدَقُه، فاختاروا إحدى الطائفتين: إما السبي، وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم"، وقد كان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله على في المسلمين، وإذ إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله على في المسلمين، فأثنى على الله بها هو أهله، ثم قال: "أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاؤونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»، فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله على هم، فقال رسول الله على: "إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك عن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم"، فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله على فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. (أخرجه فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله على فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. (أخرجه البخارى ٢٣٠٧).

إن السبي الآن قد صار ملكًا لأصحاب النبي على وهم أصحاب الشأن فيه، وإسلام هوازن لا يلزم منه إعادة السبي لهم، إلا أنه على راعى تطييب نفوسهم، فتبرع لهم بنصيبه، ثم حث أصحابه رضوان الله عليهم على ذلك، فوصف وفد هوازن بأنهم جاؤوا تائبين،

وبيَّن ﷺ أنه سيرد إليهم ما يخصه، وحثَّ أصحابه على أن يطيبوا نفسًا بذلك، لكنه ﷺ حفظ حق مَن لم يأذن، فوعدهم بأن يعوضهم من أول فيء.

ولما كان الموقف عامًا لا يظهر فيه مَن أذن ومَن لم يأذن، وربها منع بعضَهم الحياءُ أن يتمسك بحقه؛ أحال على الأمر إلى العرفاء.

# ١١- الاعتذار مما قد يلتبس عليهم:

حِرْصُ المربي على الاستجابة لطلب تلميذه لا يعني قدرته على ذلك في كل الأحوال، وربها كان العذر خفيًّا، وغير ظاهر لدى المتربي؛ فبيان العذر هنا يزيل ما في النفوس، ويشعر المتربي بأهميته.

وقد كان ﷺ يعتذر من أصحابه حين تخفى حاله عليهم، فعن المهاجر بن قنفذ ، أنه أتى النبي ﷺ، وهو يبول فسلَّم عليه، فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه، فقال: «إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طُهْر – أو قال: على طهارة». (أخرجه أبو داود ١٧، وابن ماجه ٣٥٠، وأحمد ٢٠٧٦٢).

كما فعله على النبي في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: "إن في الصلاة شغلًا». (أخرجه البخاري ١١٩٩، ومسلم ٥٣٨).

وفي بعض روايات الحديث أنهم سألوه عن ذلك، فجاء في رواية للبخاري: فقلنا: يا رسول الله، إنا كُنّا نسلم عليك فترد علينا؟ قال: «إن في الصلاة شغلًا». (أخرجه البخاري ٣٨٧٥، ومسلم ٥٣٨).

وحين خرج على الصلاة مُسرعًا على غير عادته، فعجبوا من ذلك؛ بينَ على لهم ما الذي حمله على ذلك، فعن عقبة شه قال: صلَّيْت وراء النبي على بالمدينة العصر، فسلَّم، ثم قام مُسرعًا، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حُجَر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: «ذكرت شيئًا من تِبْر عندنا، فكرهت أن يجسني؛ فأمرت بقسمته». (أخرجه البخاري ٨٥١).

وكان من عادته بَيِنِيْ مع أصحابه أن يأكل مما يهدونه له تطييبًا لخاطرهم، وحين لا يفعل ذلك لمانع، فإنه يعتذر لهم؛ فعن ابن عباس مُنِينَ قال: قدم زيد بن أرقم فه، فقال له عبد الله بن عباس مُنِينَ يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدِي إلى رسول الله بعد الله بن عباس مُنِينَ يستذكره: كيف أخبرتني عن لحم صيد أُهدِي إلى رسول الله بعضو من لحم صيد فردَّه، فقال: "إنا لا نأكله، إنا حُرُمٌ». (أخرجه مسلم ١١٩٥).

وربها جمع بين بيان عذره، وتلبية رغبتهم حين يتسع المقام لذلك، عن أبي سعيد الخدري الله قال: قرأ رسول الله على المنبر على المنبدة تشرَّن (۱) الناس للسجود، وسجد الناس معه، فلم كان يوم آخر قرأها، فلم المغ السجدة تَشَرَّن (۱) الناس للسجود،

<sup>(</sup>١) قال الخطابي: «معناه استوفروا، وتأهبوا له، وتهيؤوا، وأصله من الشَّزَن، وهو القلق، يقال: بات فلان على شزن، إذا بات قلقًا، ينقلب من جنب إلى جنب». (معالم السنن. ١/ ٢٨٤).

فقال النبي ﷺ: «إنها هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تَشَزَّنتُم للسجود؛ فنزل فسجد، وسجدوا». (أخرجه أبو داود ١٤١٠).

#### ١٢ - إعطاء البديل عند الاعتذار:

وحين لا يتمكن على من تلبية مطلبهم إما لعدم قدرته، أو لمانع شرعي؛ فإنه على قد لا يكتفي بالاعتذار، بل يقدم البديل لذلك، عن زهرة بن معبد، عن جَدِّه عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي على و و ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله بايعه، فقال: «هو صغير، فمسح رأسه، ودعا له»، وعن زهرة بن معبد، أنه كان يخرج به جَدُّه عبد الله بن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر، وابن الزبير مسخف، فيقو لان له: «أشركنا، فإن النبي على قد دعا لك بالبركة»، فيشركهم، فربها أصاب الراحلة كها هي، فيبعث بها إلى المنزل. (أخرجه البخاري ٢٥٠٢).

فحين امتنع ﷺ من مبايعة عبد الله الله الله الله الله عن السبب الأمه بأنه صغر سِنُّه، ثم عوَّضهما عن ذلك بالمسح على رأسه، والدعاء له بالبركة.

وحين يستعين به على أحد أصحابه، وهو لا يجد ما يعينه؛ يوجهه على الاقتصاد في المهر، ثم يعطيه البديل لذلك، فعن أبي هريرة في قال: جاء رجل إلى النبي على فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي على: «هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئًا» قال: قد نظرت إليها، قال: «على كم تزوجتها؟» قال: على أربع أواق، فقال له النبي شيئًا: «على أربع أواق؟! كأنها تَنْحِتُونَ الفضة من عُرْض هذا الجبل! ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم». (أخرجه مسلم 187٤).

#### ۱۳ - افتقادهم:

ومن صور اهتمامه على بأصحابه: افتقاده من يغيب منهم عنه، فعن أبي هريرة هم، أن النبي على لقيه في بعض طريق المدينة، وهو جُنُب؛ فانخنست منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء فقال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت جنبًا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، فقال: «سبحان الله، إن المسلم لا ينجس». (أخرجه البخاري ٢٨٣، ومسلم ٣٧١).

ويفتقد على من يغيب عن مجلسه فيسأل عنه، كها افتقد ثابت بن قيس من فعن أنس بن مالك من أن النبي افتقد ثابت بن قيس من فقال رجل: يا رسول الله: أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسًا في بيته منكسًا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شَرِّ، كان يرفع صوته فوق صوت النبي على فقد حبط عمله، وهو من أهل الأرض، فأتى الرجل، فأخبره أنه قال كذا وكذا، فقال موسى بن أنس: فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه، فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل الجنة». (أخرجه البخاري ومسلم ١١٩).

وسأل عن رجل اعتاد أن يراه ﷺ في مجلسه مع ابنه الصغير؛ فعن معاوية بن قرة، عن أبيه هم، أن رجلًا أتى النبي ﷺ، ومعه ابن له، فقال له: أتحبه؟ فقال: أحبك الله كها أحبه، فهات، ففقده، فسأل عنه فقال: «ما يسرك أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك». (أخرجه النسائي ١٨٧٠).

 فوقف عليه، فقال: قتل سبعة، ثم قتلوه، هذا مِنِّي، وأنا منه، هذا مِنِّي، وأنا منه، قال: فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعدا النبي على قال: فحفر له، ووضع في قبره، ولم يذكر غسلًا. (أخرجه مسلم ٢٤٧٢).

#### ١٤ - انتظار غائبهم:

ومن صور اهتهامه على بأصحابه: انتظار الغائب منهم، ففي الحج أخر على الإفاضة من عرفة من أجل أسامة ينتظره، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله على أخر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد ينتظره، فجاء غلام أفطس أسود، فقال أهل الإفاضة من عرفة من أجل هذا؟ قال: فلذلك كفر أهل اليمن من أجل ذا، قال محمد بن سعد: قلت ليزيد بن هارون: ما يعني بقوله: كفر أهل اليمن من أجل هذا؟ فقال: ردتهم حين ارتدوا في زمن أبي بكر، إنها كانت لاستخفافهم بأمر النبي على (طبقات ابن سعد 17/٤).

### ١٥ - حرصه على سلامتهم:

ومن اهتهامه على بأصحابه: حرصه على سلامتهم، حتى أنه كان يلتفت في الصلاة انتظارًا لمن أرسله، عن سهل بن الحنظلية قال: ثُوَّبَ بالصلاة، يعني: صلاة الصبح، فجعل رسول الله على يصلي، وهو يلتفت إلى الشَّعْب، قال أبو داود: وكان أرسل فارسًا إلى الشَّعْب من الليل يحرس. (أخرجه أبو داود ٩١٦).

 بظعنهم، ونعمهم، وشائهم، اجتمعوا إلى حُنين، فتبسم رسول الله على وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن شاء الله»، ثم قال: «مَن يحرسنا الليلة؟» قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله، قال: فاركب، فركب فرسًا له، فجاء إلى رسول الله على فقال له رسول الله على: «استقبل هذا الشَّعْب حتى تكون في أعلاه، ولا نُعَرَّنَ مِن قبلك الليلة»، فلما أصبحنا خرج رسول الله على إلى مُصلَّه، فركع ركعتين، ثم قال: «هل أحسستم فارسكم؟» قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه، فنُوِّبَ بالصلاة، فجعل رسول الله على يصلي، وهو يلتفت إلى الشّعب، حتى إذا قضى صلاته وسلّم قال: «أبشروا، فقد جاءكم فارسكم»، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشّعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله على فسلّم، فقال: إن انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشّعب حيث أمرني رسول الله على فلم أصبحت، الطلعت الشّعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحدًا، فقال له رسول الله على: «قد أوجبت؛ فلا عليك أن قال: لا، إلا مصليًا، أو قاضيًا حاجة، فقال له رسول الله على: «قد أوجبت؛ فلا عليك أن تعمل بعدها». (أخرجه أبو داود ٢٠٥١).

# ١٦ - حِرْصُه ألا ينشغل عنهم:

ومن صور اهتمامه على بأصحابه: حرصه ألا ينشغل وينصرف عنهم، فعن ابن عباس مين صور اهتمامه على بأصحابه: حرصه ألا ينشغل وينصرف عنهم، فعن ابن عباس مين الله منذ اليوم، إليه نظرة، مين الله منذ اليوم، إليه نظرة، وإليكم نظرة»، ثم ألقاه. (أخرجه النسائي ٥٢٨٩، وأحمد ٢٩٦٠).

وقد كان على البروز لهم؛ ليروه، ويقتدوا به، دون أن يُدُفعوا عنه، أو يُذادون، عن أبي الطفيل في قال: قلت لابن عباس عباس عبيضا: أراني قد رأيت رسول الله يَجْهُ، قال: فصفه لي، قال: قلت رأيته عند المروة على ناقة، وقد كثر الناس عليه، قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول الله يَجْهُ؛ إنهم كانوا لا يُدَعُّونَ عنه، ولا يُكْرَهُونَ. (أخرجه مسلم ١٢٦٥).

وعن جابر بن عبد الله هيك قال: طاف النبي على حجة الوداع على راحلته بالبيت، وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس، وليشرف وليسألوه؛ فإن الناس غَشَوْهُ. (أخرجه مسلم ١٢٧٣).

### ١٧ - اهتمامه بمَن يعمل تحت يده:

ومن صور اهتهامه ﷺ بأصحابه: عنايته بمن يعملون تحت يده، فعن عائشة نظاء أن النبي ﷺ بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا فَلَاجَهُ() رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فَشَجَّهُ، فأتوا النبي ﷺ: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال النبي ﷺ: «لكم كذا وكذا» فلم يرضوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فرضوا، فقال النبي برضوا، فقال: «لكم كذا وكذا» فرضوا، فقال النبي ﷺ: «إني خاطب العشية على الناس، ومخبرهم برضاكم» فقالوا: نعم، فخطب رسول الله فقال ﷺ: «إن هؤلاء الليثين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟» قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم؛ فكفُّوا، ثم دعاهم فزادهم، فقال: «أرضيتم؟» فقال: «أرضيتم؟» قالوا: نعم، قال: «إني خاطب على الناس، ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، قال: «أوضيتم؟» قالوا: نعم، فالمراهم رسول الله ﷺ أن يكفوا عنهم؛ فكفُّوا، وأرضيتم؟» قالوا: نعم، فالمراهم وأحد ٢٤٥٧، وأبن ماجه ٢٤٣٨).

# ١٨ - توديعهم والدعاء لهم:

ومن اهتهامه ﷺ بأصحابه: أنه كان يودِّعهم عند السفر، ويدعو لهم، فعن قزعة قال: قال لي ابن عمر عضيا: هَلُمَّ أُودعك، كها ودعني رسول الله ﷺ: أستودع الله دينك، وأمانتك، وخواتيم عملك. (أخرجه أبو داود ٢٦٠٠، والترمذي ٣٤٤٣، وابن ماجه ٢٨٢٦، وأحد ٤٩٥٧).

<sup>(</sup>١) ورد في بعض الروايات «لاحاه» وبها يتضح المعنى، وقال في الصحاح: «والملاجة: التمادي في الخصومة». (١/ ٣٣٧).

وعن أبي هريرة هم، أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني، قال: عليك بتقوى الله، والتكبير على كل شَرَف، فلما أن ولَى الرجل، قال: «اللهم اطْوِ له الأرض، وهَوِّن عليه السفر». (أخرجه الترمذي ٣٤٤٥، وأحمد ٨١١١).

ويدعو على لل الرجل، وهو لا يسمعه، إنه الخلق الصادق، والاهتهام الحقيقي الذي لا يبحث عن رضا الآخرين وإعجابهم، إن استقرار الاهتهام في قلب المربي، وصدقه في ذلك يختصر كثيرًا من الخطوات؛ فالقلب سيد الجوارح وأميرها؛ إذ يُترجم هذا الاهتهام في الاعتناء به، والاجتهاد في حسن تربيته.

#### العلاقة التواصلية

التربية عملية تواصلية؛ فالتواصل أهم أدوات المربي في إبلاغ رسالته، وتحقيق أهدافه، وهو أداة بناء العلاقة بين الطرفين، وبدون التواصل الفاعل لا يمكن اكتشاف شخصية المتربي، ولا التقويم، ولا قياس الأداء.

والمجال التواصلي في المنهج النبوي مجال واسع، ولا يمكن الإحاطة به في هذا المقام، وقد تمت الإشارة إلى جوانب من العلاقة التواصلية بين النبي على وأصحابه.

ونشير هنا إلى بعض الجوانب المهمة في العلاقة التواصلية النبوية.

### ١ - البيان ووضوح الرسالة:

أخبر الله عز وجل أن البيان من وظائف النبي ﷺ، فقال تبارك وتعالى: ﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ اَلذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (النحل: ٤٤).

لذا فقد رزقه الله عز وجل أدوات البيان من الفصاحة والبلاغة، فكان على أفصح الناس وأبلغهم، وفضّله تبارك وتعالى في ذلك على إخوانه الأنبياء، فقال عن نفسه على الأنبياء بسِتِّ: أُعطيت جوامع الكلم، ونُصرت بالرعب، وأُحِلَّت لي الغنائم، وجُعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وأُرسلت إلى الخلق كافة، وخُتِم بي النبيون». (أخرجه البخاري ٢٩٧٧، ومسلم ٥٢٣، واللفظ له).

قال النووي: «قوله على: «أُعطيت جوامع الكلم»، وفي الرواية الأخرى: «بُعثت بجوامع الكلم» قال الهروي: يعني به: القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة، وكلامه على كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني». (شرح صحيح مسلم ٥/٥).

ووصفت عائشة و حديثه على الله وهي تتحدَّث مع ابن اختها عروة، فعن عروة بن الزبير، عن عائشة و الله الله على الله عجبك أبو فلان؟ جاء فجلس إلى جانب حجرتي، يحدِّث عن رسول الله على يسمعني ذلك، وكنت أسبِّح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه، إن رسول الله على لم يكن يسرد الحديث كسردكم». (أخرجه البخاري ٣٥٦٨، ومسلم ٣٤٩٣).

وكان ﷺ يبتعد عن التكلُّف، فقد نهاه ربه عز وجل عن ذلك، قال سبحانه: ﴿ قُلْمَا أَسْتُلُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ آخِرُومًا أَنَا مِزَالْتُكُلِّفِينَ﴾ (ص: ٨٦).

وذمَّ ﷺ المتكلفين في الحديث، فعن أبي ثعلبة الخشني الله قال: قال رسول الله ﷺ: 
إن أحبَّكم إليَّ، وأقربكم مِنِّي في الآخرة محاسنكم أخلاقًا، وإن أبغضكم إليَّ، وأبعدكم مِنِّي في الآخرة مساوئكم أخلاقًا، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون». (أخرجه أحمد مرابع في الآخرجه الترمذي ٢٠١٨ من حديث جابر ،

وأخبر على أن الله عز وجل يُبغض المتكلفين في حديثهم؛ فعن عبد الله بن عمرو بيسته قال: قال رسول الله على: "إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها». (أخرجه أبو داود ٥٠٠٥، والترمذي ٢٨٥٣، وأحمد ٢٥٤٣).

ولم يكن ﷺ ليذم المتكلفين ويقع فيها ذمَّهُ، ونهى عنه.

## ٢- الإصغاء والسماع:

كان ﷺ يُصغي ويُنصت لأصحابه، يحدِّثه الصغير والكبير، والرجل والمرأة، القريب والبعيد، فيصغي، ويستمع للجميع ﷺ.

عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة نظفا: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفى عليَّ بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول

الله ﷺ، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرت سِنِّي، وانقطع ولدي، ظاهر مِنِّي، اللهم إني أشكو إليك، فها برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تَجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إِلَى اللهِ ﴿ (المجادلة: ١). (أخرجه أحمد ٢٤١٩٥، والنسائى ٣٤٦٠، وابن ماجه ٢٠٢٣، واللفظ له).

كما حكى أصحابه رضوان الله عليهم مواقف عِدَّة من استهاعه عَلَى ومناجاته للآخرين، ومن ذلك: ما رواه عدي بن حاتم شه قال: أتيت رسول الله على وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان، ولا كتاب، فلما دفعت إليه، أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: ﴿إِنِي لاَرجو أَن يَجعل الله يده في يدي، قال: فقام، فلقيته امرأة وصبي معها، فقالا: إن لنا إليك حاجة، فقام معها حتى قضى حاجتها، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره.... الحديث. (أخرجه الترمذي ٢٩٥٣، وأحمد ١٩٣٨).

وربها طالت مناجاة الرجل، وبقي عَلَيْ مستمعًا له، فعن أنس علمه أنه قال: «أُقيمت الصلاة، والنبي عَلَيْ يناجي رجلًا في جانب المسجد، فها قام إلى الصلاة حتى نام القوم». (أخرجه البخاري ٦٤٢، ومسلم ٣٧٦).

وفي (رواية لأحمد ١٣١٣٤، والترمذي ٥١٧): عن أنس علم قال: «أُقيمت الصلاة، وعرض رجل للنبي علم فحبسه بعدما أُقيمت الصلاة حتى نعس بعض القوم».

ويُبيِّن أنس في في رواية أخرى تكرَّرَ هذا الأمر منه على، فيقول: «كانت الصلاة تُقام، فيكلم النبيَّ على الرجلُ في حاجة تكون له، فيقوم بينه وبين القبلة، فها يزال قائبًا يكلمه، فربها رأيت بعض القوم ينعس من طول قيام النبي على له». (أخرجه أحمد ١٢٦٤٢، والترمذي ٥١٨).

### ٣- التواصل البدني:

ومن صور تواصله عَلَيْ مع أصحابه: التواصل البدني، وسَبَق إيراد بعض النهاذج عند الحديث عن التعليم النبوي.

# وفيها يلي نهاذج أخرى من التواصل البدني:

عن عمِّ أبي رافع بن عمرو الغفاري في قال: كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار، فأُتي عن عمِّ أبي رافع بن عمرو الغفاري في قال: كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار، فأُتي بي النبي على فقال: «يا غلام لم ترمي النخل؟» قال: آكل، قال: «فلا تَرْمِ النخل، وكل عما يسقط في أسفلها»، ثم مسح رأسه، فقال: «اللهم أشبع بطنه». (أخرجه أبو داود ٢٦٢٢، والترمذي ١٢٨٨، وابن ماجه ٢٢٩٩، وأحد ٢٠٣٤٣).

بل قد ورد عنه على أن هذا الأمر هدي راتب، فكلما لقي رجلًا مَاسَحَهُ، عن حذيفة على قال: كان رسول الله على: إذا لقي الرجل من أصحابه مَاسَحَهُ، ودعا له قال: فرأيته يومًا بكرة، فحدت عنه، ثم أتيته حين ارتفع النهار، فقال: «إني رأيتك فحُدْتَ عني» فقلت: إني كنت جُنبًا، فخشيت أن تمسني، فقال رسول الله على: «إن المسلم لا ينجس». (أخرجه النسائي ٢٦٧، وأخرجه مسلم ٣٧٢، مختصرًا).

وضمَّ ابن عباس مَنِفَظ، وهو يدعو له، عن ابن عباس مَنِفظ قال: ضمَّنِي النبي عَلَيْ إلى صدره، وقال: «اللهم علَّمهُ الحكمة». (أخرجه البخاري ٣٧٥٦).

ومسح رأس أبي محذورة، وهو يعلمه الأذان، عن أبي محذورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، رسول الله علَّمْنِي سُنَّة الأذان، قال: فمسح مُقدَّم رأسي، وقال: «تقول: الله أكبر، الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول

الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، حيًّ على الفلاح، فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، لا إله إلا الله». (أخرجه أبو داود ٥٠٠، ومسلم مختصرًا ٣٧٩).

وفي رواية أبي داود (٥٠١): قال: وعلَّمني الإقامة مرتين مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، وقال: فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته، ولا يفرقها؛ لأن النبي على مسح عليها.

وربها ضرب ﷺ على منكب أحدهم، فعن المقدام بن معدي كرب ﴿ أَن رسول الله ﷺ ضرب على منكبه، ثم قال له: «أفلحت يا قديم إن مِتَّ، ولم تكن أميرًا، ولا كاتبًا، ولا عريفًا». (أخرجه أبو داود ٢٩٣٣، وأحمد ١٧٢٠٥).

إن التواصل البدني، والقرب منه على ونيل بركة مس جسده الشريف له أثره على أصحابه رضوان الله عليهم، فربها احتال بعضهم لينال هذا الأمر، عن أسيد بن حضير فله قال: بينها هو يحدث القوم، وكان فيه مزاح بينا يضحكهم، فطعنه النبي على في خاصرته بعود، فقال: أصبرني، فقال: «اصطبر» قال: إن عليك قميصًا، وليس على قميص، فرفع النبي على عن قميصه، فاحتضنه، وجعل يقبل كشحه، قال: إنها أردت هذا يا رسول الله. (أخرجه أبو داود ٥٢٢٤).

وها هو زاهر على يستثمر هذه الفرصة؛ ليحظى بهذا القرب البدني منه على عن أنس على، أن رجلًا من أهل البادية كان اسمه زاهرًا، وكان يهدي إلى رسول الله على المادية من البادية، فيجهزه رسول الله على إذا أراد أن يخرج، فقال النبي على: «إن زاهرًا باديتنا، ونحن حاضر وه».

وكان النبي عَلَيْه بُحبُه، وكان رجلًا دميهًا، فأتاه النبي عَلَيْه يومًا، وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني، من هذا؟ فالتفت، فعرف النبي عَلَيْه فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي عَلَيْه حين عرفه، وجعل النبي عَلَيْه قول: «مَن يشتري العبد؟» فقال: يا رسول الله، إذًا – والله – تجدئي كاسدًا، فقال النبي عَلَيْه: «لكن عند الله لست بكاسد»، أو قال: «لكن عند الله أنت غال». (أخرجه أحمد ١٢٦٤٨).

\* \* \*

# الفصل السابع: تربية المرأة

شقائق الرجال.

تكريم المرأة.

التربية الإيهانية.

التربية السلوكية والأخلاقية.

التربية العاطفية.

التربية الجمالية.

الاعتدال ومراعاة طبيعتها.

تعليم المرأة.

الوسائل والأساليب التربوية.

المشاركة العملية.

عقوبة المرأة.

المرأة واللعب.

رعاية البنات.

تهيئة البيئة التربوية.

دورها في إعانة الرجل.

المربي في بيته.

# تربية المرأة

خلق الله عز وجل الرجل والمرأة من نفس واحدة، وقضى سبحانه وتعالى بحكمته أن يكون بينهما اتفاق وتجانس في أصل الخلقة، والسهات، والصفات، وأن تكون بينهما فروق، ونقاط اختلاف تُميِّز كل جنس عن الآخر.

ولما كان الله سبحانه وتعالى صاحب الخلق والأمر، وكانت شريعته موافقة لطبيعة الإنسان وخَلْقه؛ فقد جاء الدين بها يحويه من عقائد وعبادات، وسلوك وأخلاق، وحلال وحرام خطابًا للإنسان، بغَضِّ النظر عن جنسه، وراعت الشريعة الفروق في الطبيعة والوظائف؛ فخصَّت الرجل بأحكام دون النساء، وخصَّت النساء بأحكام دون الرجال.

ومن هنا يمكن أن نقول: إن خطاب المرأة يتضمن دائرتين:

الدائرة الأولى: الدائرة العامة التي تشترك فيها مع الرجل، وتشمل الاعتقاد، والتوحيد، وأعمال القلوب، والصلة بالله عز وجل، كما تشمل أحكام العبادات كالطهارة ونواقضها، والصلاة، والصيام، والزكاة، والحج، كما تشمل أحكام المعاملات، والحلال، والحرام، والعقوبات، والقصاص، وأبواب السلوك والآداب... إلخ.

الدائرة الثانية: الدائرة الخاصة، التي تتضمن الأحكام الخاصة بالمرأة، الناشئة عن طبيعتها وتكوينها كأحكام الطهارة من الدماء، وأثر الدماء على الصلاة، والصيام، والحج، أو الناشئة عن دورها ووظيفتها في الحياة: كأحكام مشاركتها في الحياة العامة، والجهاد، والقضاء، ونحو ذلك.

والدائرة العامة هي الأصل والقاعدة، وهي الأوسع، أما الدائرة الثانية: فهي استثناء. ولهذا قرر العلماء أن الأصل في خطاب القرآن والسنة شموله لكل من الرجل والمرأة، حتى وإن كان في صيغة المذكر، أو بلفظ الرجل كقوله عليه: «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه، ورجلان تحابًا في الله». (أخرجه البخاري ٢٦٠، ومسلم ١٠٣١)، فالأصل دخولها في خطاب الشارع، ولا تخص منه إلا بدليل.

إلا أن التعامل مع المرأة في الخطاب الدعوي والتربوي الموجّه لها كثيرًا ما يركز على الدائرة الثانية، ويضخمها على حساب الدائرة الأولى؛ لذا ينزع كثير من الدعاة والوعاظ حين يخاطب المرأة إلى الدائرة الخاصة، ويهمل الدائرة العامة.

وحين نسعى لتلمس معالم التربية النبوية للمرأة، فلا بد من استحضار هذه القضية واستصحابها.

وعليه؛ فإن تعرُّف المنهج التربوي النبوي للمرأة من خلال خطابه على مع النساء، أو مواقفه معهن لن يقود إلى رسم الصورة المتكاملة للتربية النبوية للمرأة.

وكل ما يُقال عن التربية النبوية بعامة فهو منطبق على المرأة، فحين نتحدث عن مجالات التربية (الجسمية، والإيهانية، والعقلية ...) فذلك يشمل تربية الرجل والمرأة، إلا ما استُثني، وهو محدود، وهكذا حين نتحدث عن معالم التربية، ووسائلها، وأساليبها، والتعامل مع المتربين، والتعليم... إلخ.

وبعد ذلك تبقى الحاجة لتناول ما ورد بشأن المرأة إما في الخطاب الموجَّه لها، أو في تعامله على المناه على المناه على المناه المناه المناه على المناه ال

# شقائق الرجال

قرَّر ﷺ بسنته القولية والعملية أن النساء شقائق الرجال، واستقر هذا المعنى لدى أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن، فعن أم المؤمنين أم سلمة وطن أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله ﷺ، فلما كان يومًا من ذلك، والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله ﷺ يقول: «أيها الناس» فقلت للجارية: استأخري عني، قالت: إنها دعا الرجال، ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، فقال رسول الله ﷺ: «إني لكم فَرَط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيُذَب عني كما يُذَبُّ البعير الضالُ، فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحقًا». (أخرجه مسلم ٢٢٩٥).

ويؤكد ﷺ على هذا المعنى، مُبيِّنًا أن اشتراك الرجل والمرأة في الخلقة، والطبيعة الإنسانية ينشأ عنه اشتراك فيها يترتب على ذلك من أحكام فقهية.

عن عائشة نا قالت: سُئِل رسول الله على عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولم يجد بللا قال: «لا غسل عليه»، قالت أم سلمة: يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال: «نعم، إن النساء شقائق الرجال». (أخرجه الترمذي ١١٣، وأحمد ٢٦١٩، وأبو داود ٢٣٦).

ولا تقتصر دلالة هذا التقرير النبوي بأن النساء شقائق الرجال على مسائل الطهارة ونحوها، فإن عموم النص يدل على أن الأصل أن كل ما يحتاجه الرجل تحتاجه المرأة، وكل ما يُخاطَب به الرجل تُخاطَب به المرأة، إلا ما دلَّ الدليل على استثنائه.

وحين رأت إحدى أمهات المؤمنين أن القرآن لم يُبيِّن ما يخص المرأة في بعض الأحكام الشرعية؛ سألته عَنْ ذلك، فأنزل الله عز وجل ما يُبيِّن اشتراك النساء مع الرجال في خطاب الشرع.

عن أم سلمة بطي قالت: يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ إِنَّ لَا أَضِيعُ عَلَ عَنِهِ مِن مَن كَم مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنتَى لَا يَعْضُكُم مِن بَعْضٌ ﴾ (آل عمران: ١٩٥). (أخرجه الترمذي ٣٠٢٣).

وفي رواية للنسائي في السنن الكبرى (١١٣٤٠): فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَنْتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأحزاب: ٣٥).

# تكريم المرأة

جاء النبي ﷺ لمجتمع يحتقر المرأة، ويستخف بها، ولا يقيم لها وزنًا، تُعدُّ من سقط المتاع، وتورث، كما يورث المال، يصور ذلك عمر بن الخطاب ، بقوله: «كُنَّا في الجاهلية لا نعد النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام، وذَكَرَهُنَّ الله؛ رأينا لهن بذلك علينا حقًّا». (أخرجه البخاري ٥٨٤٣، ومسلم ١٤٧٩).

فغيَّر النبي ﷺ الأمر، ودعا إلى تكريم المرأة، والرفع من مكانتها، وأكَّد ﷺ هذا المعنى في تعامله مع المرأة وتربيتها، وفي توجيهاته المتعلقة بالأحكام، أو الآداب.

وتكريم المرأة امتداد لتكريم بني آدم؛ فلا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وسبق الحديث مُفصلًا عن تكريم الإنسان، وعليه؛ فكل ما سبق إيراده من منهجه على في تكريم الإنسان ينطبق على المرأة.

ونظرًا لأن الواقع الذي عايشه على كان يمتهن كرامة المرأة، ويقلل من شأنها؛ فقد اعتنى النبي على بتأكيد هذا المعنى وترسيخه، وتخصيص المرأة بذلك دون الاكتفاء بالخطاب العام.

ومن صور التكريم النبوي للمرأة ما يلي:

١ - تغيير حال الجاهلية:

كانت قريش - كما يُحدِّث عمر ﴿ لا يعدُّون النساء شيئًا، فجاء النبي ﷺ، فغير هذا الحال، عن ابن عباس ﴿ قَالَ: لبثت سنة، وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي ﷺ، فجعلت أهابه، فنزل يومًا منزلًا، فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال: عائشة، وحفصة ثم قال: كُنَّا في الجاهلية لا نَعدُّ النساء شيئًا، فلما جاء الإسلام،

وذكرهن الله؛ رأينا لهن بذلك علينا حقًّا، من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام، فأغلظت لي، فقلت لها: وإنك لهناك؟ قالت: تقول هذا لي، وابنتك تؤذي النبي عَيْنِين، فأتيت حفصة فقلت لها: إن أُحذِّرك أن تعصى الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه، فأتيت أم سلمة فقلت لها، فقالت: أعجب منك يا عمر ، قد دخلت في أمورنا، فلم يبقُّ إلا أن تدخل بين رسول الله ﷺ وأزواجه؟ فرددت، وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله ﷺ وشهدته، أتيته بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله ﷺ وشهد، أتاني بما يكون من رسول الله عَلَيْم، وكان من حول رسول الله عَلَيْ قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشأم، كُنَّا نخاف أن يأتينا، فها شعرت إلا بالأنصاري، وهو يقول: إنه قد حدث أمر، قلت له: وما هو، أجاء الغساني؟ قال: أعظم من ذاك، طلق رسول الله علي الساءه، فجئت، فإذا البكاء من حجرها كلها، وإذا النبي عَلَيْ قد صعد في مشربة له، وعلى باب المشربة وصيف، فأتيته فقلت: استأذن لي، فدخلت، «فإذا النبي ﷺ على حصير قد أثر في جنبه، وتحت رأسه مِرْفَقَة من أَدَم حشوها ليف، وإذا أهُبٌ معلقة وقَرَظ» فذكرت الذي قلت لحفصة وأم سلمة، والذي ردت على أم سلمة، "فضحك رسول الله عَيْقٍ، فلبث تسعًا وعشرين ليلة، ثم نزل». (أخرجه البخاري ٥٨٤٣، ومسلم ١٤٧٩).

## ٢- أخذه لسيرة الأنصار:

بيَّن عمر بن الخطاب في في الحديث السابق اختلاف نظرة مجتمع الأنصار للمرأة وتعاملهم معها عن نظرة قريش وتعاملهم، وحين جاء في إلى المدينة، واختلطت نساء قريش ومنهن نساؤه في بنساء الأنصار؛ تعلَّمت نساء قريش من نساء الأنصار، فأخذ النبي في سيرة الأنصار، وترك سيرة قريش.

قال ابن حجر حول حديث عمر: «وفيه أن شدة الوطأة على النساء مذموم؛ لأن النبي قطد بسيرة الأنصار في نسائهم، وترك سيرة قومه». (فتح الباري ٩/ ٢٩١).

ولو كان ما عليه قريش في التعامل مع المرأة خير وأولى؛ لما تركه ﷺ.

وهكذا يبدأ تأصيل هذا المعنى في بيت النبوة، فتأخذ المرأة حقها وكرامتها، ولو كانت عند أفضل البشر عليه وتستشهد امرأة عمر شبحال نساء النبي عليه معه.

وإنه ليصعب على مَن عاش بعض المكاسب في موقعه الاجتهاعي أو السياسي أن يتنازل عنها، إلا أنه على يغير من حاله وتعامله، ويأخذ بسيرة الأنصار مع نسائهم، فهي أقرب إلى ما يريده الله عز وجل، وهي أكثر تكريبًا ورعاية للمرأة.

#### ٣- الترحيب والسلام:

ويرحب على الله الله على الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فهبت إلى رسول الله على عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: «مَن هذه؟» فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال: «مرحبًا بأم هانئ»، فلما فرغ من غسله، قام، فصلى ثماني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلًا قد أجرته، فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله على: «قد أجرنا مَن أَجَرْتِ يا أم هانئ»، قالت أم هانئ: وذاك ضحى. (أخوجه البخاري ٣٥٧، ومسلم ٣٣٢).

## ٤ - قبول السلام والهدية:

حين تبعث إحدى النساء السلام للرسول على كان على يرد عليها التحية بمثلها، ويقبل ما تهديه له، عن أنس بن مالك ف قال: تزوج رسول الله على فدخل بأهله، قال: فصنعت أمي أم سليم حَيْسًا، فجعلته في تَوْر، فقالت: يا أنس، اذهب بهذا إلى رسول الله على فقل: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك مِنّا قليل يا رسول الله، قال: فذهبت بها إلى رسول الله على فقلت: إن أمي تقرئك السلام، وتقول: إن

هذا لك مِنًا قليل يا رسول الله، فقال: «ضَعْهُ»، ثم قال: «اذهب، فادع لي فلانًا، وفلانًا، وفلانًا، وفلانًا، ومَن لقيت، وسمَّى رجالًا ..». (أخرجه مسلم ١٤٢٨).

#### ٥- قبول إجارتها:

ومن الشواهد العملية لتكريمه على للمرأة: قبوله إجارتها، عن أبي مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب، أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب، تقول: ذهبت إلى رسول الله على عام الفتح، فوجدته يغتسل، وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: «مرحبا بأم هانئ»، فلما فرغ من هذه؟»، فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مرحبا بأم هانئ»، فلما فرغ من غُسله، قام فصلى ثهاني ركعات ملتحفًا في ثوب واحد، فلما انصرف، قلت: يا رسول الله، وعم ابن أمي أنه قاتل رجلًا قد أجرته، فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله على: «قد أجرنا مَن أَجَرْتِ يا أم هانئ»، قالت أم هانئ: وذاك ضحى. (أخرجه البخاري ٣٥٧، ومسلم ٣٣٦).

ولسنا هنا بصدد نقاش الحكم الفقهي لإجارة المرأة، إنها الاستشهاد على تكريمه على الله الله الله الله الله الله المرأة أن يتقبل إجارتها في مسائل القتل، والدماء، ونحوها.

#### ٦- الوصاة بها:

وأوصى ﷺ بالنساء، فعن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِ جاره، واستوصوا بالنساء خيرًا؛ فإنهن خُلِقن من ضِلَع، وإن أَعْوَج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه؛ كسرته، وإن تركته؛ لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرًا». (أخرجه البخاري ٥١٨٥، و٥١٨٦، ومسلم ١٤٦٨).

وتمثل هذه الوصية الموجزة الجامعة منهجًا في تكريم المرأة، ورعايتها، والإحسان إليها، وتأتي هذه الوصية مع إقراره على أن ما يُرى من قصور المرأة لا يسوغ أن يتخذ مبررًا للإخلال بحقها في الرعاية والتكريم.

#### ٧- الأمر بتقوى الله فيهن:

يوصي ﷺ بتقوى الله في التعامل مع المرأة، والتقوى كلمة جامعة لخير الدنيا والآخرة، وهي من أعظم ما يدفع إلى تكريمها، وحسن رعايتها.

عن جابر بن عبد الله هيشف في قصة حج النبي على الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، وكسوتهن بالمعروف ...». (أخرجه مسلم ١٢١٨).

ويُحذُّر ﷺ من استغلال ضعف المرأة في الإساءة لها، وبخس حقها، فعن أبي هريرة الله عن النبي ﷺ قال: «اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة». (أخرجه أحمد ٩٦٦٦، وابن ماجه ٣٦٧٨).

#### ٨- معيار خيرية الرجل:

ويعظِّم ﷺ شأن المرأة؛ فيجعل حسن التعامل معها معيارًا لخيرية الرجل، عن عائشة على قالت: قال رسول الله ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي». (أخرجه الترمذي ٣٨٩٥، والدارمي ٢٣٠٦، وابن ماجه ١٩٧٧).

ولما كانت النظرة للمرأة والتعامل معها تتأثر بالمعايير الشخصية، فما يعده أحدهم إحسانًا قد يراه الآخر ضعفًا، وما يراه حزمًا وصرامة مقبولة قد يراه غيره قسوة مذمومة؛ أرشدنا على الخاذ هَدْيه معيارًا لتحديد الخبرية، فقال: «وأنا خبركم لأهلي».

ويتكرَّر هذا التأكيد والتوجيه النبوي في أحاديث أُخَرَ، عن أبي هريرة هُ قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا، وخياركم خياركم لنسائكم». (أخرجه أحمد ١٠١٦).

عن عبد الله بن عمرو هيئي قال: قال رسول الله على: «خياركم خياركم لنسائهم». (أخرجه ابن ماجه ۱۹۷۸).

#### ٩ - ربط الإحسان لها بالإيمان:

جعل عن عائشة تلك اللطف بالأهل من كهال إيهان صاحبه، فعن عائشة تلك قالت: قال رسول الله على الله الله الله الله من أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا، والطفهم بأهله المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقًا المؤمنين إيهانًا أولاً المؤمنين إيهاني المؤمنين إيهاني المؤمنين إيهاني المؤمنين إيهاني المؤمنين إيهاني المؤمنين إيهاني المؤمنين المؤمنين إيهاني المؤمنين المؤمني

فاللطف بالأهل هنا ليس مجرد كمال خلقي، أو بابًا من أبواب الأدب المستحسن، إنه مرتبط بكمال الإيمان.

#### ١٠ - النهي عن إهانتها:

ومع أمره على المراة، والإحسان إليها، ورعايتها، وإعلائه على من شأنها؛ فقد كان ينهى عن المعاملة المهينة لها، والمعبرة عن احتقارها.

عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جَدِّه على قال: قلت: يا نبي الله، نساؤنا ما نأي منها، وما نذر؟ قال: «حرثك، ائتِ حرثك أنَّى شئت، غير أن لا تضرب الوجه، ولا تقبِّح، ولا تهجر إلا في البيت، وأطعم إذا طعمت، واكْسُ إذا اكتسبت، كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بها حلَّ عليها». (أخرجه أحمد ٢٠٠٣، وأبو دواد ٢١٤٣، وابن ماجه ١٨٥٠).

فينهى على في في هذا التوجيه عن العقوبة البدنية المهينة لها، والمتمثلة في ضرب الوجه، وعن العقوبة النفسية المتمثلة بالتقبيح، ويؤكد في على أن يساويها الرجل بنفسه في طعامه وكسائه، وما أكثر ما تعاني النساء اليوم من الألفاظ المهينة والجارحة، ومن عبارات الاحتقار.

## ١١- النهي عن الأنكحة المهينة:

شاعت في الجاهلية صور من الأنكحة المهينة للمرأة، فغيّر النبي على الله على كرامة المرأة ومنزلتها، فأبطل على تلك الصور من النكاح، ومنها:

- نكاح المتعة، وقد أبيح في الشرع في حكمة استثنائية، وحين انتهت ظروف إباحته؛ نهى عنه على إلى الأبد.
- نكاح الشغار، عن ابن عمر مشخط: «أن رسول الله على عن الشغار»،
   والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.
   (أخرجه البخارى ١١٢٥، ومسلم ١٤١٥).

وكما نهى على عن الأنحكة المهينة، فقد حفظ كرامة المرأة في تفاصيل أحكام النكاح، ونهى عن أساليب التسلط المهينة من الأولياء؛ فقد كان أهل الجاهلية يجبرون المرأة على الزواج بمن لا تريد، فأكد النبي على على أحقيّة المرأة بأن تُسْتَأذن إن كانت بكرًا، وتُستأمر إن كانت ثيبًا، عن أبي هريرة هم، أن النبي على قال: «لا تُنكح الآيّم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكت». (أخرجه البخاري ١٣٦٥، ومسلم ١٤١٩).

وحفظ ﷺ للمرأة حقها، فرد تكاح مَنْ زوَّجها وليها بدون رضاها، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوَّجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ «فردً نكاحه». (أخرجه البخاري ١٣٨٥).

ولم يكن ردُّ النكاح قاصرًا على خنساء تلك فقد ردَّ في نكاح فتاة بكر زوَّجها وليها دون رضاها، عن ابن عباس عَنْ ان جارية بِكرًا أتت النبي في فذكرت أن أباها زوَّجها، وهي كارهة، فخيرها النبي في (أخرجه أحمد ٢٤٦٩، وأبو داود ٢٠٩٦، وابن ماجه ١٨٧٥).

«هي يتيمة، ولا تُنكح إلا بإذنها»، قال: فانتُزِعت- والله- مِنِّي بعد أن ملكتها، فزوَّجوها المغيرة. (أخرجه أحمد ٦١٣٦).

وليس المقام هنا مقام بحث أحكام وتفصيلات هذه الأنكحة، وإنها المقصود أنه على أكد في هذه الأوامر، والأقضية التي قضاها على كرامة المرأة وحقها فيمن تتزوجه، وأبطل ما أَلفَه الناس من صور فيها انتقاص من كرامتها.

وقد سبق الحديث عن تنمية الكرامة في مجالات التربية النبوية، وما قيل هناك ينطبق على المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال.

ولئن كان الاعتناء بتنمية الكرامة مطلب تربوي مهم في تربية الرجال، فهو في المرأة آكد؛ إذ المرأة تشعر بالضعف، وتُعاني من النظرة القاصرة تجاهها من كثير ممن حولها، بل امتدت هذه النظرة إلى بعض المتدينين وطلبة العلم، فصار أحدهم ينظر إلى جانب واحد من النصوص؛ لذا فهو يستحضر ما يتناسب مع نظرته، ويغفل عن هديه العملي على التعامل مع المرأة، وعن اعتبار حسن التعامل معها معيارًا لخيرية الرجل.

وتكريم المرأة يظهر أثره على لغة الحديث حول المرأة وقضاياها، وعلى الخطاب الموجَّه لها، وعلى تعزيز شعورها بالكرامة، وأنها حق مكتسب، وليست منَّة، ولا تفضُّلًا.

#### التربية الإيمانية

التربية الإيهانية هي محور التربية النبوية ومرتكزها؛ فالإيهان مناط النجاة يوم القيامة، ولن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، والمؤمنون يتفاضلون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة بحسب تفاضلهم في الإيهان.

والإيهان يُصلح حياة صاحبه في دينه ودنياه، فيصلح علاقة العبد بربه تبارك وتعالى، وعلاقته بأسرته، وبمن حوله، وعلاقته بالموافقين والمخالفين، والأبرار والفجار، والإيهان يُصلح القلب، ويهذّب السلوك والأخلاق.

وقد سبق الحديث مُفصلًا عن التربية الإيهانية في مجالات التربية النبوية، وكل ما قيل هناك ينطبق على الرجل والمرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وإنها نتناول هنا ما ورد في شأن المرأة بصفة خاصة.

وكما أن الخطاب الموجّه للرجال تدخل فيه النساء، فكذلك الخطاب الموجه للنساء- باستثناء ما هو من خصوصياتها كاللباس ونحوه؛ فالرجال داخلون فيه-، فإذا علَّم النبي المرأة دعاء، أو بيَّن لها فضل عمل صالح كالصدقة، والإنفاق، ونحو ذلك، فلا يمكن أن نقول بأن هذا لا يشرع للرجال.

وفيها يلي جوانب من المنهج النبوي في التربية الإيهانية للمرأة:

## التربية على الإيمان بالقَدر:

الإيهان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيهان، لا يصح إيهان عبد إلا به، والإيهان بالقضاء والقدر له أثره على حياة المرأة؛ فهي لا تسلم من أن يصيبها ما تكره، من وفاة قريب، أو عزيز، أو فرقة وطلاق، ونحو ذلك.

ويُبيِّن ﷺ لإحدى أمهات المؤمنين حين سمعها تدعو بطول عمره ﷺ، وعمر والدها، وأخيها أن الآجال بيد الله عز وجل، عن عبد الله ، قال: قالت أم حبيبة زوج النبي ﷺ: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله ﷺ، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية قال: فقال النبي ﷺ: «قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئًا قبل حله، أو يؤخر شيئًا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار، أو عذاب في القبر، كان خيرًا وأفضل». (أخرجه مسلم ٢٦٦٣).

قال النووي: «فإن قيل: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء بالزيادة في الأجل لأنه مفروغ منه، وندبها إلى الدعاء بالاستعادة من العذاب، مع أنه مفروغ منه - أيضًا - كالأجل؟ فالجواب: أن الجميع مفروع منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار، ومن عذاب القبر، ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادات، فقيل: أفلا نتكل على كتابنا، وما سبق لنا من القدر؟ فقال: اعملوا، فكل مُيسًر لما خُلِق له، وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، وكها لا يحسن ترك الصلاة، والصوم، والذكر اتكالًا على القدر، فكذا الدعاء بالنجاة من النار، ونحوه، والله أعلم». (شرح صحيح مسلم ٢١٣/١٦).

#### الصبر عند المصيبة:

لما كانت المرأة سريعة التأثر عند المصائب؛ كان على النساء على الصبر، والتسليم لقضاء الله عز وجل، عن أسامة بن زيد ويسلم قال: أرسلت ابنة النبي على إليه أن ابنًا لي تُبِض، فأتنا، فأرسل يقرئ السلام، ويقول: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مُسمَّى، فلتصبر، ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام، ومعه سعد بن عُبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرُفع إلى رسول الله بن عُبادة، ونفسه تتقعقع – قال: حسبته أنه قال: كأنها شَنِّ – ففاضت عيناه، فقال سعد:

يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة، جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء». (أخرجه البخاري ١٢٨٤، ومسلم ٩٢٣).

وحين رأى ﷺ امرأة تبكي على فقيدها، ذكّرها بتقوى الله، وأمرها بالصبر، عن أنس بن مالك هم، قال: مرّ النبي ﷺ بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتّقي الله، واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تُصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي ﷺ، فأتت باب النبي ﷺ، فلم تجد عنده بوّ ابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنها الصبر عند الصدمة الأولى». (أخرجه البخاري ١٢٨٣، ومسلم ٩٢٦).

وبيَّن ﷺ لهذه المرأة أن مَحَكَّ الصبر عند الصدمة الأولى، وحين يمضي الوقت، ويزول حرُّ المصيبة، وتخف لوعتها بعد ذلك؛ فالكل يجيد الصبر.

#### الأمر بالعبادة:

كان ﷺ يأمر النساء بالعبادة، والصلة بالله عز وجل، فقد جاء من الليل، وأيقظ ابنته وزوجها عليًّا ، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله ﷺ طرقه وفاطمة بنت النبي عليه السلام ليلة، فقال: «ألا تُصلِّيان؟» فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرجع إليَّ شيئًا، ثم سمعته وهو مُولً يضرب فخذه، وهو يقول: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكَ تَرَشَى وِجَدَلًا ﴾ (الكهف: ٤٥). (أخرجه البخاري ١١٢٧، ومسلم ٧٧٥).

قال ابن حجر: «قال الطبري: لولا ما علم النبي ﷺ من عِظَمِ فضل الصلاة في الليل، ما كان يزعج ابنته، وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنًا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة، والسكون؛ امتثالًا لقوله تعالى ﴿وَأَمْرَأَهَلَكَ بِٱلصَّلَاقِ ﴾ الآية». (فتح الباري ٣/ 11).

ويُوقظ النبي ﷺ زوجاته للصلاة من الليل فهي مما يعصم من الفتن، عن أم سلمة ويُوقظ النبي ﷺ استيقظ ليلة، فقال: «سبحان الله، ماذا أُنزل الليلة من الفتنة، ماذا أُنزل من الخزائن، من يُوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». (أخرجه البخاري ١١٢٧).

ويحثُّ النبي ﷺ الرجال على أن يُوقظوا أهلهم للصلاة من الليل، عن أبي سعيد، وأبي هريرة هِنشك، قالا: قال رسول الله ﷺ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصلَّيَا، أو صلَّى ركعتين جميعًا، كُتِبَا في الذاكرين والذاكرات». (أخرجه أبو داود ١٣٠٩، وابن ماجه ١٣٣٥).

وتخبر عنه زوجته عائشة رافع أنه كان يوقظها لتوتر آخر الليل؛ عن عائشة رافع، قالت: «كان النبي على يصلي، وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني، فأوترت». (أخرجه البخاري ٥١٢)، ومسلم ٥١٢).

## الأمر بالذكر:

كان ﷺ يُعنى بتربية المرأة على ذكر الله عز وجل، ويحثها على ذلك، ويعلمها طائفة من الأذكار الفاضلة.

أرشد ﷺ أم هانئ إلى التكبير والتحميد، فعن أم هانئ بنت أبي طالب تلك، قالت: جئت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني امرأة قد ثقلت، فعلَّمنِي شيئًا أقوله، وأنا جالسة، قال: «قولي: الله أكبر مائة مرة، فهو خير لك من مائة بدنة مجلّلة متقبَّلة، وقولي: الحمد لله مائة مرة، فإنه خير لك من مائة فرس مُسرَّجة، مُلجَّمة، حملتيها في سبيل الله، وقولي: سبحان الله مائة مرة، هو خير لك من مائة رقبة من بني إسهاعيل تعتقينهن، وقولي: لا إله إلا الله مائة مرة، لا تذر ذنبًا، ولا يسبقه العمل». (أخرجه أحمد ٢٧٣٩٣، وابن ماجه ٣٨١٠).

ووجَّه عَيْ نساء المؤمنين عامة إلى الاعتناء بالذكر والتسبيح، فعن هانئ بن عثمان الجهني، عن أمه حميضة بنت ياسر، عن جَدَّتها يسيرة – وكانت من المهاجرات - قالت: قال لنا رسول الله عَيْنَ: «يا نساء المؤمنين، عليكن بالتهليل، والتسبيح، والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل، فإنهن مسئولات مستنطقات». (أخرجه أحمد ٢٧٠٨٩).

وبالإضافة للذكر المطلق كان ﷺ يُعنى بتعليم المرأة، وتوجيهها للأذكار المقيدة في أحوال وأوقات معينة.

وعلَّم ﷺ زوجته جويرية المحافة ذكرًا تقوله حين تصبح، عن أم المؤمنين جويرية المحافة أن النبي ﷺ خرج من عندها بكرة حين صلَّى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى، وهي جالسة، فقال: «ما زلتِ على الحال التي فارقتُكِ عليها؟» قالت: نعم، قال النبي ﷺ: «لقد قلتُ بعدك أربع كلمات، ثلاث مرات، لو وُزنت بها قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وَزِنَة عرشه، ومِداد كلماته». (أخرجه مسلم ٢٧٢٦).

وعلَّم عَلَيْ أسهاء بنت عميس تلق دعاء تقوله عند الكرب، فعنها تلق قالت: علمني رسول الله علي كلهات أقولها عند الكرب: «الله ربي لا أشرك به شيئًا». (أخرجه أحمد ٢٧٠٨٢، وابن ماجه ٢٧٠٨٢، وعند ابن ماجه «الله الله ربي ....»).

وفي رواية لأبي داود (١٥٢٥): أنه على قال لها: «ألا أُعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب- أو في الكرب-؟».

### الأمر بالدعاء:

وكان على المراة بالدعاء، ويعلّمها جوامع الدعاء، فقد علّم زوجته عائشة ولله هذا الدعاء الجامع، عن عائشة ولله أن أبا بكر الله دخل على رسول الله الله أخرى، يكلمه، وعائشة تصلي، فقال لها رسول الله يهي الكوامل، أو كلمة أخرى، فلما انصر فت عائشة، سألته عن ذلك؟ فقال لها: «قولي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه، وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله ما علمت منه، وما لم أعلم، وأسألك الجنة، وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار، وما قرّب إليها من قول أو عمل، وأسألك عمد عليه، وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد عليه، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد عليه، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا». (أخرجه أحمد ١٣٧٧، وابن ماجه ٣٨٤٦).

وعلَّم أم سلمة وطَّ هذا الدعاء، عن أم سلمة وطُّ أن رسول الله وَ كَان يكثر في دعائه أن يقول: «اللهم مُقلِّب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك»، قالت: قلت: يا رسول الله، أَوَ إِنَّ القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه، وإن شاء أزاغه، فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب» قالت:

قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى، قولي: اللهم ربّ النبي محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرْنِي من مُضِلّات الفتن ما أحييتنا». (أخرجه أحمد ٢٦٥٧٦).

وبالإضافة للأدعية المطلقة، كان على يعلمهن الأدعية المقيدة بأسباب وأوقات محددة، فحين سألته عائشة المنطقة عمل تدعو به ليلة القدر قال لها: «تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنى». (أخرجه أحمد ٢٥٣٨٤، والترمذي ٣٥١٣، وابن ماجه ٣٨٥٠).

وعلَّم ﷺ نساءه ما يَقُلْنَ حين تفقد إحداهن زوجها؛ فقد أتته أم سلمة المن فقالت له: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات، قال: «قولي: اللهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عقبى حسنة» قالت: فقلت؛ فأعقبني الله مَن هو خير لي منه، محمدًا ﷺ. (أخرجه مسلم ٩١٩).

وعلَّم ﷺ ابنته فاطمة نظ أن تدعو بهذا الدعاء حين تنام: «اللهم ربَّ السهاوات، وربَّ الأرض، وربَّ العرش العظيم، ربنا وربَّ كل شيء، فالقَ الحب والنَّوى، ومُنزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، أعوذ بك من شَرِّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الظاهر، فليس فوقك شيء، وأنت الباطن، فليس دونك شيء، اقْضِ عنَّا الدَّيْن، وأغننا من الفقر». (أخرجه مسلم ٢٧١٣).

وعلّم ﷺ أم سليم تلك ما تقوله في صلاتها، عن أنس بن مالك شه، أن أم سليم، غدت على النبي ﷺ، فقالت: علّمني كلمات أقولهن في صلاتي، فقال: «كبّري الله عشرًا، وسبّحي الله عشرًا، واحمديه عشرًا، ثم سلي ما شئت». (أخرجه الترمذي ٤٨١).

كما علَّم عَلَيْ ابنته فاطمة برحًا، وابْنَتَي عمِّه دعاء يقُلْنَه دُبُر الصلاة، عن أم الحكم، أو ضباعة ابنتي الزبير، أنها قالت: أصاب رسول الله عَلَيْ سَبْيًا، فذهبت أنا وأختى، وفاطمة

بنت رسول الله ﷺ، فشكونا إليه ما نحن فيه، وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السَّبْي، فقال رسول الله ﷺ، فشكون يتامى بدر، لكن سأدلكن على ما هو خير لكن من ذلك: تُكبِّران الله على إثر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين تكبيرة، وثلاثًا وثلاثين تسبيحة، وثلاثًا وثلاثين تحميدة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير " قال عياش: وهما ابنتا عمِّ النبي ﷺ. (أخرجه أبو داود ۲۹۸۷).

#### الأمر بالاستغفار:

وأكد على النساء كثرة استغفار الله عز وجل، عن عبد الله بن عمر هيئي من أكثر رسول الله على أنه قال: "يا معشر النساء، تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ فقالت امرأة منهن جَزْلة (١)؛ وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: "تُكثرن اللّعن، وتكفّرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين، أغلب لذي لُبّ منكن؟ قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أما نقصان العقل: فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين؟ (أخرجه مسلم ٧٩، وأخرجه البخاري ٤٠٣، عن أبي سعيد الخدري، من دون ذكر الاستغفار).

## الحثُّ على الصدقة:

ربَّى النبي ﷺ المرأة على الصدقة، والبذل، والإحسان، فأمرهن بذلك أمرًا عامًّا، وربط ذلك بكونهن أكثر أهل النار، كما سبق في حديث عبدالله بن عمر والنساء، حيث قال: «يا معشر النساء، تصدقن، وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟... (أخرجه مسلم ٧٩).

<sup>(</sup>١) قال النووي: «جزلة بفتح الجيم وسكون الزاي، أي ذات عقل ورأي، قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار». (شرح صحيح مسلم ١/ ٩٥).

وعن أبي سعيد الخدري والمرهم بالصدقة، فقال: «أيها الناس، تصدقوا»، فمرَّ على النساء، فقال: «أيها الناس، تصدقوا»، فمرَّ على النساء، فقال: «يا معشر النساء، تصدقن؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وَبِمَ ذلك يا رسول الله؟ قال: «تُكثرن اللَّعن، وتكفُّرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء» ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: «أيُّ الزَّيَانِب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نعم، ائذنوا لها» فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيِّ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود، زوجك أنه، وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي في "شهر السخاري ١٤٦٢).

وعن جابر بن عبد الله ويضاف قال: شهدت مع رسول الله ويله الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكّنًا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحثّ على طاعته، ووعظ الناس وذكّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكّرهن، فقال: «تصدقن؛ فإن أكثركن حطب جهنم»، فقامت امرأة من سِطَة النساء، سفعاء الخدين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنكن تُكثرن الشكاة، وتكفّرن العشير»، قال: فجعلن يتصدقن من حُلِيّهِنّ، يُلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. (أخرجه مسلم ٨٥٥).

وتروي زينب امرأة ابن مسعود عضائمره على للنساء بالصدقة، فتقول: كنت في المسجد، فرأيت النبي على فقال: «تصدقن، ولو من حُلِيكُنَّ»، وكانت زينب تنفق على عبد الله، وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سَلْ رسول الله على أيجزي عني أن أنفق عليك، وعلى أيتام في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله على فانطلقت إلى النبي على فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمرَّ علينا بلال، فقلنا: سَلِ النبي على أيجزي عنِّي أن أنفق على زوجي، وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: «مَن هما؟» قال: زينب، قال: «أيُّ الزَّيَانِب؟» قال: امرأة عبد الله، قال: «نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة». (أخرجه البخاري ١٤٦٦، ومسلم قال: «نعم، لها أجران، أجر القرابة، وأجر الصدقة». (أخرجه البخاري ١٤٦٦، ومسلم المهروي).

ويحثُ على المدقة، والسخاء، والبذل، مُبيِّنًا لها أن الجزاء من جنس العمل؛ عن أسهاء الله على النابر، فأتصدق؟ عن أسهاء الله على الزبير، فأتصدق؟ قال: «تصدقي، ولا توعي، فيوعَى عليكِ». (أخرجه البخاري ٢٥٩٠).

كما أمر ﷺ أم المؤمنين عائشة نلط بذلك، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة تصدقت بشيء، فأمرت بريرة أن تأتيها، فتنظر إليه، فقال لها النبي ﷺ: «لا تحصي؛ فيحصى عليكِ». (أخرجه أحمد ٢٤٧٧٣).

ويوسِّع ﷺ للنساء باب الصدقة؛ فيرشدها لأن تنفق من بيت زوجها من غير مفسدة؛ فعن عائشة ظف قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بها أنفقت، ولزوجها أجره بها كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئًا». (أخرجه البخاري ١٤٢٥).

وفي رواية أخرى للبخاري (٢٠٦٦): يُبيِّن ﷺ أن لها نصفَ الأجر «إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره».

و يحفِّز على نساءه على الصدقة، مُثنيًا على مَن امتازت بالسخاء والبذل، عن عائشة الله أن بعض أزواج النبي على قلن للنبي على: أينا أسرع بك لحوقًا؟ قال: «أطولكن يدًا»، فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدًا، فعلمنا بَعْدُ أنها كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقًا به، وكانت تحب الصدقة. (أخرجه البخاري ١٤٢٠، ومسلم ٢٤٥٢).

وفي رواية مسلم: فكانت أطولنا يدًا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق.

وفي رواية للحاكم (٩٨٥٥): فكنًا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله تعد أيدينا في الجدار نتطاول، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي على وكانت امرأة قصيرة، ولم تكن أطولنا، فعرفنا حينئذ أن النبي على إنها أراد بطول اليد الصدقة قال: «وكانت زينب امرأة صناعة اليد، فكانت تدبغ، وتخرز، وتصدق في سبيل الله عز وجل».

## التوجيه إلى مجالات الإنفاق:

يُوجِّه النبي ﷺ النساء إلى أولويات الإنفاق، فعن كريب مولى ابن عباس أن ميمونة بنت الحارث تلك أخبرته، أنها أعتقت وليدة، ولم تستأذن النبي ﷺ، فلما كان يومها الذي يعرر عليها فيه، قالت: أشعرت يا رسول الله أني أعتقت وليدتي، قال: «أو فعلت؟»، قالت: نعم، قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك؛ كان أعظم لأجرك. (أخرجه البخاري ٢٥٩٢، ومسلم ٩٩٩).

وفي رواية للنسائي في الكبرى (٤٩١٢): ﴿ أَفَلَا تَفْدِينَ بِهَا بِنِتَ أَخِيكُ، أَو بِنِتَ أَخِتَكُ من رعاية الغنم؟ ٩.

#### التوجيه للعارية:

ويُوجِّه النبي عَلَيْ نساء المسلمين للعارية والهبة، فعن حفصة الله قالت: كُنَّا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي عَلَيْ ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في سِتَّ، قالت: كُنَّا نداوي الكَلْمَى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبيَّ عَلَيْ: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: «لتُلْسِها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير، ودعوة المسلمين». (أخرجه البخاري ٣٢٤).

وعن أم عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحُيَّضَ يوم العيدين، وذوات الخدور، فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم، ويعتزل الحُيَّض عن مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: "لِتُلْبِسها صاحبتها من جلبابها». (أخرجه البخاري ٢٥١، ومسلم ٨٩٠).

ويحثُ عَلَيْ نساء المسلمات على الإهداء لجيرانهن، عن أبي هريرة عن النبي على النبي على النبي على النبي على الله المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها، ولو فِرْسِن شاة». (أخرجه البخاري ٢٥٦٦، ومسلم ١٠٣٠).

## التربية السلوكية والأخلاقية

اعتنى ﷺ بالتربية السلوكية والأخلاقية للمرأة، فقد بُعث ﷺ ليُتمم صالح الأخلاق، ومن صور اعتنائه ﷺ بهذا الأمر ما يلي:

## ١ - الأدب في الحديث:

عن عائشة تلخة قالت: أتى النبي النبي الناس من اليهود فقالوا: السّام عليك يا أبا القاسم، قال: «وعليكم» قالت عائشة: قلت: بل عليكم السّام والذَّام، فقال رسول الله عائشة، «لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعت ما قالوا؟ فقال: «أو لَيْس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم». (أخرجه البخاري ٢٠٣٠، ومسلم ٢١٦٥، واللفظ لمسلم).

إذا حاضت لم تُصَلِّ، ولم تَصُمْ، قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها». (أخرجه البخاري ٣٠٤، ومسلم ٧٩).

ونهى على الناس عن اللَّعن حتى لو كان مُوجَّهًا إلى دابة أو ماشية، عن عمران بن حصين عن الناس عن اللَّه الله على الله على ناقة، حصين عن الأنصار على ناقة، فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله على فقال: «خذوا ما عليها ودعوها؛ فإنها ملعونة» قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس، ما يعرض لها أحد. (أخرجه مسلم ٢٥٩٥).

ويُربِّي النبي عَنَيْ النساء على الأدب مع الله عز وجل، فيستدرك عليهن ما يخالف ذلك، فأنكر على عائشة رائسة الشهادة بالجنة للصغير الذي مات، عن عائشة أم المؤمنين رائسة ، قالت: توفي صبي، فقلت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله عَنَيْ: «أُولَا تدرين أن الله خلق الجنة، وخلق النار، فخلق لهذه أهلًا، ولهذه أهلًا؟». (أخرجه مسلم ٢٦٦٢).

كما أنكر على أم العلاء نه شهادتها لمن مات بأن الله أكرمه، عن أم العلاء نه أن عثمان بن مظعون طار له سهمه في السُّكنى، حين أقرعت الأنصار سُكنى المهاجرين، قالت أم العلاء: فسكن عندنا عثمان بن مظعون، فاشتكى، فمرَّضناه حتى إذا توفي، وجعلناه في ثيابه، دخل علينا رسول الله على الله عليه الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال لي النبي على: "وما يدريك أن الله أكرمه؟»، فقلت: لا أدري، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله على: "أما عثمان فقد جاءه والله اليقين، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري، وأنا رسول الله ما يُفعل به»، قالت: فوالله لا أُزكِي أحدًا بعده أبدًا، وأحزنني ذلك، قالت: فنمت، فأريت لعثمان عينًا تجري، فجئت إلى رسول الله بعده أبدًا، وأحزنني ذلك عمله». (أخرجه البخاري ٢٦٨٧).

#### ٢- تحذيره من السخرية والغيبة:

ولما كانت السخرية والوقوع في أعراض الآخرين من مساوئ الأخلاق، ومما قد يصدر من بعض النساء؛ فقد كان على بتربية المرأة على البعد عن السخرية والاستهزاء، فحين قالت عائشة محلي كلمة عارضة في حق إحدى زوجاته على نهاها عن ذلك، وغلّظ لها الأمر، فعن عائشة محلي قالت: قلت للنبي على: حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد: تعني قصيرة، فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بهاء البحر لمزجته» قالت: وحكيت له إنسانًا، وأن لي كذا وكذا». (أخرجه أن حكيت إنسانًا، وأن لي كذا وكذا». (أخرجه أبو داود ٤٨٧٥، وأحمد ٢٥٥٦، والترمذي ٢٥٠٢).

وحين وصفت حفصة صفية مستخط بأنها ابنة يهودي؛ أنكر عليها على وواسى صفية بعض عن أنس على قال: بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي على وهي تبكي، فقال: "ما يبكيك؟" فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي، فقال النبي على: "وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟" ثم قال: "اتّقي الله يا حفصة". (أخرجه الترمذي ٣٨٩٤، وأحمد ١٢٣٩٢).

#### ٣- مراعاة حياتها:

لما كان الحياء يغلب على المرأة، راعاه وهو يتعامل مع النساء، عن أسماء بنت أبي بكر سيست قالت: تزوَّجني الزبير ، وما له في الأرض من مال، ولا مملوك، ولا شيء غير فرسه، قالت: فكنت أعلف فرسه، وأكفيه مؤونته، وأسوسه، وأدق النَّوى لناضحه، وأعلفه، وأستقي الماء، وأخرز غربه وأعجن، ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات من الأنصار، وكُنَّ نسوة صدق، قالت: وكنت أنقل النَّوى من أرض الزبير التي أَقْطَعَهُ رسول الله عَلَيْ على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ قالت: فجئت يومًا، والنَّوى على رأسي،

فلقيت رسول الله على ومعه نفر من أصحابه، فدعاني، ثم قال: "إخ إخ"؛ ليحملني خلفه، قالت: فاستحييت، وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملكِ النَّوى على رأسك أشد من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إليَّ أبو بكر بعد ذلك بخادم، فكفتني سياسة الفرس، فكأنها أعتقني. (أخرجه البخاري ٢١٨٤، ومسلم ٢١٨٢، واللفظ لمسلم).

#### التربية العاطفية

ترتبط العاطفة بالمرأة ارتباطًا وثيقًا، وتسهم في أدائها لوظيفتها في العلاقة الزوجية، والأمومة والتربية.

وغلبة العاطفة لدى المرأة ليست شرَّا محضًا، ولا أمرًا مذمومًا بإطلاق، وإلا لما خلقها الله سبحانه كذلك.

لذا فإن أي منهج تربوي يستهدف المرأة لا غنى له عن الاعتناء بالتربية العاطفية؛ فهي مكون رئيس من مكونات الشخصية الإنسانية، وتؤدى وظائف مهمة لا تستقيم الحياة بدونها.

وتمثلت أهم معالم التربية النبوية لعاطفة المرأة فيها يلى:

#### ١ - النهي عما يثيرها:

تتسم المرأة برقة العاطفة، وسهولة استثارتها، وقد يؤدي ذلك إلى تجاوزها للقدر المشروع؛ لذا اعتنى النبي على المشروع؛ لذا اعتنى النبي الله المعادما يستثير عاطفة المرأة، ومن ذلك ما يلى:

#### أ- اتباع الجنائز:

نهى النبي ﷺ المرأة عن اتباع الجنائز، فعن أم عطية نظا، عن النبي ﷺ قالت: «كُنّا نُنْهَى أن نَحُدّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا، إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطَّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَةً من كُسْتِ أظفار (١)، وكُنّا نُنْهَى عن اتباع الجنائز». (أخرجه البخاري ٣١٣، ومسلم ٩٣٨).

<sup>(</sup>۱) قال النووي: «النبذة بضم النون القطعة، والشيء اليسير، وأما القسط فبضم القاف، ويقال فيه: كست بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء، وهو والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيب. والله تعالى أعلم. (شرح صحيح مسلم ١١٨/١٠).

#### ب- زيارة القبور:

ونهى ﷺ المرأة عن زيارة القبور، فعن أبي هريرة ﷺ، أن رسول الله ﷺ لعن زَوَّارات القبور. (أخرجه الترمذي ١٠٥٦، وابن ماجه ١٥٧٦، وأحمد ٨٤٤٩، و النسائي ٢٠٤٣).

وقد علَّل أهل العلم هذا النهي بطبيعة المرأة ورقتها، قال الترمذي: "وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يُرخص النبي على في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنها كره زيارة القبور للنساء؛ لقلة صبرهن، وكثرة جزعهن».

#### ج- الحداء والغناء:

أمر النبي على من كان يحدو في السفر بأن يرفق بالنساء، فعن أبي قلابة، عن أنس بن مالك هم، قال: أتى النبي على بعض نسائه، ومعهن أم سليم، فقال: «ويحك يا أنجشة، رويدك سوقًا بالقوارير» قال أبو قلابة: فتكلم النبي على بكلمة، لو تكلم بعضكم لعبتموها عليه، قوله: «سوقك بالقوارير». (أخرجه البخاري ٦١٤٩، ومسلم ٢٣٢٣).

قال النووي: «واختلف العلماء في المراد بتسميتهن قوارير على قولين ذكرهما القاضي وغيره، أصحهما عند القاضي وآخرين وهو الذي جزم به الهروي، وصاحب التحرير، وآخرون -: أن معناه أن أنجشة كان حسن الصوت، وكان يحدو بهن، وينشد شيئًا من القريض والرجز، وما فيه تشبيب، فلم يأمن أن يفتنهن، ويقع في قلوبهن حداؤه، فأمره بالكف عن ذلك، ومن أمثالهم المشهورة: الغنا رقية الزنى، قال القاضي: هذا أشبه بمقصوده على وبمقتضى اللفظ، قال: وهو الذي يدل عليه كلام أبي قلابة المذكور في هذا الحديث في مسلم». (شرح صحيح مسلم ١٥/ ٨١).

والمقصود بكلام أبي قلابة هو قوله: «تكلم رسول الله على بكلمة، لو تكلم بها بعضكم؛ لَعِبْتُمُوهَا عليه».

قال ابن حجر: «وقيل: كان حسن الصوت بالحداء، فكره أن تسمع النساء الحداء؛ فإن حسن الصوت يحرك من النفوس، فشبَّه ضعف عزائمهن، وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها». (فتح الباري ١١/ ٥٤٥).

## ٢ - التفريغ المشروع:

راعى النبي عَنِيْ طبيعة المرأة، وغلبة العاطفة عليها، فأذن عَنِيْ للمرأة أن تَعُدَّ على غير زوجها ثلاثة أيام، وفي ذلك تفريغ لشحنة العاطفة، عن أم عطية تطني عن النبي عَنِيْ قالت: كُنَّا نُنْهَى أن نَحُدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب، وقد رخَّص لنا عند الطُّهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نُبْذَة من كُسْتِ أظفار، وكُنَّا نُنْهَى عن اتباع الجنائز. (أخرجه البخاري ٣١٣، ومسلم ٩٣٨).

وعن زينب بنت أبي سلمة وظيّ، قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام، دعت أم حبيبة وظيّ بصفرة في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها، وذراعيها، وقالت: إني كنت عن هذا لغنيّة، لولا أني سمعت النبي عَلَيْ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدُّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، فإنها تَحدُّ عليه أربعة أشهر وعشرًا». (أخرجه البخاري ١٢٨٠، ومسلم ١٤٨٦).

قال ابن حجر: «وأباح الشارع للمرأة أن تَحُدَّ على غير زوجها ثلاثة أيام؛ لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من ألم الوجد». (فتح الباري ٣/ ١٤٦).

ونلمس هنا التوازن في المنهج النبوي في تربية المرأة، فلم يهمل على طبيعتها وحاجتها، في المقابل لم يُبحُ لها أن تسترسل مع هذه الطبيعة؛ فتقع في المحظور.

إن بعض مَن يتناولون قضية المرأة من الرجال أو النساء قد يخاطبون المرأة بما لا يتفق مع طبيعتها، ويطلبون منها ما لا تحتمله، وأبرز مثال على ذلك: الحديث عن التعدد، وربط كراهية المرأة الطبييعة لنكاح زوجها امرأة أخرى بكراهية حكم الشريعة، وها هي أم المؤمنين عائشة رني تحكي مشاعرها الطبيعية حين رأت جويرية رني عن عائشة أم المؤمنين نطح قالت: لما قسَّم رسول الله علي سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشهاس- أو لابن عمٌّ له-، وكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة، ملاحة، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله ﷺ تستعينه في كتابتها، قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، فدخلت عليه، فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضر ار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يَخْفَ عليك، فوَقَعْتُ في السهم لثابت بن قيس بن الشهاس- أو لابن عمِّ له- فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي، قال: «فهل لك في خير من ذلك؟»، قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: «أقضى كتابتك، وأتزوجك؟» قالت: نعم يا رسول الله، قال: «قد فعلت»، قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله عَلَيْ تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله عَلَيْ، فأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلق، فها أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. (أخرجه أحمد ٢٦٣٦٥).

ولم يمنع ذلك عائشة الله أن تُثني عليها بها هي أهله، فقالت عنها: «فها أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها».

## ٣- اللطف مع المرأة، والرفق بها:

كان على الطيفا رفيقا بالمرأة، كما سبق في مقولته لأنجشة: «رويدك، سوقًا بالقوارير». وكان على لطيفا رفيقا مع أمهات المؤمنين كما ستأتي الإشارة لذلك، ولم يكن لطفة ورفقه وكان على المرأة خاصًا بنسائه رضوان الله عليهن، بل كان لسائر النساء نصيب من ذلك، عن أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت: «أردفني رسول الله على حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله على حقيبة رحله، وإذا بها دمٌ مني، وكانت أول حيضة حضتها قالت: فتقبضت إلى الناقة، واستحييت، فلما رأى رسول الله على فالما رأى رسول الله على فالما من من نفسك، ثم خذي إناء من ماء، فاطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك قالت: فلما فتح رسول الله على خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت». (أخرجه أبو داود ٣١٣، وأحد ٢٧١٣٦).

ومن صور اهتمامه على ولطفه بالمرأة: تفقدهن عند الغياب، عن ابن عباس وبنيضا، قال: لما رجع النبي على محته قال لأم سنان الأنصارية: «ما منعك من الحج؟»، قالت: أبو فلان- تعني زوجها- كان له ناضحان، حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضًا لنا، قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي». (أخرجه البخاري ١٨٦٣)، مسلم ١٢٥٦).

ومن صور ذلك- أيضًا-: عيادته على النساء حين تمرض، فعن أم العلاء ترفي الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله به خطاياه، كما تُذهب النار خبث الذهب والفضة». (أخرجه أبو داود ٣٠٩٢).

#### ٤- اصطحاب زوجته إلى الطعام:

وحين دُعِي عِن للطعام من قبل أحد جيرانه اشترط عَن أن تصحبه زوجته، فعن أنس ها أن جارًا لرسول الله عَن فارسيًا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله عَن ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا، فقال رسول الله عَن لا، فعاد يدعوه، فقال رسول الله عَن وهذه؟ قال: لا، قال رسول الله عَن لا، ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله عَن وهذه؟ قال: لا، قال رسول الله عَن أتيا منزله». (أخرجه مسلم ٢٠٣٧).

#### التربية الجمالية

المرأة مفطورة على حب الجمال والاهتمام به، وقد وصفها الله عز وجل بقوله: ﴿ أَوْمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْمَةِ وَهُوَ فِي ٱلْحِنصَارِ غَيْرُمُهِ بِنِ ﴾ (الزخرف: ١٨).

وقد اعتنى ﷺ بالتربية الجالية للمرأة، ومن ذلك ما يلي:

١ - النهي عن التشبه بالرجال:

ولعن ﷺ مَن تتشبه بالرجال في لباسهم، فعن أبي هريرة هم، أن رسول الله ﷺ لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. (أخرجه أحمد ٨٣٠٩، وأبو داود ٤٠٩٨).

كما لعن ﷺ المترجلات من النساء، وأمر بإخراج المخنثين من البيوت، عن ابن عباس ميسنسا، قال: لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: «أخرجوهم من بيوتكم». (أخرجه البخاري ٥٨٨٦).

وتوعّد على المترجلة من النساء بألا ينظر الله إليها يوم القيامة، فعن عبد الله بن عمر مستخط قال: قال رسول الله على: «ثلاث لا يدخلون الجنة، ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقُ بوالديه، والمرأة المترجلة - المتشبهة بالرجال -، والدّينُوث، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاقُ بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بها أعطى». (أخرجه أحمد ١١٨٠، والنسائي ٢٥٦٢).

## ٢- إنكاره ترك التزين المشروع:

لما كان التزين والتجمل فطرة في المرأة، وله أثر في أدائها لوظائفها الزوجية والأسرية، فقد كان ﷺ ينكر على من تترك التزين المشروع.

عن عائشة زوج النبي عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله على بذاذة هيئتها، الأوقص السلمية، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله على بذاذة هيئتها، فقال لي: «يا عائشة، ما أبذ هيئة خويلة؟» قالت: فقلت: يا رسول الله، امرأة لا زوج لها، يصوم النهار، ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله عثمان بن مظعون فجاءه، فقال: «يا عثمان، أرغبت عن سُنتي؟» قال: فقال: لا والله يا رسول الله، ولكن سُنتك أطلب، قال: «فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتّق الله يا عثمان؛ فإن لأهلك عليك حقًا، وإن لضيفك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، وإن الخيك عليك حقًا، وإن الفسك وقصل والله والله عليك حقًا، وإن الفسك والله و

عن عائشة تلخف أن امرأة مدَّت يدها إلى النبي عَلَيْ بكتاب فقبض يده، فقالت: يا رسول الله، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه، فقال: "إني لم أَدْرِ أَيدُ امرأة هي، أو رجل» قالت: بل يد امرأة، قال: "لو كنت امرأة لغيَّرتِ أظفارك بالحناء». (أخرجه النسائي ١٩٠٥، وأبو داود ٢٦٢٥، وأحمد ٢٦٢٥٨).

ويطالب على الرجال أن يمنحوا الفرصة لزوجاتهم في الاعتناء بالزينة، عن جابر بن عبد الله هي الله على الله على النبي على من غزوة، فتعجلت على بعير لي قطوف، فلحقني راكب من خلفي، فنخس بعيري بعنزة كانت معه، فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي على الله فقال: «ما يعجلك؟» قلت: كنت حديث عهد بعرس، قال: «أبكرًا، أم ثَيبًا؟»، قلت: ثَيبًا، قال: «فهلًا جارية تلاعبها وتلاعبك؟»، قال: فلها ذهبنا لندخل،

قال: «أمهلوا حتى تدخلوا ليلًا- أي عشاء-؛ لكي تمتشط الشَّعِثَة، وتستحد المغيبة». (أخرجه البخاري ٥٠٧٩، ومسلم ٧١٥).

وقوله ﷺ: «حتى تمشط الشَّعِثَة..» دليل على تأصل هذا الأمر لدى المرأة، وإنها طالب الرجال هنا بمراعاة ذلك.

# ٣- أُبِيح لها ما لم يُبَعُ للرجل:

وأذن على المرأة في التزين بها لم يؤذن به للرجل، فعن على الله قال: أخذ رسول الله على ذكور أمتي الله وحريرًا بشهاله، ثم رفع بهها يديه فقال: «هذان حرام على ذكور أمتي». (أخرجه أحمد ٧٥٠، وأبو داود ٧٥٠، والترمذي ١٧٢٠، والنسائي ١٤٤٥).

## ٤ - منع التزين بالحرام:

وإباحة الزينة للمرأة والاعتراف بالدافع الفطري لها في ذلك لا يبيح التزين بالحرام؛ لذا فقد منع النبي على المرأة من التزين بالحرام.

فمنعها من الوصل، والوشم، وتفليج الأسنان، عن عبد الله هم، قال: «لعن الله الواشيات والموتشيات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله»، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت، فقال: وما لي لا ألعن مَن لعن رسول الله ومن هو في كتاب الله، فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين، فها وجدت فيه ما تقول، قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت: ﴿وَمَا عَالَهُ وَمَا اللهُ عَلَهُ فَا اللهُ وَاللهُ الله الله عنه، أما وجدت فيه ما تقول، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت قال: فإنه قد نهى عنه، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، قال: فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت، فلم تَرَ من حاجتها شيئًا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. (أخرجه البخاري فنظرت، ومسلم ٢١٢٥).

وعن حميد بن عبد الرحمن، أنه سمع معاوية بن أبي سفيان والمنطقة عام حج على المنبر، فتناول قصة من شعر، وكانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي على ينهى عن مثل هذه، ويقول: «إنها هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم». (أخرجه البخاري ٣٤٦٨).

عن أبي هريرة ، عن النبي على قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة». (أخرجه البخاري ٥٩٣٣، وأخرجه مسلم ٢١٢٤ من حديث ابن عمر).

ورغم حاجة الزوج لتزين زوجته، وعظم حقه عليها، فإنه على المرأة عن طاعة زوجها حين يطلب منها التزين بالحرام، عن عائشة ولله أن امرأة من الأنصار زوجها ابنتها، فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي على فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: «لا، إنه قد لعن الموصلات». (أخرجه البخاري ٥٠٠٥، ومسلم ٢١٢٣).

وجاء في إحدى روايات الحديث أن دافع تلك المرأة: المرض والحاجة، وليس المبالغة في التزين، ومع ذلك لم يقرها على ذلك، فعن عائشة ولي أن جارية من الأنصار تزوجت، وأنها مرضت؛ فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي على فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة». (أخرجه البخاري ٥٩٣٤، ومسلم ٢١٢٣).

وعن أسهاء بنت أبي بكر، هيشنا، أن امرأة جاءت إلى رسول الله يَلِيُّ فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى، فتمرق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ «فسبَّ رسول الله عَلَيْ الواصلة والمستوصلة». (أخرجه البخاري ٥٩٥٣، ومسلم ٢١٢٢).

#### الاعتدال ومراعاة طبيعتها

يراعي النبي عَلَيْ طبيعة المرأة، ويوصي الرجال بالاعتدال في توقعاتهم منها، فعن أبي هريرة هم، أن رسول الله عَلَيْ قال: «المرأة كالضّلَع؛ إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها، وفيها عوج». (أخرجه البخاري ١٨٤٥، ومسلم ٤٧).

قال ابن حجر: «وفي الحديث: الندب إلى المداراة لاستهالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفو منهن، والصبر على عوجهن، وأن من رام تقويمهن؛ فاته الانتفاع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها، ويستعين بها على معاشه، فكأنه قال: الاستمتاع بها لا يتم إلا بالصبر عليها». (٩/ ٢٥٤).

وينهى على الرجل عن كراهية المرأة لبعض ما يراه منها، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «لا يَفْرَكُ مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر، أو قال غيره». (أخرجه مسلم ١٤٦٩).

ويُؤكِّد النبي ﷺ على الواقعية في التعامل مع المرأة، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله ﷺ: «كَمُّلَ من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا: آسية امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام». (أخرجه البخاري ٣٤١١، ومسلم ٢٤٣١).

وتكرَّر وصفه ﷺ للنساء بأنهن ناقصات عقل ودين.

## تعليم المرأة

التعليم أداة مهمة لبناء الشخصية الإسلامية، فيه تُرسخ حقائق الإيهان والاعتقاد، وبه يعرف الحلال وبه يعرف الحلال والحرام، وحقوق الله عز وجل، وحقوق المخلوقين.

وليس أثر العلم الشرعي قاصرًا على التحصيل المعرفي فحسب، بل هو أداة تزكية النفس وتهذيبها، وتحقيق أعهال القلوب وخشية الله عز وجل، كها قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَـٰ وَأُلِكَ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴾ (فاطر: ٢٨).

وأهل العلم هم أهل العبادة والإنابة، كما قال سبحانه: ﴿ أَمَّنْهُوَ قَنْنِتُ ءَانَاءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَفَا آيِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِيرُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أَوْلُوا الْأَلْبَ ﴾ (الزمر: ٩).

ولما كانت النساء شقائق الرجال، فإن العلم الشرعي مطلب مهم لبناء شخصية المرأة وتكوينها؛ لذا اعتنى النبي على بتعليم المرأة، ومن صور هذا الاعتناء ما يلي:

# ١ - حثُّه على تعليمها:

حث النبي على تعليم المرأة، وأوصى بذلك، عن أبي بردة، عن أبيه على قال: قال رسول الله على: «ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه، وآمن بمحمد على والعبد المملوك إذا أدًى حق الله، وحق مواليه، ورجل كانت عنده أَمَةٌ فأدَّبها، فأحسن تأديبها، وعلَّمها، فأحسن تعليمها، ثم أعتقها، فتزوَّجها؛ فله أجران». (أخرجه البخاري ٩٧، ومسلم ١٥٤).

وفي الحديث حثٌّ للرجال والأولياء على الاعتناء بتعليم المرأة، وتربيتها، وتأديبها، فإذا كان ذلك في تعليم الأَمَةِ والجارية، فكيف بالزوجة والبنت؟ وليس الاستدلال على الأمر بتعليم المرأة قاصرًا على النصوص التي نصت صراحة على ذلك؛ فكل النصوص الآمرة بالعلم والتعليم، والدالة على فضله والثناء عليه تشمل المرأة والرجل، كما سبق.

#### ٢- حضورهن مجالس تعليمه ﷺ:

تحفل كتب السنة النبوية بروايات عديدة تبين حضور النساء مجالس النبي على وشهودهن الصلاة معه، وسماعهن لتعليمه على وقد روت لنا أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الصحابة رضوان الله عليهن أجمعين أحاديث عِدَّة مما سمعنه منه على في المجامع العامة، ومن ذلك ما يلي:

عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر، عن أسهاء بنت أبي بكر الصديق المنظة، قالت: دخلت على عائشة المنظة، والناس يصلون، قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها: إلى السهاء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم، قالت: فأطال رسول الله بيخة حبدًا حتى تجلّاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها، فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله بيخة، وقد تجلت الشمس، فخطب الناس، وحمد الله بها هو أهله، ثم قال: «أما بعد» قالت: ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: «ما من شيء لم أكن أُريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إليً أنكم تفتنون في القبور، مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال: الموقن، شك هشام فيقول: هو رسول الله، هو محمد بيخ، جاءنا بالبينات والهدى، فآمنًا، وأجبنا، واتبعنا، وصدّقنا، فيقال له: نَمْ صاحًا، قد كُنّا نعلم إن كنت لتؤمن به، فأما المنافق أو قال: المرتاب، شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: وأما المنافق أو قال: المرتاب، شك هشام فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ ومسلم ٩٠٥).

وتروي لنا أم سلمة الله عن حوضه وتروي لنا أم سلمة الله عن حضرته من مجلس تعليم النبي على وحديثه عن حوضه عن أم المؤمنين أم سلمة، الله على أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض، ولم أسمع ذلك من رسول الله على فلما كان يومًا من ذلك، والجارية تمشطني، فسمعت رسول الله على يقول: «أيها الناس» فقلت للجارية: استأخري عني، قالت: إنها دعا الرجال، ولم يدع النساء، فقلت: إني من الناس، فقال رسول الله على الحوض، فإياي لا النساء، فقلت: إني من الناس، فقال رسول الله على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم، فيُذَبُّ عني كما يُذَبُّ البعير الضال، فأقول: فيم هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: شحقًا». (أخرجه مسلم ٢٢٩٥).

كما تروي فاطمة بنت قيس نطحًا ما شهدته من حديثه على عن خبر الدجال، عن عامر بن شراحيل الشعبي، شعب همدان، أنه سأل فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس- وكانت من المهاجرات الأوّل- فقال: حدثيني حديثًا سمعتيه من رسول الله عليه، لا تسنديه إلى أحد غيره، فقالت: لئن شئت لأفعلن، فقال لها: أجل، حدثيني، فقالت: نكحت ابن المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله على فلم الله على عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب رسول الله علي، وخطبني رسول الله على على مولاه أسامة بن زيد، وكنت قد حُدِّثت أن رسول الله عليه، قال: «مَن أحبني، فليحب أسامة» فلم كلمني رسول الله عَلَيْ قلت: أمرى بيدك، فأنكحني مَن شئت، فقال: «انتقلى إلى أم شريك»، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار، عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان، فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإنى أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم»- وهو رجل من بني فهر، فهر قريشي، وهو من البطن الذي هي منه- فانتقلت إليه، فلما انقضت عدق سمعت نداء المنادي منادي رسول الله على ينادي: الصلاة جامعة،

فخرجت إلى المسجد، فصليت مع رسول الله على المنبر، وهو يضحك، فقال: «ليلزم كل القوم فلما قضى رسول الله على المنبر، وهو يضحك، فقال: «ليلزم كل إنسان مُصلًاه»، ثم قال: «أتدرون لم جمعتكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «إني والله ما جمعتكم لرغبة، ولا لرهبة، ولكن جمعتكم، لأن تمياً الداري كان رجلًا نصرانيًّا، فجاء، فبايع وأسلم، وحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال ...... الحديث» (أخرجه مسلم ٢٩٤٢).

و يحفظ على المرأة هذا الحق في شهود مجالس تعليمه لأصحابه، فينهى أصحابه رضوان الله عليهم عن منع المرأة من الذهاب للمسجد، وشهود الصلاة معه، وحضور المرأة لمسجد النبي على ليس قاصرًا على الصلاة فحسب، بل هي تشهد مجالس تعليمه على المرأة لمسجد النبي على المرأة المسجد النبي الله المرأة المسجد النبي الله المرأة المراؤة المرأة المرأة

عن عبد الله بن عمر ويضف عن النبي على: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها". (أخرجه البخاري ٥٢٣٨، ومسلم ٤٤٢).

وعن أبي هريرة ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفِلَات». (أخرجه أحمد ٩٦٤٥، وأبو داود ٥٦٥).

وعن عائشة نَصُّ عن النبي عَلَيْ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تَفلَات»، قالت عائشة: ولو رأى حالهن اليوم منعهن. (أخرجه أحمد ٢٤٤٠٦).

## ٣- سماعهن أسئلة الرجال:

حفظت لنا دواوين السنة النبوية أحاديث عِدَّة كان ﷺ يقرُّ فيها المرأة على سماع سؤال الرجال للنبي ﷺ، وتعليمه لهم.

عن عائشة أم المؤمنين الله عنه أن الحارث بن هشام شه سأل رسول الله على فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله على: «أحيانًا يأتيني مثل صلصلة

الجرس، وهو أشده عليّ، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلًا فيكلمني، فأعي ما يقول»، قالت عائشة رابع ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا. (أخرجه البخاري ٢، ومسلم ٢٣٣٣).

وقد يكون السؤال الذي تسمعه فيها يُستحيا منه، من أمور العلاقة بين الرجل والمرأة، فكان ﷺ يقرهن على ذلك.

سأله رجل عن إدراك الفجر للجنب، وهو يريد الصيام، وكانت عائشة ولله تسمعه من وراء الباب، عن عائشة ولله عن أن رجلًا جاء إلى النبي على يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله على الباب، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، فأصوم» فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فقال: «والله، إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بها أتّقيي». (أخرجه مسلم ١١١٠).

وسأله آخر عن الغُسل لمن يجامع، ولم ينزل، وعائشة بجواره على فأجابه وهي تسمع، عن عائشة الحلى قالت: إن رجلًا سأل رسول الله على عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليها الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله على: "إني لأفعل ذلك، أنا وهذه، ثم نغتسل». (أخرجه مسلم ٣٥٠).

وسأله آخر عن الاحتلام، وأم سليم رضي بحضرته، عن عائشة رضي قالت: سُئِل رسول الله رضي عن الرجل يجد البلل، ولا يذكر احتلامًا قال: «يغتسل»، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم، ولا يرى بللًا، قال: «لا غُسل عليه» فقالت أم سليم: هل على المرأة ترى ذلك شيء؟ قال: «نعم، إنها النساء شقائق الرجال». (أخرجه أحمد ٢٦١٩٥، وأبو داود ٢٣٦، والترمذي ١١٣).

## ٤- تعليمهن أحكام العبادات:

وعنها نطخه قالت: دخل علينا رسول الله على حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بهاء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور – فإذا فرغتن فآذِنَّنِي ، فلها فرغنا آذَنَّاه، فأعطانا حِقُوهُ، فقال: «أشعرنها إياه» تعنى: إزاره. (أخرجه البخاري ١٢٥٣، ومسلم ٩٣٩).

#### ٥- مباشرته تعليمها:

وروت لنا طائفة من النساء مباشرته على للتعليمهن، فعلَّم أم شريك رائح أن تقتل الأوزاغ، فعن عن سعيد بن المسيب، أن أم شريك أخبرته أن النبي على أمرها بقتل الأوزاغ. (أخرجه البخاري ٣٣٠٧، ومسلم ٢٢٣٧).

وكانت النساء يسألنه على في فيستمع سؤالهن ويجيبهن، عن ابن عباس على أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي على فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن، أكنت قاضية؟ اقضوا الله؛ فالله أحق بالوفاء». (أخرجه البخاري ١٨٥٢).

وعن ابن عباس هيضي أن امرأة أتت رسول الله على فقالت: إن أمي ماتت، وعليها صوم شهر، فقال: «أرأيت لو كان عليها دَيْن، أكنت تقضينه؟» قالت: نعم، قال: «فدَيْن الله أحق بالقضاء». (أخرجه مسلم ١١٤٨).

وفي رواية لمسلم، والبخاري أن السائل رجل، والله أعلم.

وعن عبد الله بن بريدة، عن أبيه على قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ين أن أن أن أن أن أن أن عند رسول الله والله المرأة، فقال: «وجب أجرك، وردها على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». (أخرجه مسلم ١١٤٩).

### ٦- البدء بتعليمها:

ومن اعتنائه على بتعليم المرأة: أنه لم يكن يقتصر على الإجابة عن سؤالها، أو شهودها مجالس التعليم، إنها كان يبادر إلى تعليمها، ويستثمر المواقف في ذلك، فحين رأى القمر، وعنده عائشة علمها الاستعاذة بالله عز وجل، وأنه المقصود فيها جاء في سورة الفلق، عن عائشة النبي النهي نظر إلى القمر، فقال: «يا عائشة، استعيذي بالله من شرً هذا، فإن هذا الغاسق إذا وقب». (أخرجه أحمد ٢٥٨٠٢، والترمذي ٣٣٦٦).

وحين تحكي له إحداهن ما عملته أو رأته، لم يكن على يكتفي بالسياع، بل كان يعلمهن، فبين لهن حال الأمم السابقة مع أنبيائهم والصالحين فيهم، حين حدثته إحداهن على رأته في أرض الحبشة، فعن عائشة تعلى قالت: لما اشتكى النبي على ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة، يُقال لها: مارية، وكانت أم سلمة، وأم حبيبة عبسنا أتنا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه، فقال: «أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، ثم صوَّروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله». (أخرجه البخاري ١٣٤١، ومسلم ٥٢٨).

## ٧- تخصيص المرأة بالتعليم:

ومع شهودها لمجالس العلم، وسهاعها لأسئلة الرجال، فقد كان علي يخصصها بالتعليم، ومن ذلك ما يلي:

### أ- تخصيص الخطاب لها:

لم يكن ﷺ يكتفي في تعليم المرأة بحضور مجالِسِهِ العامة التي يحضرها الرجال، بل كان ﷺ يخصص لهن خطابًا خاصًا، وحديثًا لا يشاركهن فيه الرجال.

فقد كان ﷺ يخصهن بالحديث يوم العيد حين يفرغ من خطبة الرجال، فعن ابن عباس هيئن قال: خرج النبي ﷺ يوم عيد، فصلًى ركعتين لم يُصلً قبل ولا بعد، ثم مال على النساء، ومعه بلال، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القُلْب والحُرْص. (أخرجه البخاري ١٤٣١، ومسلم ٨٨٤).

وعن ابن عباس عنه قال: شهدت الفطر مع النبي على وأبي بكر، وعمر، وعثمان وعن ابن يسلم الخطبة، ثم يخطب بعد، خرج النبي على كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّي الْاَالَةُ الْمُؤْمِنَتُ بُهَايِعْنَكَ ﴾ (ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهُا النِّي الله الله الله واحدة الممتحنة: ١٢) الآية، ثم قال حين فرغ منها -: «آنتن على ذلك؟ » قالت امرأة واحدة منهن، لم يجبه غيرها: نعم، - لا يدري حسن من هي - قال: «فتصدّقن»، فبسط بلال ثوبه، ثم قال: «هَلُمَّ لَكُنَّ فداء أبي وأمي »، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال، قال عبد الرزاق: الفتخ: الخواتيم العظام كانت في الجاهلية». (أخرجه البخاري ٩٧٩، ومسلم ٨٨٤).

### ب- تخصيص مجلس للنساء:

ولم يكتفِ النبي عَلَيْ بتخصيص الخطاب لهن أثناء العيد والمجامع العامة، بل جعل لهن على النبي على الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لقيهن فيه، فوعظهن، وأمرهن، فكان فيها قال لهن: «ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها؛ إلا كان لها حجابًا من النار» فقالت امرأة: واثنين فقال: «واثنين». (أخرجه البخاري ١٠١، ومسلم ٢٦٣٣).

#### ٨- سماعه أسئلتها:

كان على يستمع لأسئلة النساء، ويجيبهن على ذلك، فعن أبي سعيد الخدري هذه قال: خرج رسول الله على أضحى، أو فطر إلى المصلى، فمرَّ على النساء، فقال: «يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار» فقلن: وَبِمَ يا رسول الله؟ قال: «تُكثرن اللَّعن، وتكفُرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن»، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تُصَلِّ، ولم تَصُمْ» قلن: بلى، قال: «فذلك من نقصان دينها». (أخرجه البخاري ٤٠٣، ومسلم ٨٠).

والسنة حافلة بمواقف استماعه ﷺ لأسئلة النساء، وفيها يلي نهاذج لذلك:

### أ- سماعه أسئلة أمهات المؤمنين:

تروي لنا أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن مواقف عِدَّة كُنَّ يسألن فيها النبي عَيْقُ على يشكل عليهن، فكان عَيْقُ يجيب عن أسئلتهن دون تذمُّر أو تبرم، وكثرة أسئلة أمهات المؤمنين له عَيْق، وتنوع هذه الأسئلة دليل على أنهن لمسن منه عَيْق حسن الاستماع، والإنصات، وسعة صدره لأسئلتهن.

سألته عائشة نطخ عن أعمال الكفار في الجاهلية، وهل يؤجرون عليها، فأجابها عليه عن عائشة نطخ قالت: قلت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يَصِلُ الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذاك نافِعُه؟ قال: «لا ينفعه، إنه لم يقل يومًا: رَبَّ اغفر لي خطيئتي يوم الدين». (أخرجه مسلم ٢١٤).

وسألته رَخَتُ عن حال الناس يوم القيامة، عن عائشة رَخُتُ قالت: سألت رسول الله وَعَلَيْهُ عن عائشة وَخُتُ قالت: سألت رسول الله وَعَلَى عن قوله عز وجل: ﴿ يَوْمَ تُبُدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرًا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ ﴾ (إبراهيم: ٤٨)، فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: «على الصراط». (أخرجه مسلم ٢٧٩١).

وسألته وسألته والبيت، عن عائشة والت: سألت النبي والمحدر أمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فها لهم لم يُدخلوه في البيت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة» قلت: فها شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلك قومك؛ ليدخلوا مَن شاؤوا، ويمنعوا مَن شاؤوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل المحدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض». (أخرجه البخاري ١٥٨٤، ومسلم ١٣٣٣).

وسألته عن الالتفات في الصلاة، عن عائشة تلك، قالت: سألت رسول الله يكل عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». (أخرجه البخاري ٧٥١).

وحين اعترض عليها أحد الصحابة رضوان الله عليهم في احتجابها عنه، سألت النبي وَعِن اعترض عليها أحد الصحابة رضوان الله عليهم في احتجابها عنه، سألت النبي عن عائشة وطفحاً، قالت: استأذن علي أفلح، فلم آذن له، فقال: أحتجبين منّي، وأنا عمك، فقلت: وكيف ذلك؟ قال: أرْضَعَتْكِ امرأة أخي بلبن أخي، فقالت: سألت عن ذلك رسول الله علي فقال: «صدق أفلح، ائذني له». (أخرجه البخاري ٢٦٤٤، ومسلم ١٤٤٥).

وكُنَّ رضوان الله عليهن يسألنه عن فضائل الأعمال ومراتبها، فعن عائشة تلخه، قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا». (أخرجه البخاري ٢٢٥٩).

وسألته رضي عن الدعاء الذي تدعو به في ليلة القدر، فعن عائشة رضي قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت لو أني علمت ليلة القدر، ما كنت أدعو به ربي عز وجل، أو: ما

كنت أسأله؟ قال: «قولي: اللهم إنك تحب العفو، فاعفُ عني». (أخرجه أحمد ٢٥٥٠٥، والترمذي ٣٥١، وابن ماجه ٣٨٥٠).

وسألته نطط عن الطاعون، عن عائشة نطط زوج النبي عظيم، قالت: سألت رسول الله على مَن يشاء، وأن الله جعله رحمة الله على مَن يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون، فيمكث في بلده صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد». (أخرجه البخاري ٣٤٧٤).

وكُنَّ يسألنه عما يشكل عليهن فهمه من كلام الله عز وجل، فعن عائشة ولله ، أنها قالت: يا رسول الله في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَهُمْ إِلَى رَبِهِمْ رَجِعُوكَ يا رسول الله، هو الذي يسرق، ويزني، ويشرب الخمر، وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي، ويصوم، ويتصدق، وهو يخاف الله عز وجل». (أخرجه أحمد ٢٥٢٦٣، والترمذي ٣١٧٥، وابن ماجه ١٩٨٤).

ويسألنه رضوان الله عليهن عما يشكل عليهن من حاله أو قوله، فعن عائشة ولا أن رسول الله عليه الله عليه الكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات، فسألته عائشة عن الكلمات، فقال: "إن تكلم بخير كان طابعًا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر الله، وأتوب إليه». (أخرجه أحمد ٢٤٤٨٦، والنسائي ١٣٤٤).

وسألته أم سلمة تلك عن الهجرة للنساء، فعن أم سلمة تلك قالت: «يا رسول الله، لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة». فأنزل الله تعالى: ﴿ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِن السمع الله ذكر النساء في الهجرة». فأنزل الله تعالى: ﴿ أَنِي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِن الله مَن الله مَن الله عَم الله عَمْ الله عَمْ الله عَم الله الله عَم اله

كما سألته نطي عن الجهاد للمرأة، عن أم سلمة يُعين، أنها قالت: يا رسول الله، يغزو

الرجال، ولا نغزو، ولنا نصف الميراث؟ فأنزل الله ﴿وَلَاتَتَمَنَوْأَمَافَضَّلَٱللَهُ بِهِ عَبَعْضَكُمْ عَلَى بَغض كُمْ (النساء: ٣٠). (أخرجه أحمد ٢٦٧٣٦، والترمذي ٣٠٢٢).

وسألته برضي عن نقض رأسها حين تغتسل للجنابة، عن أم سلمة برضي قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنها يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين». (أخرجه مسلم ٣٣٠).

وسألته الله على عن الزكاة في الحُلِيِّ الذي تلبسه، عن أم سلمة الله قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي، فليس بكنز». (أخرجه أبو داود ١٥٦٤).

وسألته تُطَخَّاعن أجر إنفاقها على أولادها، فعن زينب ابنة أم سلمة تُطُخَّا، قالت: قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة، إنها هم بَنِيَّ؟ فقال: «أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم». (أخرجه البخاري ١٤٦٧، ومسلم ١٠٠١).

وهكذا كانت أسئلة أمهات المؤمنين له ﷺ تمثل مصدرًا للتعلَّم، وفهم كلام الله عز وجل، وفقه كثير من أحكام العبادات، وكان تعليمه ﷺ لهن تعليمًا لأُمَّته.

### ب- سماعه أسئلة الصحابيات:

 ودين، أذهب لِلُبُّ الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء»، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: «أيُّ الزَّيَانِب؟» فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: «نعم، اثذنوا لها» فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِيٌّ لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه، وولده أحق مَن تصدقت به عليهم، فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق مَن تصدقت به عليهم». (أخرجه البخاري ١٤٦٢).

وسألته امرأة، وهو في الحج عن الحج عن أبيها فأجابها، عن عبد الله بن عباس وينت الفضل ، قال: كان الفضل رديف رسول الله ويلي فجاءت امرأة من خشعم، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، وجعل النبي ويلي عصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. (أخرجه البخاري ١٥١٣).

كها سألته امرأة أخرى عن الحج عن أمها، فعن ابن عباس ويشطه، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي عليه، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دَيْن، أكنت قاضية؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء». (أخرجه البخاري ١٨٥٢).

وسألته أمرأة عن صدقتها على أمها، وقضاء الصيام والحج عنها، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه هذه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله على إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قطم، أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها». (أخرجه مسلم ١١٤٩).

وسألته هند رفي عن أخذها من مال زوجها، فعن عائشة رفي : قالت هند أم معاوية لرسول الله على: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرًا؟ قال: «خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف». (أخرجه البخاري ٢٢١١، ومسلم ١٧١٤).

وسألته سهلة بنت سهيل الله عن دخول سالم عليها، فعن عائشة الله قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي على الله فقالت: يا رسول الله الي أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، وهو حليفه، فقال النبي على النبي على: «أرضعيه»، قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله على وقال: «قد علمت أنه رجل كبير»، زاد عمرو في حديثه: وكان قد شهد بدرًا، وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله على (أخرجه مسلم ١٤٥٣).

وسألته ضباعة نلط عها تفعل في إحرامها وهي شاكية، عن ابن عباس هيسط، أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب نلط أتت رسول الله على فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فها تأمرني؟ قال: «أَهِلِي بالحج، واشترطي أن محلي حيث تحبسني» قال: فأدركت. (أخرجه مسلم ١٢٠٨).

وسألته امرأة عن حج الصغير، فعن ابن عباس ويضط، عن النبي عليه لقي ركبًا بالروحاء، فقال: «من القوم؟» قالوا: المسلمون، فقالوا: مَن أنت؟ قال: «رسول الله»، فرفعت إليه امرأة صبيًا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر». (أخرجه مسلم ١٣٣٦).

وسألته أم سليم وظن عن الدعاء في الصلاة، عن أنس بن مالك ظه، أن أم سليم غدت على النبي على الله عشرًا، غدت على النبي على الله عشرًا، وسبّحي الله عشرًا، واحمديه عشرًا، ثم سَلي ما شئت، يقول: نعم نعم. (أخرجه الترمذي ٤٨١، وأحمد ١٢٢٠، والنسائي ١٢٩٩).

وسألته أسهاء بنت عميس عن وقاية أولادها من العين، عن أسهاء بنت عميس تلك قالت: يا رسول الله، إن ولد جعفر تُسرع إليهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال: "نعم، فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين». (أخرجه الترمذي ٢٠٥٩).

ومن فقههن رضوان الله عليهن: سؤالهن له عليه عن الموقف الشرعي في التعامل مع الفتن والحوادث، فعن أم مالك البهزية ولا قالت: ذكر رسول الله على فتنة فَقرَّبَهَا، قالت: قلت: يا رسول الله، مَن خير الناس فيها؟ قال: «رجل في ماشيته يُؤدي حقها، ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو، ويخيفونه». (أخرجه الترمذي ٢١٧٧).

# ج- سماعه السؤال عما يُستحيا منه:

لقد كان على موصوفًا بالحياء، وأشد حياءً من العذراء في خِدْرِها، ومع ذلك لم يكن حياؤه على يمنعه من تعليم المرأة ما تحتاجه في دينها؛ لذا فقد كان على يستمع لأسئلة النساء فيما يُستحيا منه في أمور الطهارة، والعلاقة الزوجية ونحو ذلك، ولم يكن على ينكر عليهن هذا السؤال، أو ينهاهن عنه.

سألته سبيعة بنت الحارث و عنها عن عِدَّة المتوفى عنها زوجها، ومتى يحل لها أن تتزوج، فعن سبيعة بنت الحارث و الله كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرًا، فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حلها بعد وفاته، فلم تعلت من نفاسها، تجمَّلت للخُطَّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن

بعكك، رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك تجمَّلت للخُطَّاب، ترجين النكاح؟ فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت، وأتيت رسول الله على فسألته عن ذلك، «فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزوج إن بدا لي». (أخرجه البخاري ٣٩٩١).

قال البخاري: باب الحياء في العلم، وقال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي، ولا مستكبر»، وقالت عائشة: «نغم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين»، ثم أورد بإسناده حديث أم سلمة وهذه قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق؛ فهل على المرأة من غُسل إذا احتلمت؟ قال النبي عنه: «إذا رأت الماء» فغطت أم سلمة - تعني وجهها -، وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: «نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها؟». (أخرجه البخاري ١٣٠، ومسلم ٣١٣).

واستمع على المناتهن فيها يتصل بطهارة المرأة، فقد سألته أسهاء وتنافس من الحيض، عن عائشة وتناف أسهاء وتنافس سألت النبي على عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتطهر بها» شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة محسكة، فتطهر بها» فقالت أسهاء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله! تطهرين بها، فقالت عائشة - كأنها تخفي ذلك -: تتبعين أثر الدم، وسألته عن غُسل الجنابة، فقال: تأخذ ماء فتطهر، فتحسن الطهور، أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء، فقالت عائشة: نِعْمَ النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. (أخرجه مسلم ٣٣٣).

وسألته امرأة عن الصلاة في الثوب الذي أصابه دم الحيض، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله على فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبَها دمٌ من الحيضة، كيف تصنع؟ فقال رسول الله على: «إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة، فلتقرصه، ثم لتنضحه بهاء، ثم لتصلي فيه». (أخرجه البخاري ٣٠٧).

كما سألته أم قيس بنت محصن رفي عن دم الحيض فعن عدي بن دينار قال: سمعت أم قيس بنت محصن تقول: سألت النبي عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: «حُكّيهِ بِضِلَع، واغسليه بهاء وسدر». (أخرجه أبو داود ٣٦٣، وابن ماجه ٢٢٨، وأحمد ٢٦٩٨، والنسائي ٢٩٢).

وسألته فاطمة بنت حبيش ترضي عن الاستحاضة، فعن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ترضي قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي على فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله على الله الله عنك الدم، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، ثم صلي»، قال: وقال أبي: «ثم توضئي لكل صلاة، حتى يجيء ذلك الوقت». (أخرجه البخاري ٢٢٨، ومسلم ٣٣٣).

وسألته - أيضًا - أم حبيبة ن عن الاستحاضة، فعن عائشة ن أن أم حبيبة ن الستحاضة، فعن عائشة ن أن أم حبيبة ن أستُحي استُحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله على عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فقال: «هذا عرق»، فكانت تغتسل لكل صلاة. (أخرجه البخاري ٣٢٧). وعن عائشة رضي أنها قالت: إن أم حبيبة رضي سألت رسول الله على عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مِرْكَنَها ملآن دمًا، فقال لها رسول الله على: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي». (أخرجه مسلم ٣٣٤).

وحين اختلف أصحاب النبي على في وجوب الغسل بمجرد الجماع دون إنزال؛ سألوا أم المؤمنين عائشة في عن أبي موسى في، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين، والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق، أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه – أو يا أم المؤمنين أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، فقالت: لا تستحيي أن تسألني عها كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنها أنا أمك، قلت: فها يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله على: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان؛ فقد وجب الغسل». (أخرجه مسلم ٣٤٩).

إن تعدد هذه المواقف وكثرتها يُبيِّن عِظَمَ اعتنائه ﷺ بتعليم المرأة أحكام دينها، واهتمامه ﷺ بإجابتهن عما يشكل عليهن في ذلك، حتى تكرر هذا فيها يُستحيا منه، فكيف بها هو دونه؟

كما أن كثرة مَن يسألنه ﷺ وتنوعهن يشعر بأنه قد استقر لديهن سعة صدره ﷺ، وتقبله لهذه الأسئلة.

إن المتربي ترد لديه إشكالات عديدة، وتواجهه مسائل شرعية لا يعرف حكمها، أو صعوبات في تدينه وعلاقته بربه سبحانه، أو تعامله مع من حوله؛ لذا فهو بحاجة لمن يتجه إليه يسأله، ويستفتيه، ويستشيره، وهذا يتطلب سعة صدر المربي والمعلم، واعتناءه بالاستماع له، وعدم إشعاره بالتبرم والضيق من أسئلته.

#### د- سماعه سؤال الرجال عن حالهن:

ولم يكن اعتناؤه على بسؤال المرأة قاصرًا على سماعه أسئلة النساء مباشرة، بل كانت بعض النساء يوصين أزواجهن وأقاربهن بسؤاله على الله المناء يوصين أزواجهن وأقاربهن بسؤاله المناع الله المناع المنا

فهذه أخت عقبة بن عامر على توصي أخاها بسؤال النبي على عن عبد الله بن مالك: أن أخت عقبة بن عامر تلك ، نذرت أن تحج ماشية ، فسأل عقبة عن ذلك النبي على فقال: «مُرْها فلتركب» فظن أنه لم يفهم عنه ، فلما خلا من كان عنده عاد فسأله ، فقال: «مُرْها فلتركب؛ فإن الله عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لَغَنِي». (أخرجه أحمد فقال: «مُرْها فلتركب؛ فإن الله عز وجل عن تعذيب أختك نفسها لَغَنِي». (أخرجه أحمد 1۷۲۹۱) والترمذي ١٥٤٤، وأبو داود ٣٢٩٥).

## وعند أبي داود: «فلتحج راكبة، وتكفر عن يمينها».

### هـ- سؤالهن له عما يرين من حاله أو قوله:

ولم يكن سؤال المرأة للنبي عَيَّة قاصرًا على ما يشكل عليها من مسائل عملية، بل إنها حين تسمع منه عَيِّة ما يشكل عليها تسأله عن ذلك، وكان عَيِّة يستمع لسؤالها ويجيبها.

### ومن صور سؤالهن عما يشكل عليهن مما قاله على ما يلي:

عن عبادة بن الصامت عن النبي على قال: «مَن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومَن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة - أو بعض أزواجه -: إنا لنكره الموت، قال: «ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّر برضوان الله وكرامته، فليس شيء

أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا حضر بُشِّر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله، وكره الله لقاءه». (أخرجه البخارى ٢٥٠٧).

وأخرجه مسلم (٢٦٨٤)، عن عائشة ولله قالت: قال رسول الله ولله الله والحداث الله، أحب لقاء الله، أحب الله أكره الله أكره الله أكره الله أكره الله أكره الله أكره المؤمن إذا بُشِّر برحمة الله، ورضوانه، وجنته؛ أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بُشِّر بعذاب الله وسخطه؛ كره لقاء الله، وكره الله لقاءه».

وإذا رأينه على يدعو بدعاء سألنه عن ذلك، فعن عائشة مُولِكَ، أن رسول الله والله والله

وأخرجه- أيضًا- أحمد (٢٦٥٧٦) عن أم سلمة قريبًا منه، والترمذي عن شهر بن حوشب عن أم سلمة ٣٥٢٢).

 وكانت المرأة تسأله - أيضًا - عها يشكل عليها في تعامله على مع الآخرين، عن عائشة وكانت المرأة تسأذن على النبي على وجهه، وانبسط إليه، فلها انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه، وانبسطت إليه، فقال رسول الله على الله منزلة يوم القيامة رسول الله عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتّقاء شره». (أخرجه البخاري ٢٠٣٢، ومسلم ٢٥٩١).

كما كُنَّ يسألنه رضوان الله عليهن عن أحواله في العبادة، فقد سألته حفصة الله عن عدم إحلاله في الحج، فعن ابن عمر، عن حفصة الله أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك، قال: "إني لبَّدت رأسي، وقلَّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر». (أخرجه البخاري ١٥٦٦، ومسلم ١٢٢٩).

وحين رأته أم سلمة وعبد الرحمن بن أزهر وظاء أرسلوه إلى عائشة الحظاء فقالوا: اقرأ عباس، والمسور بن نخرمة، وعبد الرحمن بن أزهر وظاء أرسلوه إلى عائشة الحظاء فقالوا: اقرأ عليها السلام مِنّا جميعًا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا عنك أنك تصلينها، وقد بلغنا أن النبي في عنها، وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها، فقال كريب: فدخلت على عائشة الحظاء فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة، فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة الحظاء سمعت النبي في ينهى عنها، ثم رأيته أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة الحظاء سمعت النبي مرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية، فقلت: قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين، وأراك تصليها، فإن أشار بيده، فاستأخري عنه، ففعلت الجارية، فأشار بيده، فاستأخرت عنه، فلها انصرف قال: «يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فاستأخرت عنه، فلها انصرف قال: «يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر،

وإنه أتاني ناس من عبد القيس، فشغلوني عن الركعتين اللَّتين بعد الظهر فهما هاتان». (أخرجه البخاري ١٢٣٣، ومسلم ٨٣٤).

ويسألنه رضوان الله عليهن عها يرينه من حاله خلاف الأولى، فقد سألته عائشة تلك عن نومه قبل أن يوتر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه أخبره، أنه سأل عائشة تلك كيف كانت صلاة رسول الله على ومضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله على يزيد في رمضان، ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعًا، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» قالت عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا» قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشة إن عَيْنيَّ تنامان، ولا ينام قلبي». (أخرجه البخاري ١١٤٧، ومسلم ٧٣٨).

#### ٩- المراجعة:

ولا يقف الأمر في سؤال المرأة للنبي على على يشكل أو يلبس، بل يمتد إلى أن يراجعنه على فحين تسمع إحداهن منه على ما تظن أنه يتعارض مع نص أو مبدأ شرعي قد تقرر لديها؛ فإنها تورد عليه ذلك وتراجعه.

فقد راجعته عائشة نظاحين سمعت منه ما ترى أنه يتعارض مع نص القرآن، عن ابن أبي مليكة، أن عائشة نظاكانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه، إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي بظا قال: «مَن حُوسب عُذّب» قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: ﴿ فَسَوْفَ يُعَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ (الانشقاق: ٨) قالت: فقال: «إنها ذلك العرض، ولكن: مَن نوقش الحساب يهلك». (أخرجه البخاري ١٠٣، ومسلم ٢٨٧٢).

وقد وصف ابن أبي مليكة عائشة الله عنه أن مراجعتها للنبي علي الله أمر مستقر، فكانت تراجعه في كل ما لا تعرفه.

وراجعته - أيضًا - تُنْ حين حدَّث بحديث الجيش الذي يغزو الكعبة، فعن عائشة تُنْ قالت: قال رسول الله ﷺ: "يغزو جيشٌ الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض، يُخسف بأولهم وآخرهم، تُخسف بأولهم وآخرهم، تُخسف بأولهم وآخرهم، ومن ليس منهم؟ قال: "يُخسف بأولهم وآخرهم، ثم يُبعثون على نياتهم». (أخرجه البخاري ٢١١٨).

كما راجعته أم سلمة نطي في حديث الجيش، فعن عبيد الله ابن القبطية، قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة، وعبد الله بن صفوان، وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين نظية، فسألاها عن الجيش الذي يُخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله علي: «يعوذ عائذ بالبيت، فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خُسف بهم» فقلت: يا رسول الله فكيف بمن كان كارهًا؟ قال: «يُخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته». (أخرجه مسلم ٢٨٨٧).

وراجعته عائشة نطخ حين أخبر عن تغير حال أمته في آخر الزمان محتجة بالقرآن الكريم، فعن عائشة نطخ، قالت: سمعت رسول الله على يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: ﴿ هُوَ الَّذِتَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُ لَكُ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ الذّيت أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُ لَكُ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلمُشْرِكُونَ ﴾ (التوبة: ٣٣) أن ذلك تامًا قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ربحًا طيبة، فتوفى كل مَن في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان، فيبقى مَن لا خير فيه، فيرجعون إلى دين آبائهم». (أخرجه مسلم ٢٩٠٧).

 الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها»، قالت: بلى يا رسول الله، فانتهرها، فقالت حفصة: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَا وَارِدُهَا ﴾ (مريم: ٧١) فقال النبي ﷺ: قد قال الله عز وجل: ﴿ ثُمَّ نُنجِى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَنَذَرُ الظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ (مريم: ٧٢). (أخرجه مسلم ٢٤٩٦).

ولعله على انتهرها؛ لأنها قالت: «بلى» تلك الكنه أجابها بعد ذلك، قال النووي: «فيه دليل للمناظرة، والاعتراض، والجواب على وجه الاسترشاد، وهو مقصود حفصة، لا أنها أرادت رد مقالته على شرح صحيح مسلم ١٦/٥٨).

كما راجعته زينب ألحظ حين أخبر عن حال يأجوج ومأجوج، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن زينب بنت جحش النبي النهي النبي النهي دخل عليها فزعًا يقول: «لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه»، وحلّق بإصبعه: الإبهام، والتي تليها، قالت زينب بنت جحش: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم، إذا كثر الخبث». (أخرجه البخاري ٣٣٤٦، ومسلم ٢٨٨٠).

وحين نهى عَلَيْ عن الإسبال راجعته أم سلمة نطئ في ذلك؛ لأن المرأة تحتاج إطالة ثيابها لتحقيق الستر، ثم راجعته نطئ مرة أخرى حين أجابها، عن أم سلمة نطئ، قالت: قلت: يا رسول الله، كيف بالنساء؟ قال: «يرخين شبرًا» قلت: إذن ينكشف عنهن يا رسول الله، قال: «فذراع، لا يزدن عليه». (أخرجه أحمد ٢٦٦٨١، والنسائي ٥٣٣٧، والترمذي ١٧٣١، وابن ماجه ٣٥٨٠، وأبو داود ٤١١٧).

لم يكن ﷺ يقتصر على سماع السؤال منهن، بل كان يتقبل مراجعتهن له، ويسمع لما يوردن من إشكال، فيجيب عليه ﷺ.

إن كلامه على وحي، وحق مطلق لا يتطرق إليه الخلل، ولا يسوغ الاعتراض عليه فيها يقوله ويفعله على ومع ذلك كان صدره على يتسع لمراجعتهن، ولم تكن المراجعة منهن

اعتراضًا ورَدًّا لكلامه- حاشاهن رضي الله عنهن-، إنها كان سعيًا منهن لإجابة الإشكال، وفهم الأمر.

وكما سبق في الحديث عن السؤال، فإن تعدد حالات المراجعة دليل على ما لمسنه رضوان الله عليهن من قبوله ﷺ واتساع صدره لذلك.

وإذا كان على المربي أن يتسع صدره لساع ما يورده عليه الطالب من إشكال واعتراض، فالهوى وحظ النفس قد يقود بعض المربين إلى أن يعد ذلك من سوء الأدب، ومن التطاول على مقام الشيخ والأستاذ، وقد يطلب منه بلسان الحال لا بلسان المقال أن يقبل كل ما يسمع دون سؤال أو مناقشة، وهذا لا يليق بالمربي الحصيف.

### ١٠ - استفساره عما يشكل عليه من حالها:

وحين رأى إحداهن قد صامت الجمعة سألها، وبين لها حكم إفراد هذا اليوم بالصيام، عن جويرية بنت الحارث تلقة، أن النبي على دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: «أَصُمْتِ أمس؟»، قالت: لا، قال: «قافطري». (أَحْرجه البخاري ١٩٨٦).

عن أم سلمة الله قالت: بينا أنا مع النبي على مضطجعة في خميصة، إذ حضت، فانسللت، فأخذت ثياب حيضتي، قال: «أنفستِ» قلت: نعم، فدعاني، فاضطجعت معه في الخميلة. (أخرجه البخاري ٢٩٨، ومسلم ٢٩٦).

# ١١- أَمْرها بالتعليم:

ويأمر النبي ﷺ المرأة بأن تعلم غيرها، فعن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله ﷺ، وأنا عند حفصة فقال لي: «ألا تعلَّمين هذه رقية النملة كها علمتيها الكتابة؟». (أخرجه أبو داود ٣٨٨٧، وأحمد ٢٧٠٩٥).

والمرأة داخلة في عموم خطابه على بالأمر بالتعليم، كما في قوله على: "بلغوا عني ولو آية". (أخرجه البخاري ٣٤٦١).

وكما في قوله ﷺ «نصَّر الله امرءًا سمع مقالتي». (أخرجه الترمذي ٢٦٥٨، وابن ماجه ٢٣٠، وأحمد ١٦٧٨، وأبو داود ٣٦٦٠).

وحديث أبي موسى الله الله ما بعثني الله به». (أخرجه البخاري ٧٩، ومسلم ٢٢٨٢)، وغيرها من النصوص.

ويتأكد على المربين الاعتناء بهذا الأمر في هذا العصر خاصة؛ حيث أصبحت المرأة مستهدفة بالغزو من الخارج والداخل، ويتضمن ذلك تعزيز دافع التعليم لديها، وتنمية مهاراتها في التعليم، والإلقاء، والإقناع؛ ليكون لها أثر على بنى جنسها.

## الوسائل والأساليب التربوية

تنوعت الوسائل والأساليب التربوية النبوية، وسبق تناول ذلك مُفصَّلًا فيها سبق.

وكل ما ورد أنه على كان يستخدمه من وسائل وأساليب فهو يشمل الرجال والنساء كالقصة، والموعظة، والعقوبة... إلخ.

ونتناول هنا بعض ما ورد أنه علي استخدمه من وسائل وأساليب في تربية المرأة بصفة خاصة، وإن كانت الصورة لا تكتمل إلا بالرجوع لما سبق.

#### ١ - إبعادها عن مواطن الفتنة:

جاءت الشريعة ملائمة لحال الإنسان وطبيعته، ومها بلغ العبد من الإيهان، والتقوى، والصلاح فهو عُرضة للخطأ والمعصية؛ لذا اعتنت الشريعة بسد ذرائع أبواب المعصية، وكلها عظم شأن المعصية، أو قوي الداعي لها؛ صار الاعتناء بسد أبوابها وذرائعها آكد وأعظم.

وكانت فتنة الرجال بالنساء، والنساء بالرجال من أعظم ما يخشاه على أمته، كما قال على قال على أمنه، كما قال على الرجال من النساء». (أخرجه البخاري ٩٦ ٥٠٥، ومسلم ٢٧٤٠).

لذا فقد اعتنى ﷺ بسد أبواب هذه الفتنة، وتربية المرأة على البعد عنها.

لصوقها به. (أخرجه أبو داود ٥٢٧٢).

وحين يحتاج الإمام إلى مَن ينبهه في الصلاة، فقد أمر على الرجال بالتسبيح، بينها أمر النساء بالتصفيق؛ لتَلَا يسمع صوتها الرجال، ففي حديث سهل بن سعد هم، أنه على قال: «يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة، أخذتم في التصفيق، إنها التصفيق للنساء، مَن نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلا التفت». (أخرجه البخاري ١٢٣٤، ومسلم ٤٢١).

ونهى ﷺ المرأة عن أن تسافر دون محرم، فعن ابن عمر هينه عن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم». (أخرجه البخاري ١٠٨٧، ومسلم ٨٢٧).

وعن أبي سعيد الخدري شهقال: أربع سمعتهن من رسول الله على أو قال: يحدثهن عن النبي على النبي على النبي وانقنني: «أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها، أو ذو محرم، ولا صوم يومين: الفطر، والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين: بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد الأقصى». (أخرجه البخاري ١٨٦٤، ومسلم ٨٢٧).

وربط النبي عَيِّقِ النهي عن ذلك بالإيمان باليوم الآخر تأكيدًا على أهميته، فعن أبي هريرة رضي الله قال: قال النبي عَيِّقَ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حُرْمَة». (أخرجه البخاري ١٠٨٨، ومسلم ١٣٣٩).

كما قَرَن النبي عَيَا النهي عن السفر دون محرم بالنهي عن خلوة النساء بالرجال، عن ابن عباس هي النهي عن النبي عليه النبي النبي

وامرأتي تريد الحج، فقال: «اخرج معها». (أخرجه البخاري ١٨٦٢، ومسلم ١٣٤١).

ورغم أهمية متابعة الإمام، إلا أن النبي على أمر النساء بالتأخر بعد الرفع من السجود؛ لئلًا يرين عورات الرجال، عن سهل بن سعد ف، قال: كان رجال يصلون مع النبي على عاقدي أزرهم على أعناقهم، كهيئة الصبيان، ويُقال للنساء: «لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسًا». (أخرجه البخاري ٣٦٢، ومسلم ٤٤١).

وأخرجه أبو داود (٨٥١)، وأحمد (٢٦٩٤٧) من حديث أسهاء بنت أبي بكر ويسف الله وفيه التأكيد على ذلك، وربطه بالإيهان باليوم الآخر، وفيه اليضا التصريح بالعلة، عن أسهاء بنت أبي بكر الله قالت: سمعت رسول الله على يقول: «مَن كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم؛ كراهية أن يرين من عورات الرجال».

إنه يتأكد في تربية المرأة تعزيز جانب البعد عن مواطن الفتنة، وأن تُحذَّر من كل ما قد يلفت أنظار الرجل إليها، أو يغري بالسوء.

وثمّة اعتناء عال اليوم من الدعاة رجالًا ونساءًا في التحذير من مظاهر إغراء المرأة للرجل، وبخاصة فيها يتصل باللباس، والاختلاط بالرجال، ونحوه، ويعتني الدعاة بالتحذير من كثير من مظاهر اللباس المخالفة، وبخاصة مع تنوعها وشيوعها، ومع الحاجة لبيان المخالفات، والتحذير منها، إلا أن الدور الأهم ينبغي أن يتمثل في التربية على الحشمة، وتأصيل هذا المعنى في نفوس الفتيات، وأن يتحول الخطاب المتعلق بالحشمة من التركيز على المحاذير، وتعداد الصور المخالفة إلى تأسيس قيمة الاحتشام، والخطاب الإيجابي الذي يركز على فضيلة الحشمة والستر، وأنها مما يعلي من قيمة المرأة، إن هذه التربية هي التي تنمي الدافع الشرعي للاحتشام، وتقوى الوازع الداخلي، وتؤسس لعقلية ناقدة لكل الصور الوافدة المخالفة، دون الحاجة للحديث عن كل صورة جديدة

مخالفة، والتحذير منها.

وقد نهى ﷺ المرأة عن ارتياد المواطن التي لا تليق بالمرأة، ومنها الحمامات؛ لما تحويه من نزع للباس المرأة في غير بيتها، وتهوين أمر الستر والفضيلة.

عن عمر بن الخطاب شه قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله على يقول: "مَن كان يؤمن بالله كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يُدار عليها الخمر، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل واليوم الآخر فلا تدخل الحمام إلا بإزار، ومَن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام». (أخرجه أحمد ١٢٦).

وعن سبيعة الأسلمية، قالت: دخل على عائشة نسوةٌ من أهل الشام، فقالت عائشة نطع: بمن أنتن؟ فقلن: من أهل حمص، فقالت: صواحب الحامات، فقلن: نعم، قالت عائشة نطع: سمعت رسول الله على يقول: «الحام حرام على نساء أمتي». (أخرجه الحاكم كائشة نطع: سمعت رسول الله على يقول: «الحام حرام على نساء أمتي». (أخرجه الحاكم كائشة نطع: سمعت رسول الله على يقول: «الحام حرام على نساء أمتي». (أخرجه الحاكم كائشة نطع: سمعت رسول الله على يقول: «الحام حرام على نساء أمتي». (أخرجه الحاكم كائشة نطع: سمعت رسول الله على يقول: «الحام حرام على نساء أمتي».

### ٢- التذكير باليوم الآخر:

من وسائل الخطاب النبوي للمرأة: تذكيرها بالإيهان باليوم الآخر، وشواهد ذلك عديدة، وقد سبقت الإشارة إليها في عدد من المواضع.

ومن ذلك: النهي عن السفر دون محرم (البخاري ١٠٨٨)، والنهي عن الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث (البخاري ١٢٨)، ودخول الحام (أحمد ١٢٥).

# ٣- التأكيد على خلق الحياء:

المرأة مجبولة على الحياء، حتى صار المثل يضرب بها في ذلك، فوصف عَلَيْ بأنه: أشد حياء من العذراء في خِدْرها.

وقد اعتنى ﷺ بتعزيز هذا الخلق وتأكيده لدى المرأة، حتى ظهر أثر ذلك على أحكام النكاح، فاكتفى من المرأة البكر بالسكوت للتعبير عن رضاها بقبول الزوج.

عن عائشة رضي قالت: قال رسول الله علي: «البكر تُسْتأذن» قلت: إن البكر تستحيي، قال: «إذنها صهاتها». (أخرجه البخاري ٦٩٧١، ومسلم ١٤٢٠).

وعن ابن عباس عباس عبي النبي على قال: «الأَيِّمُ أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صهاتها». (أخرجه مسلم ١٤٢١).

#### ٤- الموعظة:

الموعظة تحرك القلوب، وتستثير الوجدان، وقد وصف الله عز وجل كتابه بأنه موعظة فقال سبحانه: ﴿ يَثَانِيُ ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُودِ وَهُدُى وَرَخَمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يونس: ٥٧).

وسبق الحديث مُفَصَّلًا عن منهجه ﷺ في التربية بالموعظة، وما ذكر هناك يشمل الرجال والنساء، ونورد هنا بعض المواقف التي كان ﷺ يستخدم فيها الموعظة في تربية المرأة وتوجيهها.

# أولًا: الوعظ العام:

كان ﷺ يعِظ النساء في المجامع العامة، سواء ما يسمعنه منه بالاشتراك مع الرجال، أو في حديثه الخاص لهن، كما جاء في خطبتيه ﷺ العيد، وفيه: "وتوجّه إلى النساء، ووعظهن"، وقد سبقت الإشارة للنصوص المتعلقة بذلك عند الحديث عن تعليم المرأة.

#### ثانيًا: الوعظ الفردى:

وربها وعظ النبي على المرأة بصورة فردية، إما أن يكون ذلك ابتداءً، كما فعل مع عائشة

وقد يكون وعظه الفردي للمرأة حين يرى عليها ما يستوجب ذلك من وقوع في محظور، أو تقصير في طاعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده هيئي أن امرأة أتت رسول الله على ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مَسكتَانِ غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال: «أيسرك أن يُسوِّرُك الله بها يوم القيامة سوارين من نار؟»، قال: فخلعتها، فألقتها إلى النبي على وقالت: هما لله عز وجل، ولرسوله. (أخرجه أبو داود ٢٥٣)، والنسائى ٢٤٧٩).

وتكرر ذلك مع أم المؤمنين عائشة نظف، فعن عبد الله بن شداد بن الهاد، أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي على فقالت: دخل علي رسول الله على فرأى في يدي فتخات من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟»، فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، قال: «أو ما شاء الله، قال: «هو حسبك من النار». (أخرجه أبو داود ١٥٦٥).

و لا غِنى للنفس البشرية عن الموعظة، وتنوعها ما بين موعظة جماعية توجه في خطاب عام، وموعظة فردية حين يقتضي المقام ذلك.

والمواعظ النبوية ليست قاصرة على حالات ظهور الخطأ والتقصير، بل قد تكون ابتداءً ومبادرة، وهكذا فالمرأة كالرجل لا غنى لها عن الموعظة بين حين وآخر.

وكما سبق عند الحديث عن الموعظة، فلا بد من مراعاة الضوابط في ذلك، ومن أهمها: الاعتدال فلا تقود إلى التيئيس من رحمة الله ومغفرته، وألا تكثر فتُملَّ، بل تكون تخوُّلا،

كما كان ﷺ يتخول أصحابه بالموعظة.

ويتأكد الاعتناء بالاعتدال في الموعظة فيها يتصل بتربية المرأة وتوجيهها؛ إذ تكثر حالات المبالغة في الخطاب الوعظي الموجه للمرأة، وكل شيء ينبغي أن يكون بقدر واعتدال.

#### ٦- الثناء والتبشير:

ومن وسائل التربية النبوية للمرأة: الثناء والتبشير، فالإنسان كما يحتاج إلى التنبيه على الخطأ والتقصير يحتاج إلى الثناء في مواقف الإحسان والإجادة، وسبق الحديث مُفَصَّلًا عن الثناء النبوي، وما قيل هناك يشمل المرأة والرجل.

ونورد هنا بعض الشواهد المتعلقة بالثناء النبوي على المرأة.

أثنى على على خديجة تلفي وأخبر أنها خير النساء، فعن علي هم، قال: سمعت النبي على النبي على النبي على النبي على ا يقول: «خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة». (أخرجه البخاري ٣٤٣٢، ومسلم ٢٤٣٠).

وعن أنس بن مالك ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام». (أخرجه البخاري ٣٧٧٠، ومسلم ٢٤٤٦).

وأثنى ﷺ على خديجة، وفاطمة هينه، وقرنهما بمريم ابنت عمران وآسية، عن أنس

ه أن النبي على قال: «حسبك من نساء العالمين: مريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآسية امرأة فرعون». (أخرجه أحمد ١٢٣٩١، والترمذي ٣٨٧٨).

وأثنى على نساء قريش، فعن أبي هريرة الله على الله على الله على نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده». (أخرجه البخاري ٣٤٣٤، ومسلم ٢٥٢٧).

وأثنى على نساء الأنصار رضوان الله عليهن، فعن أنس بن مالك ، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي على فخلا بها(١)، فقال: «والله إنكن لأحب الناس إليَّ». (أخرجه البخاري ٥٢٣٤، ومسلم ٢٥٠٩).

ويثني على المرأة، ويذكرها بفضائلها تطييبًا لخاطرها، وإزالة لما قد لحق بها من هم، كما فعل على مع أم المؤمنين صفية الله فعن أنس فه، قال: بلغ صفية أن حفصة، قالت: بنت يهودي، فبكت، فدخل عليها النبي على وهي تبكي، فقال: «ما يبكيك»؟ فقالت: قالت لي حفصة: إني بنت يهودي، فقال النبي على: «وإنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيم تفخر عليك؟» ثم قال: «اتّقي الله يا حفصة». (أخرجه الترمذي ٣٨٩٤، وأحد ١٢٣٩٢).

ومما يلحق بالثناء: تبشير المرأة بوعد الله عز وجل، فبشَّر عَنَيْ طائفة من النساء بنعيم الجنة، فبشر زوجته خديجة الله ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه، ولا نصب، فعن عائشة الله قالت: «ما غرت على امرأة للنبي عَنَيْ ما غرت على خديجة، هلكت قبل أن يتزوجني، لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان ليذبح الشاة فيُهدي في خلائلها منها ما يسعهن». (أخرجه البخاري ٢٨١٦، ومسلم ٢٤٣٥).

<sup>(</sup>١) قال النووي: • هذه المرأة إما محرم له كأم سليم وأختها، وإما المراد بالخلوة أنها سألته سؤالاً خفيًا بحضرة ناس، ولم تكن خلوة مطلقة، وهي الخلوة المنهى عنها ، (شرح صحيح مسلم ٦١/٦٨).

وعن عبد الله بن أبي أوفى هَيْنَكَ، «بشَّر النبي ﷺ خديجة؟» قال: نعم، «ببيت من قصب، لا صخب فيه، ولا نصب». (أخرجه البخاري ٣٨١٩، ومسلم ٢٤٣٣).

وفي لفظ مسلم: «أكان رسول الله ﷺ بشَّر خديجة ببيت في الجنة؟...».

وقد ورد أن جبريل عليه السلام أمره بذلك، وأقرأها السلام منه، ومن الله عز وجل، عن أبي هريرة على قال: «أتى جبريل النبي على النبي الله عن ربها، ومني، معها إناء فيه إدام، أو طعام، أو شراب، فإذا هي أتتك، فاقرأ عليها السلام من ربها، ومني، وبشّرها ببيت في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب». (أخرجه البخاري ٢٨٢٠، ومسلم ٢٤٣٢).

وبشر على ابنته فاطمة الله البير الله المؤمنين، أو سيدة الأمة، فعن عائشة أم المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله المؤمنين الله الله المؤمنين الله الله المؤمنين الله الله المؤمنية المؤمنية

وأخبر على الله وأى الرُّمَيْصَاء وَالله في الجنة، عن جابر بن عبد الله هينه الله على قال: قال النبي على الله ورأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا بالرُّمَيْصَاء، امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال، ورأيت قصرًا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه، فذكرت غيرتك» فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعلى أغار؟ (أخرجه البخاري ٣٦٧٩، ومسلم ٢٤٥٦).

وبشر على الله بن المحان بأن تكون ممن يغزون في البحر، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك على أنه سمعه يقول: كان رسول الله يك يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله يك في أم استيقظ وهو عليها رسول الله يك أم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي يضحك، قالت: فقلت: وما يضحكك يا رسول الله أو: مثل الملوك على الأسرة» أو: مثل الملوك على الأسرة» أو: مثل الملوك على الأسرة» مثل إسحاق، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله؟ شك إسحاق، قالت: فقلت: يا رسول الله الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله» كما قال في الأول قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: «أنت من الأولين»، فركبت البحر في زمان يا رسول الله ادع الله فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت. (أخرجه معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت. (أخرجه البخاري ٢٧٨٨، ومسلم ١٩١٢).

### المشاركة العملية

لا يقف الأمر في التربية النبوية للمرأة عند بناء الشعور بالمسؤولية، بل يعقب ذلك بإتاحة الفرصة للمشاركة العملية، فلها أثرها الفاعل في تربية المرأة.

لذا فقد كان للمرأة حضور فاعل في عهده ﷺ، ومشاركة عملية في القضايا العامة للمسلمين، وليس المقام هنا مقام تأصيل حدود مشاركة المرأة، ومقام استقصاء واقع مشاركتها في عهد النبي ﷺ، إنها بيان دور ذلك في تربية المرأة وتكوينها.

إن معاني التدين الصادق لا تُبنى بصورة فاعلة إلا من خلال المشاركة العملية، والتفاعل مع مواقف الحياة، والتربية من خلال المشاركة العملية تعزز الولاء للدين وأهله، وتنمي لدى صاحبها المهارات العملية التي تعينه على أداء الأدوار الدعوية، والإجتهاعية.

وقد تنوعت مجالات المشاركة العملية للمرأة لتستوعب المشاركات الفردية، وتصل إلى المشاركة العملية في القضايا الكبرى، وفي الصراع مع الأعداء.

وفيها يلي بعض جوانب المشاركة العملية:

# ١ - الإسهام في مصالح المسلمين العامة:

أتاح النبي عَلَيْ للمرأة أن تسهم في المصالح العامة للمسلمين، ومن صور ذلك: مشاركتها في بناء منبره الذي كان يخطب عليه عليه عليه المسلمين.

عن أبي حازم قال: أتى رجال إلى سهل بن سعد الله يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله عليه إلى فلانة – امرأة قد سهاها سهل -: «أن مُري غلامك النجار، يعمل لي

أعوادًا، أجلس عليهن إذا كلَّمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ بها، فأمر بها فوُضعت، فجلس عليه. (أخرجه البخاري ٢٠٩٤، ومسلم ٤٤٥).

إن الأمر يتجاوز مجرد صناعة منبر، فهو إتاحة مجال للمرأة؛ لينمو لديها حسُّ المسؤولية والمشاركة، ولتسهم بها تستطيع، وبها هو في حدود إمكاناتها، فقد شاركت في هذه المهمة من خلال غلامها النجَّار.

كما أن إتاحة مثل هذه الفرص له أثره على صاحبته في شعورها بالرضا الداخلي عن مساهمتها ومشاركتها، فالإحسان والبذل له أثره في جلب السعادة لصاحبه.

قال السعدي: «ومن الأسباب التي تزيل الهم، والغم، والقلق: الإحسان إلى الخلق بالقول، والفعل، وأنواع المعروف، وكلها خبر وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب، ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابه فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه، قال تعالى ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن خُولُهُ مُ إِلّا مَنْ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفِ أَوْ إِصْلَيج بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ آبَتِهَا مَرْضَاتِ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعُرُوفِ أَوْ إِصْلَيج بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ آبَتِهَا مَرْضَاتِ لِمَا لَكُوهُ لَوْ فَيْقُولُ فَوْ الله المور كلها خير اللّه فَسَوّفَ نُوْ يَتِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ١١٤)، فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير من صدرت منه، والخير بجلب الخير، ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرًا عظيمًا، ومن جملة الأجر العظيم: زوال الهم، والغم، والأكدار، ونحوها». (الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، ١٧ – ١٨).

### ٢- المشاركة في بيعة العقبة:

كانت بيعة العقبة الأولى بداية لدخول الدعوة إلى المدينة، والعقبة الثانية بداية تحول

في أحداث السيرة، فهي التي مهدت للهجرة، وانتقال المسلمين إلى مرحلة الدولة، وبدء الجهاد في سبيل الله عز وجل.

وقد شارك في هذه البيعة امرأتان من الأنصار ويسل ابن إسحاق بإسناده إلى كعب بن مالك في، أنه قال: «ثم خرجنا إلى الحج، وواعدنا رسول الله في بالعقبة من أوسط أيام التشريق، قال: فلما فرغنا من الحج، وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله في لها، ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا، وكُنّا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه، وقلنا له: يا أبا جابر، إنك سيد من ساداتنا، وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبًا للنار غدًا، ثم دعوناه إلى الإسلام، وأخبرناه بميعاد رسول الله في إيانا العقبة، قال: فأسلم، وشهد معنا العقبة، وكان نقيبًا.

قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله على نتسلل تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعنا في الشّعب عند العقبة، ونحن ثلاثة وسبعون رجلًا، ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب، أم عمارة، إحدى نساء بني مازن بن النجار، وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي، إحدى نساء بني سلمة، وهي أم منيع». (سيرة ابن هشام ١/ ٠٤٤-٤٤١).

## ٣- المشاركة في الهجرة:

مثّلت الهجرة الخطوات الأولى لتحرك المسلمين خارج مكة، إما حفاظًا على دينهم، أو لتهيئة بيئة جديدة للدعوة والانطلاق.

وبدأ ذلك بالهجرة إلى الحبشة، فأذن النبي ﷺ لأصحابه رجالًا ونساءً في أن يهاجروا للحبشة. وكان ممن هاجر إلى الحبشة: ابنة رسول الله على رقية نظف مع زوجها عثمان، وأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان في وأم المؤمنين أم سلمة نظف، وسهلة بنت سهيل بن عمرو، وأسهاء بنت عميس، وفاطمة بنت صفوان بن أمية، وأمينة بنت خلف، وكُنَّ جميعًا مع أزواجهن نظام أجمعين.

ثم جاءت الهجرة إلى المدينة، وهاجرت نساء المسلمين مع رسول الله على

وخصَّ الله عز وجل المهاجرات بحكم ليس لغيرهن، وذلك بالزواج من رسول الله وَحَسَّ الله عَز وجل المهاجرات بحكم ليس لغيرهن، وذلك بالزواج من رسول الله وَهَا شَعَلَ الله وَهَا مَل الله وَهَا الله وَهُا الله وَهُمُا الله وَهُا الله وَهُا الله وَهُا الله وَهُمُا الله وَهُا الله وَالله وَالله

وفي الهجرة المدنيَّة أتاح النبي عَلَيُّ للمرأة أن تشارك عمليًّا في ترتيب أمر هجرته عَلَيُّه، كما تحكى عائشة للله ذلك.

 رسول الله ﷺ: ﴿بِالنَّمَنِ ﴾، قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسهاء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق... ». (أخرجه البخاري ٣٩٠٥).

# ٤ - المشاركة في الجهاد في سبيل الله:

أتاح النبي عَلَيْ للمرأة أن تشارك في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وتمثّلت مشاركة المرأة في الجهاد في عدد من الصور:

الصورة الأولى: دعم المجاهدين ومساندتهم، أو ما يُسمَّى في العصر الحاضر بالخدمات اللوجستية.

ومن ذلك: ما كان في غزوة أحد، عن أنس ، قال: «لما كان يوم أُحُد، انهزم الناس عن النبي على قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر، وأم سليم، وإنها لمشمرتان، أرى خَدَمَ سوقها تَنْقُزَان القرّب، وقال غيره: تنقلان القرب على متونها، ثم تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملانها، ثم تجيئان، فتفرغانها في أفواه القوم». (أخرجه البخاري القوم، ثم ترجعان فتملانها، ثم تجيئان، فتفرغانها في أفواه القوم». (أخرجه البخاري). مسلم ١٨١١)، وبوّب عليه البخاري: (باب غزو النساء، وقتالهن مع الرجال).

وعن ثعلبة بن أبي مالك، أن عمر بن الخطاب في قسّم مروطًا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرطٌ جيد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت عليّ، فقال عمر: «أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار، ممن بايع رسول الله عليه قال عمر: «فإنها كانت تزفر لنا القِرَب يوم أُحُد». (أخرجه البخاري ٢٨٨١).

وعن الربيع بنت معوذ رفي قالت: «كُنّا مع النبي عَلَي نسقي، ونداوي الجرحي، ونرد القتلى إلى المدينة». (أخرجه البخاري ٢٨٨٢).

الصورة الثانية: دفع أبنائهن للمشاركة مع المسلمين في الجهاد، ومما حفظته كتب السيرة موقف عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن سواد بن غنم، بايعت في العقبة، وهي والدة معاذ، ومعوذ، وعوف بني الحارث، يقال لكل منهم: ابن عفراء، قال ابن حجر: "وعفراء هذه لها خصيصة لا توجد لغيرها، وهي أنها تزوَّجت بعد الحارث البكير بن يا ليل الليثي، فولدت له أربعة: إياسًا، وعاقلًا، وخالدًا، وعامرًا، وكلُّهم شهدوا بدرًا، وكذلك إخوتهم لأمهم بنو الحارث، فانتظم من هذا أنها امرأة صحابية لها سبعة أو لاد، شهدوا كلهم بدرًا مع النبي على الإصابة في تمييز الصحابة ٨/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>١) قال النووي: «السور فبضم السين وإسكان الواو غير مهموز، وهو الطعام الذي يدعى إليه، وقيل الطعام مطلقًا، وهي لفظة فارسية». (شرح صحيح مسلم ١٦/١٣).

ويروي عبد الرحمن بن عوف الله موقفه في بدر مع معاذ، ومعوذ ابني عفراء، فيقول: «إني لفي الصف يوم بدر إذ التفتُّ، فإذا عن يميني، وعن يساري فتيان حديثا السن، فكأني لم آمن بمكانها، إذ قال لي أحدهما - سرَّا من صاحبه -: يا عمِّ أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله، أو أموت دونه، فقال لي الآخر - سرَّا من صاحبه - مثله، قال: فيا سرني أني بين رجلين مكانها، فأشرت لها إليه، فشدا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابنا عفراء». (أخرجه البخاري ٣٩٨٨).

### تحميل المسؤولية

يُحمَّل النبي عَلَيْ المرأة المسؤولية عن نفسها، ويبدأ على بقريباته مُبيِّنا لهم أن قرابتهم من رسول الله على النبي على التي ستنجيهم، عن أبي هريرة هم، أن النبي على قال: «يا بني عبد مناف، اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب، اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام، عمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئًا، سلاني من مالي ما شئتها». (أخرجه البخاري ٣٥٢٧، ومسلم ٢٠٤).

وخاطب على النجاة فاطمة مُبينًا لها أن من حقها سؤاله من المال، أما النجاة يوم القيامة فمدارها على العمل الصالح، عن أبي هريرة على، قال: قام رسول الله على عن أنزل الله عز وجل الموافعة عن المؤرد الشعراء: ٢١٤)، قال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم، لا أُغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد مناف، لا أُغني عنكم من الله شيئًا، يا بني عبد مناف، لا أُغني عنكم من الله شيئًا، ويا صفية عمة رسول من الله شيئًا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أُغني عنك من الله شيئًا، ويا صفية عمة رسول الله، لا أُغني عنك من الله شيئًا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أُغني عنك من الله شيئًا». (أخرجه البخاري ٢٠٥٣، ومسلم ٢٠٦).

ويُحمِّل النبي ﷺ المرأة المسؤولية في بيت زوجها وولده، فعن عبد الله ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «كلكم راع، فمسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم، والعبد راع على مال سيّده، وهو مسئول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته». (أخرجُه البخاري ٢٥٥٤، ومسلم ١٨٢٩).

# عقوبة المرأة

العقوبة تؤدي وظيفة مهمة في ضبط السلوك البشري، فكما أن الثواب والثناء يدفع الإنسان إلى العمل والبذل، فإن العقوبة تحجزه وتمنعه عن التقصير في أداء الواجب، أو الجرأة في الوقوع في المحظور.

وقد نص القرآن الكريم على استخدام العقوبة في تربية المرأة، وتهذيب سلوكها، فقال سبحانه - في حق مَن تتمرَّد على طاعة زوجها -: ﴿ وَالَّذِي تَخَافُونَ شُنُوزَهُ كَ فَعِظُوهُ كَ فَعِظُوهُ كَا وَاهْبُ رُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُ فَيَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلِلَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا ﴾ والنساء: ٣٤).

وأذن ﷺ في ضرب المرأة حين يقتضي المقام ذلك، فقال: «فاضربوهن ضربًا غير مبرح». (أخرجه مسلم ١٢١٨).

ولما كان هذا الحق قد يُساء استعماله من بعض الرجال؛ قيَّد النبي ﷺ مبدأ العقوبة بعامة، وضرب المرأة بخاصة.

ومن صور ذلك ما يلي:

۱ - النهي عن الضرب<sup>(۱)</sup>:

نهى النبي على أصحابه عن ضرب النساء، فعن عبد الله بن زمعة عن النبي على قال: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم». (أخرجه البخاري ٢٠٤٥)، ووقع في بعض الروايات: «ولعله أن يضاجعها». (أخرجه أحمد ١٦٢٢١، و ابن ماجه ١٩٨٣، والترمذي ٣٣٢٣)، وفي بعضها: «ثم لعله يعانقها». (أخرجه البخاري ٢٠٤٢).

<sup>(</sup>١) سبق الحديث عن العقوبة البدنية في فصل الوسائل، وبعض النصوص تكررت هنا وهناك.

وقد أشار على عنه التوجيه إلى حاجة الرجل إلى زوجته، قال ابن حجر: «والمجامعة، أو المضاجعة إنها تستحسن مع ميل النفس، والرغبة في العشرة، والمجلود غالبًا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذمّ ذلك، وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام، فلا يفرط في الضرب، ولا يفرط في التأديب». (فتح الباري ٩/٣٠٣).

وبوَّب البخاري على هذا الحديث: (باب ما يُكره من ضرب النساء) قال ابن حجر: «فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يُباح مطلقًا، بل فيه ما يُكره كراهة تنزيه، أو تحريم على ما سنفصله». (فتح الباري ٢٠٢-٣٠٣).

وعن حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه، أنه قال للنبي على: إني حلفت هكذا- ونشر أصابع يديه - حتى تخبرني ما الذي بعثك الله به؟ قال: «بعثني الله بالإسلام»، قال: وما الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، أخوان نصيران لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه»، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: «تُطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت». (أخرجه أحمد ٢٠٠١، وأبو داود (٢١٤٣).

و إطلاق النهي عن الضرب في هذه النصوص دليل على أنه استثناء، وخلاف الأصل. ٢- ذمُّ مَن يضرب النساء:

وذم النبي على من يضربون النساء؛ فعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، قال: قال رسول الله على الله على الله على أبي النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله على نساء كثير يشكون أزواجهن،

فقال النبي ﷺ: «لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم». (أخرجه أبوداود ٢١٤٦، وابن ماجه ١٩٨٥).

وفي هذا التوجيه النبوي تأكيد على أن ضرب المرأة ليس من شأن الخيار، فشأن الخيار الرفق، والتوقير، والتقدير.

والرجل العاقل الصارم قلَّما يحتاج إلى الضرب؛ فحسن تعامله، واعتناؤه بتربية أهله وزوجته، سيقلل من المواقف التي يحتاج فيها إلى العقوبة، وحين تعيش المرأة في بيئة صحية، وتحظى بالرفق وحسن الرعاية؛ فقلَّما تقع فيها يوجب العقوبة، ومَن شذَّ منهن عن ذلك؛ فإن الحزم، والصرامة، وأساليب العقوبة البديلة تُغنى عن الضرب.

ومَن تأمَّل حال مَن يلجؤون إلى ضرب نسائهم؛ أدرك صدق هذا الوصف النبوي: «ليس أولئك بخياركم»، فقلَّما يسلم هؤلاء من قسوة ونزق في طبيعتهم البشرية.

# ٣- التغليظ على مَن يضرب:

وفي مواقفه العملية على كان صارمًا وحازمًا مع من يضربون، حتى ولو كان المضروب جارية، أو أَمّة، ولو كان ذلك الضرب ناتجًا عن خطأ وتقصير في القيام بالواجب، عن معاوية بن الحكم السلمي على، قال: بينا أنا أُصلي مع رسول الله على إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه، ما شأنكم؟ تنظرون إلي و فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلها رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلها صلى رسول الله على فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلم قبله، ولا بعده أحسن تعليم منه، فوالله، ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، قال: "إن هذه الصلاة لا يصلح تعليم من كلام الناس، إنها هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، أو كها قال رسول الله على حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام، وإن منًا

رجالًا يأتون الكهان، قال: «فلا تأتهم» قال: ومِنّا رجال يتطيرون، قال: «ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يصدنهم - قال ابن الصباح: فلا يصدنكم - » قال: قلت: ومِنّا رجال يخطُّون، قال: «كان نبي من الأنبياء يخطُّ، فمن وافق خطه فذاك » قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أُحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم، فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم، آسفُ كها يأسفون، لكني صككتها صكة، فأتيت رسول الله عَنْ فعظم ذلك علي ، قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: «ائتني بها » فأتيته بها، فقال لها: «أين الله؟ » قالت: في السهاء، قال: «مَن أنا؟ » قالت: أنت رسول الله، قال: «أعتقها، فإنها مؤمنة ». (أخرجه مسلم ٥٣٧).

لقد شعر معاوية الخطأ ابتداء، فهو الذي بادر بحكاية الموقف للنبي عَلَيْم، معللًا ما صدر منه ببشريته وقصوره، حاكيًا ما جرى منها من تقصير.

وحين عظّم النبي ﷺ الأمر، أراد معاوية ها التكفير عن خطيئته، فرأى أن ذلك إنها يَتِمُّ بإعتاقها، فاستأذن النبي ﷺ في عتقها.

وفي موقف آخر يأمر النبي عَنْ مَنْ ضرب الجارية بأن يعتقها، عن هلال بن يساف، قال: عجل شيخ، فلطم خادمًا له، فقال له سويد بن مقرن: عجز عليك إلا حر وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة من بني مقرن ما لنا خادم إلا واحدة، لطمها أصغرنا، فأمرنا رسول الله عَنْ أن نعتقها. (أخرجه مسلم ١٦٥٨).

وفي رواية لمسلم (١٦٥٨): عن هلال بن يساف، قال: كُنَّا نبيع البَزَّ في دار سويد بن مقرن، أخي النعمان بن مقرن، فخرجت جارية، فقالت لرجل مِنَّا كلمة، فلطمها، فغضب سويد، فذكر نحو حديث ابن إدريس.

فإذا كان هذا التعامل النبوي مع عقوبة الجارية والأَمّة، فكيف بالحليلة، وشريكة الحياة، التي قال عنها سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَنتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَسْكُنُواْ

إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴾ (الروم: ٢١).

# ٤ - متى تُضرب المرأة؟

جاء الإذن بضرب النساء في القرآن الكريم في سياق وصف مَن يقع منها النشوز في مقابل الصالحات الحافظات لحدود الله: ﴿ فَالْتَكَدَلِحَتُ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَنْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللَّيْ غَافُونَ نُشُورَهُ فَ فَيظُوهُ ﴾ وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمَعَنَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا نَبْعُوا عَلَيْهِنَ سَكِيلًا إِنَّ اللّهَ كَاكَ عَلِيًا ﴾ (النساء: ٣٤).

وجاء الإذن النبوي بضرب المرأة في سياق إخلالها بمبدأ العفة.

ففي حجة الوداع ربط النبي على ذلك بأن تُوطِئ المرأة فراشَ الرجل مَن يكره، عن جابر بن عبد الله في قصة حجة النبي على وفيه: «فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يُوطِئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك؛ فاضربوهن ضربًا غير مبرح...». (أخرجه مسلم ١٢١٨).

وفي رواية أخرى ربط النبي على عقوبة المرأة بالضرب بإتيانها الفاحشة، عن سليهان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي على، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله على فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ، فذكر في الحديث قصة، فقال: «ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنها هُنَّ عَوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن؛ فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح، فإن أطعنكم، فلا تبغوا عليهن سبيلًا، ألا إن لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا، فأما حقكم على نسائكم فلا يُوطِئن فرشكم مَن تكرهون، ولا يأذنً في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». (أخرجه الترمذي تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن». (أخرجه الترمذي

لذا ذهب بعض شُرَّاح الحديث إلى أن الإذن بالضرب قاصر على مثل هذه الحالة، قال الشوكاني: "وظاهر حديث الباب- حديث عمرو بن الأحوص- أنه لا يجوز الهجر في المضجع والضرب إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لا بسبب غير ذلك». (نيل الأوطار ٢٥٠/).

وليس المقام بحثَ الحكم الفقهي لضرب المرأة، ومتى يسوغ ولا يسوغ؟ وأيًّا كان الاختيار والترجيح في ذلك، فإن هذه الأحاديث تبقى شاهدًا على تقييده على اللضرب، وتضييقه لمجاله.

وضعف المرأة، وكونها أسيرة بين يدي زوجها، أو والدها قد يُغري الرجل بالعقوبة والتحقير، أو الضرب؛ لذا جاء المنهج النبوي ليحفظ للمرأة قيمتها وكرامتها، ويقيد العقوبة بها يجعلها وسيلة إصلاح تربوي، لا أداة انتقام، أو مهرب من الفشل في إدارة الخلاف الزوجي.

ولا تزال هذه لمسألة محل جدل على المستوى العلمي النظري ما بين إفراط وتفريط، فثمّة مَن ينكر الضرب جملة وتفصيلًا، ويتعسف في تأويل النصوص التي أذنت بذلك، وبين مَن يجعل الاستثناء قاعدة، فيجعل الضرب فضيلة، وقد نفى على الخيرية عن مَن يفعلونه.

أما على المستوى العملي: فلا تزال الشكوى منه قائمة، وكثير منه يرد في سياق العقوبة والانتقام أكثر من التأديب والتهذيب، وهذا ظلم محرم، وعدوان لم يقل بجوازه أحد من المسلمين.

### ٥- النهي عن التقبيح:

ومن صور العقوبة: العقوبة النفسية؛ لذا ينهى عَن تقبيح المرأة وإهانتها

بالألفاظ الجارحة، فعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه الله قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت -، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت قال أبو داود: ولا تقبح: أن تقول: قبحك الله. (أخرجه أحمد ٢٠٠١، و أبو داود ٢١٤٢، وابن ماجه ١٨٥٠)، وقد سبق الحديث عن ذلك مُفصَّلًا بشواهده.

وفي حياته العملية على وتعامله مع الرجال والنساء، لم تحفظ عنه كلمة فاحشة، وهو القائل على الناس عند الله منزلة يوم القائل على الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتّقاء شَرّه». (أخرجه البخاري ٢٠٣٢).

إن التقبيح، والكلمات النابية تترك آثارًا على نفسية المرأة وشخصيتها قد لا تُمكى، وقد لا يقل تأثير التقبيح عن تأثير الضرب، والعقوبة البدنية.

وقد تتطلب التربية اللوم، أو العتاب، أو القسوة حين يكون ذلك وسيلة للإصلاح، لكن التقبيح، واللفظ النابي غير اللائق لا يعبر عن تربية ناضجة، ولا يقود إلى إصلاح.

# المرأة واللعب

اللعب حاجة فطرية للمرأة، وبخاصة من هي في سن الشباب، وقد راعي على هذه الحاجة، فكان يأذن لها في اللعب، بل ربها شاركها في ذلك.

وفيها يلي جوانب من تعامله ﷺ مع المرأة فيها يتصل باللعب:

#### ١- الاعتراف به كحاجة:

تستنبط عائشة وهم يلعبون حاجة تستنبط عائشة وهم يلعبون حاجة الفتاة للعب، وتدعو الأولياء لاعتبار هذه الحاجة، فعن عائشة وهم يلعبون الحبش الفتاة للعب، وتدعو الأولياء لاعتبار هذه الحاجة، فعن عائشة والت الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله وانا أنظر، فيا زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، تسمع اللهو. (أخرجه البخاري ١٩٠٥، ومسلم ٨٩٢).

#### ٧- إذنه لها بالنظر للعب الرجال:

أقرَّ النبي ﷺ زوجته عائشة الشخّ على النظر لأهل الحبشة، وهم يلعبون، بل دعاها ﷺ بنفسه، ووقف يسترها، كما تقول الشخّ، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحِراب، فإما سألت رسول الله ﷺ، وإما قال: «تشتهين تنظرين؟»، فقالت: نعم، فأقامني وراءه، خدِّي على خَدِّه، ويقول: «دونكم بني أرفدة»، حتى إذا مللت، قال: «حسبك؟»، قلت: نعم، قال: «فاذهبي». (أخرجه البخاري ٢٩٠٧، ومسلم ٨٩٢).

وفي رواية للترمذي (٣٦٩١): عن عائشة قالت: كان رسول الله على جالسًا، فسمعنا لغطًا، وصوت صبيان، فقام رسول الله على، فإذا حبشيةٌ تَزُفِن، والصبيان حولها، فقال: "يا عائشة، تعالى فانظرى"، فجئت فوضعت لحيى على منكب رسول الله على فجعلت أنظر

إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: «أما شبعت؟، أما شبعت؟» قالت: فجعلت أقول: لا؛ لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر، قالت: فَارْفَضَّ الناس عنها: قالت: فقال رسول الله على لا الناس عنها: قال شياطين الإنس والجن قد فروا من عمر».

### ٣- اللعب في العيد:

ومما أقرَّ فيه على اللَّهو للمرأة: يوم العيد، عن عائشة نظا، قالت: دخل أبو بكر، وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بها تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله على وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله على: "يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا". (أخرجه البخاري ٩٥٢، ومسلم ٨٩٢).

### ٤ - اللعب في العرس:

ومن مواطن اللَّهو المباح للمرأة: العرس، بل إنه على أمر بذلك، عن عائشة الحلى أنها ومن مواطن اللَّهو المباح للمرأة العرس، بل إنه على أمر بذلك، عن عائشة الحو؟ فإن رجل من الأنصار، فقال نبي الله على: «يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللَّهو». (أخرجه البخاري ١٦٢٥).

#### ٥- اللعب بالبنات:

أقرَّ النبي عَنِيْ زوجته عائشة نَصُ على اللعب بالبنات، عن عائشة نَصُ قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عَنِي وكان لي صواحب يلعبن معي، «فكان رسول الله عَنَيُ إذا دخل يتقمعن منه، فيسربهن إليَّ، فيلعبن معي». (أخرجه البخاري ٦١٣٠، ومسلم ٢٤٤٠).

وعن عائشة الله على الله على من غزوة تبوك، أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح؛ فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعَبِ، فقال: «ما هذا يا عائشة؟»

قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس، قال: «فرس له جناحان؟» قالت: فرس، قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. (أخرجه أبو داود ٤٩٣٢).

### ٦- مشاركته لهن اللعب:

وشارك النبي عَلَيْ ووجاته في اللَّعِب، واللَّهو المباح، عن عائشة على قالت: خرجت مع النبي عَلَيْ في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم، ولم أبدن، فقال للناس: «تقدموا» فتقدموا، ثم قال لي: «تعالي حتى أسابقك» فسابَقْتُه، فسكت عنِّي، حتى إذا حملت اللحم، وبدنت، ونسيت، خرجت معه في بعض أسفاره، فقال للناس: «تقدموا» فتقدموا، ثم قال: «تعالي حتى أسابقك» فسابقته، فسبقني، فجعل يضحك، وهو يقول: «هذه بتلك». (أخرجه أحمد ٢٦٢٧٧، وأبو داود ٢٥٧٨).

وكان عن عائشة وقت الغسل، فيصحب ذلك لعب وترفيه، عن عائشة وقت قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله على من إناء واحد، يبادرني وأبادره، حتى يقول: «دعي لي»، وأقول أنا: دع لي، قال سويد: يبادرني وأبادره، فأقول: دع لي، دع لي. (أخرجه النسائي ٢٣٩).

# ٧- دعوته أصحابه إلى ملاعبة زوجاتهم:

ودعا ودعا ودعا والمنطقة صاحبه جابرًا المنطقة إلى ملاعبة زوجته، وعدَّ الملاعبة بين الزوجين أحد اعتبارات اختيار الزوجة، فعن جابر بن عبد الله منطقة، قال: كنت مع النبي والمنطقة في غزاة، فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى عليَّ النبي والنبي والمنطقة فقال «جابر»: فقلت: نعم، قال: «ما شأنك؟» قلت: أبطأ عليَّ جملي وأعيا، فتخلفت، فنزل يحجنه بمحجنه، ثم قال: «اركب»، فركبت، فلقد

وعد النبي على المعبة الرجل امرأته من الحق، وقرنها باللَّهو فيها يعين على الجهاد في سبيل الله، فقد جاء في حديث عقبة بن عهار شي قوله على: «كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق». (أخرجه أحمد ١٧٣٠، والترمذي ١٦٣٧، وابن ماجه ٢٨١١).

### رعاية البنات

يبدأ تأسيس شخصية المرأة وتكوينها من مرحلة الطفولة والشباب؛ ففي هذه المرحلة تتشكل كثير من معالم شخصيتها؛ لذا اعتنى على المنات البنات منذ مراحل طفولتهن، ومن صور الاعتناء النبوي برعاية البنات ما يلي:

### ١ - تغيير نظرة الجاهلية عن البنات:

كان أهل الجاهلية يكرهون البنات، بل يتمعَّر وجه أحدهم حين يُبشَّر بالأنثى، قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْنَى ظُلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمٌ ۗ ۞ يَنَوَرَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوِّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُسْكُهُ مَكَى هُونٍ أَمَّ يَدُسُهُ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى هُونٍ أَمَّ يَدُسُهُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كما وصفهم سبحانه بالوصف نفسه في سورة الزخرف، فقال عز وجل: ﴿وَإِذَا اُشِرَأَحَدُهُم يِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّوَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوَكَظِيرٌ ﴾ (الزخرف: ١٧).

وعاب عليهم سبحانه وتعالى أن يجعلوا له البنات، وهم يكرهونهن، فقال عز وجل : ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ أُوتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَأَنَ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَ لَهُمُ ٱلنَّارَوَأَنَهُم مُّفْرَطُونَ ﴾ (النحل: ٦٢).

قال قتادة: «وهذا صنيع مشركي العرب، أخبرهم الله تعالى ذكره بخبث صنيعهم، فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بها قسم الله له، وقضاء الله خير من قضاء المرء لنفسه، ولعمري ما يدري أنه خير، لَرُبَّ جارية خير لأهلها من غلام، وإنها أخبركم الله بصنيعهم؛ لتجتنبوه، وتنتهوا عنه، وكان أحدهم يغذو كلبه، ويئد ابنته». (تفسير ابن جرير ٢٥٦/١٤).

قال ابن كثير: ﴿ يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: يكره أن يراه الناس في سُوَّ مَا بُشِرَ بِهِ أَيُ يُكُرُمُ اللهُ ا

يعتني بها، ويفضل أولاده الذكور عليها، ﴿ أَمْيَدُسُهُ فِي ٱلتَّرَابِ ﴾ أي: يئدها: وهو أن يدفنها فيه حية، كها كانوا يصنعون في الجاهلية، أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟». (تفسير ابن كثير ٤/٨٧٨).

جاء النبي عَلَيْ في هذا الواقع فغيره بفعله، فصلًى عَلَيْ وهو حامل أمامة بنت العاص نطقة، عن أبي قتادة الأنصاري، «أن رسول الله عَلَيْ كان يُصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عَلَيْ، ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها». (أخرجه البخاري ٥١٦، ومسلم ٥٤٣).

وقد علَّل بعض شُرَّاح الحديث عمله عَلَيْ ذلك بتغييره لما كان عليه أهل الجاهلية، قال الفاكهاني: «وكأن السر في حمله أمامة في الصلاة؛ دفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول». (فتح الباري ١/ ٥٩٢).

وروي عنه على النهي عن كراهية البنات، وقد صححه بعضهم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله على: «لا تكرهوا البنات؛ فإنهن المؤنسات الغاليات». (أخرجه أحمد 1۷۳۷۳).

#### ٢ - محبة البنات والعناية بهن:

كان على البنات، ويصرح بحبه لهن، عن عائشة ولله الله على أن رسول الله على أُهْدِيَت له هدية فيها قلادة من جزع، فقال: «لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي»، فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، فدعا النبي على أمامة بنت زينب، فعلقها في عنقها. (أخرجه أحمد ٢٤٧٠٤).

ورواه الطبراني مطولًا، عن عائشة رضي قالت: أُهدي لرسول الله و الله عن عائشة من جزع ملمعة بالذهب، ونساؤه مجتمعات في بيت كلهن، وأمامة بنت أبي العاص بن الربيع جارية

تلعب في جانب البيت بالتراب، فقال رسول الله ﷺ: «كيف ترين هذه؟»، فنظرنا إليها فقلنا: يا رسول الله، ما رأينا أحسن من هذه، ولا أعجب، فقال: «ارددنها إليَّ»، فلما أخذها قال: «والله لأضعنها في رقبة أحب أهل البيت إليَّ»، قالت عائشة: فأظلمت عليَّ الأرض بيني وبينه خشية أن يضعها في رقبة غيري منهن، ولا أراهن إلا قد أصابهن مثل الذي أصابني، ووجمنا جميعًا سكوت، فأقبل بها حتى وضعها في رقبة أمامة بنت أبي العاص فشري عنًا. (أخرجه الطبراني ١٠٨٠ في المعجم الكبير).

وحين سأله عمه العباس عن أحب أهله إليه، صرّح بأنها ابنته فاطمة من عن أسامة بن زيد ويستنس قال: كنت جالسًا عند النبي على إذ جاء علي والعباس يستأذنان، فقالا: يا أسامة، استأذن لنا على رسول الله على أفقلت: يا رسول الله، على والعباس يستأذنان، فقال: «أتدري ما جاء بهما» قلت: لا أدري، فقال النبي على «لكني أدري، فأذن لهما»، فدخلا، فقالا: يا رسول الله، جئناك نسألك أي أهلك أحب إليك؟ قال: «فاطمة بنت محمد»، فقالا: ما جئناك نسألك عن أهلك، قال: «أحب أهلي إلي من قد أنعم الله عليه، وأنعمت عليه: أسامة من ويد»، قالا: ثم من؟ قال: «ثم علي بن أبي طالب»، قال العباس: يا رسول الله جعلت عمك بن زيد»، قالا: «لأن عليًا قد سبقك بالهجرة». (أخرجه الترمذي ٣٨١٩).

ولئن ضعّف بعض أهل العلم هذه النصوص التي صرح فيها على بحبه للبنات، فإن المواقف العملية التي تدل على حبه على للبنات تدل على هذا المعنى، ونكتفي بهذا الشاهد الذي يوضح صدق محبته على لابنته فاطمة محت عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت: «ما رأيت أحدًا أشبه سمتًا، ودلًا، وهديًا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله على قالت: «وكانت إذا دخلت على النبي على قام إليها، فقبّلها، وأجلسها في مجلسه، وكان النبي على إذا دخل عليها قامت من مجلسها، فقبّلته، وأجلسته في مجلسها، فلما مرض النبي على دخلت فاطمة فأكبت عليه فقبّلته، ثم

رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه، ثم رفعت رأسها فضحكت»، فقلت: إن كنت لأظن أن هذه من أعقل نسائنا، فإذا هي من النساء، فلما توفي النبي على قلت لها: أرأيت حين أكببت على النبي على فرفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ قالت: إني إذًا لَبَذِرة، أخبرني أنه ميت من وجعه هذا؛ فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقًا به فذاك حين ضحكت. (أخرجه الترمذي ٣٨٧٢، وأخرجه البخاري ٢٢٨٦، ومسلم ٢٤٥٠، بلفظ آخر، وقد سبق إيراده).

### ٣- الأمر بالإحسان للبنات:

وأوصى النبي على أصحابه بالإحسان إلى البنات ورعايتهن، وأكد على الأجر العظيم لمن فعل ذلك؛ عن عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي على قالت: جاءتني امرأة، ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها، فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها شيئًا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي على ألنبي من البنات بشيء، فأحسن إليهن؛ كُن له سترًا من النار». (أخرجه البخاري ٥٩٥٥، ومسلم ٢٦٢٩، واللفظ لمسلم).

قال النووي: "إنها سهاه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهونهن في العادة، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْثَى ظَلَ وَجْهُهُ، مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ ». (شرح صحيح مسلم ١٦/ ١٧٩).

قال النووي: «ومعنى عالهما: قام عليهما بالمؤنة، والتربية، ونحوهما، مأخوذ من العول، وهو القرب، ومنه: ابدأ بمَن تعول، ومعناه: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين». (شرح صحيح مسلم ١٦/ ١٨٠).

#### ٤ - ملاعبة البنات:

وكان عَلَيْ يلاعب البنات، عن عبد الله، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد تعلى قالت: أتيت رسول الله على الله على قميص أصفر، قال رسول الله على «سَنَهُ سَنَهُ» قال عبد الله: وهي بالحبشية: حسنة، قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله على «دعها»، ثم قال رسول الله على وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر، يعني من بقائها. (أخرجه البخاري ٩٩٣٥).

وبوَّب البخاري على هذا- حديث أم خالد-: (باب مَن ترك صبية غيره حتى تلعب به، أو قبَّلها، أو مازحها).

### تهيئة البيئة التربوية

ويؤكد النبي على تهيئة البيئة التي تعين المرأة على أداء رسالتها، وينهى عن التفريق بين الوالدة وولدها، عن أبي أيوب شه قال: سمعت رسول الله على يقول: «مَن فرَّق بين الوالدة وولدها؛ فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة». (أخرجه الترمذي ١٢٨٣، وأحمد 1٣٤٩٩).

وفي الدارمي (٢٥٢٢): بيان سبب رواية أبي أيوب المحدد الحديث، عن أبي عبد الرحمن الحبلى، أن أبا أيوب كان في جيش ففرَّق بين الصبيان، وبين أمهاتهم، فرآهم يبكون، فجعل يرد الصبي إلى أمه، ويقول: إن رسول الله على قال: "مَن فرَّق بين الوالدة وولدها، فرَّق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة».

### دورها فمي إعانة الرجل

ربّى النبي على المرأة على إعانة زوجها على طاعة الله عز وجل، فقد بين على أن من صفات الزوجة الصالحة أنها تعين الرجل على إيهانه، عن سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان على قال: لما أُنزلت: ﴿وَٱلۡذِينَيَكَ نِرُوتَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِ سَبِيلِٱللّهِ ﴾ قال: لما أُنزلت: ﴿وَٱلۡذِينَ يَكُنُ وَتَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِ سَبِيلِٱللّهِ ﴾ (التوبة: ٣٤) قال: كُنّا مع رسول الله على في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: قد نزل في الذهب والفضة ما نزل، فلو أنا علمنا أي المال خير؛ اتخذناه، فقال: «أفضله لسانً في الذهب والفضة ما نزل، فلو أنا علمنا أي المال خير؛ اتخذناه، فقال: «أفضله لسانً ذاكرُ، وقلبٌ شاكرُ، وزوجة مؤمنة تعينه على إيهانه». (أخرجه أحمد ٢٢٣٩٢، والترمذي وابن ماجه ٢٨٥٦).

كما أثنى على نساء قريش، وذكر في صفاتهن: «أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده». (أخرجه البخاري ٣٤٣٤، ومسلم ٢٥٢٧)، وسبقت الإشارة إليه.

ودعا ﷺ بالرحمة لمن توقظ زوجها لقيام الليل، فعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله وعا ﷺ: «رحم الله رجلًا قام من الليل فصلى، وأيقظ أهله فصلَّت، فإن أبت نضح في وجهه الله، ورحم الله امرأة قامت من الليل، فأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء». (أخرجه أحمد ٩٦٢٧)، وأبو داود ١٣٠٨، وابن ماجه ١٣٣٦، والنسائي ١٦١٠).

كما أكد ﷺ مسؤولية المرأة عن بيت زوجها في قوله: «والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها». (أخرجه البخاري ٨٩٣، ومسلم ١٨٢٩).

وفي رواية مسلم: « والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم».

### المربئي فئي بيته

جعل الله نبيه محمدًا على أسوةً حسنة للمؤمنين، وهو على مشرع في كل أحواله، لا ينطق عن الهوى، قوله، وأمره، ونهيه تشريع، وإقراره على فعل يراه، أو قول يسمعه تشريع، وفعله على تشريع سواء أكان في عبادته لربه عز وجل، أم في تعامله مع الخلق، أم في عمل اليوم والليلة.

وقد اعتنى أصحاب النبي على بحفظ هَدْيه العملي ونقله إلينا، ومن ذلك: حاله على في بيته، حتى نقلت لنا زوجاته رضوان الله عليهن أدقً التفاصيل الخاصة، فنقلن تفاصيل تعامله مع أهله، حتى جوانب من علاقته الزوجية، وكيفية غسله وطهارته.

وهكذا تبدو حياة النبي رضي الله الله المسلم المسلم من المسلم عن والديه. من تفاصيل حياة النبي الله أكثر مما يعرف عن والديه.

ولا غنى للمربين عن دراسة حاله ﷺ في بيته، وتعامله مع زوجاته رضوان الله عليهن.

وفي هذا المبحث نتناول هديه على مع أهله، وتعامله مع زوجاته مركزين على ما يتصل بتربيته لهن، دون التطرق للأحكام الفقهية، أو عبادته على في بيته رغم أهمية ذلك، لكنه لا يتصل بموضوع البحث.

#### حسن الخلق وطيب المعاملة:

كان ﷺ أحسن الناس خلقًا، وأنقاهم سريرة، كيف لا وقد اصطفاه خالقه ومولاه سبحانه وتعالى، وزكَّاه، وطهَّره، وجَبِّلَهُ على خبر ما يُغْبَلُ عليه مخلوق؟

وشهدله سبحانه بحسن الخلق، وطيب المعشر، فقال: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾، وامْتَنَّ سبحانه على المؤمنين بطيب تعامله ﷺ فقال: ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِ مَنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَدُمْ حَرِيثُ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وثُ رَجِيدٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨).

إلا أن كثيرًا ممن يحسن خلقهم مع الآخرين تختلف أحوالهم مع أهلهم وفي بيوتهم، حيث تزول الكلفة، ويحصل التبسط، فلا يبالي الشخص في مراعاة مشاعر أهله، كما هي حاله مع الآخرين.

لكنه عنى بيته، ومع أهله كان له شأن آخر، تحدثنا أقرب نسائه إليه عائشة وضي عن ذلك، وقد سئلت عن خلقه في بيته، عن أبي عبد الله الجدلي، قال: قلت لعائشة: كيف كان خلق رسول الله على أهله؟ قالت: «كان أحسن الناس خلقًا، لم يكن فاحشًا، ولا متفحشًا، ولا سخابًا بالأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح». (أخرجه أحمد ٢٥٩٠، والترمذي ٢٠١٦).

إن حسن خلق المربي في بيته ومع أهله- علاوة على دلالته على صدق أخلاقه، وبُعْدها عن التصنع، ومجاراة الناس- له أثره البالغ في تربيتهم على حسن الخلق؛ فهم يرونه النموذج الحي، في نومهم ويقظتهم، في السراء والضراء، في الصحة والسقم، في الجد والمزاح، وما من وسيلة أبلغ، ولا أعظم في غرس حسن الخلق من القدوة الحسنة.

ومن آثار اتصاف المربي بحسن الخلق في بيته وأهله: شعورهم بالاطمئنان والراحة، وهذا له أثره البالغ على الاستقرار، والصحة النفسية.

وله أثره على سمات الفرد وشخصيته وأدائه، فتثبت المشاهدات والدراسات العلمية أن من يعيشون استقرارًا أسريًّا، ويحظون بمعاملة حسنة من والديهم هم من أفضل أقرانهم تحصيلًا دراسيًّا، واستقرارًا نفسيًّا، بل إن تأثير ذلك يمتد إلى حياتهم الزوجية رجالًا ونساءً، وإلى تعاملهم مع أولادهم.

وفي مقابل هؤلاء: فالذين يحظون بمعاملة غير حسنة من والديهم، أو من أحدهما أكثر عرضة للإخفاق، والمشكلات في شخصياتهم وتوافقهم.

كها أن من آثار ذلك: حسن التلقي من الوالدين؛ فالمتلقي لا ينفصل عن نظرة المتربي لمربيه ووالده، وقد قال سبحانه: ﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْكُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَشُوا مِنْ حَوْلِدٌ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْنِ ﴾ (آل عمران: ١٥٩)،، فإذا كان هذا في حق النبي على والجيل الأول، فكيف بحق غيره من المربين والمتلقين؟

وقد رأينا عددًا من الآباء والأمهات الصالحين، المعتنين بأولادهم، لكنهم لم يوفقوا لحسن الخلق والتعامل معهم؛ فأثر ذلك في إخفاقهم في تربية أولادهم، بل ربها ولّد ردّة فعل قاسية من أولادهم؛ فبالغوا في الانحراف والشطط.

# يخدم في بيته:

الرجل له القوامة في منزله، ومن أدوار زوجته أن تقوم بخدمته ورعايته، وقد كان على المرجل له القوامة في منزله، ومن أدوار زوجته أن يترددن في خدمته، أو تلبية حاجاته، ومطالبه.

لكنه على كان يقوم بشؤونه، ويُعنى بأحواله، كما تحدثنا عن ذلك أم المؤمنين عائشة الله عن إبراهيم، عن الأسود، قال: سألت عائشة الله ما كان النبي على يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله- تعني خدمة أهله-، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة». (أخرجه البخاري ٦٧٦).

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة تلك أنها سُئِلت ما كان رسول الله يك يعمل في بيته الله عنه عنه الرجال في بيوتهم». ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم». (أخرجه أحمد ٢٤٩٠٣).

وعن القاسم، عن عائشة، قالت: سُئِلت ما كان رسول الله عَلَيْ يعمل في بيته؟ قالت: «كان بشرًا من البشر، يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه». (أخرجه أحمد ٢٦١٩٤).

قال العراقي في ألفيته:

يَخْصِف نَعْلَه يَخِيطُ ثَوْبَه يَخْطِب شَاتَه وَلَن يَعِيبَه يَخْصِف نَعْلَه يَخِيطُ ثَوْبَه يَغْطِعُ بِالسِّكِينِ لَخْمًا قَدِما

الوفاء:

من الرجال من يحسنون معاملتهم مع أهلهم وأزواجهم وهم يعايشونهم ، أما حين يفرِّق بينهم الأجل، فقليل هم الذين يحفظون الود، وحسن العهد.

عاش محمد على مع خديجة نظاره شبابه، وأنجبت له أولاده، وعاشت معه نشأة الدعوة، والصراع مع صناديد قريش، واختارها الله لجواره، وهو لا زال في مكة، فبقي على حافظًا لودها، يذكرها، ولا ينسى عهدها.

وامتد هذا الوفاء منه على ليشمل كل ما يذكّره بخديجة المنه الله الله بنت خويلد - أخت خديجة - على رسول خويلد، عن عائشة المنه الت: استأذنت هالة بنت خويلد - أخت خديجة - على رسول الله على فعرف استئذان خديجة ، فارتاع لذلك ، فقال: «اللهم هالة»، قالت: فغرت، فقلت: ما تذكر من عجوز من عجائز قريش، حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرًا منها. (أخرجه البخاري ٣٨٢١) ومسلم ٢٤٣٧).

وفي رواية مسلم: «فارتاح» بدل «ارتاع».

قال النووي: «فارتاح لذلك، أي: هش لمجيئها، وسُرَّ بها لتذكره بها خديجة وأيامها، وفي هذا كله دليل لحسن العهد، وحفظ الود، ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب». (شرح صحيح مسلم ١٥/ ٢٠٢). ويتجاوز وفاؤه على لأخت خديجة إلى صديقاتها، فيبقى حافظًا للود، محسنًا لهن، عن عائشة تلك و قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي الله ما غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي الله يكثر ذكرها، وربها ذبح الشاة، ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربها قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول «إنها كانت، وكان لي منها ولد». (أخرجه البخاري ٣٨١٨، ومسلم ٢٤٣٥).

وعن عائشة رضي قالت: «ما غرت على امرأة، ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين، لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة، ثم يهديها إلى خلائلها». (أخرجه البخاري ٢٠٠٤، ومسلم ٢٤٣٥، واللفظ لمسلم).

#### اللطف:

كان ﷺ - علاوة على حسن خلقه - يتعامل بذوق عال، ولطف مع أهل بيته رضوان الله عليهم، ولعل من أعظم ما يجلي هذا الذوق والخلق الرفيع منه ﷺ: موقفه مع صفية سلاماً.

عن أنس بن مالك ، قال: قَدِمَ النبي على خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذُكِر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قُتِل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول الله على لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سد الروحاء حلَّت، فبنى بها، ثم صنع حيسًا في نطع صغير، ثم قال رسول الله على: «آذن من حولك»، فكانت تلك وليمة رسول الله على على صفية، ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله على يحوي لها وراءه بعباءة، ثم يجلس عند بعيره، فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. (أخرجه البخاري ٢٢٣٥).

وعن أنس بن مالك ، قال: كُنَّا مع النبي ، مَقْفَلَهُ من عُسْفَانَ، ورسول الله ﷺ مَقْفَلَهُ من عُسْفَانَ، ورسول الله ﷺ على راحلته، وقد أردف صفية بنت حيي، فعثرت ناقته، فصرعا جميعًا، فاقتحم أبو طلحة

فقال: يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال: عليك المرأة، فقلب ثوبًا على وجهه، وأتاها، فألقاه عليها، وأصلح لهما مركبهما فركبا، واكتنفنا رسول الله على فلما أشرفنا على المدينة قال: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة». (أخرجه البخاري ٣٠٨٥، ومسلم ١٣٤٥).

وتستشهد أم المؤمنين عائشة نط بتعامله على معها؛ فتوصي الرجال بمراعاة اللطف مع الجارية حديثة السن، عن عائشة نط قالت: «رأيت النبي على يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، حتى أكون أنا التي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو». (أخرجه البخاري ٥٢٣٦، ومسلم ٨٩٢).

# التصريح بالحب:

لا يكتفي على في الله مع أهله بالحب القلبي فحسب، بل يصرح بذلك، ويتحدث به أمام الناس، فيسأله عمرو بن العاص في عن أحب الناس إليه، فيجيبه أنها عائشة فلك.

عن عمرو بن العاص على أن النبي على بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»، فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها»، قلت: ثم من؟ قال: «ثم عمر بن الخطاب» فعدَّ رجالًا. (أخرجه البخاري ٣٦٦٣، ومسلم ٢٣٨٤).

ويصرح على البنته فاطمة الحك بحبه لعائشة الحك، فعن عائشة الحك، أن نساء رسول الله على حزبين، فحزب فيه عائشة، وحفصة، وصفية، وسودة، والحزب الآخر: أم سلمة، وسائر نساء رسول الله على وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله على عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله على أخرها حتى إذا كان رسول الله على في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية إلى رسول الله على في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة، فقلن

لها: كلّمي رسول الله على يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول الله على هدية، فليهده إليه حيث كان من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بها قلن، فلم يقل لها شيئًا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلن لها، فكلميه، قالت: فكلمته حين دار إليها – أيضًا –، فلم يقل لها شيئًا، فشألنها، فقالت: ما قال لي شيئًا، فقلن لها: كلميه حتى يكلمك، فدار إليها، فكلمته فقال لها: "لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة، إلا عائشة»، قالت: فقال لها: "لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة، إلا عائشة»، قالت: فقالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله على فأرسلن إلى رسول الله يحتى تقول: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي بكر، فكلمته فقال: "يا بنية، ألا تحبين ما أحب؟»، قالت: بلى، فرجعت إليهن، فأخبرتهن، فقلن: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلن زينب بنت جحش، فأتته، فأغلظت، وقالت: إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة، وهي قاعدة فسبّتها، حتى إن رسول الله على لينظر إلى عائشة، هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على فسبّتها، حتى إن رسول الله على لينظر إلى عائشة، هل تكلم، قال: فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت: فنظر النبي في إلى عائشة، وقال: "إنها بنت أبي بكر". (أخرجه البخاري ٢٥٨١، ومسلم ٢٤٤٢).

#### الصراحة:

حبه ﷺ لأزواجه لا يمنعه من أن يكون صريحًا واضحًا معهن، وإن كان ذلك لا يتفق مع مشاعرهن.

عن عائشة، قالت: كان النبي عليه إذا ذكر خديجة أثنى عليها، فأحسن الثناء، قالت: فغرت يومًا، فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله عز وجل بها خيرًا منها، قال: «ما أبدلني الله عز وجل خيرًا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بهالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء». (أخرجه أحمد ٢٨٦٤، وأصله في الصحيحين البخاري ٢٨٢١، ومسلم ٢٤٣٧).

وفي رواية لأحمد (٢٥١٧١): فتمعَّر وجهه تمعرًا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي، أو عند المخيلة حتى ينظر: أرحمة أم عذاب؟

إن الصراحة من المربي ربها تثقل أحيانًا، لكنها تورث الاطمئنان، والثقة بمواقفه، فالذين تغلب عليهم المجاملة كثيرًا ما يفقدون ثقة من حولهم، وربها لم يطمئنوا لتعبيرهم عن مشاعر صادقة؛ لأنهم أَلِفُوا منهم المجاملة والتصنع، بخلاف من كان صريحًا واضحًا في تعامله.

ولم تكن صراحته على مع أهله وأصحابه لتقوده إلى التجاوز، بل كان شديد الحياء، قلّم الله الله الكرهه، وربم وربم ورّى، أو أوصى أصحابه بها يريد قوله لغيره.

### الواقعية:

كان ﷺ مع سمو نفسه، ومع حرصه على تربية أهله وزوجاته واقعيًّا، يتعامل معهن بنظرة بشرية.

عن عائشة بطن قالت: «كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله على و أقول أنهب الله الله على و أقول أنهب المرأة نفسها؟ فلها أنزل الله تعالى تُرتجى مَن تَشَاّةُ مِنْهُنّ وَتُقِي إِلَيْكَ مَن تَشَاّةُ وَمَن البَّعَيْتَ مَن مَن مَن الله مَعالى في هواك. (أخرجه البخاري مِمَن عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. (أخرجه البخاري ٤٧٨٨)، ومسلم ١٤٦٤).

ويستمع إليها نظفا، وهي تقارن نفسها بسائر زوجاته، مبينة تميزها، عن عائشة نظفا، قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديًا، وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرًا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: ﴿في الذي لم يرتع منها » تعني أن رسول الله علي لم يتزوج بكرًا غيرها. (أخرجه البخاري ٥٠٧٧).

ومن واقعيته على مع أهل بيته: استيعابه ما قد يصدر منهن نتيجة الغيرة، والطبيعة البشرية، عن أنس هو قال: كان النبي على عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي في فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: «غارت أمكم»، ثم حبس الخادم حتى أي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كُسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. (أخرجه البخاري ٥٢٢٥).

# التربية على الاستشارة:

كان على يربى أهل بيته على الاستشارة، كها فعل ذلك مع عائشة نه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة نه زوج النبي على أخبرته أن رسول الله على جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، فبدأ بي رسول الله على فقال: "إني ذاكر لك أمرًا، فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك»، وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إن الله قال: "إن أَن الله قال: "إن الله قال: "إن الله قال: "إن الله قال: "إن أن أَن أَن الله ورسوله، والدار الآخرة. (أخرجه البخاري ٤٧٨٥)، ومسلم ١٤٧٥).

#### اللعب:

كان على يتيح لأهل بيته اللعب؛ فهو حاجة فطرية للإنسان، عن عائشة والت المختل على الفراش، دخل على رسول الله على وعندي جاريتان تغنيان بغناء بُعاث، فاضطجع على الفراش، وحوّل وجهه، ودخل أبو بكر، فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي على فأقبل عليه رسول الله عليه السلام، فقال: «دعها»، فلما غفل، غمزتها، فخرجتا، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي على وإما قال: «تشتهين تنظرين؟» يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي على وهو يقول: «دونكم يا بني أرفدة»، حتى فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خَدِّي على خَدِّه، وهو يقول: «دونكم يا بني أرفدة»، حتى إذا مللت، قال: «حسبك؟» قلت: نعم، قال: «فاذهبي». (أخرجه البخاري ٩٤٩ - ٩٥٠).

وكان عَيْقَ يقرها على اللعب مع صاحباتها، فعن عائشة و قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عَيْقَ وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله عَيْقَ إذا دخل يَتَقَمَّعْنَ (١) منه فَيُسَرِّ بُهُنَّ إليَّ فيلعبن معي. (أخرجه البخاري ٦١٣٠، ومسلم ٢٤٤٠).

وزُفَّت إليه عائشة رَخَّتُهُ، ومعها لُعبها، فعن عائشة رَخَّتُهُ، أن النبي رَجَّتُهُ تزوجها وهي بنت بنت سبع سنين، وزُفَّتْ إليه وهي بنت تِسْعِ سنين، وَلُعَبُهَا معها، ومات عنها، وهي بنت ثَمَانَ عشرة. (أخرجه مسلم ١٤٢٢).

وبقي لعب عائشة رضي معها بقية حياتها مع رسول رسي في فتروي لنا رضي ماحدث في آخر حياة النبي رسي عن عائشة رضي قالت: قَدمَ رسول الله رسي من غزوة تبوك، أو خيبر

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر: «قوله: يتقمعن، بمثناة وتشديد الميم المفتوحة، وفي رواية الكشميهني: بنون ساكنة وكسر الميم، ومعناه: أنهن يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر، وأصله من قمع التمرة، أي: يدخلن في الستر كما يدخلن التمرة في قمعها، قوله: فيسربهن إلي، بسين مهملة ثم موحدة، أي: يرسلهن». (فتح الباري ١٠/ ٢٧).

وفي سَهْوَتِهَا سِثْرٌ، فهبت ريح؛ فكشفت ناحية السَّثْرِ عن بنات لعائشة لُعَبِ، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رِقَاع، فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس، قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان، قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نَوَاجِذَهُ. (أخرجه أبو داود ٤٩٣٢).

إن بعض طلبة العلم عن يتسمون بالجدية والصرامة يحرمون أولادهم من بعض المباحات، أو صور الترفيه الذي قد لا يستسيغونه دون دليل شرعي ظاهر، وربها احتجوا بأنهم موضع القدوة، وأولاد فلان من الناس، والقدوة مهما علا شأنه لن يكون بأعلى من مقام رسول الله على ولن يكون أولاده بأفضل ولا خير من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.

وقد سبق تناول اللعب للمرأة، وإنها نورد هنا ما يتصل بالبيت النبوي الطاهر.

#### المحادثة:

كان على النبي على كان النبي عادث نساءه ويؤانسهن، فعن عائشة النبي النبي على كان إذا صلى، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. (أخرجه البخاري ١١٦١، ومسلم ٧٤٣).

وعنها رضي قالت: كان رسول الله على إذا قضى صلاته من آخر الليل نظر، فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة أيقظني، وصلَّى الركعتين، ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن، فيؤذنه بصلاة الصبح، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يخرج إلى الصلاة. (أخرجه أبو داود ١٢٦٢).

تحتاج الزوجة والأولاد إلى حديث والديهم معهم، وإلى أن يمنحوهم جزءًا من وقتهم، والقيمة هنا تتمثل في الحديث العفوي غير المرتبط بالنصح والتوجيه أو التعليم- وإن كان هذا مهمًّا- ولا المهام والواجبات الأسرية.

إن الحديث العفوي للوالدين مع أولادهم، أو للمربي مع تلامذته يشعرهم بقيمتهم وأهميتهم، ويسهم في تنمية الود، وتعزيز الصلة الإيجابية بين الطرفين، كما أنه يتيح الفرصة لاكتشاف كثير من الأخطاء والهفوات، وتصحيح أساليب التفكير، والحكم على المواقف، والواقع، والأشخاص، وتقويم المعلومات، والتعامل معها.

وتزداد ثمرة هذا التواصل والحديث حين يتسم بالعفوية، ويقل فيه التوجس من المربي، والتدقيق في التفاصيل، والسؤال عنها بها يشعر الطرف الآخر أن الهدف من الحديث هو معرفة ما لديه وتوجيهه، وليس نابعًا عن أهميته لدى المربي.

# الاستماع والإنصات:

كان رَبِيْ يستمع لحديث أهل بيته، وينصت لهن، ومن الشواهد على ذلك الحديث المشهور حديث أم زرع، والذي استمع فيه وَ لَمَا لله الله وهي تحكي له هذا الخبر الطويل، عن عائشة تلا قالت: جلس إحدى عشرة امرأة، فتعاهدن، وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئًا، قالت الأولى: زوجي لحمُ جملٍ غثّ، .... الحديث». (أخرجه البخاري ١٨٩٥، ومسلم ٢٤٤٨).

إن هذا الموقف النبوي الكريم منه على يجلّي جانبًا من تواضعه وخلقه، فينصت على ويستمع لحديث طويل، وخبر من أخبار الجاهلية، وهو مَن هو على في الاعتناء بوقته، وقيمة الدقائق من حياته على الم

قال القاضي عياض - في الفوائد الفقهية لهذا الحديث -: "في استهلال هذا الحديث من الفقه حُسن عشرة الرجل مع أهله وتأنيسهن، واستحباب محادثتهن بها لا إثم فيه، كها فعل النبي على هنا بحديثه لعائشة تعلى ومن كان معها من أزواجه بخبر هؤلاء النسوة، وهكذا ترجم البخاري عليه: "باب حُسن العشرة مع الأهل"، وقد وردت الآثار الصحيحة بحسن عشرته للهله، ومباسطته إياهم، وكذلك السلف الصالح، وقد كان مالك في يقول: في ذلك مرضاة لربك، ومجبة في أهلك، ومثراة في مالك، ومنسأة في أجلك، قال: وقد بلغني ذلك عن بعض أصحاب النبي من أوكان مالك رحمه الله من أحسن الناس خلقًا مع أهله وولده، وكان يحدث يقول: يجب على الإنسان أن يتحبب إلى أهل داره حتى يكون أحب الناس إليهم". (بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد ص٣٢).

وما قيل في الحديث مع الأهل ينطبق على الاستماع، فكما تحتاج الزوجة والأولاد إلى الحديث معهم، فهم كذلك بحاجة إلى الاستماع الذي يُعبَّر عن الاهتمام بهم، لا الاستماع المتعلق بمصالح الوالدين فحسب.

# الأخذ بمشورتهن:

كان على يستمع لآراء أهل بيته، ويأخذ بمشورتهن، ففي حديث الوحي: استمع على المشورة أم المؤمنين خديجة الحلى، وذهب معها إلى ورقة بن نوفل، فقد جاء في حديث بدء الوحي: فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرءًا تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، السمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله على عوسى، يا ليتنى فيها جذعًا، ليتني أكون رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتنى فيها جذعًا، ليتني أكون

حيًّا إذ يُخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أَوَكُخْرِجِيَّ هم؟ ﴾، قال: نعم، لم يأتِ رجل قطُّ بمثل ما جئت به إلا عُودِيَ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزَّرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفَترَ الوحي. (أخرجه البخاري ٣، ومسلم ١٦٠).

ولم يكن أخذه على بمشورة أهل بيته قاصرًا على شأنه الخاص، بل أخذ على برأي زوجته أم سلمة بخص في شأن من شؤون المسلمين، ففي غزوة الحديبية، وبعد إبرام الصلح مع قريش، أمر النبي على أصحابه بأن يحلقوا وينحروا، فلم يفعل أحد منهم ذلك، فأشارت عليه زوجه أم سلمة بخص، وأخذ بمشورتها، جاء في حديث المسور بن مخرمة، ومروان: فلها فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله على الأصحابه: «قوموا، فانحروا، ثم احلقوا»، قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلها لم يقم منهم أحد، دخل على أم سلمة، فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة حتى تنحر بُدْنك، وتدعو حالقك فيحلقك، فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدْنك، ودعا حالقه فحلقه، فلها رأوا ذلك؛ قاموا، فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمًّا... (أخرجه البخاري ٢٧٣٤).

# الحسم فيما يقتضى ذلك:

إن لينه ورفقه على أهل البيت المراجعة والحديث مما يقتضي حسم الأمر، وإقفال باب حسم، فقد يطيل أهل البيت المراجعة والحديث مما يقتضي حسم الأمر، وإقفال باب الجدل والنقاش، فعن عائشة أم المؤمنين ألحظ أن رسول الله على قال في مرضه: «مروا أبا بكر يصلي بالناس» قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل ، فقال: «مروا أبا بكر فليصل للناس» قالت عائشة لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس،

ففعلت حفصة، فقال رسول الله ﷺ: «مه، إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر، فليُصَلِّ للناس» قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرًا. (أخرجه البخاري ٧١٦، ومسلم ٤١٨).

ومع أهمية حسن تعامل الرجل مع زوجه وأولاده، والاستماع لهم، إلا أنهم يحتاجون إلى قدر من الموضوعية والصرامة، فمن حقهم النقاش والمراجعة، والاختلاف مع والديهم، لكن حين يبدي كلٌ منهم رأيه بوضوح، ويشرح مبرراته وأسباب موقفه؛ فلا معنى لاستمرار الجدل، وكثرة الأخذ والرد.

وحَسْم الجدل حين يطول، وإغلاق بابه له أثره في بناء الشخصية، فيتربى الأهل والأولاد على هذا المنهج في حياتهم العملية، وتعاملهم مع الآخرين، وفي المقابل: فإن ممن يعتادون الإفراط في الجدل والخصومة، ولا يُتعامل معهم بقدر من الحسم؛ يهارسون هذا السلوك مع الآخرين؛ مما يولد التبرم، والقلق لدى مَن يتعامل معهم.

لقد كان ﷺ يتعامل مع المرأة باللين والرفق، ويوصيها بذلك، لكن حين يقتضي الأمر الحزم؛ فقد كان ﷺ حازمًا.

وربها أدى الأمر إلى الهجر والإعراض، عن ابن عمر بين قال: أتى النبي على بيت فاطمة، فلم يدخل عليها، وجاء علي، فذكرت له ذلك، فذكره للنبي على قال: "إني رأيت على بابها سترًا مَوْشِيًّا(١)»، فقال: "ما لي وللدنيا» فأتاها علي، فذكر ذلك لها، فقالت: ليأمرني فيه بها شاء، قال: "ترسل به إلى فلان، أهل بيت بهم حاجة». (أخرجه البخاري ٢٦١٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: «وقال المطرزي: الوشي خلط لون بلون، ومنه وشي الثوب إذا رقمه ونقشه، وقال ابن الجوزي: الموشى المخطط بألوان شتى». (فتح الباري ٥/ ٢٢٩).

الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله الله الله وسادة، أو وسادتين. (أخرجه البخاري ٥٩٥٤، ومسلم ٢١٠٧).

وفي رواية مسلم: «فتلوَّن وجهه، ثم تناول الستر فهتكه».

وقد أخذ بهذا الهدي صاحبه ابن مسعود الذي كان أشبه الناس هديًا وسمتًا برسول الله على فعن زينب امرأة عبد الله الله الله الذا الله الذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب، تنحنح وبزق، كراهية أن يهجم منًا على شيء يكرهه، قالت: وإنه جاء ذات يوم، فتنحنح، قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة، فأدخلتها تحت السرير، فدخل، فجلس إلى جنبي، فرأى في عنقي خيطًا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه، قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله الأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله على يقول: إن الرُّقى، والتهائم، والتولة شرك، قالت: فقلت له: لم تقول هذا، وقد كانت عيني تقذف، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إنها ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده، فإذا رقيتها كفّ عنها، إنها كان يكفيك أن تقولي كها قال رسول الله على: «أذهب الباس ربَّ الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر الله على . (أخرجه أحمد ٢٥١٥، وأبو داود ٣٨٨٣، وابن ماجه ٣٥٠٠).

#### إنكار المخالفة الشرعية:

وحين يرى على من أهل بيته ما يخالف الشرع؛ فقد ينكر ذلك، بل ربها ترك على الأمر المسنون حسمًا للمخالفة، عن عائشة الحلى أن النبي على أراد أن يعتكف، فلها انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف، إذا أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال: «آلبرً تقولون بهن؟» ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرًا من شوال. (أخرجه البخاري ٢٠٣٤، ومسلم ١١٧٣).

لقد ترك النبي على هذه العبادة العظيمة، وهي الاعتكاف في العشر الأواخر؛ إنكارًا لما فعله أزواجه رضوان الله عليهن، قال ابن حجر: «وفيه ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة». (فتح الباري ٢٧٧/٤).

وأيًّا كان سبب إنكاره على عليهن، وترك الاعتكاف؛ فالحديث دليل على منهجه على في الإنكار على أهل بيته.

وينكر ﷺ على أهل بيته بيده، كما سبق في حديث عائشة راك في هتكه ﷺ للستر.

والإنكار على أهل البيت جزء من مسؤولية الرجل عن أهل بيته، وقد أكد على هذا المعنى في قوله: «كلكم راع، ومسئول عن رعيته، فالإمام راع، وهو مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسئولة عن رعيتها، والخادم في مال سيّده راع، وهو مسئول عن رعيتها، قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله على، وأحسب النبي على قال: «والرجل في مال أبيه راع، وهو مسئول عن رعيته، فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيتها. (أخرجه البخاري ٢٤٠٩، ومسلم ١٨٢٩).

#### العقوبة:

وربها عاقب النبي على بعض أهل بيته حين يقتضي الأمر ذلك، فعن عائشة وهذا أن رسول الله على كان في سفر له، فاعتلَّ بعير لصفية، وفي إبل زينب فضل، فقال لها رسول الله على: "إن بعيرًا لصفية اعتلَّ، فلو أعطيتها بعيرًا من إبلك؟ فقالت: أنا أُعطي تلك اليهودية؟! قال: فتركها رسول الله على ذا الحجة والمحرم شهرين، أو ثلاثة، لا يأتيها، قالت: حتى يئست منه، وحوَّلت سريري، قالت: فبينها أنا يومًا بنصف النهار، إذا أنا بظل رسول الله على مقبل. (أخرجه أحمد ٢٥٠٠٢، وأبو داود ٤٦٠٢).

وسبق تناول جزء من ذلك عند الحديث عن تربية المرأة.

#### الوصية بحق الزوجة:

ويوصي ﷺ الرجال بالقيام بحقوق الزوجة وأهل البيت، ويجعل ذلك مقدمًا على المبالغة في نوافل العبادات؛ ففي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص عبد كان يبالغ في الاجتهاد في العبادة ذكّره ﷺ بحق أهل بيته، فقال له: "فإن لزوجك عليك حقًّا، ولزورك عليك حقًّا، ولجسدك عليك حقًّا»، وفي رواية أخرى لمسلم، أنه قال: "وإن لولدك عليك حقًّا». (أخرجه مسلم ١١٥٩).

#### الوصية بشؤون الذرية المادية:

ويوصي بي الاعتناء بحق الذرية في المال والعيش الكريم، ويُقدِّم ذلك على التوسع في الوصية بعد الموت، عن سعد بن أبي وقاص قال: مرضت بمكة مرضًا، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي بي يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالًا كثيرًا، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا» قال: قلت: فالشطر؟ قال: «لا» قلت: الثلث؟ قال: «الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكفّفون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أُجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك» فقلت: يا رسول الله، آأخلف عن هجرتي؟ فقال: «لن تخلف بعدي، فتعمل عملًا تريد به وجه الله، إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام، ويُضرَّ بك آخرون، لكن البائس سعد ابن خولة، يرثي له رسول الله بي أن مات بمكة. (أخرجه البخاري

#### مراعاة الحاجات النفسية:

كان على الحاجة النفسية لأهل بيته، فقد أذن لعائشة تعلى في النظر لأهل الحبشة وهم يلعبون- كما سبقت الإشارة إليه-، وقالت تعلى في ذلك: «كان الحبش يلعبون

بحرابهم، فسترني رسول الله على وأنا أنظر، فها زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف»، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، تسمع اللهو». (أخرجه البخاري ١٩٠، ومسلم ٨٩٢).

ومن رعايته على للحاجة النفسية لأهل بيته: ما حصل منه على مع عائشة نهيه فقد حاضت وهي في الحج، فأمرها على إالبقاء على إحرامها، وأخبرها أن طوافها يجزيها عن الحج والعمرة، فلم يزل الأمر في نفسها، فأذن لها على بالعمرة مراعاة لها، وقد جاء في حديث جابر في: وكان رسول الله على رجلًا سهلًا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، فأرسلها مع عبد الرحمن بن أبي بكر، فأهلت بعمرة من التنعيم. (أخرجه مسلم ١٢١٣).

إن بعض الرجال قد لا يُقدِّر الحاجة النفسية لأهل بيته، ويتعامل مع حاجاتهم ومطالبهم بمنطقية عالية لا تتلاءم مع الطبيعة البشرية، وما فيها من عواطف ومشاعر، وهذا مخالف لهدي أكمل البشرية عقلًا ﷺ.

# تبشيرهن بما يفرحهن:

ومن حسن تعامله وعشرته على مع أهل بيته: أنه يبشر نساءه بها يفرحهن، كها بشر عائشة على بشفائه مما أصابه من السحر، فعن عائشة على قالت: سُحِر النبي على وقال الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه، ووعاه عن أبيه، عن عائشة على قالت: سُحِر النبي على الليث: كتب إلي هشام أنه سمعه، ووعاه عن أبيه، عن عائشة على قالت: سُحِر النبي الليث حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، ثم قال: الشعرت أن الله أفتاني فيها فيه شفائي، أتاني رجلان: فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب، قال: ومن طبّه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال: فيها ذا، قال: في مُشط، ومُشاقة وجُفّ طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذَرْوَان، فخرج إليها النبي بين، ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: "نخلها كأنها رؤوس الشياطين، فقلت: استخرجته؟ فقال: «لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرّا، ثم دفنت البئر. (أخرجه البخاري ٢٦٨٨، ومسلم ٢١٨٩).

# الإخبار بالهموم:

وربها شارك ﷺ أهل بيته ونساءه همومه حين يرى أن في ذلك مصلحة، فقد حدَّث ﷺ أم المؤمنين خديجة وظي بها أصابه حين نزل عليه الوحى، جاء في حديث بدء الوحى الذي روته أم المؤمنين عائشة للحظ، وفيه: أول ما بُدئ به رسول الله عليه من الوحي الرؤيا الصالحة..... فرجع مها رسول الله ﷺ يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد نُكُّكُا ، فقال: «زمُّلوني زمُّلوني»، فزمَّلوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة، وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على نفسي»، فقالت خديجة: كلًّا، والله ما يخزيك الله أبدًا، إنك لتصلُّ الرحم، وتحمل الكُلّ، وتكسب المعدوم، وتقرى الضيف، وتُعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُزَّى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخًا كبيرًا قد عَمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله ﷺ خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعًا، ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ﷺ: ﴿أُوِّخُرْجِيَّ هم ا ، قال: نعم، لم يأتِ رجل قطُّ بمثل ما جئت به إلا عُوديَ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفَترَ الوحى. (أخرجه البخاري ٣، ومسلم ١٦٠).

#### التخصيص بالسر:

وربها خصَّ النبي ﷺ أهل بيته بالسر؛ فقد خصَّ ﷺ ابنته فاطمة نُظُّ بقرب أجله ﷺ ووداعه الدنيا، فعن عائشة أم المؤمنين نُظُ قالت: إنا كُنَّا أزواج النبي ﷺ عنده جميعًا، لم تغادر مِنَّا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي، لا- والله- ما تخفى مشيتها من مشية

رسول الله على فلها رآها رحب، قال: «مرحبًا بابنتي»، ثم أجلسها عن يمينه، أو عن شهاله، ثم سارًها، فبكت بكاءً شديدًا، فلها رأى حزنها سارًها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها - أنا من بين نسائه -: خصّك رسول الله على بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين، فلها قام رسول الله على سألتها: عها سارًك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله على سره، فلها توفي، قلت لها: عزمت عليك بها لي عليك من الحق لما أخبرتني، قالت: أما الآن، فنعم، فأخبرتني، قالت: أما حين سارًني في الأمر الأول، فإنه أخبرني: «أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتقي الله واصبري؛ فإني نعم السلف أنا لك» قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلها رأى جزعي سارًني الثانية، قال: «يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة؟». (أخرجه البخاري ٢٢٨٥، ومسلم ٢٤٥٠).

\* \* \*

# الفصل الثامن: تربية الأطفال

تهيئة البيئة التربوية.

الرعاية المبكرة.

الرحمة والملاطفة.

الاهتهام.

المعاشرة والمجالسة.

التعليم والتأديب.

التهيئة للمسؤولية.

اللعب.

دعاؤه لهم.

أمره بالعدل بينهم.

تحسين الاسم.

# تربية الأطفال

تعد مرحلة الطفولة مرحلة مهمة في حياة الإنسان، فمن خلالها تتشكل كثير من جوانب شخصيته، وتترسخ فيها معانِ عِدَّة، وقيم تلازمه طوال حياته.

ولو تأملت في شخصية رجل بالغ، أو امرأة؛ فإنك تستطيع تفسير كثير من تصر فاتهم، وقيمهم، وجوانب شخصيتهم من خلال ما تلقوه من تربية في طفولتهم.

ولحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى طالت طفولة الإنسان حتى وصلت إلى خمسة عشر عامًا، يتربى طوال هذه المرحلة، ويتهيأ لمرحلة الرجولة والتكليف.

وغرس الله عز وجل حب الطفل لدى والديه، وجعل الأولاد من زينة الدنيا، فقال سبحانه: ﴿ اَلْمَالُ وَاللَّهِ نُونَ زِينَةُ اللَّهُ عَرْصِ الوالدين، واعتنائهم برعاية الطفل وتربيته، كها أنه يسهم في استمتاع الوالدين بملاعبة الطفل، وحمله، والتواصل معه، وهذا له أثره في نمو كثير من جوانب شخصيته، وتلبية كثير من حاجاته النفسية والعاطفية.

كها أحاطت الشريعة الطفولة بأحكام خاصة تتصل بحسن رعايتهم وتربيتهم: كالتسمية، والعقيقة، والختان، والإرضاع... ونحو ذلك.

ولأهمية التربية في مرحلة الطفولة؛ فقد ارتبط بها مفهوم التربية ارتباطًا ظاهرًا، حتى صار الأسبق للذهن حين يثار مصطلح التربية.

وجاء مصطلح التربية في القرآن الكريم مقترنًا بمرحلة الطفولة، كما قال سبحانه: ﴿ وَقُل زَبِّ أَرْحَهُمَا كُمَّا وَلِيدًا وَلَيِشْتَ فِينَا فِي اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ مُو اللَّهُ عَلَيْكُ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِشْتَ فِينَا مِنْ عُمُوكَ سِنِينَ ﴾ (الشعراء: ١٨).

وتحفل كتب السيرة النبوية بمواقفه على التعامل مع الأطفال، وتربيتهم، ورعايتهم، سواء في ذلك من عاشوا قريبًا منه: كالحسن والحسين هيئين وغيرهما، أو سائر أطفال المهاجرين والأنصار.

وفيها يلي نتناول جوانب من هَدْيه ﷺ في تربية الأطفال ورعايتهم.

#### تهيئة البيئة التربوية

تبدأ التربية الصحيحة من تهيئة البيئة التربوية الملائمة لنشأة الطفل، وتتمثل تلك البيئة في الأسرة؛ ولذا عنيت الشريعة بتهيئة البيئة الأسرية لتربية الطفل.

وتتمثل جوانب العناية بتهيئة البيئة التربوية للطفل في التربية النبوية فيها يلي:

#### ١ - تأصيل المسؤولية عن رعاية الأسرة:

أكد على أصحابه مسؤولية كل فرد عن رعاية أولاده وأسرته، وبين أنه سيسأل يوم القيامة عن هذه الأمانة والرعاية، عن عبد الله بن عمر بين الله الله عن رعيته، والرجل يقول: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع، ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله، وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها، ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيّده، ومسئول عن رعيته، قال: – وحسبت أن قد قال –: «والرجل راع في مال أبيه، ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته». (أخرجه البخاري راع في مال أبيه، ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته». (أخرجه البخاري

قال النووي في شرح الحديث: «قال العلماء: الراعي: هو الحافظ، المؤتمن، الملتزم صلاح ما قام عليه، وما هو تحت نظره، ففيه أن كل مَن كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه، والقيام بمصالحه في دينه، ودنياه، ومتعلقاته». (٢١٣/١٢).

وأمر الله عز وجل بوقاية الأهل من عذاب النار، فقال سبحانه:﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوَاْأَنفُسَكُمْ وَلَهْلِيكُمْ نَازًاوَقُودُهَاٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ﴾ (التحريم ٦).

وحذًر ﷺ من التفرقة بين الولد ووالدته، فعن أبي أيوب ﴿ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَن فرَّق بين الوالدة وولدها؛ فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة»، (أخرجه الترمذي ١٢٨٣).

# ٢- اعتبار القدرة على التربية في اختيار الزوجة:

ولما كان تكوين الأسرة يبدأ من اختيار الزوجة؛ بيّن النبي عَلَيْهُ أن معيار الدين أهم معايير اختيار الزوجة؛ فعن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْقال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين، تَرِبَتْ يداك. (أخرجه البخاري ٩٠٥، ومسلم ١٤٦٦).

والمرأة ذات الدين هي التي ستكون قدوة لأولادها، وهي التي ستستشعر مسؤوليتها عن تربيتهم ورعايتهم، وتربيهم على نخافة الله عز وجل وطاعته.

وأقرَّ النبي ﷺ جابر بن عبد الله ﷺ على تفضيل النَّيِّب على البكر، وهو يتزوج أول مرة من أجل مصلحة رعاية الأولاد وتربيتهم.

عن جابر بن عبد الله بين عبد الله بين النبي النبي وأنا على ناضح لنا، قد أعيا فلا يكاد يسير، فقال لي: «ما لبعيرك؟»، قال: قلت: عَييَ، قال: فتخلف رسول الله على فرجره، ودعا له، فها زال بين يدي الإبل قُدَّامَها يسير، فقال لي: «كيف ترى بعيرك؟»، قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك، قال: «أفتبيعنيه؟» قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم، قال: فبعنيه، فبعته إياه على أن لي فقار ظهره، حتى أبلغ المدينة قال: فقلت: يا رسول الله إني عروس، فاستأذنته، فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأحبرته بها صنعت فيه، فلامني، قال: وقد كان رسول الله على نوجت بكرًا أم ثيبًا؟»، فقلت: تزوجت ثيبًا، فقال: «هلً تزوجت بكرًا تلاعبها وتلاعبك»، قلت: يا رسول الله، توفي والدي – أو استشهد –، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن، فلا تؤدبهن، ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبًا؛ لتقوم عليهن وتؤدبهن، قال: فلما قدم رسول

الله ﷺ المدينة غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه، وردَّه عليَّ، قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن، لا نرى به بأسًا. (أخرجه البخاري ٢٩٦٧، ومسلم ٧١٥).

وفي رواية للبخاري (٢٣٠٩): إن أبي توفي، وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلَّا منها، قال: «فذلك».

# ٣- ثناؤه على الحُنو على الولد:

أثنى ﷺ على مَن يحنو على الولد، وجعل ذلك معيارًا لخيرية النساء؛ فعن أبي هريرة الني ﷺ على مَن يحنو على الولد، وجعل ذلك معيارًا لخيرية النساء؛ أحناه على الله الله ﷺ يقول: "نساء قريش خير نساء ركبن الإبل؛ أحناه على طفل، وأرعاه على زوج في ذات يده". (أخرجه البخاري ٣٤٣٤، ومسلم ٢٥٢٧)، وسبقت الإشارة لذلك.

والحُنو على الولد يسهم في تهيئة البيئة التربوية الصالحة للطفل.

#### ٤ - الترغيب في صلاح الولد:

أعظم غاية تُرتجى من تربية الولد: صلاحه، وطاعته لله عز وجل، وقد رغّب على في هذا الأمر، وبين أن صلاح الولد من أسباب استمرار العمل الصالح للميت بعد موته، فعن أبي هريرة هم، أن رسول الله على، قال: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له». (أخرجه مسلم 17٣١).

وهذا مما يحفز الوالدين على الاجتهاد في إصلاح أو لادهما؛ ليتحقق لهما هذا الفضل، ولا ينقطع الأجر بعد موتهما.

#### ٥- رعاية فاقدي الأبوين:

حين يفقد الولد أباه وأمه، فقد كان ﷺ يُعني بتهيئة البيئة البديلة لتربيته ورعايته، عن رسول الله، إني قد ظلمت نفسي، وزنيت، وإني أريد أن تطهرني، فردَّه، فلما كان من الغد أتاه، فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت، فردَّه الثانية، فأرسل رسول الله ﷺ إلى قومه، فقال: «أتعلمون بعقله بأسًا، تنكرون منه شيئًا؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا فيها نرى، فأتاه الثالثة، فأرسل إليهم- أيضًا- فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به، ولا بعقله، فلما كان الرابعة حفر له حفرة، ثم أمر به، فرُجم، قال، فجاءت الغامدية، فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهِّرْني، وإنه ردَّها، فلم كان الغد، قالت: يا رسول الله، لم تردَّني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فوالله إني لحُبْلَى، قال: «إما لا فاذهبي حتى تلدي»، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه»، فلما فطمته أتته بالصبى في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فحُفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر، فرمي رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبَّها، فسمع نبي الله ﷺ سبَّه إياها، فقال: «مهلَّا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مَكْس؛ لغُفِر له»، ثم أمر بها، فصلى عليها، ودُفنت. (أخرجه مسلم ١٦٩٥).

وجاء في إحدى روايات الحديث لدى مسلم: «فقام رجل من الأنصار، فقال: إليَّ رضاعه يا نبي الله» قال النووي: «ويكون قوله في الرواية الأولى: قام رجل من الأنصار فقال: إليَّ رضاعه، إنها قاله بعد الفطام، وأراد بالرضاعة: كفالته وتربيته، وسهاه رضاعًا مجازًا». (شرح صحيح مسلم ٢٠٢/١).

وعظَّم ﷺ شأن اليتيم، وقرن كافله بنفسه الشريفة ﷺ، وذلك مما يحفز الناس على كفالته، وعلى حسن تربيته ورعايته.

عن سهل بن سعد ﷺ، عن النبي ﷺ قال: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا»، وقال بإصبعيه: السبابة، والوسطى. (أخرجه البخاري ٦٠٠٥).

وهذا الأجر العظيم المترتب على كفالة اليتيم يشمل اليتيم القريب والبعيد، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على: «كافل اليتيم له أو لغيره، أنا وهو كهاتين في الجنة»، وأشار مالك بالسبابة، والوسطى. (أخرجه مسلم ٢٩٨٣).

وبلغ من رعايته على باليتيم أن أصبح مضرب المثل في ذلك؛ فعن عائشة على، أنها تمثلت بهذا البيت، وأبو بكر على يقضي: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل، فقال أبو بكر على: ذاك والله رسول الله على (أخرجه أحمد ٢٧).

#### العناية المبكرة

اعتنى على بالمولود ساعة خروجه إلى الدنيا، ويتمثل ذلك في سيرته العملية وهديه على وفي توجيهاته وأوامره الأصحابه.

ومن صور الاعتناء النبوي المبكر بالمولود ما يلي:

١ - التأذين:

حين وُلد الحسن ﴿ أَذَن النبي ﷺ في أذنه، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله ﷺ أَذَن في أُذُنِ الحسن بن عليٍّ حين ولدته فاطمة بالصلاة». (أخرجه الترمذي ١٥١٤).

قال ابن القيم: «وسر التأذين – والله أعلم –: أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يُلقَّن كلمة التوحيد عند خروجه منها، وغير مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثيره به، وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي: هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها؛ فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به، وفيه معنى آخر، وهو: أن تكون دعوته إلى الله، وإلى دينه الإسلام، وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم». (تحفة المودود ص ٢١).

#### ٧- التحنيك:

كان ﷺ يحنك الأطفال، وهم صغار، فأول ما يدخل أفواههم ريقه الشريف ﷺ

فعن أسهاء تلك أنها حملت بعبد الله بن الزبير حيضه قالت: فخرجت، وأنا متم، فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي على فوضعته في حجره، ثم ادعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله على ثم حنّكه بتمرة، ثم دعا له، وبرَّك عليه، وكان أول مولود وُلد في الإسلام». (أخرجه البخاري ٣٩٠٩، ومسلم ٢١٤٦).

وعن عائشة نَظُنا، قالت: «أي النبي عَلَيْهُ بصبي يُحَنَّكه، فبال عليه، فأتبعه الماء». (أخرجه البخاري ٥٤٦٨)، ومسلم ٢٨٦).

وفي رواية لمسلم (٢٨٦): «أن رسول الله على كان يؤتى بالصبيان، فيبرك عليهم ويحنكهم، فأُتيَ بصبي، فبال عليه، فدعا بهاء، فأتبعه بوله، ولم يغسله».

وعن أبي موسى هم قال: «وُلد لي غلام، فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إليَّه، وكان أكبر ولد أبي موسى. (أخرجه البخاري ٢٧ ٥٤، ومسلم ٢١٤٥).

وحنّك على الله بن أبي طلحة بين أنس بن مالك على قال: كان ابن لأبي طلحة بشتكي، فخرج أبو طلحة، فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة، قال: ما فعل ابني، قالت أم سليم: هو أسكن ما كان، فقرّبت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وَارُوا الصبي، فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله على فأخبره، فقال: «أعرستم الليلة؟» قال: نعم، قال: «اللهم بارك لهما» فولدت غلامًا، قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي على فأتى به النبي على وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي على فقال: «أمعه شيء؟» قالوا: نعم، تمرات، فأخذها النبي على فمضغها، ثم أخذ من فيه، فجعلها في في الصبي، وحنّكه به. (أخرجه البخاري ٥٤٧٠، ومسلم ٢١٤٤).

قال النووي: «اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فها في معناه، وقريب منه من الحلو؛ فيمضغ المحنّك التمر حتى تصير مائعة بحيث تُبتلّع، ثم يفتح فم المولود، ويضعها فيه؛ ليدخل شيء منها جوفه». (شرح صحيح مسلم ١٢٢/١٤).

وقال: «وفي هذا الحديث- حديث أنس- فوائد منها تحنيك المولود عند ولادته، وهو سنة بالإجماع». (شرح صحيح مسلم ٢٨٣/١).

# ٣- تحسين الاسم:

الاسم يُخاطَب به الإنسان ويُدعى به، ويلازمه في كل أحواله؛ لذا اعتنى بحسن تسمية المولود، وغيَّر على ما لا يناسب من الأسهاء؛ فعن سهل شه قال: أيّ بالمنذر بن أبي أسيد إلى النبي على من وضعه على فخذه، وأبو أسيد جالس، فلها النبي على بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه، فاحتمل من فخذ النبي على فاستفاق النبي على فقال: «أين الصبي؟» فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، قال: «ما اسمه؟» قال: فلان، قال: «ولكن أسمِهِ المنذر»، فسهاه يومئذ المنذر. (أخرجه البخاري ٦١٩١، ومسلم ٢١٤٩).

قال ابن حجر: «قال الداودي: سهاه المنذر؛ تفاؤلًا أن يكون له علم ينذر به». (فتح البارى ١٠/ ٥٧٦).

ولما كان الاسم قد يكون له أثر على صاحبه غير على بعض أسهاء أصحابه، عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة، قال: جلست إلى سعيد بن المسيب، فحدثني: أن جده حَزْنًا قَدِمَ على النبي على فقال: «ما اسمك؟» قال: اسمي حَزْن، قال: «بل أنت سهل» قال: ما أنا بمغير اسمًا سمَّانيه أبي، قال ابن المسيب: «فها زالت فينا الحُزُونَة بعد». (أخرجه البخاري 119٣).

وبوَّب البخاري على هذا الحديث، وحديث سهل السابق: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه.

ونهى عن بعض الأسهاء التي قد تؤدي بالبعض إلى التطير، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله على: «لا تُسمَّ غلامك رباحًا، ولا يسارًا، ولا أفلح، ولا نافعًا». (أخرجه مسلم ٢١٣٦).

وفي رواية لمسلم (١٣٧): «ولا تسمين غلامك يسارًا، ولا رباحًا، ولا نجيحًا، ولا أفلح، فإنك تقول: أثم هو؟ فلا يكون فيقول: لا إنها هن أربع، فلا تزيدن عليًّ».

قال الخطابي: «قد بيَّن النبي عَنِيُّ المعنى في ذلك، وذكر العلة التي من أجلها وقع النهي عن التسمية بها، وذلك أنهم كانوا يقصدون بهذه الأسهاء، وبها في معانيها إما التبرك بها، أو التفاؤل بحسن ألفاظها، فحذَّرهم أن يفعلوه؛ لثلا ينقلب عليهم ما قصدوه في هذه التسميات إلى الضد، وذلك إذا سألوا، فقالوا: أثم يسار؟ أثم رباح؟ فإذا قيل: لا، تطيروا بذلك وتشاءموا، به وأضمروا على الأياس من اليسر والرباح، فنهاهم عن السبب الذي يجلب لهم سوء الظن بالله سبحانه، ويورثهم الأياس من خيره». (معالم السنن ٤/ ١٢٨).

كما غيَّر ﷺ ما يقتضي التزكية من الأسماء، عن أبي هريرة ﷺ، أن زينب كان اسمها برَّة، فقيل: تُزكى نفسها، فسماها رسول الله ﷺ زينب. (أخرجه مسلم ٢١٤١).

قال النووي: (وقد ثبت أحاديث بتغييره على أسهاء جماعة كثيرين من الصحابة، وقد بين على العلم النوعين وما في معناهما، وهي: التزكية، أو خوف التطير. (شرح صحيح مسلم ١٤/ ١٢٠- ١٢١).

#### ٤ - العقيقة:

عَقَ عَيْثِ عَن الحسن والحسين، فعن عكرمة، عن ابن عباس عَيْثُ قال: «عق رسول الله عَلَيْ عن الحسن والحسين عَيْثُ بكبشين كبشين». (أخرجه النسائي ٢١٩).

وأمر على أصحابه بذلك، وحثَّهم عليه، فعن سلمان بن عامر الضبي ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمًّا، وأميطوا عنه الأذى». (أخرجه البخاري ٥٤٧١).

#### الرحمة والملاطفة

ارتبطت الرحمة بالنبي ﷺ، حتى وصفه الله عز وجل بأنه أُرسل رحمة للعالمين، قال عز وجل: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)

ولم تكن الرحمة صفة عارضة من صفات النبي على الله عنه الله الله الله على يسمى لنا نفسه عنه أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: كان رسول الله على يسمى لنا نفسه أسهاء، فقال: «أنا محمد، وأحمد، والمقفي، والحاشر، ونبي التوبة، ونبي الرحمة». (أخرجه مسلم ٢٣٥٥).

وتمثّل الرحمة معلمًا بارزًا في تعامله عليه مع الأطفال، وتبلغ رحمته عليه بالأطفال أن يبكي وتدمع عيناه، ويصرّح بحزنه عليه، وهو أعظم الخلق إيهانًا ورِضَى بها قدر الله عز وجل.

عن أنس بن مالك على قال: دخلنا مع رسول الله على أبي سيف القين، وكان ظئرًا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله على إبراهيم، فقبّله، وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله على تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف على: وأنت يا رسول الله؟ فقال: "يا ابن عوف، إنها رحمة"، ثم أتبعها بأخرى، فقال على: "إن العين تدمع، والقلب يجزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون". (أخرجه البخاري ١٣٠٣، ومسلم ٢٣١٥).

ورحمته ﷺ بالصغار لا تخرجه عن الأدب الشرعي، فهو يأمر ذويهم بالصبر والاحتساب، مُذكِّرًا إياهم بأن الأمر بيد الله عز وجل.

عن أسامة بن زيد ﴿ قَالَ: أرسلت ابنة النبي ﷺ إليه: إن ابنًا لي قُبِضَ فأتنا، فأرسل يقرئ السلام، ويقول: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلَّ عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تُقسم عليه ليأتينها، فقام، ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأُبِي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال؛ فرُفع إلى رسول الله على الصبي، ونفسه تتقعقع، قال: حسبته أنه قال: كأنها شَنَّ، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء». (أخرجه البخاري ١٢٨٤، ومسلم (٩٢٣).

لقد اعتذر على عن حضور وفاته إلى أن أقسمت عليه ابنته، فاستجاب وأتى، ولم يُؤدِّ ذلك الإلحاح والإصرار منها إلى انفعاله على، وتحجر مشاعره.

وعن ابن عباس عنسا قال: لما حضرت بنت لرسول الله على صغيرة، فأخذها رسول الله على فضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها، فقضت وهي بين يدي رسول الله عنه فبكت أم أيمن، فقال لها رسول الله عنه: يا أم أيمن، أتبكين ورسول الله عندك؟ فقالت: ما لي لا أبكي، ورسول الله عني يبكي؟ فقال رسول الله عنه: "إني لست أبكي، ولكنها رحمة"، ثم قال رسول الله عنه: "المؤمن بخير على كل حال؛ تُنزع نفسه من بين جنبيه، وهو يحمد الله عز وجل". (أخرجه النسائي ١٨٤٣، وأحمد ٢٤٧٥).

ورحمته ﷺ بالصغار ليست قاصرة على حال المصيبة والمرض، فها هو يُعبِّر ﷺ عن رحمته بهم، وهم في كامل صحتهم وحيوتهم.

عن أسامة بن زيد هي كان رسول الله على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمها، ثم يقول: «اللهم ارجمها؛ فإني أرجمها». (أخرجه البخاري ٢٠٠٣).

وتفوق رحمته على سائر الناس، فيصفه أصحابه رضوان الله عليهم بأنه أرحم الناس. عن أنس بن مالك شه قال: «ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليها قال: كان إبراهيم مسترضعًا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق، ونحن معه، فيدخل البيت، وإنه لَيُدَّخَنُ (١) وكان ظِئْرُهُ قَيْنًا، فيأخذه، فيقبَّله ثم يرجع». (أخرجه مسلم ٢٣١٦).

قال النووي: «ففيه بيانُ كريم خلقه ﷺ، ورحمته للعيال والضعفاء، وفيه جواز الاسترضاع، وفيه فضيلة رحمة العيال والأطفال، وتقبيلهم». (شرح صحيح مسلم ٧٦/١٥).

إن مشاعر الرحمة لديه على لم تكن ناشئة من رؤيته لهم، بل كان على المدينة؛ ليلقى ابنه إبراهيم، فها أعظم هذا القلب الرحيم!

ولا تقف رحمته على بالصغار عند امتلاكه لهذه المشاعر، فهو ينتقد على مَن نُزعت منهم الرحمة وفقدوها، ويُبيِّن على أن هؤلاء من أبعد الناس عن رحمة الله.

عن أبي هريرة الله قال: قبّل رسول الله على الحسن بن علي ، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسًا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا، فنظر إليه رسول الله على ، ثم قال: «مَن لا يرحم لا يُرحم». (أخرجه البخاري ٥٩٩٧، ومسلم ٢٣١٨).

وفي موقف آخر يُعبِّر عَلَيْ تعبيرًا بليغًا يصف فيه حال مَن فقدوا الرحمة، عن عائشة الله قالت: جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْهُ؛ فقال: «تقبلون الصبيان، فها نقبلهم» فقال النبي عَلَيْهُ: «أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟». (أخرجه البخاري ٩٩٨٥، ومسلم ٢٣١٧).

ويُبيِّن ﷺ شقاء مَن نُزعت منه الرحمة، عن أبي هريرة ﴿ قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق ﷺ صاحب هذه الحجرة يقول: «لا تُنزع الرحمة إلا من شقي». (أخرجه أبو داود ٤٩٤٢، والترمذي ١٩٢٣).

<sup>(</sup>١) تفسيرها جاء في الرواية الأخرى لمسلم: ثم دفعه إلى أم سيف، امرأة قين يقال له: أبو سيف، فانطلق يأتيه واتبعته، فانتهينا إلى أبي سيف، وهو ينفخ بكيره، قد امتلاً البيت دخانًا (٢٣١٥).

والتعبير بالنزع يوحي بالشدة، وأن الأصل بقاء هذه الرحمة، واستقرارها في النفس، إلا أن الله عز وجل قد نزعها من هؤلاء نزعًا .

# وتؤدي الرحمة وظائف مهمة في رعاية الأطفال، ومن أهمها وظيفتان:

الوظيفة الأولى: أنها تدفع الوالدين لحيايته ورعايته، وتلبية حاجاته، فرحمة الأم بطفلها تدفعها لتستيقظ، وتهجر الفراش، وربها تسهر الليالي؛ استجابة لبكاء صغيرها، وتدفع الأب لينفق نفيس أمواله في علاج طفله ورعايته، حتى لو قرَّر الأطباء أن فرص شفائه محدودة.

ومن أمثلة ذلك: قصة عائشة رائح مع الأم التي أعطتها عائشة رائح التمرة، فآثرت بها ابنتيها. (أخرجه البخاري ١٤١٨، ومسلم ٢٦٢٩).

ومن أمثلة ذلك - أيضًا -: ما جاء في حديث أبي هريرة الله ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًا، وأنزل في الأرض جزءًا واحدًا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى ترفع الفرس حافرها عن وليدها؛ خشية أن تصيبه». (أخرجه البخاري ٢٠٠٠، ومسلم ٢٧٥٢).

الوظيفة الثانية: أنها تسهم في تلبية حاجة الطفل للقبول والأمان، وسيأتي مزيد تفصيل لذلك.

#### الإشعار بالمحبة:

لم تكن محبة النبي عنه الأطفال مشاعر قلبية جامدة، بل كان عنه عنها ويظهرها لهم، عن أنس بن مالك ، أن النبي عنها استقبله ذات يوم صبيان الأنصار والإماء، فقال: «والله إني لأحبكم». (أخرجه أحمد ١٤٠٤٣).

وأمر النبي عَنِينَ أصحابه بإبداء مشاعر المحبة لمن يحبونه، فعن أنس أن قال: مرَّ رجل بالنبي عَنِينَ ، وعند النبي عَنِينَ رجل جالس، فقال الرجل: والله يا رسول الله، إني لأحب هذا في الله، فقال رسول الله عَنِينَ : «أخبرته بذلك؟» قال: لا، قال: «قم فأخبره؛ تثبت المودة بينكما»، فقام إليه فأخبره، فقال: إني أحبك في الله، أو قال: أحبك لله، فقال الرجل: أحبّك الذي أحببتني فيه. (أخرجه أحمد ١٣٥٣٥، وأبو داود ٥١٢٥).

إن الطفل يحتاج إلى أن تصله رسائل بالمحبة من والديه، سواء أكانت هذه الرسائل تعبيرًا لفظيًّا عن الحب، أم تعبيرًا بلغة المشاعر: كالمداعبة، والاحتضان، والقُبلة.

#### الاهتمام

كان ﷺ يهتم بالأطفال، ويعتني بهم، حتى وهو ﷺ في قمة انشغاله، فيعتني بهم، وهو في الصلاة فيحملهم، والصلاة قُرَّة عين النبي ﷺ، وسياها شغلًا، وهو أصدق الناس مناجاة لربه في الصلاة، ومع ذلك لم تمنعه من الاهتمام بالأطفال.

عن أبي قتادة الأنصاري، أن رسول الله على كان يصلي، وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله على و المامة بنت زينب بنت رسول الله على ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام علها. (أخرجه البخاري ٥١٦) ومسلم ٥٤٣).

وفي موقف قريب من موقف الصلاة، في خطبته على المحسن والحسين يعثران، فيترك خطبته على ويحملها، ثم يعود إلى خطبته، عن أبي بريدة الله الله على يعثران، فيترك خطبته على ويحملها، ثم يعود إلى خطبته، عن أبي بريدة الله ويعثران، رسول الله على يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليها قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله على من المنبر، فحملها، فوضعها بين يديه، ثم قال: «صدق الله ورسوله: ﴿ إِنَّمَا آمُولُكُمْ وَلَوْلَدُكُمْ فِتْنَةً ﴾ (التغابن: ١٥)، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها». (أخرجه أحمد ٢٢٩٩٥، والترمذي ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتها». (أخرجه أحمد ٢٢٩٩٥، والترمذي ٢٣٧٠، والنسائي ٢٥٥٥، وأبو داود ٢١٠٩، وابن ماجه ٣٦٠٠).

ومن صور الاهتهام النبوي بالأطفال ما يلي:

١ - تلقيهم للنبي ﷺ:

ترك اهتهام النبي على بالأطفال أثره على الأطفال، فصاروا يشتاقون للقائه، ويأنسون به على حتى كانوا يتلقونه، وهو قادم من السفر؛ مما يوحي بإحساسهم، وشعورهم بافتقادهم من صاحب القلب الكبير على.

عن السائب بن يزيد ، قال: ذهبنا نتلقى رسول الله على مع الصبيان إلى ثنية الوداع. (أخرجه البخاري ٣٠٨٣).

وعن عبد الله بن جعفر مُشِيْتُ قال: كان رسول الله ﷺ إذا قَدِمَ من سفر تلقي بصبيان أهل بيته، قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة، فأردفه خلفه، قال: فأدخلنا المدينة، ثلاثة على دابة. (أخرجه مسلم ٢٤٢٨).

#### ٢- إردافهم على الدابة:

ومن اهتمامه على بالأطفال: أنه كان يردفهم معه على دابته، وكان لصبيان آل بيته عظيم الشرف في ذلك، فتروي لنا كتب السنة مواقف عديدة لإردافه على له فم، ومنها ما يلي:

عن ابن عباس بين قال: أتى رسول الله على وقد حمل قُثَمَ بين يديه، والفضل خلفه، أو قُثَمَ خلفه، والفضل بين يديه، فأيهم شر، أو أيهم خير؟ (أخرجه البخاري ٩٦٦٥).

عن عبد الله بن أبي مليكة، قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير برائيم: أتذكر إذ تلقينا رسول الله عليه أنا، وأنت، وابن عباس؟ قال: نعم، فحملنا، وتركك. (أخرجه البخاري ٣٠٨٢، ومسلم ٢٤٢٧، واللفظ لمسلم).

وعن عبد الله بن جعفر هين ، قال: لو رأيتني، وقُثَم، وعبيد الله ابني عباس، ونحن صبيان نلعب، إذ مرَّ النبي على على دابة، فقال: «ارفعوا هذا إليَّ» قال: فحملني أمامه، وقال لِقُثَم: ارفعوا هذا إليَّ، فجعله وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فها استحى من عمه أن حمل قُثَم وتركه، قال: ثم مسح على رأسي ثلاثًا، وقال كلها مسح: «اللهم اخلف جعفرًا في ولده» قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد، قال: قلت: الله أعلم بالخير، ورسوله بالخير، قال: أجل. (أخرجه أحمد ١٧٦٠).

وعن إياس، عن أبيه فقال: لقد قُدتُ بنبي الله عَلَيْ والحسن والحسين عَلَيْ الله عَلَيْ والحسن والحسين عَلَيْ الله الله الله الماء، حتى أدخلتهم حجرة النبي عَلَيْ هذا قُدَّامه، وهذا خلفه. (أخرجه مسلم ٢٤٢٣).

وسبق في تلقيهم له حديث عبد الله بن جعفر هيئي وفيه: فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. (أخرجه مسلم ٢٤٢٨).

وإردافه على الله عنه الله عنه الركوب بدلًا من المشي؛ فهو يتيح لهم القرب الجسدي منه على والتواصل معه، ناهيك عن الأثر المعنوي حين يسيرون أمام الصغير والكبير، وهم رِدْف خير البشر على فهنينًا لهم ذلك الشرف، وتلك البركة و المنزلة، وجمعنا بهم ونبينا على في دار كرامته.

### ٣- تفقد حالهم:

من اهتهامه على بالصغار: تفقده لحالهم، واعتناؤه بإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح، عن عبد الله بن جعفر محبين أن النبي على أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم» ثم قال: «ادعوا لي بني أخي»، فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: «ادعوا لي الحلاق» فأمره، فحلق رؤوسنا. (أخرجه أبو داود ١٩٢، والنسائي ٥٢٢٧، وأحمد ١٧٥٠ مطولًا).

إن الطفل يحتاج إلى العناية بصحته ونظافته، وإلى تعاهد حاله، وأثر تلك العناية ليس قاصرًا على تلبية حاجاته فحسب، بل هو يُشعره بقيمته ومكانته.

كما أن الاهتمام بشأن الطفل ونظافته؛ يجعله أكثر جاذبية للكبار؛ ليعانقوه ويلاعبوه، وهذا يسهم في إشعاره بقيمته، وتعزيز ثقته بنفسه.

# ٤ - ملاطفتهم وممازحتهم:

يحتاج الأطفال إلى قدر من التلطف والتبسط في معاملتهم، وقد كان على وهو في أعلى المقامات وأشرفها، وهو يتواصل مع كبار أصحابه، ومع الملوك وزعماء القبائل، ويعيش التفكير لمستقبل الدعوة وأحوال المسلمين، ومع ذلك كله كان يجد الوقت ليعايش الصغار، ويهتم بهم، ويلاطفهم.

عن أم خالد بنت خالد قالت: أي رسول الله على بثياب فيها خيصة سوداء قال: من ترون نكسوها هذه الخميصة؟ فأسكت القوم، قال: ائتوني بأم خالد، فأي بي النبي وأخلقي مرتين، فجعل ينظر إلى علم الخميصة، ويشير بيده إلي، ويقول: يا أم خالد، هذا سَنَا، والسَّنَا بلسان الحبشية الحسن. (أخرجه البخاري ٥٨٤٥).

ويتبسط عَيْقَ في ملاطفة الصغار وممازحتهم؛ فعن محمود بن الربيع هُ قال: عقلت من النبي عَيْقَ بَجَّة عَجَها في وجهي، وأنا ابن خمس سنين من دلو. (أخرجه البخاري ٧٧، ومسلم ٣٣).

# ٥- التلطُّف في مناداتهم:

كان من اهتمامه على بالصغار أنه يتلطف في مناداتهم، ويحسن مخاطبتهم، فعن أنس بن مالك هاقال: قال لى رسول الله على: يا بُنكَ. (أخرجه مسلم ٢١٥١).

يحتاج الطفل إلى أن يلمس لغة راقية في تخاطب الكبار معه، وفي مناداته، وإلى اختيار الألفاظ الحسنة التي لا تشعره بالنقص، أو تجرح مشاعره.

وتسود في كثير من المجتمعات والبيئات ألفاظ دارجة في وصف الطفل ومناداته، تعطى دلالة سلبية، وتوصل رسائل استهانة، وقلة تقدير، والجدير بالآباء، والأمهات، والمعلمين تلافي هذه اللغة السلبية غير اللائقة، واستبدالها بألفاظ فصيحة لا توصل الإيجاء السلبي كعبارة: (الطفل)، أو (يا صغير)، أو (الناشئ، الشبل....).

#### ٦- مراعاة أمهات الصغار:

ومن رعاية الطفل والإحسان إليه: رعاية أمة، وتقدير حالها؛ فهذا مردُّه في النهاية إلى الطفل نفسه؛ لذا فقد كان عَنْ يراعي حال الأمهات حتى وهو في صلاته، فيخفف الصلاة، ويتجوّز فيها.

عن أبي قتادة ره عن النبي عن النبي على قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوَّز في صلاتي كراهية أن أشق على أُمَّه ، (أخرجه البخاري ٧٠٧).

وعن أنس بن مالك ، أن النبي عَلَيْهُ قال: «إني لأدخل في الصلاة، وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي؛ مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». (أخرجه البخاري ٧٠٩).

وعن شريك بن عبد الله قال: سمعت أنس بن مالك شه يقول: «ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة، ولا أتم من النبي على وإن كان ليسمع بكاء الصبي، فيخفف؛ مخافة أن تفتن أمه». (أخرجه البخاري ٧٠٨، ومسلم ٤٧٠).

وفي رواية لمسلم (٤٧٠): «كان رسول الله على يسمع بكاء الصبي مع أمه، وهو في الصلاة؛ فيقرأ بالسورة الخفيفة، أو بالسورة القصيرة».

لم يكن مصدر تجوز و على في صلاته قلة شأن الصلاة لديه؛ فهي قرة عينه، وإليها يفزع حين يحزبه أمر، لكنه على يتجوز فيها بها لا يخل بأركانها؛ فيراعي المقصدين معًا: حسن الصلاة، ورعاية الطفل وأمه.

#### يأمر بالإحسان للبنات:

عاش ﷺ في مجتمع يحتقر الإناث، ولا يقيم لهن وزنًا، ويصور القرآن حال بعضهم حين يرزق بأنثى، وكيف تعلوه الكآبة، ويسود وجهه، فيقول سبحانه: ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم إِلَّانَيْ ظَلَ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ۞ يَنورَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوَّةٍ مَا بُثِيرَ بِدِّ أَيْمُسِكُهُ عَلَى هُوبٍ أَدْ يَدُسُهُ فِي اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وتأصلت كراهية الأنثى في ثقافة ذلك المجتمع حتى لازمت تهنئتهم بالزواج، فكانوا يهنئون المتزوج بقولهم: بالرفاء والبنين.

فجاء محمد ﷺ فأزال هذا الموروث الثقافي، وهذا الامتهان للأنثى، وأكد على الإحسان للأنثى ورعايتها.

عن عائشة الله عندي شيئًا غير تمرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئًا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت، فخرجت، فدخل النبي عَلَيْ علينا، فأخبرته، فقال: «مَن ابتلي من هذه البنات بشيء كُنَّ له سترًا من النار». (أخرجه البخاري ١٤١٨، ومسلم ٢٦٢٩).

ووعد ﷺ مَن اعتنى بتربية البنات بالأجر العظيم، فعن أنس بن مالك ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو»، وضم أصابعه. (أخرجه مسلم ٢٦٣١).

قال النووي: «ومعنى عالمها: قام عليهها بالمؤنة، والتربية، ونحوهما مأخوذ من العول، وهو القرب، ومنه: ابدأ بمَن تعول». (شرح صحيح مسلم ١٦/ ١٨٠).

وقد سبق تناول ذلك مفصلًا.

# المعاشرة والمجالسة

كان على الأطفال ويعاشرهم صغارًا وكبارًا، يحظى أهل بيته بنصيب وافر من ذلك، ويأتي المهاجرون والأنصار بصغارهم له على، فيضعهم في حجره الشريف، ويلاطفهم، ويجالسهم؛ فيدركون في ذلك بركة مجالسة النبي على ورؤيته، ويتعلمون من هديه هديه هديه هديه المساحة المساحة المساحة ويشعرون بقيمتهم ومكانتهم.

ومن صور معاشرته و مجالسته الكريمة للأطفال ما يلي:

#### ١ – المسح والملامسة:

التواصل البدني والجسدي له أثره على الصغير والكبير، لكن أثره على الطفل أبلغ؛ فإدراكه يرتبط بالمعاني المحسوسة أكثر من المجردة.

وقد كان على المناهم ورؤوسهم في لمسة عطوفة حانية، عن جابر بن سمرة ب قال: صليت مع رسول الله على صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه، فاستقبله ولدان، فجعل يمسح خَدِّي أحدهم واحدًا واحدًا، قال: وأما أنا فمسح خَدِّي قال: فوجدت لِيَدِه بردًا، أو ريحًا كأنها أخرجها من جؤنة عطار. (أخرجه مسلم ٢٣٢٩).

وحين سألته امرأة أن يبايع ولدها، وهو لا يبلغ سن التكليف اعتذر عن مبايعته، ومسح رأسه، ودعا له، عن زهرة بن معبد، عن جَده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي على وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله على فقالت: يا رسول الله بايغه، فقال: «هو صغير»، فمسح رأسه، ودعا له، وعن زهرة بن معبد، أنه كان يخرج به جَده عبد الله بن هشام إلى السوق، فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر، وابن الزبير وهيم، فيقو لان له: «أشركنا، فإن النبي على قد دعا لك بالبركة»، فيشركهم، فربها أصاب الراحلة كها هي، فيبعث بها إلى المنزل. (أخرجه البخارى ٢٥٠١).

#### ٢- عيادة من يمرض:

وقد يعود على الصبي حين يمرض أو يحتضر؛ ليدعو له، ويطيب خاطر أمه، عن أسامة بن زيد على قال: أرسلت ابنة النبي على إليه: إن ابنًا لي قُبِضَ، فأتنا، فأرسل يقرئ السلام، ويقول: "إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر، ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام، ومعه سعد بن عبادة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، ورجال، فرُفع إلى رسول الله على الصبي، ونفسه تقعقع – قال: حسبته أنه قال: كأنها شَنَّ – ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنها يرحم الله من عباده الرحماء». (أخرجه البخاري ١٢٨٤، ومسلم ٩٢٣).

#### ٣- المواساة عند المصيبة:

حين تلم بالصغار مصيبة، فقد كان على يواسيهم، ففي غزوة مؤته، جاء يواسي أولاد جعفر بن أبي طالب عن عبد الله بن جعفر، قال: بعث رسول الله يحلى جيشًا، استعمل عليهم زيد بن حارثة .... وفيه: فأمهل، ثم أمهل آل جعفر ثلاثًا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ادعوا إليَّ ابني أخي» قال: فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: ادعوالي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال: «أما محمد: فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله: فشبيه خَلقي وخُلقي»، ثم أخذ بيدي فأشالها، فقال: «اللهم اخلف جعفرًا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه»، قالها ثلاث مرار، قال: فجاءت أمنا، فذكرت له يتمنا، وجعلت تفرح له، فقال: «العَيْلَة تَخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة؟». (أخرجه أحمد ١٩٧٠، وأخرجه مختصرًا أبو داود ١٩٢٤).

وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٧١) مطولًا: عن يحيى بن أبي يعلى، قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: أنا أحفظ حين دخل رسول الله ﷺ على أمى، فنعى لها أبي، فأنظر إليه، وهو يمسح على رأسي، ورأس أخي، وعيناه تهراقان الدموع، حتى تقطر لحيته، ثم قال: «اللهم إن جعفرًا قد قدم إليك إلى أحسن الثواب، فاخلفه في ذريته بأحسن ما خلفت أحدًا من عبادك في ذريته، ثم قال: «يا أسهاء، ألا أبشرك؟ قالت: بلى، بأبي وأمي يا رسول الله: «إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة»، قالت: فأعلم الناس ذلك، فقام رسول الله ﷺ، فأخذ بيدي يمسح بيده رأسي، حتى رقى على المنبر، وأجلسني أمامه على الدرجة السفلي، والحزن يُعرف عليه، فتكلم، فقال: «إن المرء كثير بأخيه، وابن عمه، ألا إن جعفرًا قد استشهد، وقد جعل له جناحان يطير بها في الجنة"، ثم نزل رسول الله ﷺ فدخل بيته، وأدخلني معه، فأمر بطعام، فصنع لأهلي، وأرسل إلى أخي فتغدينا عنده غداءً طيبًا مباركًا، عمدت سلمي خادمته إلى شعير، فطحنته، ثم نسفته، ثم أنضجته، وأدمته بزيت، وجعلت عليه فلفلًا، فتغديت أنا وأخي معه، فأقمنا ثلاثة أيام في بيته ندور معه كلم صار في بيت إحدى نسائه، ثم رجعنا إلى بيتنا، فأتانا رسول الله عليه، وأنا أساوم شاة أخ لى، فقال: «اللهم بارك له في صفقته»، قال عبد الله: فها بعت شيئًا ولا اشتريت شيئًا إلا بورك لي فيه.

### ٤ - مؤاكلة الصبي الصغير:

 ففي رواية لأحمد (١٦٣٣٩): دعاني رسول الله ﷺ لطعام يأكله فقال: «ادْن، فسَمِّ الله عز وجل، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك».

وللترمذي (١٨٥٧): أنه دخل على رسول الله ﷺ، وعنده طعام قال: «ادْن يا بُنَيّ، وسَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك».

## ٥- إصلاحهم في حجره:

كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بصبيانهم الصغار لرسول الله على لينالوا بركة تحنيكه ودعائه، فكان يحملهم في حجره الشريف، حتى ربها بال أحدهم على ثيابه عن عائشة الله قالت: كان النبي على يُؤتَى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بهاء، فأتبعه إياه، ولم يغسله. (أخرجه البخاري ٢٣٥٥، ومسلم ٢٨٦).

### وقد تعددت المواقف في ذلك، ومنها ما يلي:

عن أم قيس بنت محصن، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله على المعلم إلى رسول الله على فأجلسه رسول الله على في على ثوبه، فدعا بهاء فنضحه، ولم يغسله. (أخرجه البخاري ٢٢٣، ومسلم ٢٨٧).

وعن عائشة أم المؤمنين رضي أنها قالت: أُتِيَ رسول الله ﷺ بصبي، فبال على ثوبه، فدعا بهاء فأتبعه إياه. (أخرجه البخاري ٢٢٢، ومسلم ٢٨٦).

 وعن أبي السمح على قال: كنت أخدم النبي على الله فكان إذا أراد أن يغتسل قال: وَلِّنِي قفاك، فأوليه قفاي، فأستره به، فأتي بحسن أو حسين هيئت فبال على صدره، فجئت أغسله فقال: «يُغسَل من بول الجارية، ويُرَشُّ من بول الغلام». (أخرجه أبو داود ٣٧٦، والنسائي ٣٠٤، وابن ماجه ٥٢٥).

# ٦- إعطاؤهم باكورة الثمر:

كان على الله المسيان، فيعطيهم باكورة الثمر، فعن أبي هريرة الله الله الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي الله الخذه رسول الله الله اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مُدّنا، اللهم إن إبراهيم عبدك، وخليلك، ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة، ومثله معه، قال: ثم يدعو أصغر وليد له، فيعطيه ذلك الثمر. (أخرجه مسلم ١٣٧٣).

## التعليم والتأديب

بعث الله نبيه عَلَيْ معلَّما؛ لذا اعتنى بتعليم أصحابه، وكان للصغار نصيب من تعليمه وتأديبه على .

ومن صور اهتمامه ﷺ بتعليم الصغار وتأديبهم ما يلي:

#### ١ - الكتابة:

اعتنى على بعليم الأولاد الكتابة، وجعل ذلك فداء لبعض أسارى بدر، عن ابن عباس هيش قال: «كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله على فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة». (أخرجه أحمد ٢٢١٦).

#### ٢- الدعاء:

فقد علَّم على مبغط الحسن المعنوب؛ فعن الحسن بن علي رضي عنها قال: علمني رسول الله على كليات أقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيها أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي، ولا يُقضى عليك، إنه لا يذل مَن واليت، تباركت ربنا وتعالينت». (أخرجه أحمد ١٧١٨، وأبو داود ١٤٢٥، والترمذي ٤٦٤، والنسائي ١٧٤٥، وابن ماجه ١١٧٨).

وعلَّمهم ﷺ التشهد في الصلاة، فعن ابن عباس عَنِّ أنه قال: كان رسول الله ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: «التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله». (أخرجه مسلم ٤٠٣).

وعن ابن عباس بيسته أن رسول الله علمهم هذا الدعاء، كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول: قولوا: «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات». (أخرجه مسلم ٥٩٥).

# ٣- الأحكام والآداب:

وكان علمهم سنة السلام؛ فعن أنس بن مالك شه قال: قال لي رسول الله على: «يا بُنَيَّ، إذا دخلت على أهلك فسلَّم؛ يكن بركة عليك، وعلى أهل بيتك». (أخرجه الترمذي ٢٦٩٨).

ولم يكن تعليمه على سنة السلام قاصرًا على القول، بل كان يعلمهم بفعله على العن أنس بن مالك الله أنه مرَّ على صبيان فسلَّم عليهم، وقال: كان النبي على يفعله. (أخرجه البخاري ٦٢٤٧، ومسلم ٢١٦٨).

وعن سَيَّار، قال: كنت أمشي مع ثابت البناني، فمرَّ بصبيان، فسلَّم عليهم، وحدَّث ثابت أنه كان يمشي مع ثابت أنه كان يمشي مع أنس، فمرَّ بصبيان، فسلَّم عليهم، وحدَّث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله ﷺ فمرَّ بصبيان، فسلَّم عليهم. (أخرجه مسلم ٢١٦٨).

وعن أنس الله قال: كان رسول الله على على صبيانهم، ويمسح برؤوسهم، ويدعو لهم. (أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٨٢٩١).

عن أنس على قال: مرَّ علينا النبي عَلَيْ ونحن نلعب، فقال: «السلام عليكم يا صبيان». (أخرجه أحمد ١٢٨٩٦).

لذا فقد كان علم الصغار من أهل بيته هذ السنة؛ فعن أنس ه قال: كنت خادمًا للنبي على قال: فكنت أدخل بغير استئذان، فجنت يومًا فقال: «كها أنت يا بني، فإنه قد حدث بعدك أمر، لا تدخلن إلا بإذن». (أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٨٠٧).

# ٤- إبعادهم عن المحرمات:

ومن عنايته على بالصبيان تعلياً وتأديبًا: أنه كان يبعدهم عن المحرمات- وإن كانوا غير مكلفين-، ومما ورد في ذلك ما يلى:

الله عن القزع في رأس الصبي؛ فعن عبد الله بن عمر عيس قال: سمعت رسول الله على ينهى عن القزع، قال عبيد الله: قلت: وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي، وترك ها هنا شعرة، وها هنا، وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته، وجانبي رأسه، قيل لعبيد الله: فالجارية والغلام؟ قال: لا أدري، هكذا قال: الصبي، قال عبيد الله: وعاودته، فقال: أما القصة، والقفا للغلام: فلا بأس بها، ولكن القزع: أن يترك بناصيته شعر، وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هذا وهذا. (أخرجه البخارى ٥٩٢٠، ومسلم ٢١٢٠).

- نهيه عن إلباسهم الحرير؛ فعن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كنا عند عبد الله، فجاء ابن له عليه قميص حرير، فقال: «مَن كساك هذا؟» قال: أمي، قال: فشقه، قال: «قُلُ لأمك تكسوك غير هذا». (أخرجه الطبراني في الكبير ۸۷۸۷).
- توعّد ﷺ من سقى الصغير الخمر، فعن ابن عباس المنتساء عن النبي ﷺ قال:

  «كل مخمر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا بُخست صلاته أربعين
  صباحًا، فإن تاب؛ تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة؛ كان حقّا على الله أن يسقيه من
  طينة الخبّال»، قيل: وما طينة الحبّال يا رسول الله؟ قال: «صديد أهل النار، ومَن
  سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقّا على الله أن يسقيه من طينة
  الحبّال». (أخرجه أبو داود ٣٦٨٠).

### ٥- نهيه عن الكذب عليهم:

قد يتساهل بعض الآباء والأمهات في الكذب على الصغير؛ فهو يصدِّق ما يسمعه، وبعض طلباته لا يمكنهم التخلص منها إلا بالكذب، والكذب على الصغير - علاوة على أنه فعل محرم بذاته - يُربِّيه على التساهل بالكذب، والجرأة عليه.

لذا ينهى على عن الكذب على الصغير؛ فعن عبد الله بن عامر ، أنه قال: أتانا رسول الله على في بيتنا، وأنا صبي، قال: فذهبت أخرج الألعب، فقالت أمي: يا عبد الله، تعالَ أعطك، فقال لها رسول الله على: "وما أردت أن تعطيه؟" قالت: أعطيه تمرًا، قال: فقال رسول الله على: "أما إنك لو لم تفعلي؛ كُتبت عليك كذبة". (أخرجه أحمد ١٥٧٠، وأبو داود ٤٩٩١).

#### ٦- تنبيههم حين المخالفة:

حين يقع الصبي فيها يخل بالأدب الشرعي، فإن النبي على كان ينبهه على ذلك؛ فعن

عمر بن أبي سلمة ﴿ قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: ﴿ يَا غلام، سَمِّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك، فها زالت تلك طعمتي بعدُ. (أخرجه البخاري ٥٣٦٧، ومسلم ٢٠٢٢).

وعن أبي هريرة ﴿ أن الحسن بن علي مُعْيَضُكُ أخذ تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ بالفارسية -: «كخ كخ، أما تعرف أنَّا لا نأكل الصدقة». (أخرجه البخاري ٣٠٧٢، ومسلم ١٠٦٩).

وعدم تكليف الصبي لا يعفي والديه من الاعتناء بتأديبه وتوجيهه، وصرفه عما يخل بالأدب الشرعي؛ فإنه ينشأ على ما اعتاده في صغره، وها هو عمر بن أبي سلمة أيبين كيف أن التأديب والتعليم النبوي لازمه طوال حياته، فيقول الله: فها زالت تلك طعمتي بعد.

### ٧- عدم التعنيف على الخطأ:

إدراك الطفل محدود، ووعيه بها يسوغ، وما لايسوغ لازال قاصرًا، وعليه فلا يتوقع من الطفل أن يتصرف كالكبار، ولا بد أن تصدر منه تجاوزات وأخطاء.

وقد كان ﷺ يتبسط مع الصغار، ويتحمل تجاوزهم وخطأهم، ويتقبل منهم ما لا يتقبله كثير من الكبار.

عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله على مع أبى، وعلى قميص أصفر، قال رسول الله على: سَنَهُ سَنَهُ، قال: عبد الله، وهي بالحبشية: حسنة، قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله على دعها، ثم قال رسول الله على: «أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، قال عبد الله: فبقيت حتى ذُكِرَ، يعني: من بقائها. (أخرجه البخاري ٥٩٩٣).

عن عبد الله بن شداد، عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله على إحدى صلاق العشاء، وهو حامل حسنًا أو حُسينًا، فتقدم رسول الله على فوضعه، ثم كبر للصلاة، فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، قال أبي: فرفعت رأسي، وإذا الصبي على ظهر رسول الله على وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، فلما قضى رسول الله على الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر، أو أنه يوحى إليك، قال: «كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته». (أخرجه النسائي ١١٤١، وأحمد ١٦٠٣).

وعن البراء بن عازب قال: كان النبي ﷺ يصلي، فجاء الحسن والحسين، أو أحدهما، فركب على ظهره، فكان إذا سجد رفع رأسه، قال بيده، فأمسكه، أو أمسكهما، ثم قال: «نعم المطية مطيتكما». (أخرجه الطبراني في الأوسط ٣٩٨٧).

إن كثيرًا من الآباء، والأمهات يطالبون أطفالهم بها هو أعلى من قدرتهم، ويتوقعون منهم انضباطًا عاليًا يفوق نضجهم، وحينها يكونون بحضرة الآخرين يصرُّون على أن يبدو أطفالهم بصورة أعلى من واقعهم الحقيقي.

لذا؛ فإنهم يتابعونهم بالغمز والإشارة، وحين لا تكفي الإشارة يعلو العتاب، وقد يتحول إلى صراخ وعقوبة، وتهديد بعدم اصطحابهم مرة أخرى؛ فتتحول التجمعات والمناسبات إلى كابوس للطفل، بدلًا من كونها متعة وبهجة.

وليس البديل إهمال الأطفال، وتركهم يتصرفون بكل عفوية، ويؤذون الآخرين، فلا بد من قدر من التدريب على الانضباط، ووضع الحدود الملائمة، وتعليمهم الآداب العامة.

ومن المهم أن يكون التدريب، والمطالبة بالانضباط متلائمًا مع قدرة الطفل، وسِنّه، وإدراكه، وأن يكون بأسلوب لائق، بعيدًا عن القسوة والعنف.

وهذا نلمسه في هديه على في تعامله مع الأطفال؛ فهو لا يكتفي بتقبل تصرفاتهم كها هي دون توجيه، فحين رأى عمر بن أبي سلمة هي خل بآداب الطعام؛ علَّمه على كيف يأكل، ولم يكن تعليمه على له بالنهر، والقسوة، والصرامة، إنها بتوجيه أبوي حان.

#### ٨- العقوبة:

الأصل في التعامل مع الصغير هو الرحمة والرفق، والأخذ باللين، والله سبحانه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، إلا أن هناك حالات استثناء تتطلب قدرًا من الصرامة، وربها العقوبة.

وقد جاء الأمر النبوي بعقوبة الطفل الممتنع عن الصلاة بالضرب حين يبلغ عشر سنين؛ فعن عبد الملك بن الربيع بن سبرة، عن أبيه، عن جَده في قال: قال النبي الشيد المروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها». (أخرجه أبو داود ٤٩٤، والترمذي ٤٠٧، والدارمي ١٤٣١).

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَده في قال: قال رسول الله على: «مُروا أولادكم بالصلاة، وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع». (أخرجه أبو داود ٤٩٥، وأحمد ٦٦٨٩).

ولأهمية الصلاة وعِظَم شأنها، ولأن المحافظة عليها تتطلب تعويدًا من الصغر؛ جاء التوجيه النبوي بأمر الصبي بها حين يُميِّز، وضَرْبه حين يصل العاشرة، رغم أنه لا زال غير مكلف في الغالب.

### التهيئة للمسؤولية

التربية النبوية للطفل لم تكن لتنتهي عند تلبية الحاجات النفسية والعاطفية، ولا الرعاية الجسدية، بل امتدت لتشمل تهيئة الطفل لتحمل المسؤولية، وإعداده لوظيفته في الحياة.

وتسهم الرعاية الجسدية، والاجتهاعية، والنفسية، والاهتهام العاطفي بالطفل في بناء شخصيته وتهيئته لتحمل المسؤولية؛ فهي تنمي لديه التواصل، والثقة بالنفس، وتحسين نظرته لذاته، كما تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي لديه، وتهيئته لما بعد مرحلة الطفولة.

وقد كان على يهيىء الصغار لتحمل المسؤولية من خلال الاعتناء ببناء الشخصية السوية، وتلبية الحاجات الفطرية، ومن خلال التربية الشرعية بالتعليم، والتأديب، والتوجيه، وسبق تناول ذلك.

وبالإضافة لتلك التهيئة، كان على يوليهم بعض المسؤوليات؛ فقد ولى عمرو بن سلمة به إمامة قومه، وهو لما يزل صغيرًا، يحدثنا به عن ذلك فيقول: كنا بهاء ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو: أوحى الله بكذا، فكنت أحفظ ذلك الكلام، وكأنها يغرى مدري، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه؛ فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلها كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلها قدم قال: جئتكم والله من عند النبي على حقًا، فقال:

<sup>(</sup>١) في بعض نسخ البخاري: "يُقرُّ ، قال ابن حجر: "قوله: فكأنما يقر كذا للكشميهني بضم أوله، وفتح القاف وتشديد الراء، من القرار، وفي رواية عنه: بزيادة ألف مقصورة من التقرية أي يجمع، وللأكثر: بهمز من القراءة، وللإسماعيلي: يغرى بغين معجمة وراء ثقيلة، أي: يلصق بالغراء، ورجحها عياض». (فتح الباري ٨/ ٢٣).

"صلُّوا صلاة كذا في حين كذا، وصلُّوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة، فليؤذَّن أحدكم، وليؤُمُّكم أكثركم قرآنًا»، فنظروا، فلم يكن أحد أكثر قرآنًا منِّي، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست، أو سبع سنين، وكانت عليَّ بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عنِّي، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا، فقطعوا لي قميصًا، فها فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. (أخرجه البخاري ٤٣٠٢).

وكلَّف أنسًا على بمهمة، وأوصاه ألا يخبر أحدًا بها، فلم يخبر أنس شخ بذلك حتى أقرب الناس إليه، عن ثابت، عن أنس عن قال: أتى عليَّ رسولُ الله على وأنا ألعب مع الغلمان، قال: فسلَّم علينا، فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله على أحدا، قال أنس: والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك يا ثابت. تحدثن بسرِّ رسول الله على أحدًا، قال أنس: والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك يا ثابت. (أخرجه مسلم ٢٤٨٢).

وفي رواية للبخاري (٦٢٨٩)، ومسلم (٢٤٨٢): «أسرَّ إليَّ النبي ﷺ سرَّا، فها أخبرت به أحدًا بعده، ولقد سألتني أم سليم فها أخبرتها به».

وأسرَّ ﷺ إلى عبد الله بن جعفر بحديث لم يحدث به عبد الله أحدًا، عن عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر عبد الله الله عبد عبد الله عبد أحدًا عبد أحدًا من الناس. (أخرجه مسلم ٣٤٢).

#### اللعب

اللعب جزء من كيان الطفل وعالمه، فأي طفل لا يلعب؟ اللعب شأن الطفل ودَيْدَنُه، غنيًا كان، أو فقيرًا، راضيًا أو ساخطًا، حين يخلو بنفسه، وحين يلقى غيره، يلعب في منزله، أو في منازل الآخرين، في السوق، والشارع، والمسجد، فأينها وُجد الطفل؛ وُجد اللعب.

لذا كان النبي عَلَيْ وهو أكثر الناس جدية، وهو مَن يأتيه الوحي من السهاء، وحامل أعظم رسالة إصلاح للبشرية أجمع، كان على يعطي الأطفال حقهم في اللعب، ويتقبل منهم ما لا يتقبله كثير من الآباء والأمهات، بل ويشارك صبيان أهل بيته اللعب.

وفيها يلي جوانب من تعامله ﷺ مع لعب الأطفال:

### ١ - إتاحة الفرص لهم للعب:

عن عائشة الله عن عائشة الله عند النبي الله عند النبي الله عنه الله الله عنه الله عن

لقد كان ﷺ يُراعي حاجة أم المؤمنين، فيأذن لها باللعب مع صواحبها، ويراعي حاجتهن فيُسَرِّبهنَّ إليها، واعتيادها رَاهُ اللعب بحضرته ﷺ شاهد على إقراره ﷺ لها على ذلك.

### ٢- عرضه على عائشة أن تشاهد مَن يلعبون:

عن عائشة رهي قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ، وعندي جاريتان تغنيان بغناء

<sup>(</sup>١) يتغيبن منه ويدخلن من وراء الستر. (فتح الباري ١٠/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٢) أي: يرسلهن. (فتح الباري ١٠/ ٥٢٧).

بُعاث، فاضطجع على الفراش، وحوَّل وجهه، ودخل أبو بكر، فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي على فأقبل عليه رسول الله عليه السلام، فقال: «دعهما»، فلما غفل غمزتهما، فخرجتا، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحِراب، فإما سألت النبي عمرتها، فخرجتا، وكان يوم عيد، يلعب السودان بالدرق والحِراب، فإما سألت النبي وأما قال: «تشتهين تنظرين؟»، فقلت: نعم، فأقامني وراءه، خَدِّي على خَدِّه، وهو يقول: «دونكم يا بني أرفدة»، حتى إذا مللت، قال: «حسبك؟» قلت: نعم، قال: «فاذهبي». (أخرجه البخاري ٩٤٩- ٩٥٠، ومسلم ٨٩٢).

وفي رواية للترمذي (٣٦٩١): عن عائشة، قالت: كان رسول الله على جالسًا، فسمعنا لغطًا، وصوت صبيان، فقام رسول الله على فإذا حبشيةٌ تَزْفِن، والصبيان حولها، فقال: "يا عائشة، تعالى فانظري"، فجئت، فوضعت لحيي على منكب رسول الله على فجعلت أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: "أما شبعت؟، أما شبعت؟» قالت: فجعلت أقول: لا؛ لأنظر منزلتي عنده.

وفي بعض روايات الحديث تُوجِّه عائشة نَظُّ الأولياء بتقدير حاجة الجارية إلى اللعب، فعنها نَظُ قالت: «كان الحبش يلعبون بحرابهم، فسترني رسول الله علله وأنا أنظر، فها زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف»، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، تسمع اللهو». (أخرجه البخاري ١٩٠٥، ومسلم ٨٩٢).

قال النووي: «قولها: وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العَرِبَة حديثة السن، معناه: أنها تحب اللهو، والتفرج، والنظر إلى اللعب حبًّا بليغًا، وتحرص على إدامته ما أمكنها، ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل. (شرح صحيح مسلم ٦/ ١٨٥).

٣- الترخيص في اللعب ما لم يرخص في غيره:

ومن أقوى الدلائل على مراعاة حاجة الصغير إلى اللعب: أنه ﷺ رخَّص في لعب

الصغير ما لم يرخص فيه لغيره، وبغض النظر عن تفاصيل الخلاف الفقهي في هذه المسائل، إلا أن جمهورًا من الفقهاء علَّلوا ذلك بالترخيص باللعب؛ فدل على أن اللعب حاجة معتبرة للطفل، يرخص فيه لأجله ما لا يرخص فيه لغيره.

ومما ورد فيه الترخيص لأجل اللعب ما يلي:

### أ- الترخيص في الصور:

عن عائشة الشخا، قالت: قَدِمَ رسول الله على من غزوة تبوك، أو خيبر وفي سهوتها ستر، فهبت ريح؛ فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لُعَبٍ، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتي، ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: «ما هذا الذي أرى وسطهن؟» قالت: فرس، قال: «وما هذا الذي عليه؟» قالت: جناحان، قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. (أخرجه أبو داود ٤٩٣٢).

وعنها الله على العب بالبنات عند النبي على وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله على إذا دخل يتقمَّعنَ منه فيُسَرِّبهنَّ إليَّ، فيلعبن معي. (أخرجه البخاري ١٣٠، ومسلم ٢٤٤٠).

قال ابن حجر – عن حديث لعب عائشة –: "واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب، من أجل لعب البنات بهن، وخصَّ ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات؛ لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن». (فتح الباري ١٠/ ٥٢٧).

عن عائشة تلطف أن النبي عللة تزوجها، وهي بنت سبع سنين، وزُقَّت إليه، وهي بنت سبع سنين، ولُعَبها معها، ومات عنها، وهي بنت ثهان عشرة. (أخرجه مسلم ١٤٢٢).

### ب- التسامح في بعض ما يصدر منهم نتيجة اللعب:

عن أنس هو قال: كان رسول الله على من أحسن الناس خلقًا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله على فخرجت حتى أمرً على صبيان، وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله على قد قبض بقفاي من ورائي، قال: فنظرت إليه، وهو يضحك، فقال: «يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. (أخرجه مسلم ٢٣١٠).

ولا يعني ذلك إهمال الانضباط، وترك الحبل على الغارب للطفل، وانهماكه في اللعب على حساب مهامه الجادة، إنها التعامل مع حاجات الطفل بواقعية واعتدال.

## ج - إقرار لعب الطفل بالطير:

أقرَّ النبي عَلَيْ العب الطفل بالطير، فعن أنس في قال: كان النبي عَلَيْ أحسن الناس خلقًا، وكان لي أخ يقال له: أبو عمير - قال: أحسبه فطيم -، وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير، ما فعل النُّغَيْر» نُعَرُّ كان يلعب به، فربها حضر الصلاة، وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم، ونقوم خلفه، فيُصلِّي بنا. (أخرجه البخاري ٢٠٧٣، ومسلم ٢١٥٠).

قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث: "وفيه جواز تكنية مَن لم يولد له، وجواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بها أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيها يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه،

وقص جناح الطير؛ إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، وأيهما كان الواقع التحق به الآخر في الحكم». (فتح الباري ١٠/ ٥٨٤).

وأبو هريرة الله أكثر أصحاب النبي الله رواية للحديث، ولا يكاد يعرف إلا بهذه الكنية، وسبب تكنيته بها: لعبه وهو صغير، فعن عبد الله بن رافع، قال: قلت لأبي هريرة، لم كُنيت أبا هريرة؟ قال أما تفرق منّي؟ قلت: بلى، والله إني لأهابك، قال: كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معى، فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة. (أخرجه الترمذي ٣٨٤٠).

#### ٤ - إذنه للأطفال أن يلعبوا معه:

عن عبد الله عن خالد بن سعيد، عن أبيه، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله على مع أبي، وعلي قميص أصفر، قال رسول الله على: سنة سنة سنة، قال عبد الله: وهي بالحبشية: حسنة، قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله على: «أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، قم أبلي وأخلقي، قم أبلي وأخلقي، قم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي،

لقد أذن ﷺ في هذا الموقف الأبوي لأم خالد أن تلعب بجسده الشريف، ونهى والدها عن انتهارها، وبوَّب البخاري على هذا الحديث: (باب مَن ترك صبية غيره حتى تلعب به، أو قبَّلها، أو مازحها).

# ٥- مشاركتهم اللعب:

 قال: فجئت فقلت: هو يأكل، فقال: «لا أشبع الله بطنه» قال ابن المثنى: قلت لأمية: ما حطأني؟ قال: قَفْدَني قَفْدَةً. (أخرجه مسلم ٢٦٠٤).

لقد داعب على ابن عباس عباس المهمة، قال النووي: «وفي هذا الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بها ليس بحرام». (شرح صحيح مسلم ١٦/١٥).

وكان على كثيرًا ما يلاعب سبطيه ومن ذلك هذا الموقف: عن يعلى العامري، أنه خرج مع رسول الله على إلى طعام دُعوا له، قال: فاستمثل رسول الله على قال عفان: قال وهيب: فاستقبل رسول الله على أمام القوم، وحسين مع غلمان يلعب، فأراد رسول الله على أن يأخذه، قال: فطفق الصبي يفرُّ ها هنا مرة، وها هنا مرة، فجعل رسول الله على الله على أن يأخذه، قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه، والأخرى تحت ذقنه، فوضع يضاحكه حتى أخذه، قال: فوضع إحدى يديه تحت قفاه، والأخرى تحت ذقنه، فوضع فاه على فيه، فقبله وقال: «حسين مني، وأنا من حسين، أحبَّ الله مَن أحبَّ حُسينًا، حسين سبُطٌ من الأسباط». (أخرجه أحمد ١٧٥٦١، وابن ماجه ١٤٤٤).

# ٦- حملهم على عاتقة:

وكان على كثيرًا ما يحملهم على عاتقه الشريف، عن أبي هريرة الله قال: كنا عند رسول الله على وهو يُقسِّم تمرًا من تمر الصدقة، والحسن بن علي في حِجره، فلما فرغ حمله النبي على عاتقه، فسال لعابه على النبي على النبي على أن النبي على مانته، فهذا تمرة في فيه، فأدخل النبي على عاده، فانتزعها منه، ثم قال: «أما علمت أن الصدقة لا تحل لآل محمد». (أخرجه أحمد ٧٧٥٨).

وعن أبي هريرة على عاتقه، قال: خرج علينا رسول الله على على عاتقه، ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه، وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة، وهذا مرة، حتى انتهى إلينا، فقال له رجل: يا رسول الله، إنك تحبهما، فقال: «مَن أحبَّهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني». (أخرجه أحمد ٩٦٧٣).

وعن أبي هريرة على عاتقه، ولعابه على على على عاتقه، ولعابه يسيل عليه». (أخرجه أحمد ٩٧٧٩، وابن ماجه ٦٥٨).

وعن البراء ﴿ ، قال: رأيت النبي ﴿ ، والحسن بن علي على عاتقه، يقول: «اللهم إني أحبه فأحِبُّه». (أخرجه البخاري ٣٧٤٩، ومسلم ٢٤٢٢).

وحمل أبو بكر الحسنَ هيست على عاتقه حين رآه، فعن عقبة بن الحارث، قال: صلى أبو بكر شه العصر، ثم خرج يمشي، فرأى الحسنَ يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، وقال: بأبي، شبيهٌ بالنبي لا شبيهٌ بعلي، وعليٌّ يضحك. (أخرجه البخاري ٣٥٤٢).

#### ٧- السؤال عنهم لملاعبتهم:

لم تكن ملاعبته على حال لقائه بهم، بل ربها سأل عنهم، وذهب إليهم في بيوتهم، عن أبي هريرة الدوسي على قال: خرج النبي في في طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال (أثم لُكع، أثم لُكع، فحبسته شيئًا، فظننت أنها تلبسه سخابًا، أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه، وقبّله، وقال: «اللهم أحببه، وأحب من يجبه». (أخرجه البخاري ٢١٢٧، ومسلم ٢٤٢١).

قال ابن حجر: "وفي الحديث بيان ما كان الصحابة عليه من توقير النبي على والمشي معه، وما كان عليه من التواضع من الدخول في السوق، والجلوس بفناء الدار، ورحمة الصغير، والمزاح معه، ومعانقته، وتقبيله». (فتح الباري ٤/ ٣٤٢).

## ٨- منع ما فيه مخالفة:

واللعب في المنهج النبوي لا يسوغ ترك الحبل على الغارب للطفل، بل من مسؤولية وليه أن يمنعه من الوقوع في الحرام لأجل اللعب. عن أبي هريرة عند كان رسول الله عند يوتى بالتمر عند صرَام النخل، فيجيء هذا بتمره، وهذا من تمره حتى يصير عنده كومًا من تمر، فجعل الحسن والحسين عنده يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة، فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله عنه، فأخرجها من فيه، فقال: «أما علمت أن آل محمد على لا يأكلون الصدقة». (أخرجه البخاري 18۸0، ومسلم 1979).

بوَّب النووي في صحيح مسلم: (الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد). (٢/٧/٢).

وضَعْف التمييز لدى الطفل مدعاة للوقوع في الحرام، فعلى ولي الطفل أن يمنعه من المحرمات ما لم يكن ذلك مأذونًا فيه للطفل، والحرام شؤمه واقع على مَن يقارفه صغيرًا أو كبيرًا، والصغير، وإن لم يكن مكلفًا؛ فإن الولي مكلف، وعليه إبعاد طفله عن الحرام.

ومع انفتاح مجتمعات المسلمين على العالم الآخر تنتشر كثير من الألعاب التي تحوى المحرمات، ومن أبرز ذلك: المعازف التي قلَّما تفارق لعبة من ألعاب الطفل، وأشد من ذلك ما يرتبط بأساطير وثنية تمجد الوثنية، وتقدح في مقام الله عز وجل، وهذا يقع كثيرًا في الألعاب الإلكترونية المتداولة عبر أجهزة الألعاب الخاصة، أو البرامج التي تعمل على الهواتف، والأجهزة الكفية.

وفي كثير من بلاد المسلمين تعلو أصوات المعازف والغناء في أماكن اللعب العامة، فينشأ الصغير على استمراء المعازف وإلفها، ويستنكر بعد ذلك مَن يحدُّثه عن تحريمها.

### ٩ - استخدام اللعب وسيلة لتعويدهم على العبادة:

وقد كان أصحاب النبي على يستخدمون اللعب وسيلة لتحفيز صبيانهم على الطاعة، وشغلهم عن الانصراف عنها، فعن الربيع بنت معوذ رائلة، قالت: أرسل النبي على غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: "من أصبح مفطرًا، فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائبًا، فليصم"، قالت: فكُنًا نصومه بعد، ونُصوِّم صبياننا، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. (أخرجه البخاري ١٩٦٠، ومسلم ١٩٦٠).

## ١٠ - السلام على الأطفال وهم يلعبون:

ويسلم على الصبيان وهم يلعبون، والسلام فيه مؤانسة لهم، وإقرار لهم على اللعب، عن ثابت قال: قال أنس الله الله الله على على غلمان يلعبون، فسلم عليهم، وفي رواية أحمد: "صبيان وهم يلعبون». (أخرجه أبو داود ٥٢٠٢، وأحمد ١٢٧٢٤).

قال ابن حجر: «قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة، وفيه طرح الأكابر رداء الكبر، وسلوك التواضع، ولين الجانب». (فتح الباري ١١/٣٣).

#### الدعاء لهم

ويدعو على المعار، فعن البراء الله قال: رأيت النبي على الحسن على عاتقه يقول: «اللهم إني أحبه، فأحبّه». (أخرجه البخاري ٩ ٣٧٤، ومسلم ٢٤٢٢).

ودعا على خادمه أنس بن مالك الله في فرأى أنس أثر هذا الدعاء المبارك، عن أنس الله قال: دخل النبي على أم سليم، فأتته بتمر وسمن، قال: «أعيدوا سمنكم في سقائه، وتمركم في وعائه، فإني صائم»، ثم قام إلى ناحية من البيت، فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة، قال: «ما هي؟»، قالت: خادمك أنس، فها ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال: «اللهم ارزقه مالًا وولدًا، وبارك له فيه»، فإني لمن أكثر الأنصار مالًا، وحدثتني ابنتي أمينة: أنه دفن لصلبي مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة. (أخرجه البخاري ١٩٨٢، ومسلم ٢٦٠).

ويوصي على بالدعاء للأولاد قبل خلقهم، فيرشد الزوج للدعاء عند الجاع، فعن ابن عباس على بالدعاء النبي على الله قال: «أما إن أحدكم إذا أتى أهله، وقال: بسم الله اللهم جنّبنا الشيطان، وجنّب الشيطان ما رزقتنا، فرزقا ولدّا لم يضره الشيطان». (أخرجه البخاري ٣٢٧١، ومسلم ١٤٣٤).

ويدعو لهم، وهم نُطف في أرحام أماتهم، عن أنس الله قال: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه قال: فجاء، فقرَّبت إليه عشاء، فأكل وشرب، فقال: ثم تصنَّعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما رأت أنه قد شبع، وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قومًا أعاروا عاريتهم أهل بيت، فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوهم؟ قال: لا، قالت: فاحتسب ابنك، قال: فغضب، وقال: تركتني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بابني! فانطلق حتى أتى

رسول الله ﷺ، فأخبره بها كان، فقال رسول الله ﷺ: «بارك الله لكما في غابر ليلتكما .... الحديث». (أخرجه مسلم ٢١٤٤، وأصله في البخاري ١٣٠١).

والدعاء للأولاد فيه لجوء إلى الله عز وجل، واعتراف بالعجز والقصور، والحاجة والطاعة له سبحانه وتعالى.

وفيه إيهان بأن القلوب بيد الله عز وجل، فمهم أوتي الإنسان من قدرة، وبلاغ، وبيان، ومهما امتلك من أدوات التأثير فلن يهدي من أراد الله عز وجل ضلاله وغوايته.

والدعاء للأولادكان شأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقد قال عز وجل-عن خليله إبراهيم عليه السلام-: ﴿رَبِّ اَجْعَلْنِي مُقِيعَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّةٍ ثَرَبَّكَا وَتَقَبَّلُ دُعكَآءِ ﴾ (إبراهيم: ٤٠).

وقال سبحانه - عن خليله إبراهيم -: ﴿ وَأَجْتُبْنِي وَبِّنَ أَن نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ (إبراهيم: ٣٥).

وأخبر تبارك وتعالى أن الدعاء للذرية من صفات عباده المؤمنين، فقال- عن عباد الرحمن-: ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَنِجِنَا وَذُرِّيَّا لِنِنَا قُـرَّةَ أَعْبُرنِ وَأَجْعَمُلْنَا لِللَّهُ عَلَيْنَا قُـرُةً أَعْبُرنِ وَأَجْعَمُلْنَا لِللَّهُ عَلَيْنَا قُـرُةً أَعْبُرنِ وَأَجْعَمُلْنَا لِللَّهُ عَلَيْنَا قُـرُةً أَعْبُرنِ وَأَجْعَمُلْنَا لِللَّهُ وَاللَّهِ قَالَ: ٧٤).

وقال- عن حال العبد المؤمن حين يبلغ كمال الأشد-: ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلِغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشْكُرَ يِمْمَتَكَ الَّتِى أَنْمَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِيحًا مَرْضَى لُهُ وَأَصْلِحَ لِى فِى دُرِيَّتِيْ إِنِى ثَبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأحقاف: ١٥).

وربها أعجب الإنسان بفكره أو مهاراته، أو رأى أن تعلُّمه يؤهله لأن يستقلَّ بإصلاح ذريته، فيأتي الدعاءئ ليربي في الإنسان معرفة قدره، وحاجته لربه سبحانه وتعالى، وحين يتحقق له ما يريد من صلاح ذريته؛ ينسب ذلك لله عز وجل، ويضيف النعمة لمسديها سبحانه، وقد قال عز وجل عن نبيه على الله عن الله ع

١٥٩)، فونَّقه سبحانه لسلوك الأسلوب المناسب، ثم هدى قلوب أصحابه، وألَّف بينهم، ﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَآ أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مَ الْأَنْفال: ٦٣).

# النهي عن الدعاء عليهم:

ومع دعائه على أنفسكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء، فيستجيب لكم». (أخرجه مسلم ٣٠٠٩).

# الأمر بالعدل بينهم

العدل قيمة مطلقة، يخاطب به كل مسلم أيًّا كان موقعه: حاكمًا أو محكومًا، رجلاً أو المعدل قيمة مطلقة، يخاطب به كل مسلم أيًّا كان موقعه: حاكمًا أو محكومًا، رجلاً أو المرأة، فكل مَن تولى مسؤولية تجاه غيره فهو مطالب بالعدل، وقد بيَّن النبي على المعالية يوم القيامة لمن يتحلون بالعدل بمن فيهم من يعدل مع أهله فقال على: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وُلُّوا». (أخرجه مسلم ١٨٢٧).

قال النووي: «وأما قوله ﷺ: «الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وُلُّوا» فمعناه: أن هذا الفضل إنها هو لمن عدل فيها تقلده من خلافة، أو إمارة، أو قضاء، أو حسبة، أو نظر على يتيم، أو صدقة، أو وقف، وفيها يلزمه من حقوق أهله، وعياله، ونحو ذلك، والله أعلم». (شرح صحيح مسلم ٢١/ ٢١٢).

وجاء النص صريحًا في النهي عن التفضيل بين الأولاد، وأنكر على على من فعل ذلك، فعن النعمان بن بشير هيشنا، قال: سَأَلَتْ أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي على فأخذ بيدي، وأنا غلام، فأتى بي النبي فقال: إن أمه بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا، قال: «ألك ولد سواه؟»، قال: نعم، قال: فأراه، قال: «لا تشهدني على جور»، وقال أبو حريز عن الشعبي، «لا أشهد على جور». (أخرجه البخاري ٢٦٥٠، ومسلم ١٦٢٣).

وعن جابر شه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك، وأَشْهِد لي رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت أشهد لي رسول الله ﷺ، فقال: «أله إخوة؟ قال: نعم، قال: أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا، قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق». (أخرجه مسلم ١٦٢٤).

وعن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلًا جاء إلى النبي على فقال: إني تصدقت على ابني بصدقة فاشهد، فقال: «هل لك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: أعطيتهم كما أعطيته؟ قال: لا، قال: أشهد على جور؟!». (أخرجه النسائي ٣٦٨٤).

ويعالج على حالات الاختلال في العدل حتى في المشاعر؛ فيوجّه أصحابه إلى العدل بين أو لادهم، عن أنس ، أن رجلًا كان جالسًا مع النبي على فجاء بني له، فأخذه فقبًله، وأجلسه في حِجره، ثم جاءت بنية له، فأخذها، فأجلسها إلى جنبه، فقال النبي على «فها عدلت بينهها». (أخرجه البيهقي في شعب الإيهان ٨٣٢٧).

# ويتجلَّى في هذا الموقف جانبان مهمان في العدل:

الأول: العدل في إظهار المشاعر والعواطف، وهذا من أكثر ما يحصل من الوالدين؛ إذ يتسم بعض الأطفال بالظرافة واللطافة، فيستحسن من حوله ذلك منه، ويمنحونه قدرًا أكبر من غيره في الملاعبة، والاحتفاء، والاهتهام، أو الاستهاع لحديثه، وهذا يوغر صدور إخوته وأخواته عليه، ويشعرهم بالتمييز.

الثاني: العدل بين الذكر والأنثى؛ إذ يُفضًل كثير من الآباء والأمهات الذكر على الأنثى، ويمنحونه قدرًا أعلى من الاهتهام، ويتجاوزون أكثر عن أخطائه وعيوبه، وقد يستمر ذلك إلى ما بعد مرحلة الطفولة.

\* \* \*

#### الخاتمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فهذا حاصل ما جادبه القلم الضعيف، والخاطر المكدود، وهذا ما تيسر جمعه وتحريره من هدي النبي على ومنهجه في التربية والتعليم، والتزكية والتوجيه والرعاية.

ومهما أوتي المرء من فصاحة وبلاغة، ومهما تمكن من أدوات البيان واللغة فلن يستطيع أن يعبر عن هذا المنهج، وتلك التربية التي لم تعرف البشرية مثيلًا لها.

اجتهدت في هذا العمل المتواضع في جمع ما وقفت عليه من أخبار ومواقف تتصل بالتربية النبوية، وفي تصنيفها وتبويبها، والتعليق عليها بها يناسب المقام.

ولن يسلم مثل هذا الجهد من قصور وخطأ، ومن فوات ماهو أقرب للاستشهاد على حساب ما هو دونه، ومن استشهاد في غير موضعه، أو تحميل للنص ما لا يحتمله.

ولا يسلم أيضًا من تعبير لا يليق بمقام سيد البشر؛ جاء نتيجة قصور وضعف في البيان، أو اجتهاد لم يوافق الصواب.

وقد بقي في ذهني كثير مما لم يسعفني الوقت لاستقصائه، أو تحريره وتجويده، ورأيت أنه مها بقي هذا العمل لدي فسأزيد فيه وأنقص، وأعدًّل وأبدًّل، فالأمر كما قال القاضي عبد الرحيم البيساني – معتذرًا للعماد الأصفهاني عن كلام استدركه عليه –: "إنه قد وقع لي شيء، وما أدري أوقع لك أم لا؟ وها أنا أخبرك به، وذلك أني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه، إلَّا قال – في غده –: لو غُيِّر هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر».

والهدي النبوي في التربية والتعليم أوسع من أن يحيط به باحث متمكن، فكيف بقليل البضاعة، مشتت الذهن، تقذفه المشاغل يمنةً ويسرةً؟.

أسأل الله عز وجل أن يقيل عثرتي، ويعفو عن زللي، ويتجاوز عن قصوري، وأسأله سبحانه أن يرزقنا محبته عز وجل، ومحبة نبيه على أبينا محمد وآله وصحبه.

杂 杂 染

#### قائمة المراجع

- إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، مطبعة السنة المحمدية.
- إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، دار المعرفة بروت.
- أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.
- الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، المطبعة السلفية القاهرة، مصر، ١٣٧٥هـ.
- الأدب المفرد، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،
   تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض، ط١،
   ١٤١٩ هـ.
- الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس، محمد بن صالح المنجد، دار
   الإيهان للطبع والنشر والتوزيع.
- الاستقامة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، تحقيق: د/ محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود ، ط ١٤٠٣٠.
- أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد الجزري
   المعروف بابن الأثير، دار ابن حزم بيروت، لبنان، ط ١٤٣٣،١هـ.
- أسس الصحة النفسية، عبد العزيز القوصي، مكتبة النهضة المصرية القاهرة.

- الأسس النفسية والاجتماعية لرعاية الشباب، عمر التومي الشيباني، الدار العربية للكتاب طرابلس، ليبيا، ١٩٨٧م.
- الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمية بروت، ط ١٤١٥هـ.
- أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الأمين رباهم النبي الأمين الله المسلمين كيف رباهم النبي الأمين الخضراء مكة المكرمة، ط٧، ١٤٢٥هـ.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية بروت، ط ١٤١١هـ.
- أعلام النبوة، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي،
   الشهير بالماوردي، دار ومكتبة الهلال بيروت، ط ١، ٩٠٩ هـ.
- أمثال الحديث المروية عن النبي ﷺ، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد
   الرامهرمزي الفارسي، تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام، مؤسسة الكتب الثقافية بروت، ط ١، ١٤٠٩هـ.
- الإيمان، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي، تحقيق: د/ علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط٢،٢٠١ه...
- البداية والنهاية، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم
   الدمشقي، تحقيق: علي شيري، دار إحياء التراث العربي، ط ١٤٠٨ هـ.

- بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي. تحقيق: صلاح الدرين بن أحمد ألأدلبي. محمد الحسن أجانف. محمد عبدالسلام الشرقاوي. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. ١٣٩٥هـ.
- تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائماز الذهبي، تحقيق: الدكتور بشار عوَّاد معروف، دار الغرب الإسلامي، ط ١، ٢٠٠٣م.
- تاريخ الأمم والملوك، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أبي صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية.
- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، محمد الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر تونس، ١٩٨٤ هـ.
- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، دار الكتب العلمية بيروت.
- تحفة المودود بأحكام المولود. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية. تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. مكتبة دار البيان دمشق. ط ١. ١٣٩١هـ.
- تربية النبي في لأصحابه رضوان الله عليهم في ضوء الكتاب والسنة، خالد
   بن عبد الله القرشي، دار التربية والتراث مكة، و دار المعالي عبًان، ط ١،
   ١٤٢١هـ.

- التعريفات. علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني. دار الكتب العلمية
   سروت -لينان. ط ١٤٠٣.١هـ.
- تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسهاعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، تحقيق: سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض، ط۲، ۱٤۲۰هـ.
- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم النمري الأندلسي، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي أو عمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغرب، ١٣٨٧هـ.
- التوجيه غير المباشر وأثره في التربية وتغيير السلوك. صالح بن عبدالله بن عميد.
   دار المسلم. الرياض.
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٠هـ.
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمود محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية القاهرة، مصر، ط٢.
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة بيروت، ط٧، ١٤٢٢هـ ٢٠٠١م.

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله على وأيامه، أبو عبد الله محمد بن إسهاعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة بيروت، لبنان، ط ١ ، ١٤٢٢هـ.
- جامع بيان العلم وفضله، أبو عمر يوسف بن عبد البر، تحقيق: أبي الأشبال
   الزهيري، دار ابن الجوزي الدمام، السعودية، ط ١،٤١٤هـ ١٩٩٤م.
- الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري
   الخزرجي شمس الدين القرطبي. تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار
   الكتب المصرية القاهرة. ط٢. ١٣٨٤ه.
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: د/ محمود الطحان، مكتبة المعارف الرياض.
- الجامع لشعب الإيهان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: مختار أحمد الندوى، مكتبة الرشد الرياض، السعودية، ط ١٤٢٣ هـ.
- الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري، المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، سعد حسن محمد.
- الخصائص الكبرى، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، دار الكتب
   العلمية بيروت.
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،
   تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط ١،
   ٨٠٤١هـ.

- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى
   الخُشرَ وُجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي، دار الكتب العلمية بيروت، ط ١
   ٥ ١٤ هـ.
- ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، تحقيق: خليل شحادة، دار الفكر بيروت، ط ٢، ١٤٠٨ هـ.
- الرسول المعلم ﷺ وأساليبه في التعليم، عبدالفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية حلب، ط ١٤١٧هـ.
- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، لابن هشام، أبو القاسم عبد الرحمن بن
   عبد الله بن أحمد السهيلي، تحقيق: عمر عبد السلام السلامي، دار إحياء التراث
   العربي بيروت، ط١، ١٤١٢هـ.
- الروض الداني إلى المعجم الصغير، أبو القاسم سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير، المكتب الإسلامي بيروت، لنان، ط ١،٥٠١هـ.
- زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين
   ابن قيم الجوزية، مؤسسة الرسالة بيروت، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت،
   ط ۲۷، ۲۵، ۱٤۱۵هـ.
- الزهد ويليه الرقائق، أبو عبد الله عبد الله بن المبارك المرزوي، تحقيق: حبيب الرحن الأعظمي، دار الكتب العلمية بروت، لبنان، ط٢، ١٤٢٥هـ.

- سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد
   الباقى، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، مصر.
- سنن أبي داود، أبو داود سليهان بن الأشعث الأزدي السّجِسْتاني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعمّد كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية دمشق، سوريا، ط ١،
   ١٤٣٠هـ.
- سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، تحقيق: أحمد محمد
   شاكر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر، ط٢، ١٣٩٨ هـ.
- السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ط ١٤٢١هـ.
- السنن الكبير، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية القاهرة، مصر، ط ١٤٣٢هـ.
- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب، سوريا.
- سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قائماز الذهبي، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤٠٥ هـ.

- سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي)، المؤلف: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني، تحقيق: سهيل زكار، دار الفكر بيروت، ط١،
   ١٣٩٨هـ.
- السيرة النبوية لابن هشام. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين. تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ط٧.
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجهاعة، أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، دار طببة السعودية، ط٨، ١٤٢٣هـ.
  - شرح الأربعين النووية، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار الثريا للنشر.
- شرح رياض الصالحين، محمد بن صالح بن محمد العثيمين، دار الوطن للنشر الرياض، ١٤٢٦ هـ.
- شرح صحيح البخاري، لابن بطال، ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد السعودية، الرياض، ط ٢ ، ١٤٢٣هـ.
- شرح صحيح مسلم، أبو الأشبال حسن الزهيري آل مندوه المنصوري المصري.
- شرف أصحاب الحديث، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: د/ محمد سعيد خطي اوغلي، دار إحياء السنة النبوية
   أنقرة.

- شرف المصطفى، عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي، أبو
   سعد، دار البشائر الإسلامية مكة، ط۱، ۱٤۲٤ هـ.
- شعب الإيهان، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُشرَ وْجِردي الخراساني،
   أبو بكر البيهقي، تحقيق: د/ عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد للنشر
   والتوزيع- الرياض، بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي الهند، ط١، ١٤٢٣
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. أبو نصر إسهاعيل بن حماد الجوهري الفارابي. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين بيروت. ط ٤.٧
- صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، الأمیر علاء الدین علی بن بلبان الفارسی،
   تحقیق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة بیروت، لبنان، ط2، 1414هـ.
- الضعفاء الكبير، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي، تحقيق: د/ عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية بيروت، لبنان، ط1، ٤٠٤هـ.
- الضعفاء، أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العُقَيلي، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد بن إسهاعيل السلفي، دار الصميعي الرياض، السعودية، ط١، ٢٤٢هـ.
- الطبقات الكبرى، القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم، أبو عبد الله عمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري البغدادي المعروف بابن سعد، تحقيق: زياد محمد منصور، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، ط٢، ١٤٠٨.

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي. أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله المرعوف بابن العربي المالكي. منشورات محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية -بروت.ط١٠ ١٨ ١٨ ٨٠.
- العرف الشذي شرح سنن الترمذي، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي، تصحيح: الشيخ محمود شاكر، دار التراث العربي بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٥هـ.
- عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين، أكرم
   بن ضياء العمري، مكتبة العبيكان.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي ، دار الكتب العلمية بيروت، ط۲، ۱٤۱٥ هـ.
- العيال، أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي
   القرشي المعروف بابن أبي الدنيا، تحقيق: د/ نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم
   السعودية، الدمام، ط١، ١٤١٠هـ.
- العين. أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري.
   تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة الهلال.
- فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن
   الحسن السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي، مكتبة الغرباء الأثرية المدينة
   النبوية، ط١، ١٤١٧ هـ ١٩٩٦ م.

- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، حققه ورتبه: أبو مصعب المحمد صبحي، بن حسن حلاق، مكتبة الجيل الجديد صنعاء، اليمن.
- فضائل الصحابة، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: د/ وصى الله محمد عباس، مؤسسة الرسالة بيروت، ط١٤٠٣ هـ.
- فقه السيرة، محمد الغزالي السقا، دار القلم دمشق، تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني، ط١٤٢٧ هـ.
- الفقيه و المتفقه، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي السعودية، ط٢، ١٤٢١هـ.
- القصص في الحديث النبوي دراسة فنية وموضوعية. محمد بن حسن الزير. ط٣. مديد المديد الزير. ط٣. مديد المديد النبوي دراسة فنية وموضوعية.
- كتاب الأموال، أبو عُبيد القاسم بن سلّام بن عبد الله الهروي البغدادي، تحقيق:
   خليل محمد هراس، دار الفكر بيروت.
- كتاب المصاحف، أبو بكر بن أبي داود، عبد الله بن سليهان بن الأشعث الأزدي السجستاني ، تحقيق: محمد بن عبده، الفاروق الحديثة مصر، القاهرة، ط١، ٢٣٣هـ.
- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ط١، ١٣٩٩هـــ.

- کشف المشکل من حدیث الصحیحین، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن
   علی بن محمد الجوزي، تحقیق: علی حسین البواب، دار الوطن الریاض.
- الكفاية في علم الرواية، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، تحقيق: أبي عبد الله السورقي إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية المدينة المنورة.
- لسان العرب. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي. دار صادر بيروت. ط ٣. ١٤١٤ هـ.
- لسان العرب. محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي . دار صادر بيروت. ط ٣ ١٤١٤ هـ.
  - عجلة البيان، المنتدى الإسلامى لندن.
- مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦هـ.
- المجموع شرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر.
- المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. مركز صالح بن صالح الثقافي بعنيزة. ١٤٠٧هـ.
- المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهر مزي الفارسي، تحقيق: د/ محمد عجاج الخطيب، دار الفكر بيروت، ط٣، ١٤٠٤هـ.

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي بيروت، ط٣، ١٤١٦ هـ.
- المدخل إلى السنن الكبرى، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: د/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، أضواء السلف الرياض، السعودية، ط٢، ١٤٢٠هـ.
- المربي محمد على : التربية النبوية، شمولها، أهدافها، طرائقها، محمد سعيد المولوي،
   مكتبة دار المعرفة للنشر والتوزيع الكويت، ط٢، ١٤٠٩هـ.
- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور
   الدين الملا الهروي القاري، دار الفكر بيروت، لبنان، ط١، ١٤٢٢هـ.
- المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي، دار الحرمين القاهرة، مصر، ط١٤١٧هـ.
- المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن محدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطههاني النيسابوري المعروف بابن البيع، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط١،١٤١هـ.
- مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى التميمي، تحقيق: حسين سليم
   أسد، دار المأمون للتراث دمشق، سوريا، ط۲، ۱٤۱۰هـ.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة – بيروت، لبنان، ط١١٦٦هـ.

- مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي، تحقيق: حسن سليم أسد الدَّارَاني، دار السقا دمشق، سوريا، ط١، ١٩٩٦م.
- مسند الدارمي، المعروف بسنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني الرياض، السعودية، ط١، ١٤٢١هـ.
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله و الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية القاهرة، مصر.
- معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستى المعروف بالخطابي، المطبعة العلمية حلب، ط١٠١٣٥ هـ.
- المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمداً عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين القاهرة، ١٤١٥هـ.
- المعجم الصغير لرواة الإمام ابن جرير الطبري، أكرم بن محمد زيادة الفالوجي
   الأثري، الدار الأثرية الأردن، دار ابن عفان القاهرة.
- المعجم الصغير، أبو القاسم سليهان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، دار
   الكتب العلمية بيروت، لبنان، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبران، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفى، مكتبة ابن تيمية القاهرة، ط٢.

- المغازي، محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي، تحقيق: مارسدن جونس، دار الأعلمي بيروت، ط۳، ۱۹۸۹/۱٤۰۹.
- المغني، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجاعيلي المقدسي
   ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة، ١٣٨٨ هـ.
- مفتاح دار السعادة ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم
   الجوزية، تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد. دار ابن عفان الخبر.
- مكارم الأخلاق للطبراني (مطبوع مع مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا)، سليمان
   بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، دار الكتب
   العلمية بيروت، لبنان، ط١، ٩٠٩ هـ.
- المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین يحیی بن شرف
   النووي، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط۲، ۱۳۹۲ هـ.
  - منهج التربية الإسلامية، محمد قطب، دار الشروق، ط٨، ١٤٠٨هـ.
- منهج القرآن في التربية. محمد شديد. مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع. ١٩٩٨م.
- الموطأ، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،
   الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت، لبنان، ٢٠٦هـ ١٩٨٦م.
- النبي الكريم ﷺ معلمًا، فضل إلهي، إدارة ترجمان الإسلام، ججر أنواله،
   باكستان، ط١، ١٤٢٤هـ.

- النظرية التربوية في طرق تدريس الحديث النبوي. يوسف صديق . دار ابن القيم. ط١٤١٢ هـ.
- نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث مصر، ط١، ١٤١٣ هـ ١٩٩٣م.

\* \* \*